













لِيْ عَبْدِ اللهِ مَحْمَقُدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبِي المُخِيرَةِ بْن بَرْدِ زَبَ الْبُحْسَارِعِث الْجَعْسِفِى مَنِى اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَبَفَعْمَسَا سِيهِ آميين

الجيزءالسأبع

و ارومطايع الشعب





## صحبح البحناري

## ب رموز اسماء الرواة سنتي

وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة الني صحح عليها هدا الطبوع رموز لأسماء الرواة ، منها :

لابي ذر الهروي وقد يوجد في آخر الجمسلة الي ص للأصيلي التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عد س لابن عساكر صاحب الزمر .

ط لابي الوقت لعلها لابن لاسمعالي ع

للكثيميهني لعلها للجرجاني حا للحموى

لملها للفاسي. قال القسطلاني م المستملي ولعلها لابى الوقت ايضها كما

لا ليكريمة في سنخ صحيحة معنمدة .

حه لمحموي والكشممهني

حبيه للحموي والسنتملي

سه المستملي والكشميهاي وتارة توحد نحت او فوف « حه » طع و « حسد ه » أو عبرها انسارة الى روايته عنهما .

> توجد لارة قيل الرمز اشارة الى سفوط الكلمة الوضسوعة عليها ، عند اصحاب الرمز الذي. ﴿ معدها إن كان .

عط الم علم اصحابها . وريما وجد الشيا . صنع (رموز غير تلك لم نعلم أيضا . خ ) خ اشارة الى انها نسخة آخرى خ

إأشارة الى صحة سماع هده صد الكلمة عند المرموز له أو عند الحافظ البوليني .



## ابن النكاح الكاح النكاح النكاح

( التَّرْغِيبُ (١) في النَّكاحِ )

لِقَوْلِهِ (\*) تَعَالَى: قَا نُسْكِحُوا ماطاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ (\*) مَرْشُ اسْبِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ الْ أَخْبَرَا (\*) مَعْيَدُ الطّوِيلُ أَنَّهُ سَبِيعً أَنِي مَرْبَمَ أَخْبَرَا أَنْ مَعْيَدُ الطّوِيلُ أَنَّهُ سَبِيعً أَنْ اللّهِ مَرْبَمَ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ مَا عَلْمُ مَنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا عَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَا عَلْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَا عَلْ اللّهُ مِنْ مَا عَلْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَنْ مَا مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا عَنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مِنْ مَا مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ مَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَا عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مَا عَلَى الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

> بالمدواء النام فقال (A)

النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا . قالَتْ يَاأَبْنَ أُخْتِي الْيَتَبِيمَةُ تَكُونُ ف حَجْر وَلِيّهَا فَيَرْ غَبُ فِي مَا لِهَا وَجَمَا لِهَا ، يُرِيدُ أَنْ بَيْتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، قَعْهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاق ، وَأُمِرُوا بِسِكاحِ مِنْ سِواهُنَّ مِنَ النَّسَاء بالب قَوْلِ النِّبِيُّ عَلِيُّ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِلرَّنَّهُ (١) أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْمَنَ لِلْفَرْجِ ، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فَى النَّكَاحِ مِرْثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَقِيَّهُ عُمْانُ عِينًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرُّحْنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ ماجَة عَلَيْنَا ٥٠ هَقَالَ عُمَّانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي أَنْ ثُرَوَّجَكَ بِكُرًا ثُذَكَّرُكَ مَا كُنْتَ تَمْهُدُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَٰذَا (\*) أَشَارَ إِلَى فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَا نَتُهَيْثُ إِلَيْهِ وَهُو بَقُولُ : أَمَا لَئُنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ قالَ لَنَا النَّي عَلَّ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّزَوِّجْ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّهُ لَهُ وِجانِهِ ﴿ إِسِبِ مَنْ كَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ ﴿ مَدْشَنَا تُعَمَّرُ بْنَ حَفْص بْن غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَني مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَن أَبْن يَزيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ

النِّيُّ عَنِّكُ شَبًّا بَا لَا تَجِدُ شَبْنًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَن

أَسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَنْزَوِّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَر ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ

فَمَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، وَإِنَّهُ لَهُ وِجَانِهِ بِالسِبِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ صَرَّمْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ مائِشَةَ عَنْ

قَوْلِهِ تَمَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

را) فانه مرس (۱) فانه مرس (۲) فنخلوا لاطنه (۲) الاهذا

مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَايهِ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النِّبيّ يَلِكُ وَإِذَا رَفَعْتُم ْ نَعْشَهَا فَلاَ ثُزَعْزَعُوهَا (١) وَلاَ ثُزَ أَرْلُوهَا وَأَرْفُقُوا ، فإِنَّهُ كانَ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ نَسْعُ كَانَ يَقْسِمُ لِلْمَانِ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائُهِ فِي لَيْـلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسِنْعُ نِسْوَةٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ عَلَى عَلَى بْنُ الحَكَم الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ قالَ قالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَزَوَّجْتَ، قُلْتُ لاَ ، قالَ فَتَزَ رَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هُذِهِ اللامَّةِ أَكْثَرُهَمَا نِسَاءً ﴿ لِمِ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَذْهِ يَجِ إَمْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوى مَدْثُنَا يَعْنِي بْنُ قَرْمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ يَعْنِي بْن سَعِيدٍ عَنْ يُحَدِّد بْن إِبْرَاهِيمَ أَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ عَنْ مُمَرّ بْنِ الْحَطَّابِ رَسْنِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ قالَ النَّبِيُّ مَلَّكُ الْعَمَلُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرِئُ مَا نَوَى ، فَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى أَلَهُ وَرَسُولِهِ عَلِيَّةً وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنيًا يُصيبُهَا أُو أَمْرَأَةٍ يَنْكِيمُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ الَّذِي مَعَهُ الْقُنْ آَنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهِلْ (٢) عَن النَّبِيِّ عَرْشَ عُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يحني حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى قَيْسٌ عَن أَبْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَتَع النِّيِّ بَرَاتِكُ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٍ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَلَّا نَسْتَخْصِي لَنَهَانَا عَن ذٰلِكَ باسب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْظُرُ أَيَّ زَوْجَتَى شِنْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عَمْن أَنْ عَوْفٍ عَرْثُ أَنْ كَثِيرِ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيل قالَ سَمعْتُ أَنْسَ

(۱) تُزْیِجُوٰها \* میں (۲) سَهٰلُ بْنُ سَعَدْ

أَبْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النِّيُّ مَلِّكَ يَبْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَ الِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيُّ أَمْرَأَ تَأَنِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمالَهُ فَقَالَ بَارَكَ أَللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْنًا مِنْ سَمْنِ ، فَرَآهُ النَّيْ يَنْ إِلَيْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ مَهْ يَمْ وَاعْبُدُ الرَّحْنُ فَقَالَ تَرَوَّجْتُ أَنْصَارِيّةً قالَ فَا سُقْتَ (" قالَ وَزْنَ فَوَافِ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ بِالْبُ مَا يُكُرُّهُ مِنْ التَّبَيُّلُ وَأُلْمِ صَاء مَرْثُ أَخْمَدُ أَبْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ سَمِيحَ سَمِيدَ بْنَ الْسَبَبّ يَقُولُ سَمِيْتُ سَعَدٌ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى عُمَّانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنًا مِرْشُ أَبُو الْمَأْنِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ (1) فَا سُقْتَ إِلَيْهَا أَخَبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاسِ يَقُولُ لَقَدُ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي (٣) عُثَانَ بْنِي مُغَلِّمُونِ النِّيَّ عَلَى عُمَّانَ (") وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَا خُتَصَبْنَا مَرْثُ فَتَيْبَة بْنُ سَمِيدٍ (ا) والله حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ كُنَّا نَعْزُ و مَنْعَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٍ ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسْكِيحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ فَرَأً عَلَيْنَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ . وَقالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَ نِي ٱبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي رَجُلُ شَابٌ وَأَنَا (٢) أَخَافُ عَلَى نَفْسِي العَنَتَ وَلاَ أَجِدُ ما أَنزَوَّج بهِ النَّسَاء، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَسَكَنَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْتُهُ يَاأَبَا هُرَيْرَ أَ جَفّ الْقَلَمُ عِمَا أَنْتَ لَآقِ ، فَأَخْتُصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ السِبْ نِكَاحِ الْأَبْكَارِ . وَقَالَ

أَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لِمَا يُشَةً كَمْ بَنْكِعِ النِّي تَلَقُّ بِكُرًّا غَيْرَكُ عَدَّت إشميل بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني أَخِي عَنْ سُليْنانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً مَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ تَزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةً قَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُوْكُنْ مِنْهَا فِي أَنْهَا كُنْتَ ثُونِهُ بَعِيرُكَ ، قال فِي الَّذِي (١) كُمْ يُرْتَمَعْ مِنْهَا كَنْفِي أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْفِقَ كُمْ يَنْزَوْجُ بِكُوا غَيْرُهَا مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قالت قال رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أُريتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرْآنَيْنِ ، إِذَا رَجُلُ يَعْدِيْكِ فِي سَرَمَةَ حَرِير فَيَقُولُ هُذِهِ أَنْ أَتُكَ ، قَأَ كُشِيفُهَا قَاذَا هِيَ أَبْتِ ، قَأْمُولُ إِنْ يَكُنْ هُذَا مِنْ عِنْدِ أَهُو يُمْضِه المُسب " الثَّبَات ، وَقَالَت أَمْ حَبِيبَةَ قَالَ النَّبِي " تَزَفِّق لا سَرْمَن عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَانِكُنَّ مَرْشَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ حَدَّثْنَا سَيَّارٌ مَنِ الشَّنْمِي عَنْ ﴿ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ تَفَكَّنَا مَمْ النَّيِّ مِنْ غَرْوَةٍ فَتَمَجَّلْتُ قَلَى بَعِيرِ لِي قَعْلُوفٍ فَلَحِقَنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيدِي بِمَنْزَةٍ كَانْتُ مَّنَهُ كَا نُمْلَكُنَّ بَعِبرِي كَأْجُو دِ ما أنْتَ رَاهِ مِنَ الْإِيلِ كَاإِذَا النِّي عَلَيْ فَعَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ مُلْتُ كَنْتُ حَدِيثَ مند بِسُرُسِ ، قالَ بَكُرًا (4) أَمْ ثَلِبًا ؟ قُلْتُ ثَيْبً (9) ، قالَ فَهَلاً جارِيَةٌ تُلاَمِنُهَا وَتُلاَمِبُك قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَنا لِنَدْ عَلَى مَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لِيْلاَّ أَنْ مِشا. لِكَنْ تَمْنشيطَ السّيفة وَنَسْتَحِدُ الْمُنِيَة حَرَثُ آدَمُ حَدُثَنَا شُنبة حَدُنَّا مُحَارِبُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرٌ بْنَ عَبْد أَلَّهِ رَمَنِيَ أَلَنَّهُ عَنْهُمَا يَنْهُولُ ثَرَوَّجْتُ ، فَعَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ مَازَّ وَجْتَ ؟ فَعُلْتُ أَزَوَّ جُنْتُ ثَيْبًا ، فَقَالَ مالكَ وَالْمَذَارَى (٢) وَلِمَابِهَا ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِمَعْرُو بْنِ وِبنار فَقَالَ مَمْرُو سِيمْتُ إَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْقِ حَلا جارية تُلاَعِبْ وَتَلاَعِبُكُ عَاسِيتُ تُزُويِجِ العُنْفَادِ مِنَ الْكِبَادِ مَدَّمُنَ عَبْدُ أَنَّهُ ثُنُ تُوسُفُ

(۱) في الذي لم أيرائع المنها منها هي هكذا في جبيع النسخ المعتمدة بيدناومنها فرع اليونينية وكذا النسخة التي شرح هليها العيسني وفي شرح التيسني وفي شرح التيسني وفي شرح التيسني المعلموع التي التسميلاتي المائية التيسروويي التيات المائية التيات التيات

(٦) فتح راء المذارى من للنرع

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النِّيِّ عَلْ خَطَبَ عالْشَةً إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر إِنَّمَا أَنَا أَخُوك، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي في دِين ٱللهِ وَكِتَا بهِ وَهِيَ في حَلَالْ باب إلى من يَنْكِحُ ، وأَى النَّسَاء خَيْرٌ ، وما يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَغَيَّرُ لِنُطَفِيهِ مِنْ غَيْرٍ إِيجَابِ حَدِّثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزّادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّبِيِّ مَا إِلَّهِ عَالَ خَيْرٌ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُونَ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَهِ (٢) في صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجِرٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (١) صَالِحُ . صُلْحُ. باسب أنتخاذ السَّرَارِيُّ ، وَمَنْ أَعْنَنَى جارِيتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حُدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ صَالِحٍ إِلْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّغْبُ قال حَدَّتَنَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَيْمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ ۗ (١) فيا دونها وَمُلَّمَهَا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ " بِي قَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيَّا تَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ كُلَّهُ أَجْرَانِ. قالَ الشَّعْبَيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءً قَدْ كَانَ الحَافظ أبن حجر وتبعة الرَّجُلُ بَرْ عَلُ فِيهَ دُونَهُ () إِلَى المَدِينَةِ . وَقَالَ أَبُو بَكْدٍ عَنْ أَبِي حصينِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي مَنْ اللَّهِ مَنْ النَّي مَنْ اللَّهِ مَالَ أَعْتَقَهَا ثُمُّ أَصْدَقَهَا مَرْثُنا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قالَ أَخْبَرَ يْنِ (\* أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُكَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِّي عَلِي \* حَدَّثَنَا مُنَايَانُ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّدِ ١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧) لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ مُلَاثَ كُذَّبَاتٍ : بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِحِبَّادِ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَأَمْطَاهَا هَاجَرَ ، قَالَتْ كَفْ ٱللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَنِي آجَرَ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتَسِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَا وَالسَّمَاء مَرْثُ ثُنَّابَةُ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِي عَلَيْكِ بَانْ

(۲) على وَلَدِهِ

(ه) أخبرنا

(٦) عَنْ نَجَاهِدٍ . قال العيني وهو خطأ

(٧) قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرَاكِيُّ كَمْ يَكُذُرِبُ

خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُبِّي ، فَدَعَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرُ وَلاَ خُمِرُ أُمِرَّ (١) بِالْأَنْطَاعِ ، فَأَلْقَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّنْنَ فَكَانَتْ وَلِيمَّتُهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوَصْنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا ، فَهْيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كُمْ يَحْجُبْهَا ، فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أُرْتَحَلَّ وَطَّى (٢) لَهَا خَلْفُهُ وَمَدَّ ٱلْحِجَابَ كَيْنَهَا وَ بَيْنَ النَّاس باب من جَمَلَ عِثْقَ الْأُمَّةِ صَدَاقَهَا مَرْثُ ثُنَّابُهُ بْن سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا عِلَى مِنْ وَ هِجِ الْمُسْرِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء النينيم الله من فَضْلِهِ مَرْثُ تُنَبَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعَدْ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جَنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ فَصَعَدُ النَّظَرَ فِيهَا وَصِبَوَّ بَهُ ثُمٌّ طَأْطَأً ٣ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْنًا جَلَسَتُ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَة (١٠) فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَ (٥) لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ الله كَا نَظُرْ هَلْ تَجِيدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ٱنْظُرْ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ لَا وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَلاَّ خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلُكِنْ هُذَا إِزَارِي قَالَ سَهُلْ مَا لَهُ رِدَادٍ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله على ما تصنعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ كُم يَكُن عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبَسَتْهُ كَم يَكُنْ عَلَيْكَ (أَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَبْلِيمُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُولِياً فَأَمَرٌ بِهِ فَدُعِيٌّ قَلَمًا جَاءَ قَالَ مَا ذَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ

(1) أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ (٢) وَمَلَى . كذا في البونينية باليا. وبغير همز (٢) طَأَطُأَكُمَ (٤) فيما حاجَة (٤)

كَذَا عَدَّدُها فَقَالَ تَقَرَّوُهُنَّ عَنْ ظَهِّرِ قَلْبِكَ قَالُ نَعَمُ قَالَ أَذْهُبُ فَقَدْ مَلَّكِمْ لَكُ يِمْا مَمَّكَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَى خُلُقُ مُنَّا الْأَكْفَاء فِي اللَّهِ بِنَ وَقَوْلُهُ : وَهُوَ الَّذِي خُلُقُ مُن المَاء بَشَرًا كَفِعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (1) وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا وَلَاثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا عُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَة بْنِ رَبِيعَة بْنِ عَبْدِ تَعْس، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّيّ يَرْكُ تَبَنّى مَا لِنَا ، وَأَنْكُمَهُ بِنْتَ أَخِيهِ ، هِيْدَ () بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنُ عُثْبَةً بْنُ رَبِيعَةً وَهُوَ مَوْلًى لِأَمْنَ أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ، كُمَّا تَبَنَّى النِّي مُنْ اللِّي مُنْ إِنَّ رَبُّالًا فَي رَجُلاً فَي الجَاهِلِيَّة ﴿ (١) رَصِهُ اللَّهُ مَا تَبَنَّى رَجُلاً فَي الجَاهِلِيَّة ﴿ (١) رَصِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فَي الجَاهِلِيَّة ﴿ (١) رَصِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللللَّا دَمَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَانِهِ، حُتَّى أَنْزَلَ ٱللهُ ؛ أَدْعُوهُمْ لِلْآبَامُمِ إِلَى قَوْلِهِ اللهِ (١) مِنْهُ ا وَمَوَ البِيكُمْ . فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَنَ كُمْ مُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلًى وَأَخَا في الَّذِينِ ، عَجَّاءتْ مَّهِ لَهُ يِنْتُ سُمِيلٍ بْنِ مُعْرِو الْقُرْشِيُّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِي أَمْرًا أَهُ أَبِي حُذَيفَةً (٢) اللِّي عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا كُنَّا تَرَى سَالِنَّا وَلَدًّا ، وَقَدْ أَثْرَلَ ٱللَّهُ فَيْهِ مَا قَدْ اللَّهِ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا قَدْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ ع عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ حَرْثُ عُبَيْدُ بَنَّ إِسْلِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً مَنْ هِشَامِ عَنْ ﴿ ( ) وَيُولَ أبيهِ عَنْ مَا نِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي خَبَاعَةَ بَنْتِ الرُّ بَيْرِ ، فَقَالَ كَمَا لَمَ لَكِ أَرَدْتِ الحَبَّ ، قالَتْ وَأَلْهِ لا ( فَ أَجِدُ فِي إِلا وَجِعَةً فَقَالَ لَمَا حُبِّي وَأَشْتَرِ طِي تُولِي ( ) اللَّهُمْ عَلِي ( كَيْثُ حَبَعَاتُنِي ، وَكَانَتْ تَحَثْتَ الْيَثْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَرْثُثْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ تُنْكَمُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَا لِمَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرْ بِذَاتِ اللَّهِ بِنَ مَرْ بَتْ يَدَاكُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْزَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قِالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنْ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ في هٰذَا ؟ قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ حَطَبَ أَنْ يُنْكَمَّ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعُ وَإِنْ قَالَهَ أَنْ يُسْتَبَعَ

(٦) أبي حَدَيْفَةً بن عُتيةً

قَالَ ثُمَّ سَكَتَ مُرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُعْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هُذَا؟ قَالُوا حَرِيَّ إِنْ خَطَّبَ أَنْ لاَ يُشْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا بِاسِبُ الْأَكْفَاء فِي الْسَالِ وَتَزْ وَ يج الْمُقِلِّ الْمُدْيِةَ صَرَ شَيْ يَحْنِي بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب قال ا أَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَاثِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُم ۚ أَنْ لَا تُقْسِطُوا في الْيَتَالَىٰ قَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي هَٰذِهِ (٢) الْيَنْيِمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا قَيَرْغَبُ في جَمَا لِمَا وَما لِمَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاتَهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَاكِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مِنْ سِوَاهُنَّ ، قالَتْ وَأَسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدَ وَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ و (" يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء إِلِّي وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْسَكِحُوهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ كَلُمْ أَنَّ الْيَنْيِمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا في يَكَاحِماً وَنَسَبِها (اللهُ عَلَمُ أَنَّ الْيَنْيِمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا في يَكَاحِماً وَنَسَبِها (اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا (٥) كَانَتْ رَزْغُو بَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَمَالِ ، تُوكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَكَمَّا يَثْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ كَمُمُ النَّوَ سِ إِذَا كَانَ حَرُونًا ۗ أَنْ يَنْكَخُوهَا إِذَا رَغِيُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُمْطُوهَا حَقَّهَا الْأُونَى فَ (١٠) وَشُوْمٌ اللَّهِ الصَّوْهِ خُلُقُهَا ۗ الصَّدَاقِ بِاسِبُ ما يُتَّتَى مِنْ شُومْ إللَّهُ أَةِ ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ قَالَ مَعْمُونُ شُؤْمُ الْفُرَسِ ﴿ وَأُولِادِكُمُ عَدُوا لَكُمْ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قال حَدَّثَنَى مالك عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ مَعْرَةً وَسَايِلِمِ أَ بَنَىْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن مُمَنَّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٢٠ الله عَنْ قَالَ: الشُّومُ ( فَ المَرْأَةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ مَرْثُ الْمُدُّدُ بْنُ مِنْهَالٍ ( ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مُعَرَّ بْنُ كُمَّد الْمَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن مُعَرّ قالَ ذَ كَرُوا الشُّولَمَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَيْكِ فَقَالَ النِّبِيُّ مِيْكِيمِ إِنْ كَانَ الشُّومُ فِي شَيْءٍ فَـ فِي ٱللَّارِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ مَرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهِلَ

(١) وسُنَّتِهَا ، (۰) وان کانت (١) مِنَ الصَّدَاق ا(٨) في هامش النسرع الذي بيدنا ما نصه قال الحافظ أبوذرقال البخاري يرضى الله عنمه شوامً وَشُوْمُ الدَّارِسُوهِ جارِهَا إِذَا كُمْ يُغْزُ عَلَيْهِ اهْ مَنْ

(١) الْمُنْهَالِ

(۱) أَمَّ أَرَ الْبُرْ مَةً (۲) تُصُدِّقَ بِهِ. (۳) هُولِمًا (۵) هُولِمًا (۵) فَالِنْ خِفْتِمٍ (۵) مَنْ طَلَّابَ (۷) مَنْ طَلَّابَ

أَنْ سَمَادٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَنِي الْفَرَّسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكُنِ مَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ سُلَبْانَ النَّيْبِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ النَّهْدِي عَنْ أُسَامَةً أَبْنِ زَيْدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِينَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النَّسَاء باب الحُرَّةِ تَحْتَ الْمَبْدِ حَدَثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كُمِّدُ عَنْ عَانْشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالت كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنَ عَتَقَتْ فَخُبِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ بِنِّ الْوَلَاهِ لِمَن أَغْتَق وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ وَبُرْمَة عَلَى النَّارِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْنٌ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ كَمْ (١) أَرَ الْبُرْمَةَ ، فَقِيلَ خُمْ تُصُدِّقَ (١) عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا ٣٠ صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ الْمِاسِ \* لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَدِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ مِرْثُ مُحَدَّثُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ وَإِنْ ('' خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْبِيَّالَىٰ . قَالَ ('' الْيَتِيمَةُ تَكَثُّونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيْهَا فَيَ تَزُوَّجُهَا عَلَى مالِهَا وَ بُسِيء مُعْبَتَهَا وَلِا يَعْدِلُ فِي ما لِهَا فَلْيَتَزَوَّج ما (١٠ طَابَ لَهُ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ بِاسِبُ وَأُمَّا ثُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرُّهْنِ أَنَّ مَا يُشَةَ زَوْجَ النِّي مَا لِلَّهُ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي يَيْتِكَ ، فَقَالَ النَّيْ يَرْكُ أَرَاهُ فُلاَناً ، لِمَمْ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَتْ عاثِشَة لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيًّا ، لِعَبَّها مِنَ

الرَّمْنَا عَةِ دَخَلَ عَلَى "، فَقَالَ نَعَم ِ إلرَّمْنَاعَةُ ، تَحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ مَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قِيلَ لِلنِّي عَلِيَّ أَلاَ تَرَوَّجُ (١) أَبْنَةَ حَمْرَةَ قَالَ إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَقَالَ بِشُرُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سِمِنْتُ قَتَادَةَ سَمِيْتُ جابر بْنَ زَيْدِ مِثْلَهُ مَرْثُنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (" أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْكِخ أُخْتِي بِنْتَ (٣) أَبِي سُفِيْكَانَ فَتَالَ أَوْ يَحْبِيِّنَ ذَلِكِ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ مِحْدَلِيَةٍ (١) وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيَّةٍ إِنَّ ذَلِّكِ لاَ يَحِلُّ لِي ، قُلْتُ فَإِنَّا ا مُحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَم فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا كُمْ تَكُنُ رَبِيدَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَا بْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُورَيْبَةُ ، فَلَا تَعَرِضْنَ عَلَى ّ بَنَا لَيكُنَّ وَلَا أَخَوَالِكُنَّ ، قالَ عُرْوَةُ وَثُورَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لِأَبِي لَهَبَكَانَ أَبُو لَهَبِ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَمَتِ النَّبِيِّ مَالِيَّةٍ فَلَمَّا ماتَ أَبُو كَمَبِ أُدِيَهُ بَعْضُ أَهْ لِهِ بِشَرِّحِيبَةٍ (٥) قال (٦) لَهُ ماذَا لَقِيتَ ، قالَ أَبُو كَمَب كَم أَنْق بَمْدَكُمْ غَيْرَ (٧) أَنِّي سُقِيتُ في هٰذِهِ بِمَتَاقَتِي ثُو يْبَةً بالبُ مَنْ قالَ لاَ رَضَاعَ بَمْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى (٨٠ : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ مُيتِمَّ الرَّضَاعَة ، وما يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَشْمَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّبَّ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلْ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ أَنظُرُنَ مَنْ (٥) إِخْوَالُكُنْ فَإِنَّا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ بِالسِّبُ لَبَنِ الْفَحْلِ مَرْشِنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ عَنْ عائِشَةً أَنَّ

(١) ما إِخْوَانُكُرُرُّ

أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُمْيُسِ جَاء اَسْتَأْدِنْ خَلَيْهَا وَهُو َ عَمْهَا مِنَ الرَّصْاَعَةِ بَمْسدَ أَنْ تَزَلَ الْمِجَابُ، فَأَيَنْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَخْبَرْتُهُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَأَمْرَ إِنْ أَذْ لَهُ عِلْبُ شَهَادَةِ الْمُرْضِقَةِ مَرْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلْيَنِكُمَةَ قالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَفَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً لَكِنِّي لِلَّدِيثِ عُبيْدٍ أَحْفَظُ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأًةً كَفَاء ثَنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاد ، فَقَالَتْ أَرْضَمْتُ كُمَّا فَأَتَبْتُ النِّبِيُّ عَلِيٌّ فَقُلْتُ تَزَوِّجْتُ فُلاَنَةً بِنْتَ فُلاَنِ عَلِمَاءَتُنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاهِ فَقَالَتْ لِي إِنَّى إِنْ تَدْ (١) أَرْضَهْ تُسَكُمًا ، وَهِي كَاذِبَة ، فَأَعْرَضَ (٢) فَأَنَبْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ إِنَّهَا ﴿ (٢) فِمَا عُرَضَ عَنَهُ . عَنِي كَاذِبَةٌ ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَّا دَعْهَا عَنْكَ ، وَأَشَارَ إِسْمُعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْدِي أَيُّوبَ بِاسِبُ مَا يَحِلْ مِنَ النَّسَاء وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْ الِهِ تَمَا لَى: حُرِّمَت عَلَيْكُم أُمَّا أَكُمُ (") وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ أَثُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالاَ ثُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُحْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَنَانِي إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَقَالَ أَنَسُ : وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ النَّسَاء ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَاشُ حَرَامٌ إلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ، لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ (الرَّجُلُ جارِيتَهُ () مِن عَبْدِهِ . وَقَالَ : وَلَا تَشْكَرِيحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ما زَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُوْ حَرَامٌ كَأُمْهِ وَٱبْهَتِهِ وَأُخْتِهِ . وَقَالَ لِنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعيدِ مَنْ سُنْيَانَ حَدَّتَنَى حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ (١) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ حَرُمَ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ ، وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأً : حُرَّمت عَلَيْكُمْ أَمَّا أَكُمْ الآيةَ وَجَمَعَ عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْنَ أَبْنَةِ عَلِيَّ وَأَمْرَأُهِ عَلِيَّ . وَقَالَ أَبْنُ سِيْدِينَ : لاَ بَأْسَ به ، وَكُر هذهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَجَعَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِي بَيْنَ أَ بنَتَى عَمّ

(٣) وَبَنَاتُكُمُ الْآيَةَ

(ه) أَنْ يُزَوَّجَ

(٥) جاريةً

(٦) عَنْسَعَيدِ بِنَجْبَيْرِ

فَى لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ الْقَطِيمَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَٰلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ أَمْرًأَ تِهِ كُمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أَمْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْنِي الْكَيْلَدِيُّ عَن الشَّغْنِيُّ وَأَبِي (١٦ جَعْفُر فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، فَكُلَّ يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَحْنَى هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوفِ كَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ . وَقَالَ عَكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِهَا كَمْ (٣٠ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أَمْرَأَتُهُ ، وَ يُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَٰذَا لَمْ يَعْرَفُ بِسَمَاعِهِ مِن عَلَيْهِ أَى نَكَامِهِ إِنْ عَبَّاسٍ ، وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَجابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقَ تَحَرُمُ ('') علَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لاَ تَحْرُمُ حَتَّى مُلْزِقَ ('' بِالْأَرْض يَغْنِي يُجَامِعَ (٦) ، وَجَوَّزَهُ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزَّهْرِيُّ ، وَقَالَ الرُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لاَ تَحْرُمُ إِوَهَاذَا (٧) بُرْسَلُ ۗ عِالَبُ د(٨) وَرَبَائِبُكُمُ اللَّذَتِي فِي حُجُورِكُم "مِنْ نِسَائِكُمُ إِ الْلَاَتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ٱلدُّخُولُ وَالْسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ ٱلجُماعُ وَمَنْ الروابة ثُلْزَقَ وَتُجَامَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدِهَا مَنْ بَنَا تِهِ فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مَلَكُ لِأُمَّ حَبِيبَةَ لاَ تَعْرِضَنَّ عَلِيًّا بهامش الفرع الذي بيدنا اللهِ بَنَاتِكُنَّ (١) ، وَكَذَلِكَ حَلاَ لِلْ وَلَدِ الْا بْنَاءِ هِنَّ حَلاَ لِلْ الْمَا بْنَاءِ ، وَهَلْ ثُمَّتِي الرَّبِيَّةِ الْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَ حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النِّبِي عَلَيْ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّيْ الله أَبْنَ أَبْنَتِهِ أَبْنًا مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ مَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللِّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي شُفْيَانَ ، قال ا فَأَفْعَلَ مَا ذَا ا قُلْتُ تَنْكِحُ ، قَالَ أَنْحِبِينَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَة ، وَأَحَبُ مَنْ أَشَرَكَنِي (١٠) فِيكَ أُخْتِي ، قالَ إِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِي ، قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قالَ أَبْنَةَ أُمَّ مَتَامَةً ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ لَوْ كَمْ تَكُنُ رَبِيبَتِي ما حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَ بَاهَا ثُويْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِيكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ . وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةُ بنْتُ

(۱) و<sup>- آ</sup>بْنِ حَمَفْرِ (٢) وَ أَمْ يُنَابَعُ (١) لاَ يَحْرُمُ (١) تَعَرُّ مُ عَلَّيْهِ . كذا فى النسخ العتمدة بيدما وفي القسطلاني يَحْرُ'مُ وَالَّذِي فِي اليَّونَينية تَحَرُّمُ ۗ بالفوقية وسقوط لفظ عليه (٠) يُأْزُقَ (١) يُجَانِعَ هكذا في اليونينية وأعله على هذم بالقوقية وآلة أبها كذا (٧) وَهُوَ مُرْ سَلْ (۱) **باسب** ، کذا في الفرع الذي بيدكا (١) وَلَا أَخُوَاتِكُنَّ (۱۰) شَرِ كُني . كذاني

بالضبطين في اليونينية

إِن "سَلَمَةَ باسب وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْاخْتَيْنِ إِلاّ ماقَدْ سَلَفَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلْكِيخ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قالَ وَثُحِبِّينَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ (٣) بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي ( ) في خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِنَّ ذَلِكِ لا يَعِلْ لِي ، قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَوَاللهُ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُريدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَى سَلَمَةً ، قالَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَ اللهِ لَوْ لَمْ تَكُنُ فِي حَجْرِي ماحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا بْنَةُ (٥) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ۗ (٦) بِنْتَ أَبِي سَلَّةَ باسب " لاَ تُنْكِحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّمًا مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصم " (م) لَثُ لَكُ ص عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَأَنْ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ يُجُمَّعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَتَحَمَّمُ ، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتُهَا ، إلاَّ جُلّ وَرُثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى قَبيصَة أَنْ ذُوِّيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهْى النَّبُّ عَلَّى أَنْ تُنْكُحَ المَرْأَةُ عَلَى تَعْشَهَا وَالْمَنْأَةُ وَخَالَتُهُمَا فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِينْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةً حَدَّثَنَى عَنْ عائيسَةَ قالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّسَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ باب الشَّعَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الشَّغَارِ ، وَالشَّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (٦) أَبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أَبْنَتَهُ لَبْسَ يَيْنَهُما صَدَاقٌ باب من الْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْتَهَا لِأَحَدِ مَرْثُ الْمُكَّدُ بْنُ

(۱) أَمْ سَلَّةً (؛) مَنْ شَرِكَنِي (ه) أَبْنَةُ

مَلَامٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ الَّلاَئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنِّي مِنْ اللَّهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا نَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ثُوْجِئُ مَنْ تُشَاء مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَرَى رَبُّكَ إِلاّ يُسَارِعُ فِي هُوَ كَ . رَوَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَنُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَانِيمَةً يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَالِبُ إِنكَاحِ الْمُوْمِ عَرْثُ مَالِكُ أَنْ إِسْمُعِيلَ أَخْبَرَ فَا (١) أَبْنُ عُيَيْنَةً أَخْبَرَ فَا عَمْرُ وَحَدَّثَنَا (٢) جابرُ بْنُ زَبْدِ قالَ أَنْبَأَ فَا (٢) أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِي عَلَّ وَهُوَ مُخْرِمٌ السِّبُ نَهْيِ رَسُولِ (ا) الله على عن يكاح المُنعَة آخِراً حَرَثُنا (" مالك بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُمَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْوِيُّ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ وَأَجُوهُ عَبْدُ اللهِ (٦) عَنْ أبيهما أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النَّبِيَّ يَرْأَيُّكُ لَهُى عَنِ الْمُتْمَةِ وَعَنْ كُومِ الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ زَمَنْ خَيْرَ حَرَثُنَا ثُمَّذُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ (٧) عَنْ مُثْعَةِ النَّسَاء فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النَّسَاءِ قِلَّةٌ ۖ أَوْ نَحَوْرَهُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ عَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ وعَنِ الْحَسَنِ بْنِي مُمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أللهِ وَسَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فَي جَيشٍ ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ (^ اللهِ عَليَّةِ ُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِهُوا فَأَسْتَمْتِهُوا (¹). وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّتَني إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلِ وَأَمْرَأَةٍ تَوَافَقًا فَمِشْرَةُ (١٠ ما بَيْنَهُمَا ثَلَاَّتُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبًا أَنْ يَتَرَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكا فَىا أَدْرِى أَشَى ْ يُمَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، وَ يَبَّنَهُ (١١٠ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ باسب عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا ، عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

(٢) أخرنا (r) أخبرنا (٤) النِّيِّ ه (ه) أخبرنا (٦) عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ مُحَدِّدٍ (٧) بُسْئَلُ (٨) رَسُولُ رَسُولِ رَّسُولِ أَنْلِهِ كذايستفاد منالنخ العتمدة وصرح ما القيطلاني ثم قال (٩) لم يضبط الناء الثانية من الستنتوا في اليونينيــة وقالؤ للنت وشبط استنعوا بلغظ الاس وبلفظ الماضي اه من هامش الفرع (١٠) بِيِسْرَةِ ما بَيْنَهُمَا

(11) وَقُدُّ بَيْنَهُ ا

مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ (١) قالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَس وَعِنْدَهُ أَبْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسْ جَاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلَكَ بِي حَاجَة ، فَقَالَتْ بِنْتُ (٢) أَنْسَ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاستو أَتَاهُ وَاسَو اللَّهُ ، قَالَ هِيَ حَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النِّي يَالِيُّ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا عَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ ٣ أَنَّ أَمْرَأَةً عَرَصَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِّ يَرَاثِنَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ كَارَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ (١) مَرْحُومُ بَنُ عَلْدِ قالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ ، قالَ أَذْهَ فَ قَا أَبْسِنْ وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، الْعَزْيِزِ بْنِ مِهْرَانَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَبْنًا وَلاَ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَٰذَا إِزَارِي وَكَا نِصْفُهُ قَالَ سَهُلُ وَمَا لَهُ رِدَاءِ ، فَقَالَ النَّبِي عِلَى وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ ( ) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ بَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ نَيْءٍ لَجُلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِي عَلِي فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (٦) لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبُ عَلِيْ أَمْلَ كُنَا كَهَا (٥) إِنْ لَبِسْتَ بِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ **باب**ُ عَرْض الْإِنْسَانِ ٱبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْل الْخَيْرِ مَرْثُنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ أَبْن كَبْسَانَ عَن أَبْن شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُحمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما يُحَدَّثُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ مُمَرَ مِنْ خُنَيْس بْن حُذَافَةَ السَّهْنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَتُومُنِّ بِاللَّهِ يَنْهِ فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أُنَيْتُ عُمَّانَ بِنَ عَفَّانَ ، فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا قالَ (٨) مُمَرُ فَلَقيبتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّينَ فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ ثَمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْر

(٣) سَهُلِ بْنِ سَعْدِ

(٤) قال

(٦) وَسُورَةُ كذا

(۷) انگناک

رے مالقه (۸)

عَلَمْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْئًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْدِ مِنَّى عَلَى غَمَّانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ خطَّبَهَا وَصُولُ اللهِ عَلَى عَأْنُكُمُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ إِنَّاهُ فَلَقِينِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلكَ (١) وَجَدْتَ عَلَى عِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَبْئًا قَالَ مُمَرُّ ثُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكْرِ فَإِنَّهُ كُمْ كَيْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيها عَرَصْتَ عَلَى ۚ إِلاَّ أَنَّى كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْ عَلَيْ عَلْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْعِلْمُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَا عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَ قَبِلْتُهَا وَرُفُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ تُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَا كُوحُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْ كُمْ أَنْكِحْ أُمْ سَلَمَةَ مَاحَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ لِي اللهِ جَلَّ وَعَزَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِياعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنَنَّتُمْ فَي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَكْنَانُمُ ﴿ أَمُّنَّارُهُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ ( ) فَهْوَ مَكْنُونٌ . وَقَالَ لِي طَلْقٌ حَدَّثَنَا زَا ثِيدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ فِيهَا غَرَّضْهُ ﴿ ﴾ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزُو يَجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَبَسَّرَ (٢) لِي أَمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ۗ وَقَالَ اَلْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَى ۖ كَرِيمَةُ ۗ وَإِنِّى فِيكِ لَرَاغِبْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِين ۗ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هٰذَا ، وقالَ عَطَاءِ يُمَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بِحَمْدِ ٱللهِ نَافِقَةٌ وَتَقَوُّلُ هِيَ قَدْ أَسْمَمُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيْهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَ إِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدْتِهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ كُم ۚ يُفَرَّقُ كَيْنَهُمَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ تُوَاغِدُوهُنَّ سِرًّا الزِّنَا. وَيُذْكُرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ (٧) الْكِيَّابُ أَجَلَهُ تَنْقَضِي (١) الْعِيدَةُ بِاسِبُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّرْوِ يَجِ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ ﷺ

(۱) لَقَدُّ وَجَدُّتَ (۲) بِنْتُ (۳) أَوْ أَكْنَانُتُهُ (۵) وَأَضْعَرُونَهُ (٥) بِدِمِنْ خِطْبَوَ النِّسَاءِ (٥) بِدِمِنْ خِطْبَوَ النِّسَاءِ (٧) حَتَّى يَبْلُغُ ص

ر(٨) أنْقِضَاء الْعِدَّةِ

رَأَيْنُكِ (١) في المَنَامِ يَجِيء بكِ اللَّكُ في سَرَقَة مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلرَّأَتُكَ جِهِكِ الثَّوْبَ وَإِذَا أُنْتِ هِيَ (٢٦) ، فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْد يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتِ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمُّ طَأَظَأً رَأُسِيَهُ (\*) كَلَيَّا رَأْتُ المَرْأَةُ إ أَنَّهُ كُمْ يَقْضِ فِيهَا شَبْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَا بِدِ فَقَالَ أَيْ رَم فَزَوِّ جْنِيهَا ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ يْ إِنِّي أَهْدُ إِنَّ قَا نُظُنُّ هَلْ تَجَدُّ شَبْئًا ، فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَمَ فَقَالَ لَا يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ عَيْنًا ، قَالَ ٱنظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِينْ هَذَا إِزَادِي ، قال سَهُ لْ مَالَهُ رِدَادٍ ، فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أُنَّهِ عَلِيَّ مَا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمُ إِيَكُنْ هَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَنْهُ كَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ (٥) هَيْءٍ ، فَهِلَسَ الرَّجُلُ . حَقَّى طَالَ تَعِنْلَسُهُ ، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ مُولَيًّا فَأَمَّرَ بِو فَدُعِيّ ، فَلَمَّا جاءِ قالَ ماذًا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةً (٧) كُذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا (١٨) قَالَ أَتَقُرُوهُ مُنْ عَنْ ظَهْرِ فَلْمِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أُذْهَبْ فَقَدْ مَلْكُنَّكُهَا عِمَا مَتَكَ ﴾ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيِّ ، لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَ ، وَكَذَٰلِكَ الْبِكُنُ . وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِيثُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّى وَقَالَ : وَأَنْكَيْحُوا الْأَبَالَي مِنْكُمْ . قَالَ بَحْيَىٰ (١) بْنُ مُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَن بُونُسَ ﴿ حَدَّثَنَا (١٠٠ أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّلَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا بُونُسُ مَنِ أَبْنِ شِهابِ وَالْ أَخْبَرَ فِي هُرُونًا بْنُ الرُّينِي أَنَّ هَالِيمَةَ زَوْجَ اللِّي مَنْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ اللَّكَاحَ ف

(۱) أُزِيتُكِ

(٢) هِيَ أَنْتِ

(٢) جاءت الَّى رسول الله

() وَذَكُو الْكَدِيثِ مِرْجُ

(٠) وَلَافَاتُمْ

مـ (٦) طلك منه

(v) قال النسطائي بنصية سورة في المواضع الثلاثة في اليونينية ونوجها فقط وبالرخ أيشا في غيرها اله

(٨) وأدَّهَا

(٩) قال يُحي مُكنا في النسْخ؛ المصدة يدنا وبه صر المين وفي القسيطلاني حدثنا يجي على أنها أول سند ،

(١٠) وَحَدَّثُنَا أَجَدُ بِنُ مَـالِحُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحُ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّنَهُ أَوِ ٱبْنَتَهُ فَيُصْدِيثُهَا ثُمَّ يَنْكِيمُهَا ، وَنِكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِأَمْرَأَ يَهِ إِذَا طَهْرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَأَسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَذِكُما زَوْجُها وَلاَ يَمَنُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَنْبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي نَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فإذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ ، وَإِنَّهَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ رَغْبَةٌ فِي نَجَابَةِ الْوَلَهِ فَكَانَ هَٰذَا النَّكَاحُ نِكَاحَ الْأُسْتَبِضاعِ ، وَنِكَاحُ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مادُونَ الْمَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلَّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَتَرَّ عَلَّيْهَا لِيَالِيَ (١) بَعْدَ أَنْ تَضَعَ خَمْلُهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ۚ فَلَمْ يَسْتَطَعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَمُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ (٢) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمُ ۚ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُو ۖ أَبْنُكَ يَا فُلاَثُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِأُسْمِهِ فَيَلْمَقُ بِهِ وَلَدُّهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْتَنِعَ بِهِ (" الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسِ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ لِا تَمْتَنَعُ ( ) مِمَّنْ جاءها وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَّماً ، فَنَ (٥) أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا مَحَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ خَمْلَهَا بُجِيعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمٌّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ُ فَالْنَاطَ (١٠ بِهِ ، وَدُعِيَ أَبْنَهُ لَا يَعْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُمِثَ تُحَمَّدُ عَلِيْ بِالْكَقْ هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ مَرْثُنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً : وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَالَى النَّسَاء اللَّذِي لاَ تُوْنُونَهُنَّ ما كُتِبَ كُلُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِخُوهُنَّ . قالَتْ هٰذَا في الْيَتِيعَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مالِهِ ، وَهُو أُونَى بِهَا ، فَيَرْ غَبُ (V) أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا (V) لِلَهَا ، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ فِي مَالِهَا مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا

يُنْكِيعَهَا بِالنَّصْبِ مِن

الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمِ " أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمَرَّ حِينٌ تَأْيَّتُ حَفْمَةُ بنْتُ عَمَرَ مِن أَبْن حُذَافَةَ السَّمِنيُّ ، وَكَانَ مِنْ أَصِلَبِ النَّبِيُّ عِلَيْ مِنْ أَعْلِ بَدْرٍ تُوثُقَ بِالْمِدِينَة فَقَالُ مُعَرُ لَفِيتُ عُمُانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ سُئِتَ أَنْ كَحْتُك حَفْمَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيِّني، فَقَالَ بَدَا فِي أَنْ لاَ أَتَرَوِّجَ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ مُمَرُّ فَلَقَيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً حَرْثُ أَخَدُ بْنُ أَبِي عَمْرِو قالَ حَدَّثَنِي أَبِي قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّتَنَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَلِّرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُل فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْفَضَتْ عِدَّثُهَا جَاء يَخْطُبُهَا ، فَتُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَنَشْتُكَ (١) وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَقْتُهَا ، ثُمَّ جِنْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَوَاللهِ لاَ تَمُودُ إِلَيْكَ أَبَداً ، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ ,وَكَانَتِ المَنْأَةُ تُريدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْدِ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ الآيَةَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ عِلْسِب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْمَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَمْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا ۖ فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّ حَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ أَنْجُعْلِينَ أَمْرَكُ إِلَىَّ ؟ قالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّ جْنُكِ وَقَالَ عَطَاءِ لِيُشْهِدْ أَنَّى فَدْ نَكَخْنُكِ أَوْ لِيَأْمُوْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا ، وَقَالَ سَهُلُ قَالَتِ أَمْرَأُهُ لِلنِّي عَلِينَ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ وَجُلْ وَارْسُولَ الله إِنْ كَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا ﴿ مَرْضَا أَبْنُ سَلاَمٍ أَغْبَرَ نَا أَبُومُعَادِيةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي فَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ في النَّسَاء قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَتْ هِيِّ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْر الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزَوْجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَعْبِيمُهَا ، فَنَهَاهُمُ أَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مِرْثُنِ أَنْهُ أَنْهُ عَنْ ذَلِكَ مِرْثُنِ أَنْهُ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ مِرْثُنِ أَنْهُ أَنَّهُ عَنْ ذَلِكَ مِرْثُنَا أَعْدُ بْنُ الْقِدَامْ حَدَّثَمَا

(۱) وَأَفْرَ شَنَكُ

فُضَيْلُ بْنُ سُكَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَمْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لِيَّ جُلُوساً َ فِهَا النَّظَرَ (١) أُمْرَأَهُ تَعْرِضُ نَفْتَهَا عَلَيْهِ كَفَقَضَ فِيهَا النَّظَرَ (٢) وَرَفَعَهُ (٣) كَلَمْ يُردُهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصِهَا بِهِ زَوَّجْنِهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ قالَ ( ) أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءَ قالَ ماعِنْدِي مِنْ شَيْء قَالَ وَلاَ خَاتَما (٥) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ وَلاَ خَاتَما (٢) مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ أَشْقُ بُرْدَتِي هَٰذِهِ فَأُعْطِيهَا النَّصْنَفَ ، وَآخُذُ النَّصْفَ ، قَالَ لاَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ زَوَجْتُكُهَا عِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَذَهُ الصَّفَارَ ، لِقَوْلِهِ (٧) تَمَالَى وَالَّلاَّتَى كُمْ يَحِضْنَ خَفَلَ عِدَّتُهَا ثَلاَّنَهَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوغِ مَرْضُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي مِنْكُ تَزَوَّجَهَا وَهِي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِي إِنْتُ نِسْعِ وَمَكَّلُفَتْ عِنْدَهُ نِسْما بِالبُ تَزْوِيجِ الْأَبِ أَبْنَتَهُ مِنَ الْإِمامِ، وَقَالَ مُمَرُ خَطَبَ النِّي مِنْكُ إِنَّى حَفْصَةً فَأَنْكَحْتُهُ مِرْشَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشِهَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ تُزَوَّجَهَا وَهُيَ بِنْتُ سِتّ مينينَ ، وَ بَنَّى بِهَا وَهِي بِنْتُ تِيسْعِ سِنِينَ ، قالَ (٨) هِشَامْ: وَأُنْبِثُتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ إِنْ سِنِينَ بِاللَّهِ السُّلْطَانُ وَلِي يَقُولِ (١) النَّبِيُّ عَلِيُّهُ زَوَّجْنَا كَمَا مِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُنْ آنِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ ا سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ أَمْنَ أَنَّ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ (١٠) نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ كَمْ تَكُنَّنَ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قَالَ (١١) هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصْدِتُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي ، فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَكَ ظَا لْتَمْسِ شَيْئًا ، فَقَالَ ما أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ الْتَمْسِ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ فَلَمْ يَجد ، فَقَالَ أَمْتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ

(۱) عَجَاءِتِ آمْرُ أَةً (۱) الْبَصَرَ (۱) وَرَفْعَهُ . هكذا فِي الْبَصِرَ الْبَصَرَ اللَّهِ الْبَصَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

ال تال (11)

زَوَّ جْنَاكُهَا (١) إِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْمِسْ لَا يُنْكِيحُ الْابُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالنَّبْتِ إِلاَّ برضاَها صَرْتُ مُعَاذُ بنُ فَضالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّتُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ يَلِكُ قَالَ لاَ تُنْكَتَحُ ٣ الْايِّمُ حَتَّى نُسْتَأَمَر ، وَلاَ ثُنْكَتُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُت مَرْثُ عَنْ وَبْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ قَالَ أَغْبَرَ نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ الْبِكُرَ تُسْتَحِي ('' قَالَ رِضَاهَا صَنْتُهَا بِالْبُ إِذَا رَوْجَ أَبْنَتَهُ وَهِي كَارِهَةٌ ، فَيَكَاحُهُ مَرْدُودٌ مَرْثُ إِشْمِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْن وَبُحْمَةً مِ أَبْنَ يُزِيدَ بْنِ جَارِيَّةً عَنْ خَنْسَاء بِنْتِ خِذَام الْأَنْسَارِيَّة أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَبِّبُ فَكَرِهِتْ ذَاكِ ، فَأَنَّتْ رَسُولَ ٱللهِ بَالَّ فَرَدَّ نِكَاحَهُ مَرْثُنا السُّلْقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخْنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ ثُمِّمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ يَزِيدَ وَبُحْمً بْنَ يَزِيدَ حَدَثَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْفَى خِذَاماً أَنْكُحَ أَبْنَةً لَهُ نَحْوَهُ بِالْبُ تَزْوِيجِ الْيَنْيِمَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَإِنْ ﴿ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى كَأُنْكِيمُوا ، وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْنِي فُلاَنَّةَ فَكَيْتَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبِثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْنُكُمُهَا فَهُوْ جَائُزٌ فِيهِ سَهُلٌ عَنِ النَّبِيُّ مَنْكُ حَرِينَ أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى غُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةً أَبْنُ الرُّ بِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَ كَمَا بَا أَمْتَاهُ وَإِنْ (١) خِفْمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى إِلَى (٧) مامَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَالِشَةُ يَا أَبْنَ أَخْتِي هٰذِهِ الْيَنْبِيمَةُ تَكُونُ فَ حَجْرِ وَلِيْهَا فَيَرْفَعُ فَ جَمَالِهَا وَمُرْمِدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ (٨) صدَانِهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق

(۱) نتال قد (۲) لاَتُنكَحُرِ هَكُذَاً بالضبطين في اليونينية في هذه والتي بعدها

> ا (۲) حدثنا مع

(۱) تَسْتُحْيِي مُعْ

(٠) فَإِنْ خِفْتُمْ

(٦) فَإِنْ جَفْتُمْ

(٨) في صَدَاقِهَا،

وَأْمِرُوا بِنِيكَاحِ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ عائِشَةُ أَسْتَفْتَى (١) النَّاسُ رَسُولَ أَللَّهِ عَلِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء إِلَى ٣ وَتَرْغَبُونَ ٣ فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزُّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَتَبِمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالَ وَجَمَالِ رَغِبُوا في نِكاحِماً وَنُسَبِهِمَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْ غُورًا عَنْهَا فِي قِيلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تُرَّكُوهَا وَأَخَذُوا عَيْرَهَا مِنَ النَّسَاءِ ، قالَتْ فَكَمَا تَبْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَبْسَ لَهُمُ أَنْ يَنْكَيْعُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأُونَى مِنَ الصَّدَاقِ ﴿ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِّى زَوَّجْنِي فُلَانَةَ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بَكَذَا وَكَذَا جَازَ النكاخُ وَإِنْ كُمْ يَقُلُ لِلزَّوْجِ أَرْضِيتَ أَوْ فَبَلْتَ مَرْثُ أَبُو النُّمْهَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ أَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلِ (٤) أَنَّ أَمْرَأَةً أَنْتِ النَّبِيُّ عَلَيَّةٍ فَمَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها منه المبارة عزَّجة بهامس، لا فَقَالَ مالِي الْيَوْمَ في (٥) النِّسَاء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَللهِ زَوَّجْنِيهَا ، قالَ ماعِنْدَكَ ؟ قال ما عِنْدِني شَيْءٍ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآن ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (٥٠ فَقَدْ مَلْكُنْكُمُا عِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرُّ آنِ باسب الأيخطُ عَلَى خطبة أخيه حَتَّى يَسْكِحَ أَوْ يَدَعَ مَرْثُ مَكَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٧) أَنْ جُرَيْجٍ قالَ سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِي أَلَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهْى النَّبِي عَلِي إِنَّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ يَخْطُبَ (^) الزَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَن الْاعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ إِيَّاكُمْ ۚ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الحَديثِ ، وَلاَ تَجَسُّسُوا ، وَلاَ تَحَسُّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلاَ يَخْطُبُ (١) الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَلْرُكُ عِلْمِكَ تَفْسِيرِ ثَرْكُ ٱلْخُطْبَةَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ

ر) (۱) فَأَسْتَفَقَ (۲) الى نوله (٣) أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ (١) سَهِلْ بِن سَعَدِرَ ضِيَ

ألله عنه

(٥) بالنِّسَاء قَـو لُهُ قالَ أعْطِهَا وَلَوْ خاماً إلى قوله ماعندي

بعض النسخ المتمدة بيدناوفي أُولِهَا وَآخَرِهَا عَلَامَةً أَنِي ذَر مصححا عليها وثابتة في صلب نسخ أخرى وعليها شرح القسطلاني

(7) فقال قد

(٧) عَنِ أَنْنِ جُرَّجْمِ (٨) وَلاَ يَغْطُلُ هكذا في النسخ وقال في آلفتح بالحزم على النمى ويجوزالونع علىأنه نني والنصب عطفا على يبيع علىَّ أن لا في قوله ولأ يخطب زائدة اه ملخما

(٩) لم يضبط الباء في اليونينية ومنيطها في الفرح بالرس

أَخْبِرَ بَمَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَا لِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحِرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَرِّبُنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأْيَّتُ حَفْصَةُ ، قالَ مُحَرُّ لَقِيتُ أَبَا بَكْر ، فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكُونُكَ حَفْصَةً بنْتَ مُحْرَ ، فَلَبثْتُ لِيَالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَزِينَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُرِ فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيما عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قَدْ ذَكَرَهَا كُمَّ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرًّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ تُرَكُّهَا لَقَبَلْتُهَا \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَأَبْنُ أَبِي عَيْنَ عَنِ الرُّهْرِيُّ بِاسِبُ الْفُطْبَةِ مَرْثُ فَبِصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ نُمْمَرَ يَقُولُ جاء رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِقِ خَطَبَا فَقَالَ النَّيْ يَلِكُ إِنَّا مِنَ الْبَيَانِ سيخرًا (١) باب ضَرْبِ الدُّفْ في النَّكاحِ وَالْوَلِيمَةِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا (١) بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قَالَ قَالَتِ الرُّبَيِّمُ بِنْتُ مُعَوِّدِ بْن عَفْرَاء جاء النَّيُّ مَرْكِيَّةِ فَدَخَلَ ٣٠ حِينَ مَبنِيَ عَلَى "، كَفِلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَعْلِسِكَ مِنْي كَفَتْل جُوَيْرِ يَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِٱلدُّفَ وَيَنْدُبْنَ مِنْ ثَيْلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرِ ، إِذْ قَالَتْ ا إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِي ۚ يَعْلَمُ مَا فَي غَدْ (\*) فَقَالَ دَعِي هَٰذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ ۗ (٧) فَرِيضَةً بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٥): وَآثُوا النَّسَاء صُدَقَاتِينٌ نِحِثَلَةً ، وَكَثْرَةِ الْهَرْ وَأَذْنَ مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق . وَقَوْلِهِ تَمَالَى ٣٠ : وَآكَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِبْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَبْنًا . وَقَوْلِهِ حَلَّ ذِ كُرُهُ أَوْ تَفَرْضُوا كَلُمُنَّ (٧) ، وَقِالَ سَهُلُ قَالَ النِّبِي مَلِكُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَبْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النَّبَى عَلَّ بَشَاشَةَ (١٠) الْمُرْس (١٠) فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّى تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نُواةٍ وَعَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوِّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَّاتِهِ مِنْ ذَهَبِ

-(٢) عَنْ شِرْ بِنِ الْفَصَّلِ

(٤) مافىغدى بسكون الدال في اليو نينية وفرعها وبالخفض منوناً في غيرهما اه قسطلانی

(٥) عز وجل ص

(٨) شَيْناً شَبِيهَ (١) الْعَرُ وس

إسبيتُ النَّذُوبِيجِ عَلَى الفُرَّآنِ وَيِغَيْرِ صَنَاقِ طَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ سَمِعْتُ أَبَا حَادِمٍ بَقُولُ سَمِعْتُ سَهُلَ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي بَقُولُ إِنَّى لَنِي الْفَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذْ قَامَتِ أَمْرَأَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فَدْ وَهَبَتْ نَفْتَهَا لَكَ فَرَّ فِيهَا رِأُيْكَ فَلَمْ بِحِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ قامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأُ إِنَّ فَلَمْ يُحِيبُهَا شَبْنًا ثُمَّ قامت النَّالِيَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا قَدْوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيها رَأْيِكَ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ الرَسُولَ أَنْهِ أَنْكَلِطْنِيها قالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قال لا ، قال أذْهَبْ فأطلب وآو خاتما من حديد ، فَذَهَب فطلب ، ثم جاء فقال ما وَجَدْتُ شَيْنًا وَلاَ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ (١) هَلْ مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْدٍ ؟ قال منى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالُ أَذْهُبُ فَقَدْ أَنْكُونَكُما عَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ باسب اللهر بالمروض وخاتم من حديد ماشنا يحني حدَّثنا وكيع عن سُفيّان عَنْ أَبِي عَانِهِم عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النِّي عَلِينًا قَالَ لِرَجُل تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتَم مِنْ حَدِيدٍ السب الشُّرُوطِ فِ النَّسَكَاحِ ، وَقَالَ مُحَرُّ مَقَاطِعُ الْحُفُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَقَالَ الْمِينُورُ وَ اللَّهِي عَلَيْكُ ذَكَرَ مِهِوًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فَ مُصَاهِرَ يِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّتَنَى فَصَدَقَنِي " ، وَ وَعَدَنِي فَوَفَ ( اللهِ عِنْمَا أَبُو الْوَلَيدِ عِنْمَامُ بْنُ عَبْدِ الملك حَدَّثْنَا لَهُنْ () عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ ، أَن تُوفُوا بِهِ مَا أَسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ، إسب الشروط الِّي لا تَعِلْ ف النَّكَاح . وقالَ أَبْنُ سَنْعُودِ : لاَ تَشْرَطِ المُّواْةُ طَلَاقِ أُخْيِهَا حَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيّاء هُوَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّي يَلَّكُ قال لاَ يَحِلُ لِا مُرْزَأَةٍ نَسَأَلُ طَلَاقَ أَخْتِهَا ، لِلْمَنتَفْرِ غَ مَصْفَتَهَا ، فَإِنَّا كَمَّا ما ثُدْرَ كَمَا ،

(۱) قال (۲) الْمِسْوَرُ بِنْ يَحْرَمَةَ (۲) ومَمْدَقَنَى (۱) ومَمْدَقَنَى (٤) فَرَ قانِي

ب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرُّهُمْن بْنُ عَوْفٍ عَنِ النِّيِّ مَرْكَ مَرْمُن عَبْدُ أَلَدُ بِنُ يُوسُفَ أَحْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ مُعَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ عَبْدَ الرُّحْنَ بْنَ عَوْفِ جَاء إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا خَبْرَهُ أَنْهُ تَرَوَّجَ أَمْ أَهُ مِنَ الْأُنْصَارِ ، قالَ كُمْ شَقْتَ إِلَيْهَا ؟ قال زِنَةَ نَوَاةً مِنْ ذَهَب ، قُلْ رَسُولُ أُللَّهِ عَلَيْ أُونِ إِنَّ وَلَوْ بِشَاقٍ بِالْبُ مَرْثُنا مُندَّدْ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ حَمَيْدِ عَنْ أَنْسَ قَالَ أَوْلَمُ النِّي عَلَيْتُهُ مَرَيْنَبَ فَأُوْسَعَ الْسُلمِينَ خَبْرًا ، خَفْرَ جَكَمَ يَصْنَتُمُ إِذَا نَزَوْجَ ، فَأَنَّى حُجَرَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُووَ يَدْعُونَ (١) مُ أَنْصَرَفَ فَرَأًى رَجْلَيْنِ فَرَجَعَ لاَ أَدْرِى آخْبَرْ ثُهُ أَوْ أُخْبِرَ بَخْرُوجِهِما بَالْبُ كَيْفَ يُدْعَى الْمُتَزَوْجِ مِرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا خَمَّادٌ هُوَ أَبْنُ زَيْدِ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عُرْبُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ هُوَ أَبْنُ زَيْدِ عَن اللهُ أَنَا بِنِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ رَأًى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰن بن عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَة ، قالَ ما هٰذا ؟ قالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَّادٌ مِنْ ذَهَبِ قالَ بَارَكَ أللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ إِلَيْ الدُّعاء لِلنَّسَاء (٢) اللَّذِي يَهْدِينَ (٢) الْمَرُوسَ وَلِلْمَرُوسِ مَرْثُ فَرْوَةُ (١) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ الْفَرْعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَزَوَّجَنِي النَّبُّ يَرَائِكُم عَأْتَنْنِي أَنَّى قَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ ۗ (٧) بنُّتُ الْأَنْسَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ ظُائْرِ بِالْبُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاء قَبْلَ الْفَزْوِ مَرْثُنَا تَحَدُّ بْنُ الْفَلَاء حَدَّثَنَا أَبْنُ (0) الْبَارَكِ عَنْ مَعْتَر عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ غَرَا كَنِي مِنَ الْأُنبِياء فقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَنْبَعْنِي ٥٠ رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ أَمْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَكَمْ يَبْنِ بَمَا بِاسِبُ مَنْ بَنِي بِأَمْرَأَةٍ ، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِيْنِنَ حَرَّثُنَا قَبِيعَتُهُ بِنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشِكَامٍ بْنِ غُرْوَةً عَنْ غُرُوةً تُرَوِّجَ النِّبِي ۚ يَٰ اللَّهِ عَائِشَةً وَهَى ٱبْنَةُ ٧٠٠

(١) وَيَدْعُونَ لَهُ عَ (۲) النَّوْة (١) فَرُورَةً بْنُ بِي الْمُعْرِّاءِ

(٠) عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ الْبَارَائِي

(٦) جَزْمُ لاَ يَتْبَغْنِي مِنّ

سيت (") ، وَ بَنَى بِهَا وَهِي أَبْنَةُ (") نِينْع ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ نِينْما باب الْبناء في السَّفَر مَرْثُ اللَّهُ عَنْ مُعَدُّ (اللَّهُ مِنْ سَلاَم أَمَخْبَرَ لَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَقَامَ النِّي عَنِّكَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا مُينْنَى عَلَيْدِ بِصَفِيَّةَ بنْتِ حُتِي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ٥٠ وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْرُ وَلاَ خُمْرٍ أَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَ فِيهَا مِن الشُّرْ وَالْأَفِطِ وَالسُّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أَمَّاتِ الْمُوْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُوْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْمُثُهُما مَعْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَ وَطَّى (١) لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَسْجَابَ اليُنهَا وَيَيْنَ النَّاسَ بِالسِبُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ صَرَبْنُ (٧) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاهِ حَدَثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ يَرَاكِنَهِ فَأَتْنَنِي أَمِي فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ الله على صلى باسب الأنماط وتعوما للنساء عدث قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ مَلِ ٱتَّخَذْتُمْ أَنْعَاماً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْعَاطُ ؟ قالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ السِبُ النَّسْوَةِ اللَّاقِي (٨) يَهْدِينَ (١) المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا (١٠) عَرْشَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَذَّنْنَا مَحَدُّ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَ بِيهِ عَنْ هَا نِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ أَمْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأُنْصَارِ، فَقَالَ نَبِي ٱللهِ عَرَاقِهِ تَاعالْيَشَةُ مَا كَانَ مَتَكُمْ لَهُوْ ، فإِنَّ الْأَنْصَارَ بُمْعِبْهُمُ اللَّهُوْ الْعِيبُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي غُمَّانَ ، وَأَشْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنَسِ نْ مِالِكِ قَالَ مَرَّ بنا في مستجد بني رِفَاعَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النِّي مِنْ إِذًا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ شُلَيْمٍ وَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَرْتِكَ عَرُوساً بزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لِوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ (١١) اللهِ

(۱) ست سينين (۲) منت (۱) منو آن سالام (۱) منو آن سالام (۱) على وكيدتيه (۱) كذا في البونبنية وتأل بالباء (۷) حدثنا (۸) النه (۱) وكفار بانيا (۱) وكفار بانيا (۱) وكفار بانيا (۱) وكفار بانيا (۱) وكفار بانيا

(١١) إِلَى رَ سُولِ ٱللَّهِ

عِلِيَّ هَدِيَّةً ، فَقُلْتُ كَمَا أَفْسَلِي ، فَسَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَفِطٍ فَأَتَّخَذَتْ حَيْسَةً في بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بها مَتِي إِلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَ نِي فَقَالَ أَدْعُ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمْ ، وَأَدْعُ لِي مَنْ لَفِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَ نِي فَرَجَعْتُ وَإِذَا الْبِيْتُ عَاصٌ بِأَهْ لِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْتٌ وَمَنَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَسَكَّلُمَّ (١) بِهَا مَا شَاءَ أَللُّهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً كِأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَحُمُ أَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، وَلْيَأْ كُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ ، قالَ حَتَّى نَصَدَّعُوا كُلْهُمْ عَنْهَا فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَ بِقِي نَفَرْ يَتَعَدَّثُونَ قالَ وَجَعَلْتُ أَغْتَم مُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبي عَلِيَّ نَحْو الحُجُراتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ (٢) فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّيْرَ وَ إِنَّى كَنِي الْحُجْرَةِ ، وَهُو َ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ (٣) ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ، فَإِذَا عَلَيْتُمْ ۚ فَٱنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبُّ فَيَسْتَخْي مِنْكُمْ وَأَلَلْهُ لاَ يَسْتَعْنِي مِنَ الْحَقِّ . قال أَبُوعُمْانَ قالَ أَنسَ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَشْرَ سِنِينَ اللَّهِ أُسْتِهَارَةِ الثَّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا حَدَثْنُ عَبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْماء قِلاَدَةً فَهَلَكَتُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسًا مِنْ أَصِما بِدِ ف طَلَبُهَا ۚ فَأَدْرَ كَنَّهُمُ الصَّلاَّةُ فَصَلُوا بِغَيْرِ وُضُوعٍ ، فَلَمَّا أَنَوُا النِّبِيُّ عَلِي شَكَوْا ذَٰلِكَ إِلَيْهِ فَنَوَلَتْ آيَةُ التَّيَمُمْ فَقَالَ أُسَيِّدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ ٱللهُ تَخَيْرًا فَوَاللَّهِ مَانَزَلَ بِكِ

أَنْ قَطْ ، إِلاَّ جَمَلَ ( ) لَكِ مِنْهُ عَفْرَجا ، وَجُعِلَ ( ) لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَة ما الم

مَا يَقُولُ الرَّجُلِ إِذَا أَتَىٰ أَحْلَهُ مَرْثُ سَعَدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُور

عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ كُرَيْثٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَ النِّيمُ عَلَيْ أَمَا (٧) لَوْ أَنَّ

رَّهُ إِلَى قَوْلِهِ وَٱللهُ لأ يَسْتَغْيِي مِنَ ٱلْحَتَّى

(٤) حدثنا

(٠) جَعَلَ ٱللهُ صح

(۲) وَجَعَـٰلَ الْمُسْلِمِينَ غيهِ بَرَ كَةً . هَكَذَا فَى النسخ للعتمدة بأيدينا والذى فى القسطلانى أن رواية أبى ذرَجُعِلَ بالبناء للمفعول وبركة بالرفع (٧) لَوْ أَنَّ أَحَدَّكُمْ هذه رواية الكشييه ولغيره لَوْ أَحَدُّهُمْ

أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِأَسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مارز قَتْنَا ، ثُمَّ قُدِّرَ آيْنَهُمَا في ذَٰلِك أَوْ قُضِي وَلَدْ لَمْ ۚ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا باب الْوَلِيمَةُ حَقُّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ قَالَ لِي النَّبِي عَلِيَّةٍ أَوْلِم وَلَوْ بشاق مترثث يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلِ عَن أَنْ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ اللَّهِ يَنَةَ فَكَانَ ('' أُمَّاتِي يُوَاظِيْنَنَي " عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ مَلَيِّكَ فَذَمْنُهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوثَّى النَّى عَلِيَّةً وَأَنَا أَبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْذِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّ بِزَيْنَبَ ٱبْنَةِ ٣ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبي مَنْ إِلَّهِ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّمَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَ بَـقَى رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدُ النِّي مِنْ عَلَيْ فَأَمْالُوا الْمُكْتُ فَقَامَ النَّيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الْحَرْجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَشَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَمَشَبْتُ حَتَّى جاء عَتَبَةَ حَجْرَةِ عائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَمَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَتِ فَإِذًا ثُمْ جُلُوسٌ كُم يَقُومُوا فَرَجَعَ النَّبِي يَرْكِ وَرَجَمْتُ مَنَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عائِشَةً وَظَنَّ أُنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ۚ فَإِذَا ثُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النَّبِي ۚ مِنْكُمْ ۚ بِالنَّهُ ۚ بِالسِّنْرِ وَأَنْزِلَ ٱلْحِجَابُ الْوَلِينَةِ وَلَوْ بِشَاقِ صَرْشُنَا عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ أَنَّهُ تسمِعَ أُنَّسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِي عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَّوَّجَ أَمْرَأَةً مِن الْأَنْسَارِكُمْ أَصْدَقْتُهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةِ مِنْ ذَهَبِ وَعَنْ خُمَيْدٍ سَمِنْتُ ( ) أَنْسَا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّذِينَةَ تَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأُنْصارِ ، فَذَلَ عَبْدُ الرَّ مْنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقاسِمُكَ مالِي وَأَنْرِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى أَمْرَأَنَّي ، قالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْدِكِ وَمَالِكِ ، خَفْرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْتَرَى ، فَأَمَابَ شَبْنًا مِنْ أَ طِ

(۱) فَسَكُنْ (۲) يُوسطيننني ، أي يُوافقنني (۳) بِنْتُةٍ (٤) سَيْعَ

وَسَمْنِ فَالْرَوِّجَ فَقَالَ النَّيْ يَالِيُّ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ مِرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَا أَوْ لَمْ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَانُهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى إِنَيْنَتِ أَنْ لَمُ بِشَاةٍ مِرْثُ شُمَدَّدُ عَنْ (١) عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ أَعْنَقَ صَفِيَّةً وَتَزُّوجَهَا وَجَمَلَ عِنْقَهَا صَدَانَهَا ، وَأَوْ لَمْ عَلَيْهَا بحَيْس مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا يَقُولُ بَنَى النَّبِي عَلَيْ إِنْ رَأَةٍ قَارُسَلَنِي فَدْعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ بِالسِّبِ مِنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْض مرش مُسدّة حدَّنا حمّادُ بنُ زيد عن البي قال ذُكِرَ تَزُوجِ خُرَيْنَبُ أَبْنَةِ ٣ جَمْنَ عِنْدَ أَنَسَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النِّي مَلِيَّ أَوْكَمَ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائِدِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ عِاسِبُ مِنْ أَوْلَمَ بِأَثَلُ مِنْ شَاةٍ ، حَدَّثنَا مُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بْن صَفيَّةً عَنْ أُمَّهِ صَفيَّةً بنْتِ شَبْبَةَ قَالَتْ أَوْكُمُ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ نِسَاتُهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَييرِ السِبُ حَتَّى إِجابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالْدَّعْوَةِ وَمَنْ أَنْ لَمْ سَبْمَةً أَيَّامٍ وَتَحْوَهُ ، وَلَمْ بُوَقَتِ النِّبِي بَالْكُ بَوْمًا وَلاَّ يَوْمَيْنِ حَرْثِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُ كُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ عَنْيَأْتِهَا مرفن مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ شَفْيَانَ قالَ حَدَّثَنى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ أَبِي موسَّى عَنِ النَّبِّ مَرَاتِيْ قَالَ: فُكُوا الْعَالِينَ، وَأَجِيبُوا ٱلدَّاعِيّ، وَعُودُوا المَريضَ (٢٠ مَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَشْمَتِ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ سُوَيْدِ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ عَارْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمْرَنَا النَّبِيُّ مِنْ بِسَبْعِ وَنَهَا نَا عَنْ سَنْعِ أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المَرِيضِ ، وَأَتْبَاعِ أَلْجِنَازَةِ (١) ، وَنَشْيِتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَادِ الْفَتَمِ وَنَصْرِ النظاومِ ، وَإِفْشَاء السَّلاَمِ ، وَإِجابَةِ الدَّاعِي : وَنَهَانَا هَنْ خَوَاتِيمِ ٱلذَّهَب ،

(١) ِ مدتنا هيد الوارثِيُّ.

(۳) بنت. م

(۲) الرَّضٰی

(a) الجَنَائِيْقِ رَبُّ

قوله ونهاما عن سبع للعدود مناست والسامع اخرر بذكر في اللباس أفاده القسطلاني كنيه مصححه وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَن الْمَيَآرِ ﴿ وَالْفَسْيَةِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَالْدِيبَاجِ \* تَا بَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَالشِّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْمَتَ فِي إِفْشَاءِ السَّلامِ مَدَّثْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي (١) حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِي رُسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ فَي عُرْسِهِ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتُهُ يَوْمَتْذِ خادِمَهُم وَهِي الْمَرُوسُ قَالَ سَهِلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكلَ سَقَنْهُ إِيَّاهُ بِالسِّبُ مَنْ تَرَكَ ٱلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَنْ شِهَابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَمَا الْأَغْنِيَاءِ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ وَمَنْ تَرَكُ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ عِلْ اللهِ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعِ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي جَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لَوْ دُعِيثُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِي إِلَى ذِرَاعُ " لَقَبَلْتُ باب إِجابَةِ ٱلدَّاعِي فِي العُرْسِ وَغَيْرِهَا (٢٠ حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُمَّدٍّ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللَّهِ بْنَ تُمْرَرَ رَضِيَ أَلله عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي الجيبُوا هذه الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُم ۚ لَهَا ، قَالَ كَانَ (') عَبْدُ ٱللَّهِ يَأْتِي ٱلدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائمُ ۗ إسب مُ دَمَاب النَّسَاء والصَّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ صَرْثُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبْصَرَ النِّبِي عَلِي نِسَاء وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسِ فَقَامَ ثُمُتَنَّا (0) فَقَالَ اللَّهُمَّ أُنتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى السِّبِ عَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكُرًا فِ الدَّعْوَةِ ، وَرَأَى أَبْنُ ٢٦ مَسْمُودٍ صُورَةً في البَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَعَا أَبْنُ مُمَرَ أَبَا أَبُوبَ فَرَأَى في

هذه السكلمة روايات أخر ونسرها فارجع اليه اه

(٦) أبير مسعوه

البَيْتِ سِنْزًا عَلَى ٱلحدّار ، فَقَالَ أَنْ مُمَرَ عَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْلُى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُن أَخْشَى عَلَيْكَ وَأَلَيْهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ عَدْثُ إِسْمُعِيلُ قال حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنِ الْقَاسِمِ بِن نُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ ِ النِّيِّ مَلِكَ أَنَّهَا أَخْبَرَ نَهُ أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ نُحِرُونَةً (١) فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَاب وَلَمْ بَدْخُلُ ، فَمَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ ٣٠ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهِ أَتُوبُ إِلَى أَللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، مَا ذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِنْ مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّنزُ ۚ فَقَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ أَشْنَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقَمُّدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدُها ، فَقَالَ رَسُولُ أَلله عَلَيْ إِنَّ أَمْحَاب هٰذِهِ الصُّورِ يُعَذُّ بُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَ يُقَالُ لَمُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ اللَّالاَئِكَةَ ﴿ السِّبِ عَيْامِ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجَالِ في الْعُرْس وَخِدْمَيْهِمْ بِالنَّفْسِ صَرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو الله عَنْ سَهُلِ قَالَ كُمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النِّيُّ عَلِيَّ وَأَصْحَابَهُ فَلَا صَنَعَ لَهُمْ طَمَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَمْرَأَتُهُ أَمْ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ في تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِي عَلِي مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتُحفُهُ (٣) بِذَلِكَ بَالِبُ النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ فِي الْمُرْسِ حَرَثَ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُ عَنْ أَبِي حازمٍ قَالَ سَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِّي يَاللَّهُ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ أَمْرَأْتُهُ خادِمَهُمْ يَوْمَتَيْدٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ ( ٤٠ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ ﴿ وَإِلَّهُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّسَاءِ وَقَوْلِ النَّبِي يَرَاكُ إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَمِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عِن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالْصَّلَعِ إِنْ أَفَتْمَا كَسَرْتَهَا

(۱) گروقه هکذا مالفسطین فی الیومینیهٔ فی هده والتی صدها - عرکه الثالث ناسهٔ لحرکهٔ الاول

(۲) الْكُرَّاهَةَ

المنظمة المنظم

() فَقَالَتْ أَوْمَا تَذَرُونَ مَا أَفَقَنْتُ لِرَسُـولِ أَنْهِ عِلَى أَفْقَتُ الْحَ

وَإِنِ أَسْتَمْتُمْتُ مِهَا أَسْتَمْتَمُنَ مِهَا وَفِيهَا عِوْجَ دُدُ اللَّهِ الْوَصَاةِ بِاللَّمَاء مرَّثنا إسْحُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (" الْجُنْفِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَبْسَرَةَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤذِي جارَهُ وَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاء خَبْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَمِ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَلَمِ أَعْلاَهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقيِمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تُرَكَّتَهُ كَمْ يَزَلَ أَعْرِجَ ، فأسْتَوْسُوا بالنَّسَاء خَيْرًا مَرْثُ أَبُو مُنعَيْم حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَّقَ الْكَلَامَ وَالِا نُبسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّيِّ عَلِيَّةً هَنْبَةً أَنْ بُنزَل فِينَا شَيْءٍ فَلَمَّا تُونُفَى النَّيْ يَرْكُ تَكَلَّمْنَا وَأُنْبَسَطْنَا بِاسِ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا مِرْثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النِّبِي مِنْ كُنُّكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ سَنوْلٌ ، فَالْإِمامُ (" رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلُ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْمُ لِهِ وَهُوَ مَسْوُلُ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْوُلَةٌ ۚ ، وَالْعَبْثُ رَاجِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَـ وَأَلَّ ، أَلاَ فَــَكُلَــكُم ْ رَاجِ عَبْدِ الرَّجْمَن وَعَلَى بْنُ خُجْرِ قَالاً أَخْبَرَ نَا عِبسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشةَ قالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَمْرَأَةً فَتَمَاهَدُنَ وَتَمَاقَدُنَ أَنْ لاَ يَكْنُنُنَ مِنْ أُخْبَارِ أَرْوَاجِهِنَّ شَبْئًا ، قَالَتِ الْأُولَى زَوْجي لْحُمُ جَمَل غَثْ إِنْ عَلَى رَأْس جَبَل لاَ سَهْل قَيْرُ تَقَىٰ وَلاَ سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ، قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لاَ أَبْتُ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِن أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْ مُجَرَّهُ وَبُجَرَهُ قالَت الثَّالِيَّةُ زَوْجِي الْمَشَنَّتُي إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسَّكُتْ أُعَلْقْ ، قالَتِ الرَّابِمَةُ زَوْجِي كَلَيْلُ شِهَامَةَ لاَ حَرٌ وَلاَ قُرُ وَلاَ مُحَافَةً وَلاَ سَآمَةً ، قالَتِ الْخَامِيَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ

(۱) عَوَّجُ (۲) الحُسَائِنَ (۲) والامامُ (٤) حدثن (٤) حدثن (٠)غَثُ كَذَا بالضبطين في اليونينية

فَيِدَ ، وَإِن خَرَجَ أُسِدَ ، وَلاَ بَمْأَلُ عَمَّا عَهِدَ ، قالَتِ السَّادِمَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَّ لَفٌ ، وَإِنْ شَرِبَ أَشْنَفُ ، وَإِنْ أَضْطَجَمَ ٱلْنَفُ ، وَلاَ يُولِحُ الْكُفِّ لِلنَّمَ الْبَثِّ ، قَالَتِ السَّاسَةُ زَوْجِي غَيَا يَاءِ أَوْ عَيَا يَاءِ طَبَّاقَاءِ كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءِ شَجِّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّ الَّهِ ، قَالَتِ الثَامِنَةُ زَوْجِي المَّسْ مَسْ أَرْنَبِ ، وَالرَّبِحُ رِبِحُ زَرْنَبِ ، قَالَتِ التَّاسِمَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْمِهَادِ ، طَويلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكُ وَمَا مَالِكُ ، مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكِ ، لَهُ إبلُ كَيْبِرَاتُ الْبَارِكِ ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِينَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أُنَّهُنَّ هَوَ اللَّهُ ، قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْجِ ، فَمَا (١) أَبُوزَرْجِ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أَذُنَّى ، وَمَلَّا مِنْ شَخْمٍ عَضُدَّى ، وَبَجَّعْنِي فَبَحِحَتْ إِنَّى نَفْسِي ، وَجَدَّنِي في أَهْلِ غُيُّنَةً بِشِق ، فَجَمَّلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأُطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنْقَ ، فَيِنْدَهُ أَقُول فَلاَ أُقبِّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَنْصَبِّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَنْصَبُّحُ " ، أَمْ أَبِي زَرْجٍ ، فَمَا أَمْ أَبِي زَرْجٍ ، عُكُومًا رَدَّاحٌ ، وَيَنْهَا فَسَاحٌ . أَنْ أَى زَرْعِ ، فَا أَنْ أَى زَرْعِ ، مَضْجِمُهُ (\*) كَسَّتِلْ شَطْبَةٍ ، وَ يُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، طَوْعُ أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمًّا ، وَمِنْ كِسَامًا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرْجِ ، فَعَا جارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ، لاَ تَبُثُ حَدِيقَنَا تَبْثِيثًا ، وَلاَ تُنقَثُ مِيرَ تَنَا تَنْقِيثًا ، وَلاَ تَمْلأ يَيْتَنَا تَمْشِيشًا ، قالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأُوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقَى أَمْرَأَةً مُعَهَا وَلَدَانِ لَمَا كَالْفَهَٰذَيْنِ يَلْمَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتَيْن، فَطَلَّقَني وَنَكَمَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَى َّنَمَا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلُّ رَائِحَةً زَوْجًا ، وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْجٍ ، وَمِيرِي أَمْ لَكِ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَى الْعُطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْجِ ، قَالَتْ عَالِيْكَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُنْتُ

لَكِ كَأْ بِي زَرْجِ لِأُمْ زَرْجِ قَالَ أَبُو (١) عَبْدِ اللهِ قالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ (٢) هِشَام وَلا مُشْشِقُ يَتْنَا تَمْشِيشًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ بَمْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالمِيمِ ، وَهُلْذَا مَرْشُ عَبْدُ أَفَّهُ بْنُ ثُمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرَيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ بَلْمَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَنَّرَنِي رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ وَأَنَا أَنْظُرُ فَ زِلْتُ أَنْكُ حَتَّى كُنْتُ أَنَّا أَنْصَرفُ ، فَأَقْدُرُوا قَدْرً الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنَّ تَسْمَتُ اللَّهُوَ بِاسِبُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ لِخَالِ زَوْجِهَا مَرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الرُّحْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُمْ أُزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ عَن الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عَلَى اللَّمَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ كُلُو بُسكما حَتَّى حَبِّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَهِ ۖ فَنَبَرِّزَ ، ثُمَّ جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَصَّأً، فَقُلْتُ لَهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عَلَيْ اللَّمَانِ قَالَ أَفَدُ تَمَالَى: إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَنَتْ كُلُوبُكُما ، قالَ وَالْحِبَا لَكَ يَا أَيْنَ عَبَّاسِ هَمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ أَمْنَقَبْلَ مُمَرُ الحَدِيثَ بَسُوثُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأُنْصَادِ فِي بَنِي أُمِّيَّةً بِنِ زَيْدٍ وَثُمْ مِنْ عَوَالَى المَّدِينَةِ وَكُنَّا تَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النِّي اللَّهِ عَلَيْ تَوْمًا ، وَأُنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَرَ لَتُ جِئْتُهُ عِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَبْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْش نَعْلِبُ النَّسَاءِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمْ تَغَلِّبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أُفِّ نِسَاءُ الْأَنْسَارِ فَصَخِبْتُ (٣) عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكُرُن أَنْ تُرَاجعَنِي عَلَتْ وَلِمْ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النِّي يَرَاكِمْ لَيُرَاجِمْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَنَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ، فَأَفْرَعَنِي ذُلِكَ وَقُلْتُ كَلَّمَا قَدْ خَلْبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ

(۱) قول قال أو هدائة قال سسبدال قوله وهنا أسع هذه الحج ساقطة من ملب بنس التسع للمندة فأديا تخرجة مامنها تما البينية والته السس السع التسطلاني وقد صرب في الوبينية بالخرة على قوله في أولها قال أو عبدائة اه

(۲) فال مشام

(١) فَتَعَبُّتُ

إَحْدَاكُنَّ النِّبِيُّ مِنْكُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَ فَتَأْمِنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِفَضَب رَسُولِةِ عِلَيْ فَتَهْلِكِي لاَ نَسْتَكُثْرِي النِّي عَلِيَّ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلِا تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مَابَدَا لَكِ وَلاَ يَنُو َّأَكُ أَنْ كَانَتْ جَارَتُك أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النِّبِيِّ مِنْكُ يُرِيدُ عائِشَةً ، قالَ مُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ انْظَيْلَ لِفَرْوِ نَا (١) ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمٌ نَوْ بَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاء فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُو ، فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَنْ عَظِيمٍ "، قُلْتُ ما هُوَ أَجاء غَسَّانُ ؟ قالَ لاَ ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّنَ النَّبِي عَلِي نِسَاءُهُ ٣٠، فَقُلْتُ خابَتْ حَفْصَةٌ وْخَسِرَتْ، فَدْ كُنْتُ أَظُنْ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَمَعْتُ عَلَى "ثِيَابِي ، فَصَلَّيْتُ صَلاَّةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِي عَلِيُّ فَدَخَلَ النِّي اللَّهِ مَشْرٌ بَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ اللَّهِ عَنْ تَمَرَ فَقَالَ أَعْتَزَلَمَ ما يُنكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَٰذَا أَمَلَقَ كُنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ لاَ أَذْرى هَا هُوَ ذَا مُنْذَرِلٌ فِي المَشْرُ بَدِّ كَغَرَجْتُ خِنَتُ إِلَى الْمِنْبَرِ كَإِذَا حَوْلَةُ رَحْظُ يَبْسِكِي بَعْضُهُمْ أَخَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أُجِدُ فِغَتْ المَشْرُبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبَي عِنْ فَقُلْتُ لنُلاَم لَهُ أَسْوَدَ أَسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ الْفُلاَمُ فَكَمَّ النَّبِي عَلَيْكُ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ كُلَّتْ النَّيِّ عَلَيْ وَذَكُ لَكُ فَصَمَتَ كَأَ نُصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَمَّ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ النِّنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فِئْتُ فَقُلْتُ الْغُلَامِ أَسْتَأْذِنْ لِمُمَّرَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ فَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ خَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْهَرِ ، ثُمْ غَلَبَنِي ما أُجِدُ ، فِنَتْ الْنُلامَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِمُمَرّ ، فَلَحَلّ ثُمَّ رَجِعَ إِلَى فَقَالَ قَدْ

ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا ، قالَ إِذَا الْنُكْرَمُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ قَدْ

نُمْ جَمْتُ عَلَى َّ بِيَابِى ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ كَمَا أَىٰ حَفْصَةُ أَثْنَاصِبُ

(۱) لَتَغُرُّ وَنَا (٢) وَقَالَ عُبِيسًا مِنْ خُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَنَّاسِ النِّي إلله أزْوَاحَهُ مَنْ

أَذِنَ لَكَ النِّيمُ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَكُ عَلَى رَسُولِ أَلْلَهِ عَلَى فَإِذَا هُوَ مُضْطَحِعٌ عَلَى رِمالِ حَصِير لَيْسَ نَيْنَهُ وَ يَيْنَهُ فِرَاشُ قَدْ أَثْرَ الرَّمالُ بَجَنْبِهِ مُتَّكِيًّا (١) عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشُورُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُ مَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءكَ فَرَفَعَ إِلَى بَصَرَهُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ أَلَهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامَ أَسْتَأْ نِسُ بَا رَسُولَ أَلْهِ لَوْ رَأَ يْنَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَعْلِبُ النِّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ يَنَةَ إِذَا قَوْمُ تَعْلَيْهُمْ نِسَارُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِي مُ يَلِكُ ثُمَّ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ كُمَا لاَ يَفُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوضَا مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّيْ عَلَيْ يُرِيدُ أُ عَاتِشَةً ، فَنَبَسَمَ النِّي مِمْ لِينَ تَبَسَّمَةً (٢) أُخْرَى ، كَفَلَسْتُ حِبَنَ رَأَيْنُهُ تَبَسَّم فَرفَسْتُ بَصَرِى فِي يَبْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي يَبْتِهِ شَبْنًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ كَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسَعْ عَلَى أُمَّتِكَ ۖ فَإِنَّ فَارِسًا (٣) وَالرُّومَ فَدْ وُسَمَّ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا اللَّهُ نَيَا وَكُمْ لَا يَعَبُدُونَ اللَّهَ ۖ خَلَسَ النَّبِي ۚ يَكُّ وَكَانَ مُتَّكِنًّا فَقَالَ أُو فِي هٰذَا (٦) النَّخَيْرُ مِي هَكَذَا اللَّهُ أَنْتَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ تُحَجِلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَغْفِرْ لِي ، فَأَعْتَزَلَ النِّبِي عَلِيَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةٌ إِلَى مَا يُشَةَ نِيشُمَّا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهِزًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ أَلَهُ ۖ فَلَمَّا مَضَتْ تِينْعُ وَعِشْرُونَ لَيْمَلَةً دَخَلَ عَلَى عَانِشَةً ، فَبَدَأُ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَنْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِرًا ، وَإِمَّا أَصْبَحْتَ مِنْ نِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُهما عَدًّا ، فقال الشَّهْرُ لِسِعْ وَعِشْرُونَ ( عَ مَ كَانَ ( ٥ ذَلِكَ الشَّهْرُ لِينَمَّا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قَالَتُ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى آيَةَ التَّخَيْرِ (٥) فَبَدَأً بِي أُوَّلَ آمْرَأَةٍ مِنْ نِسائْهِ فأخْتَرْثُهُ أُمَّ خَبَّرَ نِسَاءُهُ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ باسب صوم المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِها

(ı) لُلَةً في البونينية وفي أصول كثيرة التخيير بياءين

تَطَوُّعًا ﴿ وَرَشَ الْحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَحْبَرَنَا عَبْدُ أَللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنْ آهمَّام بن مُنْبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ لَا تَصُومُ (١) المَرْأَةُ وَبَعْلِهَا شَاهِدُ إِلَّا بِإِذْ إِ إلب إذًا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا مَرْثُ مَمُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدُّثُمَا أَنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلِيْانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَى قِالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجَى: ، لَمَنتُهَا اللَّا إِنَّكَة حَتَّى تُصْبِح مِرْمُن مُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَمَا شُعْبَةُ عَنْ نَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ عَلِيُّ إِذًا بَاتَتِ الْمُؤَاَّةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنشها الْلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ بِالْبُ لَا تَأْذَنِّ ٣٠ الْرَأَةُ فِي نَيْتِ زَوْجِهَا لِاحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ ( ) رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ يَحِلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْنِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْر أَمْنِ ۚ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزَّنَادِ أَيْسًا عَنْ مُوسَى عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هرَيْرَةً في الصَّوْمِ بِالسِبِ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمُمِيلُ أَخْبِرَ فَا النَّيْمِيُ عَنْ أَبِي غَمْانَ عَن أَسَامَةَ عَن النَّبِي مُرَاتً قَالَ قَتْ عَلَى بَابِ الْجَدَّةِ فَكَانَ عامَّةً مَنْ دَخَلَها المَسَاكِينُ ، وَاصْحَابُ الجَدْ عَبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقَتْ عَلَى بَابِ النَّارِ وَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَالِهَا النَّسَاءِ السَّبُ كُفْرَانِ الْمُشِيرِ وَهُوَ الزُّونِجُ وَهُو الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ البِّي عَلَيْ وَرَرْتُ عَبْدُ الله أَبْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بِسَارٍ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتَ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً

(1) نَصُومَنْ (۲) حَدْثَيَ (۲) لاَ نَا ذَنْ (۲) لاَ نَا ذَنْ (٤) مَن النِي سِلْ الله هَلِهِ

ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فِيمَامًا طَوِيلاً وَهُو ذُونَ القِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ (' ) ، ثُمَّ سَعَجَدَ ، ثُمَّ قامَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الْأُوَّكِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّكِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَعَجَدَ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ خِيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأْ يَثُمْ ذَلِكَ فَأَذْ كُرُوا أَللْهَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَبّْنَا فِي مَقَامِكَ هُـذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَكَمْتَ ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ الْحَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْحَنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطْ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْ لِهِمَا النِّسَاء ، قالُوا لِمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ بِكُفْرِهِنَّ ٣٠ ، قِيلَ يَكُفُرْنَ بِٱللَّهِ ؟ قَالَ يَكُفُرُنَ الْمَشِيرَ ، وَيَكُفُرُنَ الْإَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إ إخداهُن الدهر ، ثُمَّ رأت مِنْكَ شَيْئًا ، قالَت ما رأيت مِنْكَ خَيرًا قَط مَرْث عُمْانُ بْنُ الْمُيَسْتُم حِدَّنَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجاءٍ عَنْ بِمِرْانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ أُطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ ، وَأَطَّلَمْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ \* تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بَنُ زَرِيرِ عِلْبُ مِنْ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ، قَالَهُ أَبُوجُكَيْفَةَ عَنِ النَّبِي عَلِينَ مِرْتُنَ كُمَدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْرَ زا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ يَبْلِيُّهُ يَا عَبْدُ ٱللهِ أَلَمْ أَخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَـلَى يَا رَسْوِلَ اللَّهِ ، قالَ فَلاَ تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَتُمْ وَنَمْ ، وَلِأَ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ

(1) الرَّكُوعِ الْأُوَّلِيْمُ مَنْجَدَ مُكذافِ جميع الاصول المنسدة بيدنا ووقع في المطبوع من المتن وشرح القسطلاني والميبي زيادة ثم رفع قبل قسوله ثم

سجد فليعلم أه مصمعه

(٢) يَكُفُرُونَ

الرَّوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا بِالبُ المَوْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا مَرْثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ كُلُّكُم رَاعِ وَكُلُّكُم مَسْوَلٌ عَنْ رَحِيَّتِهِ وَالْامِيرُ رَاعِ وَالرَّجُلُ رَاعَ عَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاءِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ حَكُلُكُمْ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيِّتِهِ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّساء عِي أَضْلَ أَنْ مَنْ مَهُمْ عَلَى بَعْض إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا مَرْثُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى مُمَّيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ نِسَائُهِ شَهْرًا وَقَعَدَ (١) في مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَيِلَ بَارَسُولَ (١) مَعْد اللهِ مِرْعَى آرَيْنَ عَلَى (٢) شَهْرِ ، قالَ إِنَّ الشَّهْنَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِابُ مِجْرَةِ النَّبِيُّ ﴿ (٢) مُهُو عَلَيْ نِسَاءُهُ فِي غَيْرِ يُبُونِهِنَّ ، وَيُذُّكُو عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ حَيْدَةً رَفْعُهُ ٣ غَيْرَ أَنْ لا ﴿ وَلاَ تُجْجَر مُنجَرَ إِلا فَالْبَيْتِ وَالْأُولُ أَصَحْ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَى عَمَّدُ () نِسَانِي أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُريْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن صَيْفِي ۚ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّيّ عَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْض أَهْ لِهِ (٤) شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى نِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ مَا نَبِيَّ ٱللهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَذْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا؟ قالَ إِن الشُّهْرُ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ﴿ مَرْضًا عَلَى ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَرُواكُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورِ قَالَ نَذَاكُونَا عِنْدَ أَبِي الضَّيْخِي، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَعْنَا يَوْمًا وَلِسَاءُ النَّبِي يَرْكُ يَبُّكِينَ عِنْدَكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، كَا إِذَا هُوَ مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ، كَفَاءٍ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبّ عَلَيْ وَهُوَ فِي غُرُفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِينُهُ أَحَدُ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِينُهُ أَحَدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ

يُجِبُهُ أَحَدُ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي مُثَالًا أَطَلَقْتَ نِسَاءُكَ ؟ فَقَالَ لا ، وَلَكِينْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَمَكَثَ نِينْمَا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَّخَلَ عَلَى نِسَالُهِ ﴿ إِلَٰكِ مَا يُكْرَةُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاء وَقَوْلِهِ (١) : وَأَضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَرْشُ عُمَّدُ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدٍ ٱللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِّ عَلِيُّ قَالَ لَا يَجْدِلِهُ (\* أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْمَبْدِ ثُمَّ يُحَامِنُهَا في آخِرِ الْيَوْمِ بالب لْأَتُطْبِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ مِرْشُ خَلاَّدُ بْنُ يَعْنِي ْحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيمِ أَىْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحَرٍ ۗ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عائِشَةَ أَنْ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ أَبْنَتُهَا فَتَسَعَطَ شَعَرُ رَأْسِهَا ، كَفَاءِتْ إِلَى النِّيِّ عِنْ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أُصِلَ فِي شَمَرِهَا ، فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ ثُمِنَ الْمُوصِلاَتُ <sup>٣٠</sup> **باب** وَإِنِ أَمْرًأَةٌ خَلَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاصًا مَرْشَىٰ أَبْنُ (٤) سَلاَمٍ أَخْبَرْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدِ الرِّبُلِ لاَ يَسْتَكُثْرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقِهَا ، وَيَتَزَوَّج غَيْرَهَا ، تَقُولُ (٥) لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ مُتَطَلَّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّج غَيْرِي ، قَأْنُتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّهَ ۚ يَوَ عَلَى ۗ وَانْفِسْمَةِ لِي ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَّاكِنَا مِيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ بِالسِبِ الْمَزْلِ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا لِيَمْنِي أَبْنُ سَعِيدٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ قال ٓ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النّي (٦٠ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ سَمِعَ جابرًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ ( عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْقُرْآنُ يَهْزِلُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد بْنِ أَسْمَاء حَدُّنْنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبْنِ مُعَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(٢) لا يَجْدِلاً كذا هو بالضبطين في اليونينية (٣) المَوْصُولاَتُ ا (٤) حدثي عجد بن سلام (ه) وتقُول (١) رَسُولِ اللهِ

(٧) كانَ يُعزَلُ

الخُذري قال أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَوَ إِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاتًا مَا مِن نَسَمَةً كَاثِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَاثِنَةٌ عاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاء إِذَا أَرَادَ سَفَرًا مَرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائُه ِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِمَا ثِشَةَ وَحَفْصَةً ، وَكَانَ النَّبِي يَهِ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارٌ مَعَ عَائِشَةً يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَة أَلاَ تَرْ كَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِى وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظِرُ ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِيتْ لَجَاء النَّيْ عَلِيَّ إِلَى جَمَلِ عائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمْ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَرَالُوا وَأَفْتَقَدَنْهُ عَالِشَةُ ، فَلَمَّا نَرَالُوا جَمَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ (١٠ سَلَطْ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةٌ تَلْدَّغُنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتُولَ لَهُ شَبْنًا بَالْ اللَّهُ أَوْ يَهُبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يَقْسِمُ ٣ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا حَدِّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زُمْعَةَ وَهُبُتُ يَوْمَهَا لِمَا ثِشَةً ، وَكَانَ النِّي عَلَيْكَ يَقْدِيمُ لِمَا ثِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيُوم مِن دَةً باسب الْمَدُلِ بَيْنَ النَّسَاء : وَلَنْ نَسْتَطِيمُوا أَنْ تَمْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاء ، إِلَى فَوْلِهِ : وَاسِما حَكِيما بِالْبُ إِذَا تَزَوْجَ الْبُكْرَ عَلَى النَّبْبُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْ شَيْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ وَلَكِينَ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَرَوَّجَ الْبِكُرْ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تُزَوِّجَ الثَّبْبَ أَمَّامَ عِنْدَهَا ثَلَانًا اللَّبِ إِذَا تُزَوِّجَ الثَّيْبَ عَلَى الْبَكْر وَرُثُنَ يُومُنُ بْنُ رَاشِدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ وَخَالِهُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى النَّبِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْنًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّبْبَ عَلَى الْبِكُرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ

(١) يَعْسَمُ. هِو هَكُذَا

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ ، وَلَوْ شِيْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ إِلَى النِّيِّ عَلَيْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَّانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِيئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ باسب من طافَ عَلَى نِسَالُهِ في غُسُلِ وَاحِدٍ مَرْثُنَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنُ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِي ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِدِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ نِسْعُ نِسْوَةٍ بِاسْبُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسائِهِ فِي الْيَوْمِ مِرْثُ مَرْقُ أَوْهُ حَدَّثَنَا " عَلَى بْنُ مُبْهِ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْر دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ٣٠ ما كَانَ يَحْتِبس بِالْبُ إِذَا ٱسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءُهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَبْتِ بَعْضِهِنَّ فَأْذِذَّ لَهُ حَرْثُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّكِ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي (·) يَا بُنَيَّةِ بَكسر التا. اللهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ (·) اللهِ عَلَى كانَ بَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذي في النوع وأصله أفاده الله مات فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَدًا أَيْنَ أَنَا عَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاء فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةٌ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيٌّ فِيهِ فِي رَيْتِي ، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي ، وَخالط رِيقَةً رِيق باسب حُبُ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَاتُهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْض مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُمرَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ بَا بُنَيَّةِ (٥٠ ، لاَ يَنُرَّنَّكِ هـٰـذِهِ الَّتِي أُعجبَبَا حُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي إِيَّاهَا ، يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَتَبَسَّمَ بِالْبِ الْمُنْسَبِعِ بِمَا كُمْ يَنَلُ وَمَا يُنْفَى مِن أَفْتِخَارِ الضَّرَّةِ مَرْثُ اللهٰانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فاطبِهَ عَنْ أَسْمَاء عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ

(۲) حدثني

(١) أَكُنَّرَ بِمَّا

(٤) النَّيَّ

القسطلاني

حَدَّثَنَى (١) مُحَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا بَحْنِي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَى فَاطِيةٌ عَنْ أَسْمَاء أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ لِى ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحُ إِنْ نَشَبَّمْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرً الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رُسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ ٱلْمَتَشَبِّمُ بِمَا كَمْ بُعْطَ كَالَّابِسِ ثَوْبَى زُورٍ باسب الْنَيْرَةِ . وَقَالَ وَرَّادُ عَنِ اللَّذِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَ بِنَّهُ إِلسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِيَحٍ ٢٠ فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مَرْثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ قَالَ مامِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرِّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنَ اللهِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ حَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قالَ يَا أُمَّةً كُمَّدٍ مَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ ٱللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَّتُهُ يَزْ نِي " ، يَا أُمَّةَ كُمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَّكَيْتُمْ كَثِيرًا حَرَثْنَا مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْدِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاء أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ (٤) اللهِ عَلِيُّ يَقُولُ لاَ شَيْء أَغَيْرُ مِنَ اللهِ ، وَعَنْ يَحْبِي أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْزِةً () حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَخِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِكَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الله يَغَادُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ مَرْثُنَا (٦٠ تَحْمُونُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ `قَالَ أُخْبَرَ نِي أَنِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّ بَيْرُ ` وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ تَمْلُولُو ۚ وَلاَ شَيْء غَبْرَ نَاضِح وَغَيْرً فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقَى (٧) المَّاء وَأَخْرِزُ غَرْبَةُ وَأَسْجِنُ ، وَلَمْ أَكُن أَخْسِنُ أَخْبِذُ ، وَكَانَ يَغْبِرُ جارَاتُ لِي مِنَ الْأَنْسَارِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ ،

(۱) وحدثنی (۲) مصفیح (۲) مصفیح

(٣) مصيح.
كذاهو بالضطيني اليونينية الله الفاضي هياس هن فتح جمله ومنا السيف وحالا منه وحالا منه وحالا منه اهرأة اده القسطلاني (٣) يَزْنِي مركذا هو بالتحتية والفوقيسة في اليونينية

(٤) النِّي

(ه) أنَّه سمع أبا هريرة هنُّم. الني صلى انه عليه وسلم

(۲) حدثني

(٧) وَأَسْقِي

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضَ الزُّ بَبْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ يَلِيُّهُ عَلَى رَأْسِي وَهَٰيَ مِنْي عَلَى مُلُقَىٰ فَرْسَخ ، فِغَتْ بَوْماً وَالنَّوى عَلَى وَأُسِي ، فَلَقْبِتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِنْ إِنْ لِيَعْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَأَسْتَغْيَنْتُ أَنْ أَسِيرَ مَتَمَ الرِّجالِ ، وَذَكَرْتُ الرُّ بَيْرَ وَغَيْرَ لَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاس ، فَمَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ أَنَّى قَدِ أَسْتَخْيَبْتُ فَضَى فِغَنْتُ الرُّ بَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيْتِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ وَعَلَى رَأْمِي النَّوِي ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصِحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ ، فَأَمْنَتَحْيَبُتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ تَكَ ، فَقَالَ وَأُلَّهِ كَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَى ﴿ مِنْ رُكُو بِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ حَنَّى أَرْسَلَ إِنَّى أَبُو بَكُر بَعْدَ ذَٰلِكَ بِخَادِمٍ يَكُفِّينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي مَرْثُ عَلِيٌّ حَدَّنَنَا إِنْ عُلَيَّةً عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَس قَالَ كَانَ النَّيْ بَلِكَ عِنْدَ بَعْضَ نِسائَهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامْ ، فَضَرَ بَتِ الَّتِي النَّبي إِلَيْ فِي رَيْرِهَا يَدَ الْحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَا نَفَلَقَتْ تَغْمَعَ النَّبِي مَرِيَّةٍ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجِمْتُم فِيهَا الطَّمَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أَمْكُمْ ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَيَّى بِصَحْفَةً مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فِي رَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَة إلى الْتِي كُمِرَتْ صَفْقَتُهَا ، وَأَمْسَكَ المَكْشُورَةَ فِي يَيْتِ ٣٠ الَّتِي كُمِرَتْ مَرْثُ ٥٠ أُخَذُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْلَقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَدَّدِ بن المُنكدرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّكِ قَالَ ذَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَبْتُ الْجَنَّةَ كَأَبْضَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ، قالَ مُمَرُّ بَنُّ أَلْحَطَّابِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ۖ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِّي مَا نَبِيَّ أَلَّهِ أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ عَنْ يُونِسَ عَن الزّهرِيّ قَالَ أَخْرَنِي أَنْ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي جُلُوسٌ

(۱) عَلَيْكِ (۳) الْبَيْنَةِ (۳) منتن

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ اللهِ مِنْ عَلَى اللهُ مَا أَمَا مَا مُهُ رَأَ يُتَنِي فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا أَمْرَأَهُ تَتَوَصَّأُ إِلَى جانِب قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ قالَ (٢) هَٰذَا لِمُسَرَّ ، فَذَ كَرْثُ غَيْرَتَهُ (٢) فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكَىٰ مُمَرُ وَهُوَ فِي الْجَالِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَغَارُ بِالسِبُ غَيْرَةِ النَّسَاء وَ وَجْدِهِنَّ مَرْثُ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ يَظِيِّةِ إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ اللهِ (٢) عَلَمْ إِنِّى اللهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ يَظِیِّةِ إِنِّى لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ ا عَنَّى رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى ، قالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَمَّا اللهِ (٢) غَيْرَ تَكَ إِذَا كُنْتِ عَنَّى رَامِنِيَّةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لا وَرَبُّ مُعَّدٍّ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْيَ ( ) قُلْتِ ال لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيم ، قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ أَسْمَكَ صَرَيْحَى أُنْهَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْثُ عَلَى أَدْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ مَلِي كَا غِرْثُ عَلَى خَدِيجَةً لِكَثْرَةِ (٢٠ ذِكْر رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا وَتَنالَّهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِنِّي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُبَشِّرَهَا ٧٧ بينتِ كَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ عِلْبِ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ٱبْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ مَرْثُنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَخْرَمَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْجَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامٍ بِنَ الْمُغِيرَةِ ٱمْنَتَأْذَنُوا (\* ف أَنْ يُنْكِحِوا أَبْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَلاَ آذَنُّ، ثُمَّ لاَ آذَنُّ، ثُمَّ لاَ آذَنُّ ، إلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّنَ أَ بَنَتِي وَيَنْكِحَ أَبْنَتَهُمْ ۖ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَة مِنْي يُويِيبُنِي ما أَرَابَهَا وَ يُؤذِينِي ما آذَاها مَكُنُذًا قال السب يقِلُ الرَّجالُ وَيَكُثُرُ النَّسَاء وقالَ أَبُومُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلِيُّ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَنْبَعُهُ (١) أَرْبَعُونَ أُمَّرَأَةً (١٠٠ مِلْذُنْ بُهِ مِنْ قِيلةِ الرِّجالِ ، وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ مَرْثُ حَفْصُ بُنُ مُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَبَا هِشَامُ عَنْ قَبَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأُحدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا (١١) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

ة انيا (۱) م

(١٠) كُنْتِ عَلَىٰ عَضِي

(۱) بَكُنْرَةٍ

(٧) بَشَرْهَا

(٨) آستًا ذُنُونِي

الفرع المتمدبيدنا بالفوقية

(۱۰) نِسْوَةً

(۱۱) بحدیث

أَلْهِ مِنْ لِلَّهِ لَا يُحَدِّثُكُمُ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ أَللَّهِ مِنْ يَقُولُ إِنَّ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ الْجَهَلُ ، وَيَكَثُرُ الزُّنَا ، وَيَكْثُرُ شُرْبُ الخَيْر ، وَ يَقِلُ الرَّجَالَ ، وَ يَكُثُرُ النِّسَاءِ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَسْبِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ بإسب لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ مِا مْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو عَرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْغَيِبَةِ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حكذا ضبط الليم بالضم المُحدِّثُنَا لَبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ إِيَّاكُمُ وَالشُّحُولَ عَلَى النَّسَاهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْرَأُ بْتَ الْحَمْوُ (١) قالَ الْحَمْوُ المَوْتُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لِلهِ وِإِسْقَاطُ الوَادُ فِيهِما ۗ الْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلَّى قَالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ بِأَمْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي غَرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَمْرًا فِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَأَكْتُنبُتُ لَى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أَرْجِعَ فَيْجٌ مَعَ أَمْرَأَتِكَ ﴿ إِلَٰكِ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ حَرَثُنَا صُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار إِلَى النَّبِيُّ يَنْكُ مَنْ اللَّهِ مَا مُقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ (٣) لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَى المسمُّ ما يُنغى مِنْ دُخُولِ الْمُنْسَبِّمِينَ بِالنَّسَاء عَلَى المَرْأَةِ مَرْثُ اللهُ عُمَّانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ( ) أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَنَّ الذَّيْ عَلِيُّ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَيِّثُ فَقَالَ الْمُخَيِّثُ لِاخِي أُمَّ سَلَمَةَ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةً إِنْ فَتَحَ أَلَهُ لَكُمُ الطَّائِفَ عَدًا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْنَةِ (٥) غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ ، فَقَالَ النِّي عَلِي لا يَدْخُلُنَّ هٰذًا عَلَيْكُمْ ٧٧ بالب نَظَر المَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِم مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ مَرْثُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُنْظَلِي عَنْ عِيسَى عَنِ الْأُورْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْسَةً رَمْنِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيّ

(١) أَلَمَهُمُ قَالَ الْمَهُمُ . في الفرع للعتمــد بيدناً وكذلك ضبطه القسطلاني فقال ولابي دّرالحَمُ بضم . (۱) حدثنی

(٠) بِنْتِ (٦) بنت

(۷) ملکن

(۱) التي (۲) حدثه (۲) فأنزل الله (٤) أذِنَ اللهُ (٠) يُضرَب

يَرْكِيَّةِ يَسْتُرُنِي برِدَالَّهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْمَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي (١) أَسْأَمُ كَا قَدْرُوا قَدْرُ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السَّنَّ الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْ باسب خُرُوج النُّسَاء لِحَوَالَجُهِنَّ مَرْشُوا (\*) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَدْرَاء حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُعْهر عَنْ هِشَامِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةٌ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَآهَا مُمَرُ فَمَرَ عَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَأَلْلَهِ يَاسَوْدَهُ مَا تَحَفَّنَنَّ عَلَيْنًا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِّ مَلِكُ فَذَ كُرَّتْ ذَٰلِكَ لَهُ وَهُو فَ حُجْرَتِي يَتَمَثَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَمَرْقًا ، فَأُنْزِلَ ٣ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ (12 أَكُنَ أَنْ تَخَرُّجْنَ لِلَّوَالْجِكُنَّ باسب أَسْتِئْذَانِ المَنْأَةِ رَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَرْثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّبِيِّ عَلَى إِذَا أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةُ أَحَدِكُمُ إِلَى المَسْجِدِ فَالَّدَ يَعْنَمُهَا باسب ما يَحِلْ مِن الدُّخُولِ ، وَالنَّظَر إِلَى النَّسَاء ف الرَّضَاعِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالْكُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جاء مَمَّى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَى ۖ فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ مَمُّكِ عَأْذَنِي لَهُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَكَمْ يُوضِفِنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ إِنَّهُ مَمُّكِ فَلْيَلِيجُ عَلَيْكِ ، قَالَتْ عَالْيَمَةُ وَذَٰ لِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرب (٥) علَيْنَا ٱلْحِجَابُ ، قالَتْ عائِشَةٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّصَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ باب " لاَ تُبَاشِرِ المَنْأَةُ المَنْأَةَ فَتَنْفَتُهَا لِرَوْجِهَا حَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَزِيُّكُ لاَ تُبَاشِرُ الدِّأَةَ المَرْأَةَ فَتَنْفَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَرْثُنا مُحَرُّ بنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللَّهُ عَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِثُ عَبْدَ اللهِ

قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لَا تُبَاشِرِ المَوْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا باسب نَوْلِ الرَّجُلِ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَاتُهِ (١) خَرَيْنَ عَنْكُودْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهما السَّلاَمُ لَا لُطُوفَنَّ (\*) اللَّيْلَةَ بِمِا ثَةِ أَمْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ أَمْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سَبيل أللهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، كُلِّمْ يَقُلْ وَنَسِيَّ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَكُمْ كَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَنْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ، قالَ النَّبِي عَلِي لَوْ قالَ إِنْ شَاءَ أَللُّ كُمْ يَحْنَتْ ، وَكَانَ أَرْجَى يِقَاجَتِهِ بِالْبُ لَا يَظُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ تَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَن يَلْتَيِسَ عَثَرَاتِهِمْ حَرِّثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُرُوقًا مَرْثُ مُخَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ سُلَيْانَ عَن الشُّعْبُ 'أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْدَالُهُ لَيْلاً بالبُ طَلَبِ الْوَلَدِ صَرْثُ الْسَدَّدُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَن الشَّعْبِيُّ عَنْ جابِرِ قَالَ كُنْتُ مِعَ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَ غَزْوَةٍ فَامَّا فَفَكْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيدٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَآكِبُ مِنْ خَلْنِي فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَمَّا بِرِ سُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِمُرْسِ ، قَالَ فَبَكْرًا تُزَوَّجْتَ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ بَلِ ثَبِبًا ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قَالَ قَامًا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىْ عِشَاءَ لِكَىٰ تَعْتَشِطَ الشَّعِيْةُ وَتَسْتَحِدَّ المُنبِبَةُ قالَ وَحَدَّثَنَى الثُّقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هُلَدًا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ ، يَعْنِي الْوَلَة وَرَثُنَا مُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ سَيَّارِ عَن الشَّعْبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلْثِهِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي مَنْ اللَّهِ قَالَ إِذَا دَحَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلُ

(١) على نِسَائِهِ . كذا في اليونينية وفروعها قال التسطلانى وفى نسخةعلى السائي اه

رم) لَأَطْيِفَنَّ (٣)

عَلَى أَهْدَاكَ حَتَّى تَسْتَعِدَّ المُنِيَّةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّيْقَةُ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَلِيًّ فَعلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ ، تَا بَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهنبِ عَنْ جابِرِ عَنِ النِّبِيِّ عَلَى فِي الْكَبْسْ ، باب تَسْتَحِدُ الْمُنِيَةُ وَتَمْتَشِطُ ( ) صَرَفَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَغْبَرَنَا سَيًّارٌ عَنِ الشَّعْبُّ عَنْ جابِزِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبَّ بَلِّكُ فِي غَزْوَةٍ ، كَالَّمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الَّدِينَةِ تَمَجَّلْتُ عَلَى بَعِيدٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقْنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِمَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنِ ما أنت راء من الإبل ، فَا لْتَفَتْ عَإِذَا أَنَا برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِمُرْسِ ، قَالَ أَنْزَوَّجْتَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَ بَكْرًا (" أَمْ ثَبِّبًا ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا ، قالَ فَهَلَّا بَكْرًا تُلَاّعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ، قالَ فَلَنَّا قَدِمْنَا ذَهَبُنَا لِنَدْخُلْ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىْ عِشَاء ، لِكَنْ تَنْشِطَ الشَّعْيَةُ ، وَنَسْتَحِدُ النَّهِيبَةُ ، مَرْثُ ثُنَيْبُةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ أَخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَى شَيْء دُووِيَ (\* رَسُولُ رُأَنَّهِ عَلَيْكُ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيُّ مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَنْسِلُ ٱلدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَى ۖ يَأْ تِي بِالْمَاهِ عَلَى ثُرْسِهِ ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ كُفُرِّقَ فَشُويَ بِهِ جُرْحُهُ بِالسِ "وَالَّذِينَ كُمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ (٥٠) مَرْثُ أَحْدُ بْنُ تُحَمِّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عابِس سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِسَأَلَهُ رَجُلْ شَهِدْتَ مِتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ الْعِيدَ أَضْتَى أَوْ فِطْرًا ؟ قالَ نَعَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ صِغْرِهِ (٢) قالَ

خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَكُم ۚ يَذْ كُنْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النّساء

(١) وَ تَمْتَشِطُ الشَّيْنَةُ (٢) بِكُواً

فَوَعَظَهُنَّ وَذَكِرَهُنَ وَأَمْرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَأَ يُنتُهُنَّ يَهُو بِنَ (') إِلَى آذَا بِهِنَ وَخَاوَقِهِنَ بَدُفَعْنَ إِلَى بِلاَلٍ ، ثُمَّ أَرْنَفَعَ هُو وَ بِلاَنْ إِلَى بَنْيِهِ عَلَى الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ مَنْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ فَى الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَى أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ فَى الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ أَعْرَسْتُهُ أَلْ الْمَعْنَى الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ فَى الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ مَرْشُ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالْمَنْ يَعِدِهِ فَى خاصِرَتِي فَلاَ يَعْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ وَسَعُلِ اللهِ عَنْ عَلْمَ يَعْنَعُنِي بِيدِهِ فَى خاصِرَتِي فَلاَ يَعْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ وَسُعُلِ اللهِ قَرَأُسُهُ عَلَى يَعْذِي .

## بنَمُ الله الرَّهُ أَن الرَّحِيمِ الله الرَّهُ أَن الرَّحِيمِ الطلاق المُعالِم الطلاق المعالم الطلاق

قَوْلُ (\*\*) اللهِ نَمَا لَى: يَا أَيُّهَا النَّيْ إِذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء فَطَلَقُوهُنَ لِعِدَّمِنِ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ . أَحْصَبْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ ، وَطَلَاقُ الشَّنَةِ أَنْ يُطَلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاع وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ حَرَّمْنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّمَى مالكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ مَالله عَنْ مَا عَلَى عَمْد رَسُولِ الله عَلَيْ أَمْنُ الله عَلَيْ أَمْنُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُرهُ وَلَهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ مَا عَلَى تَسُولُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله ع

(۱) بُرُونِينَ

(٢) رَ تَوْلِ ٱللهِ

(٣) يَعْتَكُ

ضبط هذا الفعل فى الفروع التي يدنا ثبعا لليونينية شعتبة مضمومة مبنياللغمول وهوقية مفتوحة مبنيا للعاعل وكدا ضبطه النسطلاني

(٤) سَمَعْتُ آبْنَ مُحَمَرَ
 أَنَّهُ طَلَقَ آمْرَ أَنَهُ سَكدا
 فى اليونبنية من عير رقم
 عليه

أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عُمَرَ قالَ حُسِبَتْ عَلَى تَطْلِيقَة عالى عَن أَبْنِ عُمَرَ قال طَلَّنَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ بِالطَّلاَّقِ مَرْثُنَا الْحُمَيْدِي مَدَّتَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيْ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ أَيْ أَزْوَاجِ النِّيِّ النَّبِيِّ الْسُتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ مَا نُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبْنَةَ الجَوْنِ لَنَّا أَذْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلْ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذَ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، أَخْتِي بِأَهْ لِكِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَ ۗ أُنَّ عائِشَةَ قالَتْ مَرْثُ أَبُو أَنعَيْم حِدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ مَعْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَتَّى أَنْطَلَقَنْنَا إِلَى حائطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى حائطَيْنِ كَفِلَسْنَا (٣) رَبْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِي مِلْكِ أَجْلِسُوا هَا هَٰنَا وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتِ فِي نُكُنْ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةً بنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حاضِنَةٌ (١) كَمَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي اللَّهِ قال هَـي نَفْسَكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَة نَفْسَهَا لِلسُّوفَةِ (\*) قَالَ فَأَهْوَى بيَدِهِ يَضَمُ ا يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ (٥) قَدْ عُذْتِ مِعَاذِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أَسَيْدٍ ، أَكْمُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ ، وَأَلْحِيْهَا بِأَهْلِهَا \* وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَا بُورِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهِلْ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاً تَزَوَّجَ النَّبِي عَلَيْهِ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأُمَّا كَرِهَتْ ذَاكِ ، فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّنِي عَرْثُ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ هُن عَنْ حَمْزَةً عَنْ أبيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بَهِلْمًا حَرَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا

قَالَ أَرَأَيْتَ (١) إِنْ عَجَزَ وَأُسْتَحْمَقَ ، وَقَالَ (٢) أَنُو مَمْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

(۱) أرَائِنَهُ (۲) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَثْمَرِ (۲) جَلَّنْنَا أَبُو مَعَثْمَرِ (۲) جَلَّنْنَا (٤) حاضِيَة (٥) لِسُوقَةً

رة) قال

مه (۷) حدثنی كَمَّامُ بْنُ يَعْيِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غَلاَّبِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ رَجُلْ طَلَقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي حَالِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ أَبْنَ مُمَرَ إِنَّ أَبْنَ مُمَرَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي مانِفْ فَأَتَّى مُمَّرُ النِّي مَالِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَأْمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأْرَادَ أَنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذُلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَعِبَرَ وَأَسْتَحْمَقَ بِ مَنْ أَجَازَ (١) طَلَاقَ الشَّلَاثِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِنسَاكُ بِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحْ بِإِحْسَانِ . وَقَالَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَقَ لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ (٢) ، وَقَالَ الشُّمْيُ تَرِ ثُهُ ، وَقَالَ أَبْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْقَضَتِ الْمِدَّةُ ؟ قَالَ (٧) مَبَثُنُونَةً . كذا هو النَمَ ، قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ماتَ الرَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذٰلِكَ مَرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالكِ عَي أَبْن شِيهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَ يُمِرًا الْعَجْلَانِيُّ حَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَادِيُّ . فَقَالَ لَهُ بَاعَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَ تِهِ رَجُلاً أَيْقَتُسُلُهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عاصِمُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَسَأَلَ عاصِم مَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَكَرِّهَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا ، خَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصِم مِا سَيْعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَامَّا رَجَعَ عاصِم إِلَى أَهْلِهِ جاء عُو يُمِر وَقَالَ يَاعاصِمُ ماذًا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ عاصم كُمْ تَأْيَنِي بِخَيْرِ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ للَمَثْثَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قال عُوَ يُمِرْ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا كَأَتْبِلَ عُوَ يُعِرْ حَتَّى أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَسُطَ (٣ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَيْهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَ تِهِ رَجُلاً ، أَيقَتُنُكُ فَتَقَتْلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَغْمَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ قَدْ أَنْزَلَ <sup>(1)</sup> اللهُ فيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ كَأْتِ بِهِا ، قالَ سَهُلُ فَتَكْرَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَلَمَّا فَرَعَا قال عُو يُمِرْ ، كُذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْ يُرَهُ

قاً (۱) جَوَّزَ منصوب في اليونينية (٢) وَتَشْطَ . كذا هو بالضيطين في البو تدنية (١) أُنزِل بيك

عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ (١) قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ عَنِ أَنْ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوتُهُ بْنُ الْ بيرِ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَضَى جَاءِتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنَّى نَكَمْثُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرُّخْن بْنَ النَّ بِيْنِ الْقُرَاطَى ، وَ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْمُكْذَبِّذِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَعَلَّكِ ثُوبِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُونَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ مِرْشَى مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى الْقَاسِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ وَجُلاً طَلَّقَ أَمْنَ أَنَهُ ٥٠ ثَلَانًا ، تَمَنَّزُ وَجَتْ فَطَلَّنَ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْصِلْ لِللَّوْلِ ؟ قال لا حَتَّى يَذُونَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَانَ الْاوَّلُ ﴿ إِسَهِ مَنْ خَيَّرَ نِسَاءُهُ ( ) ، وَقَوْلِ ٱللهِ ا تَمَالَى : قُلْ لِازْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ ثُرِدْنَ الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَنَّعُكُنَ (٢) أَزْوَاجَهُ وَأْسَرِّ خَكُنَّ سَرَاحًا جِمِيلًا مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْدَلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيِّرَنَا وَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ كَا خُتَرْنَا ٱلله وَرَسُولَهُ كَلَمْ يَعُدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا صَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي مَن إِسْمُمِيلَ حَدَّتُنَا عامِنْ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ سَأَلْتُ عائيشَةَ عَن لِيغْيَرَةِ فَقَالَتْ خَيْرَ فَا النّب مَلِكَ أَفَكَ انْ طَلَافًا ، قالَ مَسْرُونٌ لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي بِاسِيهِ الْمَالِيَةُ اللهِ عَالَ فَارَقْتُكِ أَنْ سَرْخُتُكِ أَوِ الْخَلْيَةُ أَوِ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِي بِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ عَلَى نِينَّهِ، قَوْلُ (١) أَلَهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَبِيلاً . وَقالَ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرُاحًا جَبِيلًا ، وَقَالَ : كَاإِنْسَاكُ بِمَنْرُونِ أَنْ تَسْرِيحٌ يِلِمُسْكَنِي . وَقَالَ : أَوْ فَارِتُوهُنَّ

بِمَعْرُونِ ، وَقَالَتْ عَائِيمَةُ قَدْ عَلِمَ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ أَبَوَى كَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِيرَانِهِ

باسبت متن قال يلاً مُن أَيْهِ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ . وقال الْمَسَنُ نِيتُهُ ، وقال أَهَلُ الْعِلْمِ

رَسُولُ ٱللهِ عَلِي قَالَ أَبْنُ شِهابِ فَكَانَتْ بِنْكَ شُنَّةَ الْتَلاَعِنَيْنِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ

(١) اللَّيْثُ عَنْ عَقْيل (٦) أفراة

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَّاقِ وَالْفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَٰذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّمَامَ لِإِنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ (١) أَخْلِ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاتًا . لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِيحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ الَّاينَ عَنْ (٢) نَافِيعِ كَانَ (٣٠ أَبْنُ أَعْمَرُ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا ، قالَ لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ نَيْنِ ، وَإِنَّ النِّي مِنْ اللَّهِ مَنْ إِنْ مِلْذَا ، وَإِنْ طَلَقْتُهَا (اللَّهُ ثَلَاثًا حَرُّمَتْ حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْرِكَ ( ) حَدِّثُ مُمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هِشِكُمُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ طَلَقَ رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْمُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْء ثُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَقَهَا فَأَتَتِ النِّي يَكِيُّ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ ٱللهِ إِنَّ زَوجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَكَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرُ بني إِلاَّ هَنَةٌ (٦) وَاحِدَةً كَمْ يَصِلْ مِنْ إِلَى شَيْء فأحل (٧) إِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأُوَّلِ حَتَّى يَذُونَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَدُوقِ (٥٠ عُسَيْلَتَهُ باسب إلى تُحَرَّمُ ما أَحَلَ اللهُ النّ حَرِيْنَ الحَسَنُ أَبْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ يَعْلَى أَنْ حَكْيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ ا مُرْرَأَتَهُ لِيسَ ٥٠ بِشَى \* وَقَالَ لَكُمْ ٥٠٠ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةُ حَسَنَةُ مُرَجَى الحَسَنُ أَنْنُ كُمُّدِ بْنِ صَبَّاحٍ (١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَنْنِ جُرَيْجٍ قالَ زَعَمَ عَطَايهِ أَنَّهُ سَمِع عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ يَقُولُ مَمِنْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَيْكِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٣) جَعْشِ وَ يَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَبْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ (١٣) أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النِّينُ عَلِينَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ (٥٠ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٥٠ جَحْش

(إ) الطُّمَّام (r) حَدَّنَى نَافِعِ<sup>د</sup> مديد (۲) قال كان ة (٤) طلقها (ه) فيره (١) هَنَةً . كذا في لليونينية والنروع بنون يخففةوفى رواية ابن السكن أهنأ عوحدة مشددة أى مرة واحسدة أفاده التسطلاني (٧) أَفَأُجِلُ مه (۸) أو تذوق ة (٩) ليست لاس (10) لقدم كان لكم (١١) الصباّح (۱۲) بنت (١٢) أَنْ أَيَّنْنَا ةً (12) لا باس

(١٠) بِنْتِ

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّما النِّي لِم تَحَرُّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ (٥٠ إِلَى إِنْ تَتُويًا إِلَى أَلْهِ ، لِمَا يُشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرَ النَّبِي إِلَّى بَمْض أَزْوَاجِهِ ، لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاّ مَرْثُ (٣) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَعْرَاء حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْماً قالَتْ كانَ رَسُولُ الله على يُحِبُ الْمَسَلَ وَالْخَلْوَاء (" وَكانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسالَهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً بنْتِ مُمَرَ ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبُسُ ، فَنِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقيلَ لِي أَهْدَتْ لَمَا أَنْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل فَسَقَتِ النَّبِّي ۚ مَلِكُ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَٱللَّهِ لَنَحْنَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَنَا فِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لاّ ، فَقُولِي لَهُ مَا هَٰذِهِ الرَّبِحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَل ، فَقُولِي لَهُ جَرَّسَتْ نَحْدُلُهُ الْعُرْفُطَ ، (٥) أَنَادِيَّهُ وَسَأْتُولُ ذٰلِك ، وَقُولِي أَنْتِ بَا صَفَيَّةُ ذَاكِ ٢٠ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ ، فَوَأَلَتْهِ ما هُوَ إِلاّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ (٥) عِمَا أَمَرْ تِنِي (١) بِهِ فَرَقًا مِنْكِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَكَلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قَالَ لاّ ، قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرُّيخُ ٱلَّتِي السَّكُونُ النَّاءُ الْمُ أَجِدُ مِنْكَ ؟ قالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقَالَتْ جَرَسَتْ تَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَكَ دَارَ إِلَى قُلْتُ لَهُ نَعْوَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى ﴿ وَرُوى حَفْصَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةَ لِي فِيهِ ، قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَمَا أَسْكُتِي السِّبِ لاَ طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَقَوْلُ أَلَّهِ تَمَالُّنَّ : يَا أَيُّهَا ۗ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ ۚ فَمَا لَـكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ (٧) تَمْتَذُونَهَا ۖ فَتَعُوهُنَّ وَمَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلاً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ جَمَلَ أَنَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّسكاحِ ، وَيُرْوَى ( م ف ذلك عَنْ

(١) كَابُ إِنْ تَتُوبًا إِلَى أللهِ يعني لعائشة الخ (۲) حدثنی

(۲) وَ الْحَالَوَى

رة) ذلك (٤) ذلك

(٦) أمَرْ تِنِي . كذا هن مضبوط في غير اليونينية. وضبيط فيها بفتح الرام

(٧) مِنْ عِدَّةِ الْآيَةَ

عَلَى وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرُونَةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن وَعُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةً وَأَبَانَ بْنِ عُمَّانَ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِم وَسَالِمْ وَطَاوُسُ وَالْحَسَنِ وَعَكْرِمَةً وَعَطَاءٍ وَعالِرٍ بْنِ سَعْدٍ وَجابِرٍ بْنِ زَيْدٍ (١) وَنَافِيع أَنْنِ جُبَيْدٍ وَمُعَمَّدِ بْنِ كَمْبِ وَسُلِّيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرُّعْن وَتَمْرُو بْنَ هَرَمِ وَالشُّغْيِيُّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ عَالْبَ الْمُوالِّيِّهِ وَهُو مُكُرَّهُ هَٰذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، قَالَ النَّبِي مَلِكُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَٰذِهِ أُخْتِي وَذٰلِكَ في ذَاتِ اللهِ عَزْ وَجلٌ باسب الطَّلاق في الْإغْلاق وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَ ان وَالْجَنُون وَأُمْرِهِا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانِ فِي الطَّلاَّقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِي يَا لِكُمَّالُ بِالنَّيةِ وَلِكُلُ أَمْرِيْ مَا نَوَى ، وَتَلَا الشَّعْبُي : لاَ تُوَّاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِفْرَارِ الْمُوسُوسِ . وَقَالَ النِّبِي مِنْ لِلَّذِي أُفَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ . وَقَالَ عَلَىٰ بَقَرَ خَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَى ، فَطَفَقِ َ النَّبِي ۚ مَلِكَ ۚ يَلُومُ خَمْزَةَ ، فَإِذَا خَمْزَةُ قَدْ تَمْلِ كُمْرَا أَهُ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قالَ خَزَةُ هَلْ (٣) أَ نَتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِلَّهِي ، فَمَرَفَ النَّبَي عِلِيَّ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، نَغَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، وَقَالَ عُثْمَانُ : لِيْسَ لِجَنُونِ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَ الذِ وَالْمُسْتَكُرَ وِ لَيْسَ بِحِمَا ثَرِ. وَقَالَ عُقْبَةٌ بُنُ عا رِ لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ المُوسوسِ ، وَقَالَ عَطَانِهِ : إِذَا بَذَا (٣) بِالطَّلَاقِ قَلَهُ شَرْطُهُ ، وَقَالَ فَافِعْ طَلَّقَ رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ الْبُنَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمِّرَ إِنْ خَرَجَتْ (٤) فَقَدْ بُنَّتْ مِنْهُ وَإِنْ كُمْ تَخْرُجُ ( ) فَلَبْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ ۚ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَ مْرَأَ نِي طَالِقْ ثَلَاثًا يُسْتَلُ عَمًّا قالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بَتِلْكَ الْيَمِينِ ، فإِنْ سَمّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقَالَ إِبْر اهِيمُ إِنْ قَالَ لِلَّا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيِّتُهُ ، وَطَلَاقُ كُلَّ بِقِينِهِ بِبلِسَّانِهِمْ ، وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا

(1) وسَالِمُ (۲) وسَالِمُ (۲) بَدَا . كدا في (۱) بَدَا . كدا في اليونينية بدا من عير همز (٤) إنْ خَرَجْتِ فَقَدُ

حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَكُلَّ طُهْرِ مَرَّةً فَإِنِ أَسْتَبَانَ خَلْهَا فَقَدْ بَانَت (١) وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ ٱلْحَقِي إِلَّهُ مِلْكِ نِينُّهُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلَّاقُ عَنْ وَطَرٍ ، وَالْمَتَاقُ مَا أُرِيْدَ بِهِ وَجْهُ ٱللهِ . وَقَالَ الزُّهْرَى : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِأَمْرَ أَتِي نِبْنَهُ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوْ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِي ۗ أَكُم (٢) تَعْلَمُ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاَّتُهُ عَنِ الْجَنُونِ حَتَّى يُفِينَ ، وَعَنِ الصَّبِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّائُم حَتَّى يَسْتَيْفِظَ وَقَالَ عَلِي وَكُلُّ (٣) الطُّلَاقِ جِائزٌ ، إِلاَّ طَلَاقَ المَعْتُومِ صَرْشَنَّا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ مَلِيَّ قَالَ إِنْ اللهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ما لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَشَكَلَّمْ ، قالَ (<sup>3)</sup> قَتَادَةُ : إذَا طَلَّتَى فِي نَفْسِيدِ فَلَيْسَ بِشَيْء مِرْثُ أَصْبَعُ أَخْبِرَ نَا (٥) أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ (٥) عَنْ جابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَّى النِّبَّ عَلْكُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنِّي فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعاهُ فَقَالَ هَلْ إِكَ جُنُونٌ هَلَ أَحْسِنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمَلِي ، فَلَمَا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ مَجْزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ مَرْثُنَا اللَّيْفِ الَّذِي أَبُو الْيَهَانِ أَخْبِرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عِبْدِ الرَّحْمَٰن وَسَعِيدُ ﴿ (٨) نَأْخَبُن أَنْ الْسَبَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلْ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَهُو فَ المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلْآخِرَ قَدْ زَنَى كِنْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَكَّى لِشِيِّق وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبِسَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْأُخِرَ قَدْ زَنَى قَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقَّ (٧) وَجْهِدِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ ، هَلْ بِكَ جُنُونْ ؟ قالَ لا ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ الْمُعْبُوا بِهِ فَأَرْبُجُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي (١٠)

(أ) كَانَتْ مِيهُ مُ (۲) أَمُّ تَرَ

امر (۲) وَ كُلُّ طَلَاقِ

(٦) أَبُو سَلَّمَةً مَنْ عَبِدِ

مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَعَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمَلِّي بِاللَّهِ بِنَةِ · فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْخِجَارَةُ جَمْزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْمْنَاهُ حَتَّى مات بالب الْخُلْمِ وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَقَوْلِ (١٠ أَللَّهِ تَمَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آ تَبْتُمُوهُنَّ شَبْنًا ٥٠ إِلَى تُولِدِ الظَّا لِمُونَّ ، وَأَجازَ مُمَرُّ الْجُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَأَجازَ عُمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَامِ رَأْسِهَا ، وَقَالَ طَأَوْسُ : إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لِا يُقِيهِا حُدُودَ اللهِ فِيها أَفْتَرَضَ البِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ وَلَمْ بَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لا يَحِلْ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْنَسِلُ لَكَ مِنْ جُنابَةً مِرْثُ " أَزْهَرُ بْنُ جَبِيل حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَنِيُّ حُدَّثَاَ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَمْرَأَةَ ثَا بِتِ بْن فَبْسِ أُتَّتِ النِّيِّ عَلِيٌّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ مَا أُعْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلَق وَلاَ دِين ، وَلَكِنِّي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَتْرُدَّ بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ مِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي أَقْبَلَ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقُهَا تَطليقةً (١) مَرْثُ (١٠) إِسْخُتُى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِهِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بِهِذَا وَقَالَ تِرُدُينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتُهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا (٢٠)، وقالَ إبر اهبيمُ أَنْ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَطَلَّقُهَا وَعَنِ أَبْنِ (٧) أَبِي تَمْيِمَةً عَنْ عِكْدِيمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلي فَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّى لاَ أَعْشِبُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلَكِنَّى ٣٠ لاَ أَطْيِقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَتَرُكِد بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتِهُ ؟ قالَتْ نَبَمْ ضَرَفُ اللهِ عَلِي (٩) مُحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ الْمَارَكِ الْخُرِّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادْ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِم عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ ثَايِتِ بْنِ فَبْسِ أُبْرُ شَمَّاسِ إِلَى النَّبِي (١٠٠ عِلْ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهِ مَا أَنْقِيمُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينِ وَلا

(۱) وَتَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (۲) شَيْنًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ عَنْهِ أَنْ يَخَافَا (۲) حدثني إلى قال أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ يُمْالِنُهُ فِيهِ عَنِياً بْنِ عَبْاسٍ (۱) عَلَمُلَلُهُما . كذا هو (۲) يُطلَلُها . كذا هو (۲) يُطلَلُها . كذا هو وكذا ضبطه القسطلاني وكذا ضبطه القسطلاني وكذا ضبطه القسطلاني وكذا ضبطة القسطلاني وتَمْنُ أَبُوبَ بْنِ أَبِي

۱۸) ولگن

(٩) حدثني

ا(١٠) رَ سُولِ اللهِ

خُلُق، إِلاَّ أَنَّى أَخافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَثَرُدُينَ (') عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَتُهَا مَرْثُ اللَّيْانُ حَدَّثْنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبِ عَنْ عَكْرِمَةً أَنَّ جَبِيلَةً ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ والسُّ الشُّقَاق وَهَلُ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (\*) ، وَتَوْلِهِ (\*) نَمَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما (\*) فَأَبْعَثُوا هَكُمَّا مِنْ أَهُ لِهِ (\* إِلَى قَوْلِهِ خَبِيراً عَرْضَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةَ ٥٠ قال سَمِمْتُ النَّبِيُّ مَلِّكُ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُعِيرَةِ أَسْتَأَذْنُوا في أَنْ بَنْكِحَ عَلَى الْبَنْتَهُمْ فَلاَ آذَنُ باب لا يَكُونُ بَيْمُ الْامَةِ مَلَاقًا (" مَرْثُ إِسْمِعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني ماللِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُمَّد عَنْ مَا لَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ الحدَّى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ (٨٠ فَنُمُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلَكُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِي، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمْ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ (١) فِيهَا كَلْمْ ، قَالُوا بَلَى ، وَلَكِينَ ذَالِحَ كَلَمْ تُصُدْقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، قالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ السِّ خِيارِ الْأُمَةِ تَحْتَ الْمَبْدِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْداً يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ مَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى أَنْ خَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا (٥٠ أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ذَالثَ مُنيِثْ عَبْدُ بَنِي فُلَانِ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبْعُهَا فَ سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا مَرْثُنَا تُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مُغِيث ،

عَبْداً لِبَنِي فُلاَنِ كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءها فيسِكَكِ الَّدِينَةِ بِاسب شَفَاعَةِ

ره) تَرُدُيْنُ (۱) تَرُدُيْنُ

(٢) الضَّرَدِ

(٦) وَفَى فَوْالِّهِ ، وَقَوْالِهِ أَنْهُ

(ا) أبيهما الآية

(٠) وَتَكُمَّا مِنْ أَهْلِهَا الآيَة

(r) الزُّهْرِيْ

(٧) مَلَلاَقَيَّا

مند مُثَقَّتُ (۸)

(۱) برمکة

(١٠) عَنْ أَيُوبُ

النَّبِّ عَلَيْهِ فَ زَوْجٍ بَرِيرَةً مَرْضُ (١) مُحَمَدُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَن عِكْرِمَةَ مَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةً كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُنيِثُ كَأَنِّي أَنظرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوهُهُ تَسِيلُ هَلَى لِخْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِي لِمَبَّاسُ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِنْ بُنْضِ بَرِيرَةً مُغِيثًا ، فَقَالَ النِّي اللَّهِ لَوْ رَاجَفْتِهِ ، قَالَتْ " يَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ، قَالَ إِنَّمَا أَنَّا أَشْفَتُم ، قَالَتْ لَا " ماجّة لِي فِيهِ باسب مَرْثُنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ رَجاء أَخْبَرَانَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ أَنَّ مَالِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِى بَرِيرَةَ كَأَلَى مَوَالِيهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِ مِلُوا الْوَلَاءِ ، فَذَ كَرَتْ (٤) لِلنِّي عَلِي فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ۚ فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْنَقُ ، وَأُذِيَّ النَّبِيُّ عَلِيلَ إِلَى عَلَيْلَ إِنَّ هَٰذَا مَا تُصُدُّقَ (\* كَلَّى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَمُهَا صَدَقَةٌ ۚ وَلِنَا هَدِينٌ ۗ مَرْشُ اللَّهُمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ فَخُيْرُتْ مِنْ زَوْجِهَا ، إسب قول ألله تعالى : ولا تَنْكَرِيْحُوا الْنُصْرِكاتِ حَتَّى يُوْمِنُ وَلَا مَنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُضْرَكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبَتْكُمْ مَرْثُ ثَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْنُ ٥٠ مَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ أَمْرَرَ كَانَ إِذَا سُنْلِ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ ، قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ خَرَّمَ الْمُشْرِكاتِ عَلَى المُوْمِنِينَ وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْنًا أَكْبَرُ (٧) مِنْ أَنْ تَقُولَ الدَّأَةُ رَبُّما عِيسَى وَهنوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ أَلْهِ بِالْبُ إِلَى الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِينَ مَرْفُ الْمُ إِرْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَطَانِهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس كَانَ الْمُفْرِ كُونَ عَلَى مَنْدِلْتَيْنِ مِنَ النَّبِيُّ مَرَّكُ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاءُ لُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْل عَهْدٍ (٢) لَا يُقَا تِلْهُمْ وَلِا يَقَا تِلُونَهُ ، وَكَانَ (١٠٠ إِذَا هَاجُورَتِ أَمْرُ أَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحْيِضَ وَتَطَهْرٌ ، وَإِذَا مَلَهُرَتْ حَلّ لَمَا النَّكَاحُ.، كَاإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبَلَ أَنْ تَنْكِيَحَ، رُدِّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ

(۱) حدثن (۱) قالت (۱

مِنْهُمْ أَوْ أَمَّةً ، فَهُمَا خُرَّانِ ، وَكَمْمَا ما لِلْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْل حَديث مُؤَاهِدٍ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْمَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا ، وَرُدَّت أَثْمَانُهُمْ ، وَقَالَ عَطَاءِ عَن أَنْ عَبَّاسَ كَانَتْ قَرِيبَةُ (١) بنْتُ (٢) أَبِي أُمِّيَّةَ عِنْدَ مُحمّرَ أَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ أُمُّ الحَكم عِيَاضِ بْن غَنْمِ الْفَهِرْيِّ ، فَطَلَّتْهَا ۖ فَتَزَوَّجُهَا عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ عُمْانَ الثَّقَقْ بِاسِبِ إِذَا أَسْلَمَتِ اللُّشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانيَّةُ تَحَمَّتَ اللَّهُ مِ أَو الحَرْبِي وَقَالَ عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ خَالَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ هَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَا نَيْةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةِ حَرُمَتُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرِ الهِيمَ الْصَّالِمِ عَلَيْ عَطَابِهِ عَن أَمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْحُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ أَمْرَأْتُهُ ؟ قالَ لا ، إلاّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ ، وَقَالَ مُحَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَّزَوَّجُهَا وَقَالَ ٱللَّهُ تَمَالَى : لَا هُنَّ حِلٌّ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ \* ( ْ ) وَقَالَ الحَسنَ وَقَتَادَةُ ف تَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا (٥) سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَنِي الآخَرُ بَانَتْ لاَ سُبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِمَطَاءِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جاءت إلى الْمُسْلِمِينَ أَيْمَا وَضُ (٦) زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَمَاكَى وَآتُوهُمْ وَأَنْفَقُوا قالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَالشّ بَيْنَ النَّبِي عَرْكَ وَ بِيْنَ أَهُلِ الْمَهْدِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هٰذَا كُلَّهُ في صُلْحٍ بَيْنَ النَّي عَلِيَّة وَ بِيْنَ قُرَيْشِ صَرِّمْنَ (٧) أَنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ وَقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَى (٨) يُونُسُ قالَ أَبْنُ شِهاب أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ إِلزُ يَبْرِ أُنَّ عَالْمِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلِيَّ قَالَتْ كَانَتِ (١) المُؤمِناتُ إِذَا هَاجَرُونَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِنَّهِ مَقْحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخِر الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَمَنْ أَقَرَّ بِهُذَا الشَّرْطِ

ساس ساس (۱) قُرَيْبَةً (۱)

(۲) أَنْهُ

(۲) بِنْتُ

(1) كَالْبُ وَقَالَ الْمُسَنُّ

(ء) فاذا

وي (١) أيُمَاضُ . فتح وأو <sub>.</sub> يعاوض من الفرع

(٧) تحيي بن بكتر

(۱) حدثنا

(٩) کان

(۱) وضع في الهامش قريبة مصغرا وفوقه رقم مساكذا في الطبعة ما بقنها وفي الفنطلاني بعم الفاف مصغرا لاني ذو وابي عساكر ولمبدهما بفتح الفاف وكسر الواء فلا وجه لما فوق ه إجراعهم الاصلى مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْحِنْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَفْرَرُنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْ لِمِنَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ السَّلَقِينَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، لاَ وَاللَّهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ا عَنِينَ لَمْ أَوْ قَطْ غَيْرًا أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى النَّسَاء إلاَّ بِمَا أَمْرَهُ اللهُ يَقُولُ لَمُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاّماً باب قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : لِلَّذِينَ بُوْلُونَ مِنْ نِسَائُهُمْ تَرَ بُصُ أَرْ بَعَةِ أَنْهُرِ (١)، إِلَى قَوْلِهِ سَمِيعٌ عَلَيْمْ أَوْإِنْ قَاوْا رَجَعُوا حَرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ كُمُيْدِ الطَّويل أَنَّهُ سَمِعَ أَنُسَ بْنَ مَالَّكِي يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُ مِنْ نِسَائَهِ وَكَانَتِ أَنْفُكُتْ رِجْلُهُ ۚ فَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِينْمَا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ (أُ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ صَرْتُ قُتَيْبُةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَنَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى ٱللهُ ، لاَ يَحِلُ لِأُحَدِ بَعْدَ الْاَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَمْزِمَ بِالطَّلَاقِ (٣)كُمَا أَمَرَ أُلِثْهُ عَنَّ وَجَلَّ \* وَقَالَ لِي إِشْلُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن أَنْ تُحْرَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر يُوقَفُ ( ) حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ ، وَيُذْكُرُ ذٰلِكَ عَنْ عُمَّانَ وَعَلَى وَأَبِي الْدَرْدَاء وَعَالِشَةَ وَأُثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيَّ إِلَى حُكُم الْمَفْتُودِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ . وَقَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفَ عِنْدَ الْقِيَالِ تَرَبُّصُ أَمْرَأَتُهُ مَنَدًّى، وَأَشْتَرَى أَبْنُ مَسْفُودٍ جارِيَّةً وَٱلْتَكَسَ (٥) صَاحِبَهَا سنَةً ، فَلَمْ يَحِدُهُ (٢٠) وَفُقيدَ ، فَأَخَذَ يُمُطِى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْ مَمَّيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ (٧) وَعَلَى ۖ ، وَقَالَ مَكَذَا فَأُفْعَلُوا (٨) بِاللَّقَطَةِ (١) ، وَقَالَ الزُّهْرَيُّ فِي الْاسِيرِ مُيغُلِّم مَكَانَهُ لا كَنْ وَجُ (٥٠٠ أَنْ أَنَّهُ وَلاَ يُقْسَمُ مِالُهُ فَإِذَا أَنْقَطَعَ خَبَنُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ حَرْث عَلَى بَنْ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ يَحْنِي بنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْنَبْعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ

(١) فَإِنْ فَاوُّا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَ مُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آللًا سَمِيعٌ ۗ (٢) ألبَثْتَ شَهْرًا

صيير (r) الطَّلاق

(٤) يُوقِفُهُ

(م) فألتمس

(٦) فَكُمْ يُوجَدُ (٧) عَنْ فَالْاَنِ فَإِنْ أَتَى ١٠) وَدِهُ فُلان فَلِي وَعَلَىٰ

(٨) أفْسَاوا

(١) بِاللَّهُ لَكُ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَعُوهُ

(١٠٠) لِأَثَرُونَ عَ

(ال) أَبَى

عَنْ صَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ (١) خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ الَّكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ اللَّذَّنْ وَسُثِلَ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ ، فَغَضِبَ وَأُحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . وَقَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَعَهَا أُلْمِذَاهِ وَالسِّقَاهِ ، نَشْرَبُ المَّاءِ ، وَ نَأْ كُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْفَاهَا رَبُّهَا ، وَسُنْلِ عَن اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفُ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَإِلَّا فَأُخْلِطُهَا بِمَا لِكَ قَالَ مُنْفَيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةً بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ شُفْيَانُ : وَكُمْ أَحْفَظُ عَنْهُ شَبْنًا غَبْرَ هٰذَا ، فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ نَمْمُ ، قَالَ يَحْنِي ۚ وَيَقُولُ رَبِيمَةً عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ أَنِي خَالِدٍ ، قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةً فَقُلْتُ لَهُ بِاللَّهِ ، قَالَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (٣) إِلَى قَوْلِهِ فَنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا \* وَقَالَ لِي إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهِارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ تَحْوَ ('' ظهارِ الْحُرِّ ، قَالَ مَالِكُ وَصِيامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ طَهِارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَانِهِ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَنْهِ فَلَبْسَ بِشَيْءِ إِنَّمَا الظَّهَارُ ا مِنَ النِّسَاءِ ، وَ فِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَـا قَالُوا أَىٰ مِيا قَالُوا ، وَ فِي بَعْض (٥) مَا قَالُوا ، وَهُذَا أَوْلَى ۗ (٨) أَنْ خَدُ النَّصْفَ لِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكَرَ ، وَقَوْلِ (١٠ الزُّورِ السِّبُ الْإِشَارَةِ في الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمْمَرَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ لَمُ يُعَذِّبُ أَللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنِ يُعَذَّبُ ۗ اللهُ عَمْمُ بهٰذَا ، فَأَشَارَ (٧) إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ أَشَارَ النَّبِيُّ مَنْكُ إِلَى أَى (٨) خُذِ النَّصْفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبُّ عَلَيْكُ فِي الْكُشُوفِ ، فَقُلْتُ لِمَا يُشَةَ مَا شَأَنُ النَّاسِ وَهِيْ نُصَلِّى ، فَأُومَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّسْ ِ، فَقُلْتُ آيَةٌ كَأُومَأَتْ (١) بِرَأْسِها أَنْ (١٠٠ نَمَمْ . وَقَالَ أَنَسَ أُومَا النَّبِيُّ يَهِا إِلَّهُ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أُونَمَأُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ بِيَدِهِ لاَ حَرَّجَ ، وَقَالَ أَبُو فَتَادَةَ قَالَ النَّبِي مُ السَّفِي فَ الصَّيْدِ

(٢) تَاكُ الظُّهَّارِ وَتَوْلُ أللهِ تَعَالَى

َ (٣) فِي رَوْجِهَا الْآيَّةُ (٤) تحقّ . سكدا هو

منصوب في الغرع

(ه) وَنی نَقَضْ

(١) وَعَلَى قَرَّلِ الزُّورِ

(۷) وأشار

مه (۱) نأشارت

الْمُعْرِمِ آَحَذَ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا (٢) قالُوا لاَ قالَ فَكُلُوا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا أَبُوعا بِ عَبْدُ اللِّكِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كُلَّمَا أَبِّي عَلَى الرُّكُن ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ ، قَالَ النَّبي عَلَيْ فَتُسِحَ مِنْ رَدْم كَأْجُوبِجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْمِينَ ﴿ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَامَةٌ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ تُحَمِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ أَبُوالْقَاسِم ُ يَنْكُ فِي الْجُمُعُةِ سَاعَة ۚ لَا يُوَافِقُهَا مُسْئِمٍ ۗ ﴿ عَاشَمُ يُصَلِّى ، فَسَأَلُ ﴿ ٱللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَنْعَلَتُهُ (\*) عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَٱلْخَيْصِرِ ، قُلْنَا يُزَمِّدُهَا \* وَقَالَ (٦) الْاوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَصَحَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَهِي في آخِر رَمْتِي وَقَدْ أَصْنِيَتْ ، فَقِالَ كَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ قَسَلَكِ فَلَانْ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ (٧٠ لا ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا كَأْشَارَتْ أَنْ لا فَقَالَ فَفُلَاثُ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ فَرُصِينَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْن حَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنْ عَبْدِ أُللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ حَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّي مَلِي يَقُولُ الْفَيْنَةُ مِنْ (٥٠ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِق مترشنا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَيِيدِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ الشَّيْبَايِنَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ أَبِي أُوفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرِ مَتَعَ رَسُولِ أَللْهِ عَلِيُّ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ أَنْرِنْ فَأَجْدَحْ لِي ، قَالَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْرِنْ فَأَجْدَحْ ، قالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَمْسَيْتُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قالَ آثْزِلْ فَأَجْدَح ، فَنَزَلَ فَخَدَح لَهُ

لا) عليه م اليه توله مثل هذه وعقد هكذا في جيم الاصول المعتمدة بيدنا ووقع في نسسخ الطبع مثل هذه وهذه وعقد التج فليعلم أه مصنحها

(r) عَبْهُ مُسْلِمٍ (

(٤) يَسْأَلُ

(٠) ميم أعلته مفتوحة في اليونينية والاتماة مثلتة الهمزة ولليم كما في الفاموس (٦) كذا في اليونينية لفظ قال موضوع فوق لفظة وظال يدون رقم ولا تصحيح

(v) أَنْ لاَ نَشَلَانُ لِرَجُلِ (c) \*\*

(٨) مين هاهنا

في التَّالِيَّةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَيْ ثُمَّ أَرْمَا بِيدِهِ إِلَى المَشْرِقِ ، فَقَالَ إِذَا رَأْ يُتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ عَرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ جَدَّتُنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرِّيْدِ مَنْ شُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ مَنْ أَبِي عُمَّالَ عَنْ (١١ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي عَلِي لِا يَمْنَعَنَّ أَحَداً مِنْكُمْ نِدَاء بِلاَّلِي أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَجُورِهِ وَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْقَالَ يُوِّذُّنُّ لِيَرْجِعَ قَائْمُكُمْ (٢) وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصَّيْحَ أُو الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَرِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ْجُمْهُنَّ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ هَبْدِ الرَّغْن بْنِ هُرْمُنَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَنَّانِ مِنْ خَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ تَدْبَيْهِما إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، "فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَمْفُو أَثَنَ هُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتُ (٣) كُلُّ حَلْقَةً مِوْضِعَهَا فَهُوْ يُوسِمُهَا (١٠) فَلاَ تَنْسِعُ ( ) وَ يُشِيرُ بِإِمْ بَيْدِ إِلَى حَلْقِهِ بِاسِبُ اللَّمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُنَ لَهُمْ شُهِدَاهِ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ (٦) مِنَ الصَّادِقِينَ كَإِذًا قَذَفَ الْأَخْرُسُ أَمْرَأَتُهُ بَكِتَابَةٍ (٧) أَنْ إِشَارَةٍ أَنْ بِلِيمَاءِ مَعْرُوفٍ، فَهُوَ كَالْتَكُلِّمِ لِأَنَّ النَّيِّ عَلِي قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَّالِيْنِ ، وَهُوْ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْمِجَازِ وَأَهْلِ الْمِلْمِ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى : كَأْشَارَتْ إِلَيْدِ قَالُوا كَيْفَ نُسَكَلِّمْ مَنْ كَانَ ف المَهْدِ صَبِيًّا ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِشَارَةً (٥٠ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ حَدُّ وَلا لِمَّانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَكِنَابِ أَوْ إِسَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائُزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقُ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْف لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَكَلاَمٍ ، قِيلَ لَهُ كَذَٰلِكَ الطَّلَاقُ لاَ يَجُورُ (١٠ إِلاَّ بِكَالَمٍ ، وَإِلاَّ بَعَلَلَ الطَّلَاقُ وَالْفَذْفُ وَكَذَالِكَ الْمِثْقُ وَكَذَالِكَ الْأَصِّمُ أَلْأَعِنُ وقال الشُّعْنِي وَعَنَّادَهُ لِذَا قالَ أَنْتِ طَالِنْ كَأْشَارَ بِأُصَابِيهِ تَبَّيْنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وقالَ

مرجه (۱) عَنِ آبِن مَسْعُودٍ (۲) قائمُكُمُ مَكْدَابِهُو مضبوط بالرفع في الفروع المعتمدة تبعاً لليونينية ولم يذكرفالفتح إلاالنصب وجوّز القسطلاني فيه الرجهين اه

(۱) كَرْقَتْ

(٤) يُوسِمُهَا . كذا هو
 ف البونينية وفتح الواو
 وشد السبن في الفرع

(ه) وَالْآتَنَّسِعُ

(۲) ان کان من العادتین) . مو

(۷) بکتاب می

(٨) إِلاَّ إِشَّارَةً

(١) لاَ يَتَّكُونُ

إِبْرَاهِيمُ الْأُخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ، وَقَالَ مَّمَّادُ الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُ إِنْ " قَالَ بِرَ أُسِهِ جَازَ مَرْشَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثِ " عَنْ يَحْيِي بْن سَعِيدٍ الْأَنْسَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيُّ أَلَّا أُخْبِرُكُمُ بَخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَار قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهِلَ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوالْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوسَاعِدَةً ، ثُمَّ قالَ بِيدِهِ (٢) السَّاعَةُ . كذا اللَّهُ فَقَبْضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمُّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، حَرِيْنَ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَارِمٍ سَمِغْتُهُ مِنْ سَهِلْ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيَّ صَاحِب رَسُولِ أَلْهِ عِنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَنْ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ ٣٠ كَهْذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَا تَيْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّا بَدِ وَالْوُسْطَىٰ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ تَمِعْتُ أَبْنَ ثُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَلَيْ الشُّهُو مُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَعْنِي ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَ وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً تِسْعاً وَعِشْرِينَ حَرَّشْ (٥) مُمَّذُ بْنُ الْمَتَّى حَدَّثَنَا يَخِيْ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ نَيْسٍ عَنْ أَبِي (٦) مَسْعُودٍ قالَ وَأَشَارَ النَّيْ يَالِيُّ يِيَدِهِ نَحْوَ الْيَتِنِ الْإِعَانُ هَا هُنَا مَرَّ نَيْنِ أَلاَّ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطَلُكُ قَوْفًا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً (٧) وَمُضَرَ حَرِّثُ عَرْدُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ اللَّهِ وَأَنَا (4) وَكَافِلُ الْبَدِّيمِ فَى الجَنَّةُ مُكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (٥٠ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ يَيْنَهُمَا شَبْئًا ﴿ بِالسِّبَّ إِذَا عَرْضَ بِنَنْي الْوَلَدِ حَرْثُ الْمَعْيِ بْنُ قَرْعَةَ حَدَّنْنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ أَنْ الْسَبَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً غُلاَمْ أَسْوَدُ ، فَقِلَلَ هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ مَا أَلْوَانُهَا ؟ قالَ مُعْرْ ، قالَ هل

(١) إِنْ قَالَ بِرَ أُسِدِ أَيْ أشاركل منهما برأسه أناده القسطلاني اللُّثُثُ (١) ضبطفى البونينية بالنصب والرفع (٤) سقط وهكذا الثالثة لأبى ذر وقال بدلها ثلاثا (ة) مدثني (٦) عن ابن ميمود (٧) رَبِعَةَ وَمُضَرَ كذا هما مفتوحان في أليونينية قال القسطلاني مِدل من الْفُدُّادِينَ (٨) وأنا ، كذا بإثبات الواو قبل أنا في البونينيـــة والفر عوميساقطة من أسول

و بالسباعة

فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ كَأَنَّى ذَاكِ ؟ قَالَ لَعَمَّلَهُ (١) نَزَعَهُ عِرْقُ ﴿ قَالَ فَلَعَلَّ أَبْنَكَ هَٰذَا نَرَّعَهُ بِالسِبِ إِخْلَافِ الْلَاعِنِ طَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ أَمْرًأْتَهُ فَأَحْلَفَهُما النِّي عَلِي مُمَّ فَرَّقَ مِيْنَهُما باب يَدْدأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُن مَعْرَفْن حَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلِالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ كَفَّاء فَشَهِدَ وَالنَّبي مَا اللهُ يَقُولُ : إِنَّ ٱللهَ عِنْكُمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ، فَهَلْ مِنْكُما تَأْثِبُ، ثُمَّ قامَتْ فَشَهدَتْ، باب ُ اللَّمَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّمَانِ صَرَّتُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْن اللَّ شِهَابِ أَنْ سَهُلَ - بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ أَنْ عُو عِيرًا الْعَجْلاَنِيَّ جاء إِلَى عاصِم بن الم عَدِيِّ الْأَنْسَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَذَا مَعَ أَرْزَأَتِهِ رَجُلاً أَبَقَتُكُ اللَّهُ اللَّهُ فَتَقَتَّلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ فِي يَا عاصِمُ عَنْ ذَلِكَ (١) ، فَسَأَلَ عاصِم " رَسُولَ ٱللهِ مَنِيْ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَكُرَهَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهَا لِلْ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرٌ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَلَمَّا رَجَعَ عاصِم ﴿ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَ يُمِر ۗ فَقَالَ بَاعاصِم ماذَا قالَ لَكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَالَ عاصِم لِمُوَ عِمِرِ لَمْ تَأْرِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرَةَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ المَسْنَلَةَ الَّتِي سَرِّأَلْتُ مُرْعَنْهَا ، فَقَالَ عُوَ يُمِرْ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي ٢٠٠ ، حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرِ ۚ حَتَّى جَاءِ رَسُولَ ٱللهِ مَرْتِكِمْ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ أَمْرَ أَيِّهِ رَجُلاً أَيقَتُلهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْتَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُنْولَ فيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهُلُ فَتَلاَعْنَا وَأَنَا مَعَ النَّاس عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلاَعْنِهِما قَالَ عُو يُمِنْ كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَسْسَكُنُّهَا ، فَطَلَّقْهَا مَلاَثًا ، قَبْلِ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَّى قَالَ أَبْنُ شِهَابِ

فَكَانَتْ سُنَّةً الْتَلَاعِنَيْنِ باللَّهِ التَّلاَعُن في المَسْجِدِ مَرْثُنَا يَحْنِي أَخْبَرَ نَا (١) عَبْدُ الزَّزَّاقِ أَخْبِرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقَتُ لُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ قَأْنُزَلَ ٱللهُ في شَأْنِهِ ما ذَ كَرَ في (٢) الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمَتلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ النِّي مَنْ اللَّهِ قَدْ قَضَى أَلَنْهُ فِيكَ وَفِي أَمْرَأُ تِكَ ، قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي السَّجدِ وَأَنَا شَاهِدْ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ أَمْسَكُنُّهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ عَأْمُرَةُ رَسُولُ ٱللهِ يَنِيِّ حِينَ فَرِغا مِنَ التَّلاَعُن فَفَارَتُهَا عِنْدَ النَّبِّ يَنِيِّ فَقَالَ (" ذَاك تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ ، قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُما أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حامِلاً ، وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ ، قالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في مِيرَاثِهَا أَنَّهَا مَّرِثُهُ وَيِّرِثُ مِنْهَا مَا فَرَّضَ ٱللهُ لَهُ (3) قالَ أَنْ جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ شِهِابِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ في هٰذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكَ قَالَ إِنْ جاءتْ بِهِ أَحْرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جاءت بد أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَٰلِكَ باسبُ قَوْلِ النِّيِّ يَنْ إِلَّهِ لَوْ كُنْتُ رَاجِمَا بِنَيْرِ بَيِّنَةٍ مَرْثُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْر قال حَدْثَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْمُدِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النِّيِّ مِنْ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي ف ذٰلِكَ قَوْلًا ثُمَّ ٱلْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَ تِهِ ْرَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا أَبْتُلِيتُ بِهِٰذَا (\* ۚ إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّيِّ مَا أَبْتُلِيتُ بِهِذَا (\* ۚ إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّيِّ مَا أَبْتُلِيتُ عِلْكُ فَأَغْبَرَ ۗ هُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأْتَهُ ، وَكَانَ (٥) ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا فَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّمَرِ

(۱) حدثنا (۲) من الفرآذ (۲) فسكان ذلك تغريفا . شعار ذلك تفريقا (۵) لها

(٠) بِهِٰذَا الْأَثْرِ (١) مُكَاد

وَكَانَ الَّذِي أُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَحَدَّهُ عِنْدَ أَمْ لِهِ خَذْلًا (١) آذَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّي عَلِيْ اللَّهُمَّ بَيْنُ ، كَفَاءِتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِيْنَهُما قَالَ رَجُلُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فِي أَلْجَلْسِ، هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِي عَلِي لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، رَجَمْتُ هُلِدِهِ ؟ فَقَالَ لا ، رَثْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ في الْإِسْكُلُّمُ السُّوءَ ، قَالَ أَبُوصاً لِحْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ خَدِلاً بابُ صَدَاقِ الْمَلاَعَنَةِ صَرَفَى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَانَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنيْرِ قَالَ قُلْتُ لِلْأَبْنِ مُمْرَ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَقَ النَّبِي عَلِيَّ كَبِنَ أَخُوى بَنِي الْعَجْلاَن ، وَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ ٣٠ فَهَلْ مِنْكُما تَأْثِبُ فَأْتِياً ، وَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبْ فَأَيَّا فَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَا ثِبِ فَأَبِيا فَفَرَّقَ مِيْنَهُما قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِينَار إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدَّثُهُ قالَ قالَ الرَّجُلُ مالِي قالَ قِيلَ لاَ مالَ لكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ بِالْبُ قَوْلِ الْإِمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُما تَأْيُبٌ (١٠) حَرَثْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و سَمِنتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمَرَ عَن الْمُتَلاَعِنَيْنِ ( ) فَقَالَ قَالَ النَّهُ مَرْكَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى ٱللهِ أَحَدُكُما كاذِب لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قالَ مالِي قالَ لاَ مالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُو إِمَا أَسْتَحْلَلْتَ مَنِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ، قالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُ أَمْ مِنْ عَمْرُ و وَقَالَ أَيُّوبُ. سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ مُمَنَ رَجُلُ لاَعَنَ أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْسِةِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ مِثَلِيِّ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِي الْعَجْلاَنِ ، وَقَالَ اللهُ سَيْخَةُ إِنَّ ( ) أَحَدَكُما

(۱) خَدْلاً بِسكون الدال. لاكثر الرواة وبكسرها للاصلي اه من اليونينية

(r) لَـكَاذِب

(٣) مِنْ تَأْسِ

(٤) عن حديث المتلاعنين صحه
 (٥) ان أحدكما • كذا في
 اليونينية همزة ال مكسورة منا

كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَأْئِبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كما أَخْبَرْتُكَ بِالسِّبُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَلاَعِنَيْنِ صَرَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسَ أَبْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُول اللهِ عِنْ فَرَقَ بَيْنَ رَجُلُ وَأَمْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا مَرْثُنَ (١) مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ لَاعَنَ النِّي عَلِيٌّ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأُو مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ مَيْنَهُمَا بِالسِبِ" يَلْحَثُن الْوَلَةُ بِالْمَلَاعِنَةِ حَرِّشَ يَحْيُ بْنُ إِ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ أَنَّ النِّيَّ يَتِكِيُّ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُل وَأُمْرَأً يِهِ فَا نُتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ كَيْنَهُمَا وَأُخْتَى الْوَلَةَ بِالْمَرْأَةِ باسب قَوْلِ الْإِمامِ اللَّهُمَّ بَيْنُ صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاّلِ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَدٍّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذُكِّرَ الْمَتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ أَلَهِ عَلِيْتُ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَ كَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصيم ما أَبْتُلِيتُ بِهِٰذَا الْأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي ، فَذَهَبُ بِهِ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَنَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبَعْطَ الشَّعَرِ ٣٠ ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهُ لِهِ آدَمَ خَدِيْلًا كَشِيرَ اللَّهُم جَمْداً قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ النِّبِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلَإِنَن رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْهُمُا ، فَقَالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسِ فِي أَلْجَالِسِ هِيَ أَلَّتِي قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِيًّ لَوْ رَبَعْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هُذِهِ ؟ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ لاَ ، يِلْكَ أَنْ أَةُ كَانَتْ تُظْفِيرُ السُّورَ فِي الْإِسْلاَمِ بِاسِبِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْمِدَّةِ زَوْجًا عَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسُّهَا حَرْثُنَا (٣٠ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَخِي حَدَّثَنَا هِشِامٌ قالَ حَدَّثَنِي

م (1) حدثني مر (۲) الشعراة مد (۲) حدثني

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ إِرِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ تَزَوِّجَ أَمْرًأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النِّيِّ عَلَيْ فَذَ كَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاّ يَأْتِهِمَا ، وَأَنَّهُ لَبْسَ مَعَهُ إِلاّ مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فَقَالَ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ بابِ وَاللَّاقَ يَتْمِسْنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ أَنْ تَبْثُمْ . قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ كُمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أُو لاَ يَحِضْنَ وَالَّلاَئَى قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١) وَالَّلاَئَى لَمْ بَحِضْنَ فَعِدَّ أَنْ أَلَّانَهُ أَشْهُر بِاللِّهِ وَأُولَاتُ الْانْحَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ حَدَّثْ بَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قالَ أَخْبَرَنِي الْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ <sup>(٣)</sup> أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أَمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً ۗ (٣) بِنْتَ زَوْجِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْمَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُونَّقَ عَنْهَا ٣) وَهَيْ حُنْلَى خَطَبَهَا أَبُو السَّنَا بِل بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ ، فَقَالَ وَأَللهِ ما يَصْلُحُ (<sup>1)</sup> أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْر لَيَالٍ ثُمَّ جارتِ النِّي اللَّهِ فَقَالَ أَنْكِمِي مَرْثُنَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ (١) مشه يَرِيدَ أَنَّ أَبْنَ شِهَابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبْنِ الْأَرْفَمِ أِنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِي عَلِيَّ فَعَالَت أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ مَرْشَنَا (٥) يَعْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالكِ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةً أَنَّ سُبَيْعَةَ الْا مِنْلَمِيَّةً تَفْسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَهَاءِتِ النَّبِيُّ مِنْكُ فَأُسْتَأْذَنَّهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَمَا فَنَكَحَتْ بِالْبُ مُ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَالْطَلَقَاتُ يَتَرَبُّمْنَ يِأْنَفُسِمِنَ ثَلَاثَةَ فُرُوهِ . وقال إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْمِدَّةِ كَفَاصَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضٍ بَانَتْ مِنَ الْأُوَّكِ وَلَا

أَبِي عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِمْرَاتُ عَمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ

(٤) مايَصْلُحُ • كذا في

تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِي تَحْتَسِبُ ، وَهَاذَا أَحَبُّ إِلَى شُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الرُّهْرِيُّ ، وَقَالَ مَعْمَرُ : يُقَالُ أَثْرَأْتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْثُهَا ، وَأَثْرَأْتُ إِذَا دَنَاطُهُرُهَا وَيُقَالُ مَا فَرَأْتُ بِسَلَّى قَطْ إِذَا كُمْ تَجْمَعُ وَلَداً في بَطْنِهَا بِالسَّبِ فِصَّالُو فاطبهَ بنت قَيْس وَقُوْ لِكِ (<sup>11</sup>: وَأَتَّقُوا اللهَ رَبِّكُمْ ۚ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (<sup>1)</sup> وَلاَ يَخْرُجننَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَمَلَ أَللَهُ يُحْدِثُ بَمْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمُ وَلاَ تُضَارُ وَهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِي خَلْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْنَ خَلْهُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ لِمُسْرًا حَرَثْنَا إِسْلَمِيلُ حَدَّثَنَا ٣ مالِكُ عَنْ يَحْيُ بن سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدٍّ وَمُنْلَبْهَانَ بْنَ يَسَادِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْ كُرَانٍ أَنَّ يَحْي بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمَامِ طَلَقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَسَكَمِ فَا نُتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَرْسَلَتْ عائيسَةً أم المُؤمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ ( ) وَهِوْ أَمِينُ اللَّهِ بِنَةِ أُتَّى اللَّهِ وَأَرْدُدُهما إِلَى يَنْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ شُلَيْمَانَ إِنَّ عَبُدَ الرَّحْنِ بْنَ الْحَبَكَمِ عَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَّدٍّ أَوْ مَا بَلَغَكَ ِشَأْنُ فَاطِمِةً بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذَكُّرُ حَدِيثَ فاطِمَةَ فَقَالَ مَرْ وَانُ بْنُ الْحَكُم إِنْ كَانَ بِكِ شَرْ فَصَابُكِ ما بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشِّرُّ وَرَشْنَا (٥) نُحَدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّنَنَا شُنْيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَهَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِيمَةَ أَلَا تَتَّتِي ٱللهُ ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ (" لَا شَكْنَي وَلَا نَفَقَةَ طَيْتُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُورَةُ بْنُ الرُّ يَدْرِ لِمَا نِشَةَ أَلَمْ تَرَيْنَ (٥) إِلَى فُلَانَةَ بنتِ الحَكمَم طَلَقْهَا زَوْجُهَا الْبِيَّةَ تَغْرَجَتْ فَقَالَتْ بِنْسَ مَا صَنَعَتْ (٥) قَالَ أَكُمْ تَدْمَتِي في قَوْلِ ا فاطِيةَ ، قَالَتِ أَمَا إِنَّهُ لَبْسَ كَمَا خَيْرٌ فَ ذِكْرِ هَٰذَا الْحَدِيثِ ، وَزَّادَ أَبْنُ أَبِي الأنَادِ

\* (١) وَقَوْ لِ أَللهِ

(١) مِنْ بَيُونِمِينَ الآية

(۲) حدَّنی

(١) مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ

(ه) حدثنی سر

(٦) في قَوْلِهَا

(۷) آگم تَرَى

ه (۸) صَنَعَ

وَخْشِ نِغْيَفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، قَلِدُلكِ أَرْخَصَ لَمَا النِّينُ عَلِيُّكُ الْمُطَلَّقَة إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكُنَ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُقَ عَلَى أَهْلِهَا (١) بِفَاحِشَة وَصِرَ شَيْ (٢) حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ مَا يُشَةَ أَنْكُرَتْ ذَٰلِكَ عَلَى فَاطِيةَ بَالِبُ قَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى: وَلاَ يَحِلُّ كَانَ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِينٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ (٣) حَرَثْ سُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيْهَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّكُ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَاتُهَا كَيْبِبَةً فَقَالَ لَمَا عَقْرَى (1) أَوْ حَلْقَ إِنَّكِ كَابِسَتُنَا ، أَ كُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قالَ فَأُ نَفِرِي إِذًا بِالِبِ" وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ (<sup>()</sup> المَرْأَةَ إِذَا طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ صَرِيقَى تُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الحَسَن قالَ زَوَّجَ مَعْقِلِ أُخْتَهُ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَ**صَرِثْنِ مُمَّ**ذُ بْنُ الثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ (١) والسُّتَرَادّ رَجُلِ فَطَلَقَهَا ثُمَّ خَلَّى عِنْهَا حَتَّى أَنْفَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا ، تَغْمِى مَعْقِلْ مِن ذلك أَنْفًا فَقَالَ خَلِّي عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمٌّ يَخْطُبُهَا كَفَالَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهَا ، فأنزل الله : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَيْهِ عَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَأَسْتَقَادَ (١) لِأَمْ اللهِ حَرَثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ آمْرَأَةً لَهُ وَهِي حائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمّ

تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُهْلِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةٌ أَسَدَّ الْمَيْبِ وَقَالَتَ إِنَّ فَاطِيَّةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ

(۱) على أهدا (١) وَالْحَمَلِ (١) عَقْرْسَى حَلْقَ (٠) نُرَاجَعُ الْرَأَةُ

فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ (١) كَمَا النَّسَاءِ ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ ، قالَ لِلْأَحَدِهِمْ إِنْ (٢٠ كُنْتَ طَلَّقْتُهَا ْلَاثَا فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٣) وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى نَافِعُ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَانِي كَإِنَّ النَّبَّ عَلِيَّ أَمْرَنِي بِهِلْذَا باب مُرَاجَعَةِ الحَاثِفِ صَرْثَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ أَبْنُ سِيدِينَ حَدَّثَنَى يُونُسُ بْنُ جُنَيْدِ سَأَلْتُ أَبْنَ تَحْمَرَ. فَقَالَ طَلَقَ أَبْنُ عَمَرَ أَرْأَتَهُ وَهِي حَايِضٌ ، فَسَأَلَ ثَمْرُ النَّيِّ مِنْ قَبُلُ عِنْ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطلِّقَ مِنْ قُبُل عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتَعْتَدُ بِينَكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَزَ وَأَسْتَخْتَقَ بَاسِ مُعَدُّ الْمُتَوَنَّ عَنْهَا زُوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبيَّةُ الْمُنَوِّقُ عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ بْنِ نَحْمَدُ بْنِ مَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (ال (١) صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ اللَّهِ مَلَمَةً أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الْأُحادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النِّيِّ عَلَيْكُ حِينَ تُوكُفُّ أَبُوهَا أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ، فَدَعَتْ أَمْ حَبِيبَةَ بِطِيب فِيهِ (٥) صُفْرَةٌ ١٦٠٠ خَلُونَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قالَتْ وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا مُرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلَاثِ لِيالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْت عَلَى زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ٧٧ جَحْشِ حِينَ تُومُفَى أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبِ فَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مِنْكُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْ بَرِ لاَ يَحِلْ لِا مُرَاَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تحِدَّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاَّثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ إَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ

(١) تُطَلَّقَ ، في نسخ معتمدة بالفوقيــة وقى

(r) لَوْ كُنْتَ

(٢) غَيْرَكَ

(1) بِنْتِ

(٠) فيها صفرة

أُمْ سَلَمَةَ تَقُولُ جاءتِ أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَرَاتِي فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَ بْنَتِي تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ أَشْتَكُتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُخُلُهَا (١) فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكِنَّهِ لاَ مَرَّ تَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ لَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَزِلِكُمْ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قالَ مُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسَ الحَوْلِ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُولِقَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بها (٣ سَنَةُ بُمَّ تُوانَّى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُ بِهِ ۖ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ ماتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ماشاءتْ مِنْ طيبِ أَوْ غَيْرِهِ شُئِلَ مالك ا مَا تَفْتَضُ بِهِ ؟ قَالَ تَفْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا بِالبُ الْكُفُلِ لِلْحَادَةِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا تُحَيْدُ بْنُ نَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٣) أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّا أَنَّ أَمْرَأَةً تُولَقًى زَوْجُهَا ، خَشُوا عَيْنَيْهَا ('' ، فَأَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي ﴿ (٠) لَا تَتَكُمْتُحِلْ الْكُمُولِ ، فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ (٥) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُنْ فَى شَرِّ أَخْلَاسِهَا أَوْ اللهِ بِنُفْتَ أَبِي سَلَمَةً شَرِّ يَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلُ ۚ فَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرْ ، وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ١٠٠ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدَّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَلِكَّ قال لاَ يَحِلُ لِا مْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِيدٌ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيْامِ إِلاَّ عَلَى وَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا حَرَثْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ الْمُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً نَهُيناً أَنْ نَحِدٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ برَوْجِ (٧٧ بابُ القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْر حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٌ قالَتْ كُنَّا نُنْفَى أَنْ نُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرَ وَعَشْراً وَلاَ نَكُنْحِلَ وَلاَ نَطّيْبَ وَلاَّ نلْبس

(١) أَفَتُكُخُلُهَا • ضُمُ الحاء مرن الفرع وقال النبروی هو بضم الحاء

(۲) عَرُّ كُمَاً (۲) عَرُّ كُمَاً

(٦) بِنْتِ

(٤) على عَيْنَيْهَا

(v) إِلاَّ علَى زَوْجٍ

ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا أَعْنَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تَحِيضِها ‹› فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَادِ ، وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ ٱتْبَاعِ الْجِنَائُورِ بالبِ تَلْبَسُ الْحَادَةُ ثِيابَ الْمَصْب مَرْشَ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ (") النَّبُّ يَرَاقِي لاَ يَحِلْ لِأَدْرَأَةٍ تُؤْمِينُ بِإِنَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ عَاإِنَّهَا لاَ تَكثَّجِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثُو إِمَا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ \* وَقَالَ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا هِشِامْ جَدَّثَنَّنا حَفْصَةُ حَدَّثَتَنَى امْ عَطِيَّةَ نَهْى النِّيمْ يَرْائِنَّهُ وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَذْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرُتْ نُبْذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَار (٣) بِالسِّبِ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، إِلَى قَوْلِهِ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ حَرَثْنِي إِسْنُاتُي بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَانَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلُ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تَجَاهِدٍ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًّا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : وَٱلَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ كَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْشُيهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعَلَ ٱللهُ كَمَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةً أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيِّيمًا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ أَللَّهِ تَعَالَى ؛ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَاإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هَاذِهِ الآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَكْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَوْلُ (٤) الله تَمَالَى : غَيْرً إِخْرَاجٍ ، وَقَالَ عَطَاءِ : إِنْ شَاءِتِ أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا (٥) ، وَسَكَنَتْ في وَصِيْنِهَا وَإِنْ شَامَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ ٱللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيا فَعَلْنَ (٥) قالَ عَطَانِه مُ إِنَّهُ الْبِيرَاثُ فَلَسَنَحُ السُّكُنِّي فَتَعَنَّذُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكُنِّي لَمَا مَرْثُنْ عَلَّدُ فن

(ا) مِنْ حَبْضَتِهَا (ا) قال فِي النّبِيُّ (ا) قال فِي النّبِيُّ النّبِيُّ مِنْلُ أَبُّو عَبْدِ اللهِ النّبِيُّ مِنْلُ أَرَّا المُسْتُ مِنْلُ أَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ مَنْ والتي وقع في النسخة المطبوعة والتي شرح عليها النسطلاني ذيادة وبعده ومعها تضيرته قبل المعب بندة قطمة نليملم المعب بندة قطمة نليملم اله بندة قطمة نليملم اله تعالى أي وكذلك قول (ل) قوالهُ وكذلك قول (ل) عِنْدُ أَهْمُ لِهِ المناسطلاني المناسطلاني عَنْدُ أَهْمُ لِهِ المناسطلاني المناسطالاني ا

(١) في أُقْسِينَ

كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ بْنِ تَحْدُو بْن حَزْمٍ حَدَّثَني مُعَيْدُ بْنُ بَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (" أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيتَةَ ٱبْنَةِ (" أَبِي سَفْيَانَ لَيَّا جَابَهَا نَمَى أَبِهَا دَعَتْ بطيب فَستحت ذِراعَهُما وَعَالَتْ مالِي بِالطِّيبِ مِنْ ماجَةٍ لَوْلاً أَنَّى سَمِينَتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا مُرَأَةٍ ثُومِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحَدُّ هَلَى مَيِّتَ فَوْقَ اللَّاتِ إِلاَّ هَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا باب مَهْدِ الْبَغِيِّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرِّمَةً (\*) وَهُو لاَ يَشْعُرُ ، فُرِّقَ كَيْنَهُمَا وَكُمَا مِا أَخَذَتْ ، وَلَيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ، ثُمٌّ قالَ بَعْدُ لَمَا صَدَاتُهَا مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُفيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي النَّيْ عَلِيَّةٍ عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَثِّرَ الْبَغِي عَرْضُ آهَمُ حَدَّثَهَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ اللِّي عَلِي الْوَاشِمَةَ وَالْسَتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهَى عَنْ ثَمَن الْسَكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَنَىِّ ، وَلَعَنَّ الْمُعَوِّدِينَ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهْى النِّي عَلَيْهَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاهُ بِاسِبِ الْمَعْرِ الْمُدْخُولِ ( ) عَلَيْهَا وَكَيْفَ ٱلدُّهُولُ أَنْ طَلَقَهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ وَاللَّهِيسِ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَا إِسْمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْدِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ فَمَرَ رَجُلْ قَذَفَ أَمْرً أَنَّهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِي ٱللَّهِ عَلِيُّ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِي الْمَجْلاَنِ ، وَقَالَ ٱللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَافِيتٍ ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِنْ فَأَتِيا ، فَقَالَ اللهُ بَعْلُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذِبْ ، فَعَلْ مِنْكُما تَائِبْ فَأَيّا فَفَرَّانَ كِيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي حَمْرُو بْنُ دِينَارِ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٍ لاَ أَرَاكَ مُحَدَّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ وَخَلْفَ بِما وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُنَ أَبْنَكُ مِنْكَ بَاسِبُ النُّتَعَةِ لِلَّهِي لَمْ يُفْرَضْ كَلَّا لِقُولِهِ تَمَالَى ﴿ لاّ جَنَّاحُ

(۱) بِنْتُواْنِي سَلَمَاً (۲) بِنْتُو (۲) خُرْمَهُ (۵) إلْكُنْهُوْلِلْاً المَيْكُمْ إِنْ طَلَقْهُمْ النَّسَاءِ مَا كُمْ النَّسَاءِ مَا كُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى اللَّيْقِينَ كَذَٰلِكَ يُبَيْنُ اللهُ لَكُمْ آبَاتِهِ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ، وَكَمْ يَذُ كُم النَّبِي يَتَلِيْكُ فِي اللَّهِ عَنْ مَعْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ مَرَّ النَّبِي عَنْ أَنْ مُحَرَ النَّبِي عَنْ عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ النَّبِي عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ

## بِنَامُ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ النفقات النفق

وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ (\*) : وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلِ الْمَقُو كَذَلِكَ يَبُّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَقَالَ الحَسَنُ : لَيْبَنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَمَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَقَالَ الحَسَنُ : الْمُفُو الْفَضْلُ صَرَبُنَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ قَالِتِ قَالَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْانْصَارِي فَقُلْتُ عَنِ النِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَ المُسْلِمُ لَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَعْشَبُهَا كَانَتْ لَهُ فَقَالَ عَنِ النِّي يَتِكُ قَالَ إِذَا أَنْفَى المُسْلِمُ لَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَعْشَبُهَا كَانَتْ لَهُ مَنْ أَبِي النَّي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي النَّي عَنْ أَبِي النَّي عَنْ أَبِي النَّي عَنْ أَبِي النَّي عَنْ أَبِي النَّهُ أَنْفِقْ يَا أَبْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ صَدَقَةً مَرَثُونَ وَسَعَى عَلَى اللهُ وَهُو يَعْفَلِكُ عَنْ اللهِ أَوْلِ اللهُ أَنْفِقْ يَا أَنْ اللهُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ صَرَبُونَ اللهُ اللهِ أَو القَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١) أَوْ تَقَرِّضُوا كَمُنَّ لَوَ يَقْرِضُوا كَمُنَّ لَكُنَّ لَكُولِهِ بَصِيرُ اللَّهَ وَاللَّهِ بَصِيرُ اللَّهَ عَنْ اللَّلَاعَنَةِ مِن اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنَّةَ مِن اللَّمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْعَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَنْ عَنْ اللْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعُنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَا عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَا عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَلَا عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَنْ الْعَنْ عَلَا عَنْ الْعَنْ عَنْ عَنْ الْعَنْ عَلْمِ عَنْ الْعَنْ عَلَا عَنْ عَنْ الْعَنْ عَلَا عَنْ ال

اللهِ تَعَاثَى

عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّي عَلِيَّةِ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ عِبَكَّةً ، فَشَلْتُ لِي مَالُ أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ (' ؟ قَالَ لا ، فُلْتُ وَالثُّلُثُ وَ ٢ وَاللَّهُ مَن الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِن أَنْ تَدَعَهُم عَالَةً يُتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ نَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ " حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي 'فِي أَمْرَأَ يِكَ ، وَلَمَلَّ أَلَّهُ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَفِيمُ بِكَ نَاسٌ ، وَ يُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، باسب و جُوب النَّفَقَةِ عَلَى الْاهْلُ وَالْمِيَالِ · صَرَحْتُ مُعَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَرْثِتُ أَبُو صَالِح قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُزُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ يَرْكِينَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ ﴿ (١) فَٱلسَّظُورُ تَمُولُ ، تَقُولُ المَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِيمَنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَيَقُولُ الْمَبْدُ : أَطْعِيمْنِي ﴿ وَيُقُولُ الْمَبْدُ : أَطْعِيمْنِي ۗ ﴿ وَالنَّاكُ مُ وَٱسْتَمْمِيلْنِي ، وَيَقُولُ الِا بْنُ : أَطْمِينِي إِلَى مَنْ تَدَعْنِي ، فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِئْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ مَلَىٰ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قال حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِي بْنُ خالِدِ بْنِ مُسَافِرِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ خَيْرُ الصَّذَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَمُولُ اللَّهِ عَبْسِ نَفَقَةَ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْمِيَالِ صَرِيْتَىٰ كُمُّذُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَن أَبْن عُيَنْنَةَ قالَ قالَ لِي مَعْمَرٌ قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ مِمَنَيْهِمْ أَوْ بَنْض السُّنَةِ قِالَ مَعْنَرُ ۚ فَلَمْ يَحْضُرْنِي ، ثُمَّ ذَ كَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ شِهَابِ الزُّهْرِي عَنْ مَالِكِ بْنِي أَوْسِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ عَلِي كَانَ يَبِيعُ نَعْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَ يَحْدِسُ لِإِ هُولِ قُوتَ سَنَدِيهِم مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى هُ عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ عَمَّدُ بْنُ جُنَيْرِ

(٦) مَدَقَةٌ . كذا هو بالضبطين في اليونينية

أَنْ مُطْمِيرٍ ذُكُرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أُوسِ فَسَأَلْتُهُ فَعَالَ مَالِكَ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَّ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفا فَقَالَ هَلُ لَكَ فَهُ عَمَّانَ وَعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ وَالرُّبَيْرِ وَسَعْدٍ بَسْنَأَذِنُونَ، قالَ نَمَ \* كَأْ ذَرِّنَ (١) كَلْمُمْ ، قال فَدَخَاوا وَسَلَّمُوا خَلَسُوا ، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفا قَلِيلاً ، فَقَالَ لِمُمَرَّ هَلْ لَكَ في عَلِي وَعَبَّاس، قَالَ نَمَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ يَنْنِي وَيَنْنَ هَٰذَا ، فَقَالَ الرَّهِ عُلُّ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْض يَيْنَهُما وَأَرْحَ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ ثَمَرُ : أَتَنْذُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ الَّذِي بِهِ ٣٠ تَقُومُ السُّمَادِ وَالْأَرْضُ مَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَاكُنَا صَدَقَةً يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُ عَلْ قَدْ قالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ مَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ ذَٰلِكَ ؟ قَالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، عَلَىٰ مُمَرُ ۚ فَإِنِّى أَحَدُّثُكُمْ عَنَ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ٣٠ خَصَّ رَسُولَهُ مَرْكِ فِي هُذَا الْمَالِ بِشَيْءَ كَمْ يُسْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قالَ أَنَّهُ : ما أَفاء أَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ (١) إِلَى تَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ مُلْذِهِ خَالِصَةً لِرَحْمُولِ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَأَللَّهِ مَا أَحْتَازَهَمَا (٠) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَمْنَأْثُرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَبَثْهَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِي مِنْهَا هُذَا المَالُ ، فَكُانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَيْهِم مِنْ هَذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَتِي، فَيَجْعَلُهُ تَغْمَلُ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ سَيَاتَهُ، أَنْشُدُ كُمْ بِأَقْدِ ٥٠ هَلُ تَعْلَمُونَ ذَاكِ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ لِعَسَلِيِّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُ كُمَّا بِٱللهِ هَلَ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ ؟ عَالَمَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ يَنِيُّكُ فَقَالَ أَبُو بَكُو أَفَا وَلِي رَسُولِ أَقْدِ فَتَبْغُهَا أَبُو بَكُرِي يَعْدُلُ ﴿ فِيهَا عِمَا عَمِلَ بِلِيهِ فِيهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْكَ وَأَنْهَا حِينَائِذِ وَأَقْبُلُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ تَرْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا ، وَٱللهُ كَيْفَكُمُ أَنَّهُ فِيها صادِق

(۱) تَوَا فَرْنَ الله مَكِنا هو سبوط في النهن النهن النهن النهن وكم النهن وكم النهن ولا والنه والنه والنه والنه والنه والنه النهن ا

(٠) مَسْتِيلَ

بَارْ رَاشِيدٌ تَا بِعُ لِلْحَتِّى ، ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكْر ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا عِمَا مَسِلَ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ جِنْهُانِي وَكَالِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُما جَمِيعٌ جِنْتَنِي نَسْأَلُني نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا (١) يَسْأَلُني نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ ٱللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا تَعْمِلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَبِمَا تَعْلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَإِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِّيُّهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمانِي فِيهَا فَقُلْتُما أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُما إِلَيْكُما بِذَلِكَ أَنْشُدُكُم إِلَّهِ مَلْ دَفَعْتُما إِلَيْهَا بذلك فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَأُقْبَلَ عَلَى عَلَى ۚ وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُذُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُمَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءٍ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ ا وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِيَ فِيهَا قَضَاهِ غَيْرَ ذَالِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ تَحَزُّ كُمَّا عَنْهَا قَادُفْهَاهَا عَأْنَا أَكْفِيكُمَا مَا بَالْبُ تَوَقَالُ اللهُ تَعَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ مُيْمِ الرَّضَاعَةَ إِلَى قَوَلِهِ عِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهِرًا ۚ . وَقَالَ : وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَهِمَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْلِهِ بَمْدَ عُسْرِ بُسْرًا ، وَقَالَ بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي نَعْي أَللهُ أَنْ تُضَارٌ وَالِيَهُ ۚ بِوَلِيَهَا وَذَٰلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِيَهُ لَسْتُ يُرْضِعَتَهُ وَهِي أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءٍ وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَبْسَ لَهَا أَنْ تَأْلِى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيبَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَلَّةُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَرْضِما عَنْ طِيبِ نَفْس الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَ فَإِنْ (") أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْمِياً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرٍ ، فِصَالُهُ فِطَامُهُ السَّبِ مُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غابَ

(1) وان منا (۲) وان (۲) وان

عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ مَرْثُ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن أَنْ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ (١) هَا يُشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ (١) بنتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ إِنْ أَطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا ، قالَ لا إِلاَّ بِالْمَرُوفِ مَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ حَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ (٣) غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ بِالبِ عَمَلِ المَرْأَةِ في بَيْت زَوْجِهَا حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحْني عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَني الحَكَمُ عَن أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَنَّ فَاطِيَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّتِ النَّبِيَّ بَيْكُ نَشَكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقِيٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحْي ، وَ بَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَفِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا لِشَهَ ، فَلَمَّا جاء أُخْبَرَتُهُ عائِشَةُ قالَ فَجَاءِنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُماً ، كَفَاء فَقَمَدَ رَبْنِي وَرَيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْثُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ (1) عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلاَ أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُما إِذَا أَخَذُتُمَا مَضَاجِعَكُما أَوْ أَوَيْتُما إِلَى فِرَاشِكُما فَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبْرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُو خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ عَادِمٍ بِالْبُ عَادِمِ المَرْأَةِ مَرْثُ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِداً سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّاهُمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ أَنْتِ النَّبِيِّ (\*) عَلِيَّةً نَسْأَلُهُ خادِمًا فَقَالَ أَلاّ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلاَثًا وَالْآئِينَ ، وَتُكَلِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَتُلاّئِينَ ، ثُمَّ قالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعْ وَالأَثُونَ فَمَا تُرَكُّمُ اللَّهُ قِيلَ وَلا لَيْمَاةً صِفْينَ قالَ وَلا لَيْمَاةً صِفِّينَ بابِ خِدْمَةِ الرُّجُلِ فِي أَهْ لِهِ مِرْثُ مُحَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَسْكُمِ بْنِ عُنَبْبَةَ عَنْ إِبْراهِيمَ

(۱) عَنْ عَالَبِهَ (۳) هِنْكُ (۳) مِنْ غِير (۵) قَدَّمِهِ (۵) إِلَى النَّبِيُّ

الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ (١) في مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ حَرَبَ بابِ إِذَا كُمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ، فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِنَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكُلْفِهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَوْرُوفِ مَرْثُ ٢٠ أَعَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ ٣٠ بنْتَ عُتْبَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلْ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكفينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ۚ وَهُو لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكُفْيِكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَرُوفِ باب ُ حِفْظِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءُ رَكِبْنَ الْإِبلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ ('' نِسَاء قُرَيْش ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغْرِهِ ، وَأَرْعاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتٍ يَدِهِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُمَاوِيةً وَأَبْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالسِّهُ كَيْسُورَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ مَرْشُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ أَبْنَ وَهنبِ عَنْ عَلَى ٓ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٓ آتَى إِلَىٰٓ النَّبِيُّ يَرَاكِمْ حُلَّةَ (\*) سيرَاء فلَبسنْهَا ، فَرَأَيْتُ الْنَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَانًى بِاسِبُ عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا ف وَلَدِهِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَرْوعَنْ جَابِر بْن عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيّ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ نِسْعَ بَنَاتٍ ، ۚ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ثَبُّما ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَزَوَّجْتَ (٦) يَا جابرُ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ بَكُوا (١٠) أَمْ ثَلْبًا قُلْتُ بَلْ ثَيبًا ، قالَ فَهَلَّا جارية تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، وَتُضاحِكُهَا وَتُضاحِكُكَ ، قال

فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَإِنَّى كَرَهْتِ أَنْ أُجِينُهُنَّ عِثْلِهِنَّ ،

عَتَزَوَّ حِنْ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ بَارَكَ الله ( الله عَبْراً الم

عَنَ الْأَسْوَدِ بْن يَزيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَاكَانَ النِّي ۚ يَهِيُّكُ يَصْنَكُم في

(۱) كَانَ يَنْكُونُ فَي مِهْ نَكَر (۲) حدثنى (۲) هندا • هي في البونينية بالمعرف وعدمه (2) صُلَّحُ

> (c) أَتَزَوَّجْتَ (v) أَيْكِاً

(A) كَارِكَ آللهُ النَّ أَوْ قال خَيْراً نَفَقَةِ الْمُسِرِ عَلَى أَهْدِ وَرَثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَنْ شِهِ آبِ عَنْ مُعَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النّي عَلَيْ رَجُلُ فَقَالَ هَلَكُنْتُ ، قالَ وَلِمْ ؟ قالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَة ، قالَ لَيْسَ عِنْدِي ، قالَ فَضُم شَهْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْمِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ لاَ أُجِدُ فَأْتِيَ النِّي عَلَيْ بِعَرَقٍ فِيهِ عَرْ ، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ ؟ قالَ هَا أَنَا ذَا ، قالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النَّبِي مَلِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ، قالَ فَأَ نَتُم ۚ إِذًا بِاسِب ۗ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمُا أَبْكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٍ ب ُ قَوْلِيالنِّي ۗ مُسْتَقَيِمٍ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ في بِنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ مَعَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا كُمْ تَنِيّ ، قال نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مِرْثِنَا مِمَّدُ بْنُ يُومُفَ حَدَّثَنَا مُقْيَانُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْد يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيتٌ فَهَلَ غُلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفينِي وَ بَنِيَّ قالَ خُذِي بِالْمَرُوفِ \* ( النَّبِيُّ مَنْ ثَرَكَ كَلاًّ أَوْ صَيَاعًا كَإِلَى مَرْثُنَ يَحْنِي بْنُ مُكَيْرٍ \* كَالُّهُ ا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبَنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْتَتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً (") ، كَإِنْ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَاثَ وَفَاءَ صَلَّى ، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ۚ فَلَمَّا فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ أَنَا أُولَى بِالْوَامِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَنَ

(۱) بنت ره) قَضَاء

تُونِّقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَمَالَى فَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكْ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ بِالبُ الْمَرَاصِيعِ مِنَ الْمَوَالِياتِ (١) وَغَيْرِ هِنَّ صَرْفُ اللَّهِ عَنْ عُقَيْل بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُرُوةُ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكَخِ أُخْتِي أَبْنَةَ ٣٠ أَبِي سُفْيَانَ قالَ وَتُحِبِّينَ ذَاكِ ِ \* ثُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ إِنَّ (0) ذَلِكِ لاَ يَحِلُ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ الكاسلة والنَّفَ فَسَعْم الروايات تَنْكَيْحَ دُرَّةَ أَبْنَةَ (1) أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ أَبْنَةَ (٧) أُمِّ سَلَمَةً فَقَلْتُ نَعَمْ قالَ فَوَاللهِ لَوْ كَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَيْدِي ما حَلَّتْ لِي إِنَّهَا أَنْنَةُ (١٠) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةً إِنْ وَيَبْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَا يَكُنَّ وَلاَ أَخَوَ الْكُنَّ ، وَقالَ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةٌ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهُ .

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الأطعمة

وَقُولِ ٱللهِ تَعَالَى : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما رَزَفْنَا كُم ، وَقَوْلِهِ (١) كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلِهِ : كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِكًا إِنَّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَدْثُ كُمِّدُ بْنُ كَيْبِرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّ قَالَ أَطْمِيُوا الْجَاثِعَ ، وَعُودُوا المَّرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَالْمَانِي الْأَسِيرُ مَرْشًا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاشَبِعَ آلُ مُخَدِّ عَلِيٌّ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَبَّلِمٍ حَتَّى تُبُضَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَا بَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ ، فَلَقْبِيثُ مُمَرَّ بْنّ

(١) مِنَ الْوَالِيَاتِ قال القسطلاني كذًا في القرع (۲) بنت (٣) بِنْتَ (٤) قالت قلت

(٠) وَإِنْ ذَٰلِكِ

(٩) أغنوا . وهذه الواية مي المواقعة النلاوة

الْحَطَّابِ ، كَأُمُّتَتَّقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ فَسَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ خَفْرَ رْتُ لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي قَالَمْ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (١) فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَأُ نُطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ فِي بِعُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثم قالَ عُدْ ٣٠ يَا أَبَا هِرِ" فَمُدْتُ فَشَرِ بْتُ ، ثُمَّ قالَ عُدْ فَمُدْتُ فَشَرِ بْتُ ، حَتَّى أَسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ مُمَرَ وَذَ كَرْثُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَثُلْتُ لَهُ تَوَلَّى ﴿ اللّهُ ذَٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَاعْمَرُ وَاللَّهِ لَقَدِ أَسْتَقْرَ أَنَّكَ الآيةَ وَلاَّنَا أَقْرَأُ لَمَا مِنْكَ قَالَ مُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلَتُكَ أَحَبُّ إِلَّى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مُمْرِ النَّعَم النَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّمَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ " مَدْثُ عَلَى بْنُ عَبَيْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ إِلَا سُفَيَّانُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَ نِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهَبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُمرً بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلاَماً في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ يَدِي تَطْيِشُ في الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ يَا غُلاَمُ سَمَّ ٱللَّهِ وَكُلْ بِيمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَا زَالَتْ نِنْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ \* ( ) الْأَكُلُ مِمَّا يَلِيهِ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّبِي عَيْكِ أَذْ كُرُوا أَسْمُ ٱللهِ وَلْيَأْ كُلُ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ مَدَّثَى ١٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْد ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ٱلدِّيلِيّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ نُحَرَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهِنْوَ أَبْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَالَ قَالَ أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ طَعَامًا كَفَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أَتِي رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِطْمَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ مُحَرُ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً فَقَالَ سَمِّ أَللَّهُ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ بِالسِّبِ مِنْ تَنَبَّعَ حَوَالَى الْقَصْعَةِ مَعَ

(۱) كَا أُبَاهِرِ "
(۲) قَوْلُهُ عُدُّ كَا أَبَاهِرِ "
هكذا في النسخ للعنمدة 
بيدنا والذي في النسخ 
للطبوعة تبعاً لشرح 
القسطلاني الطبوع عد 
قَاشْرَبْ كَا أَبَاهِرِ اهِ

(٢) فَوَلَّى اللهُ (٤) وَالْأَكُلِ بِالْيَمِينِ (٤) وَالْأَكُلِ بِالْيَمِينِ جَدَهُ اللهُ مَضروب عليها بالحرة فى البونينية وفرعها ومي ثابتة فى أصول كنيرة (١) بأسب الأكل مِنْ اللهُ عَلِيهِ مِنْ اللهُ عَلِيهِ (١) مَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ (١) مَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (١) مَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (١) مَا لَمُ اللهُ اللهُ

صَاحِبِهِ إِذَا كُمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً مَرْشَ ثُنَيْبَةٌ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ (١) أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ أَللَّهِ عَلِينٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبُّعُ ٱلدُّبَّاء مين حَوَالَى الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَاءِ مِنْ يَوْمِئِذٍ بِاسِ التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ (٢) مرش عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهِا قَالَتْ كَانَ النِّبِي عَلَيْنَ يُحِبُّ النَّيْتُنَ مَا ٱسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ وَ نَنْثَلِهِ وَتَرَجْلِهِ ، وَكَانَ قَالَ بِوَ آسِطٍ قَبْلَ هَٰذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ بِالسِبُ مَنْ أَكُلَ حَتَّى مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْطُقَ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُوطَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصاً مِنْ شَعِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَمَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّ نبي بِمَضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ فِي الْمُسْجِدِ وَمَمَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَرْسَلَكَ (٣) أَبُوطَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بِطَعَامِ (" ؟ قالَ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَنْ مَعَهُ قُومُوا ۚ فَا نُطَلَقَ وَا نُطَلَقُتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْعَةً ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً يَا أُمّ سُلَيْمٍ فَدْ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ مَا نُطْمِمُهُمْ ، فَقَالَتِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَا نَطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَـقِيَ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فَأَنْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى دَخَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ هَلُمِّى يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مِنا عِنْدَكِ ، كَأْتَتْ بِذَاكِ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ شَلَيْمٍ عُكَّةً لَمَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قال فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قالَ أَنْذُنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ كَلُمُ فَأَكُوا

(۱) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلَعَةَ هِ (۲) قَالَ عُمْرُ بِنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ لِي النّبِي عَلَيْكَ كُلُ بيتبينك (۲) أَرْسَلَكَ هو مكذا بدونه على الالف في النخ المعتدة بيدنا وبمد ونسخ الطبع (١) لِطَعَامٍ

حَتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَّجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَّ لَمُمْ ۚ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا ثُمُ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ قَأَكُلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَشَرَةِ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَسَبِمُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَيرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُو عُمَّانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن ۚ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النِّبِي عِلَيْهُ هَلْ مَعَ أُحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامْ وَإِذَا مِنَ رَجُلِ صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوْهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طُوِيلٌ بِغَنَم يِسُوتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ يَرْكُ أَبِيغٌ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قالَ هِبَةٌ ؟ قالَ لا ، بَلْ بَيْعْ ، قَالَ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِيَتْ قَأْمَرَ آبِيُّ أَلَّهِ يَرْكُ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوى وَأَيْمُ ٱللهِ مَا مِنَ (١) الثَّلاَ ثِينَ وَمِا ثَنَّةٍ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ عَائِبًا خَبَأُهَا لَهُ ، ثُمَّ جَمَّلَ فِيهَا (٢) قَصْعَتَيْنِ قَأْكَانْنَا أَجْمَنُونَ وَشَبَعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَغَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ مَرْشَ مُسْلِمْ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ۚ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ثُونَى النِّبي عَلَيْكِ حِينَ سَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالَّهُ اللَّهِ وَالَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَرَجْ (") إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِنْتُ بُشَيْرً بْنَ بَسَارٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ كَالَمَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قالَ يَحْنِي ۚ وَهَىٰ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَة دِعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِطَعَامٍ فَا أَتِي إِلاَّ بسويتِ فَلُكُنَّاهُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعا بِمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَعْرِبَ وَكُمْ يَتَوَصَّأَ ، قالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَبَدْا ، باب ألْخَبْذِ الْمُرَقَّ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخُورَانِ وَالسُّفْرَةِ مَرْثُنَا مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنْسِ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ ما أَكُلَ النَّبِي عَلَّ خُبْزاً

(۱) ما فى الثَّلَاتِينَ (۲). فيها قَصْعَتَكَيْنِ كذا ف اليونينية والفرع وفي باب الهبة منها بدل فيها وهو كذلك هنا في أصسول كنير

(٣) وَلا على الآعْرَجِ
 حَرَّجُ وَلا على المريضِ
 حَرَّجُ الآيةَ

اللهُ عَنْهُ قالَ مَا عَلِينْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَكُلَ عَلَى مُكُرُجَّةٍ (١) قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرْقَقٌ قَطُ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ (\* ، قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَـلَى \* مَا كَانُوا يَأْ كُلُونَ ؟ قَالَ عَلَى السَّفَر حَدِّثُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ لَا عَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ أَخْبَرَ نِي مُعَيْدُ أَنَّهُ سَمِمَ أَنْساً يَقُولُ قامَ كُ النَّنيُّ عَلِيُّكُ تَبْنِي مِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَلُسِطَتْ فَأَلْقِي عَلَيْهَا التَّهْرُ وَالْإِنَّقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرُ وَعَنْ أَنْسِ بَنَى بِهَا النَّبِي عَلَيْكَ ثُمَّ صَنَعَ حيسًا مَرْثُ الْمُعَدِّدُ أَخْبَرُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ مِيعَيْرُونَ أَبْنَ الزُّ بَيْرِ ، يَقُولُونَ بَا أَبْنَ ذَاتِ النَّطَافَيْنِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاهِ يَا مُبِنَّ إِنَّهُمْ مُبِعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاعَيْنِ ، هَلَ تَدْرِي ماكانَ النَّطَاقانِ إِنَّمَا وَكُانَ نِعَالِقِ شَقَقَتُهُ فِي مُنْفَتْنِي ، فَأُوكَيْتُ قِرْ بَهَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ بِأَحَدِهِا وَجَعَلْتُ ف سُفُرَ تِهِ آخَرٌ ؛ قالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ ، يَقُولُ إِيهَا وَالْإِلَّة \* يِثْلُكَ (1) شَكَاةٌ ظَاهِرٍ عَنْكَ عارُهَا \* عَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْالَةً عَنْ أبي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَرْفٍ خَالَةً أَبْنِ عَبَّاسِ أَهْدَتْ إِلَى النِّبِيُّ يَزَائِدٍ مَنْنَا وَأَنْصِاً وَأَصْبًا ، فَدَعا بهن فَأَكُونَ عَلَى ما يُدَّتِهِ وَثُمَّ لَهُنَّ النَّبِي مُرْكِي كَالمُسْتَقَدْرِ لَمُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَّاماً مَا أَكِلْنَ عَلَى ما يُدَةِ النَّبِيّ عَلَيْهِ وَلا أَمَرٌ بِأَكْلِمِنَ السَّوِيقِ صَرْشَنَا سُلَيْنَانُ بْنُ صَرْبِ حَدَّثْنَا مَمَّادُ عَنْ يَحْنِي عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (\*) أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ

النِّيُّ مُنْ إِلَامُهُ إِلَامُهُ وَهُنَّ (٦) عَلَى رَوْمَةً مِنْ خَيْبَرَ ، فَضَرَّتْ الصَّالاَةُ ، فَدَعا بِطَعام

كُمَّ يَجِيدُهُ إِلاَّ سَوِيقًا فَلَالَةً (٧) مِنْهُ ، فَلُسَكْنَا مَعْهُ ، ثُمَّ دُعا مِاء فَضَعْنَ ، ثُمَّ صَلَّى

مُرَقَقًا، وَلاَ شَامًّا مَسْمُوطَةً حَتَّى لَـ بِي ٱللهُ ﴿ وَرَشْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ

هِ شَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيُّ هُو َ الْإِمْدَ كَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِي

(1) على مسكر بجة في بهذا الضط في اليوبينية وفرعها وضبطها القسطلان بضم السين والسكاف والراء المشسندة كال أو بعنع الراء وبه جزم النوريشتى اع

(۲) على خِوانِ قَطَ. مسيو

(٣) فَعَلَّامَ

(١) صَــدُرُهُ وَعَيِّرُ نِي الْوَالْمُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا • وَيَاكُ الحُ

> (0) أخدم مد

(۱) وعو معو

(٧) فَلاَ كَهُ

وَصَلَّيْنَا وَكَمْ يَتَوَصَّأُ بِالْبِ ثَلَا مَا كَانَ النِّي يَكِيُّ لاَ يَأْ كُلُ حَتَّى بُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ ما هُوَ حَرْثُ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا بِيُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَ تِي أَبُو أَمَامَةً بْنُ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلْيِدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ ٱللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْهُ عَلَى مَيْنُونَةَ وَهِيْ خَالَتُهُ وَخَالَةُ أَبْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَّدَ عِنْدَهَا ضَبًّا نَعْنُوذًا قَدِمَتْ (٢) بهِ ٣ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَت الضَّبُّ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَمَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْرَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ النَّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبَرُنَ (" رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا قَدَّمْ أَنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ أَلَّهِ فَرَغَمْ رَسُولُ أَلَّهِ مَا إِلَّهُ مَا لَكُ عَنِ الضَّبُّ فَقَالَ خَالِهُ أَنِيْ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضَ قَوْمى ، عَأْجِدُنِي أَمَافَهُ ، قَالَ خَالِهُ كَأَجْتَرَرْثُهُ كَأَكُنَّهُ ، وَرَسُولُ (\*) لَلْهِ ﷺ بَنْظُرُ إِلَىَّ الب والمامُ الْوَاحِدِ يَكُنِي الْإِنْنَيْنِ. حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ وَحَدُّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ ۖ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ ۖ أَنَّهُ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّه الثَّلَاَ ثَغَ كَانِي الْأَرْبَعَةِ بِاسِبُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِثَى وَاحِدٍ (١) وَرَضْ (١) مُحَدَّدُ أَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَانِدِ بْنِ تُحَدِّ عَنْ نَافِيمِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُرْرُ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مَنَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَنَهُ فَأَكُلَ كَنْ يِهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُعْدًا عَلَى سَمِعتُ اللَّهِيُّ يَرْتُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ ف بنى قاليدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْنَاء ( الله عَرْثُ الْحُدَّةُ بِنُ سَلاَم أَخْبَرَ اَ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنُ مُعَنَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ

مال (١) حَكَذَ} بالتنوين في أليونيتيسة وفى الفسطلاني أنه بدون تتوين معناف الى الممدر بعده (١) قَدْ قَدِمَتْ le (r) الإع) أخبرى (٠) وَالنَّبِيُّ ولا) فيه أبو هريرة عن ألنبي صلي الله علبه وسلم أكنا في اليونينية من عير دمم عليه (۱۷) حدثنی (٨) باسب مالومين كُلُّ فِي مِعَى دِّاحِدِ فيه أبو حريرة عن ألني مثلى الله عليه وسلم كى الفسطلاني كفلا فيئت هذه الريادة لابى

ذر وسقطت للبائين وعو أولى

ود لامالده في مسكرارها اه

عَن النَّبِيِّ مَلِيُّكُ مِيشَلِهِ مَرْثُ عَلْى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ كانَ أَبُو خَمِيكُ رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ أَبْنُ مُمَرَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّهِ قَالَ إِنَّ الْسَكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْمَةً أَمْمَاهِ ، فَقَالَ قَأَنَا أُومِنُ بِأَللهِ وَرَسُولِهِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِك عَنْ أَلِي الرِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرُ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ كُلُ الْسَلِمُ فَي مِنِي وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ مِنْ كُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء مَرْثُ سُلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ حَدِّنَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِي "بْنِ كَالِبِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً سَكَيْبِرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَاكِ لَلنَّيْ مَنْ فَقَالَ إِنَّ اللَّوْمِينَ يَأْكُلُ فَي مِنَّى وَاحِدٍ ، وَالْسَكَافِرَ يَأْكُلُ فَ, سَنْعَةِ أَمْهَاء ، السبب الأكل مُشكينا حدث أبو تنهم حدَّثنا مستعرٌّ عَنْ عَلِي بن الإُقْرِ سَمِتُ أَبَا جُمَيْفَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا آكُلُ (١) مُسَكِناً حَرَثَى عُمَّالُ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَى بْنِ الْأَثْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفِكُم ۖ قالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُّ مَنْ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا آكُنُ وَأَنَا مُتَّكِينٌ باسب الشُّواه وَقُولُ اللهِ تَمَالَى: كَفَّاء بِمِجْلِ حَنِيلٍ أَيْ مَشْوِي مِرْثُ عَلَّى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا هِيهَامُ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهِلْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَيْنَ النِّي يُلِّكُ بَضَبٍّ مَشْوَى ۖ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلُّ فَكُلّ

لَهُ إِنَّهُ صِنَّهُ ، كَأَمْسَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خَالِهُ أَحَرَامُ هُو ؟ قالَ لاَّ إِن وَلَكُنَّهُ لا يَكُونُ ا

بأرض قومي ، فأجدني أعافه ، فأكل خالة ورسول ألله على ينظر ، قال مالك عن

أَبْن شِهَابِ بِضَبِ عَنُونِ السب اللَّذِيرَةِ ، قالَ النَّفْبِرُ : الْخَزِيرَةُ مِن النَّفَالَّةِ ،

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْ كُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْسَكَافِرَ أَوِ المُنَافِقَ فَلاَ أَدْرِي أَيُّمَا قالَ عُبَيْدُ

ٱللهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْمَاءٍ ، وَقَالَ أَبْنُ بُكَيْرِ حَدَّنَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنَ أَبْنِ تُمَرَّ

(١) إِنَّ لاَ آكُلُ

وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ صَرْثَى (١) يَحْيَىٰ بْنُ إُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن سِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي تَمْمُودُ بْنُ الرّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَرْكُ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى أَنْكُونَتُ بَصَرَى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَأَرُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كُمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ ۖ فَأُصَلِّي كَهُمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّكَ تَأْثِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَخِذُهُ مُصَلِّي فَقَالَ سَأَفْمَلُ إِنْ شَاءِ ٱللهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ ٱللهِ يَنْكِي وَأَبُو بَكْرِ حِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، قَأَسْتَأْذَنَ النَّبي يَلْكِ كَأْذِنْتُ لَهُ كَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قالَ لِي أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبَيُّ يَرْفِيُّهِ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ كَأَجْتَمَنُوا ، فَقَالَ قائِلَ مِنْهُمْ أَيْنَ مالِكُ بْنُ ٱلدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَمْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنافِقُ لأ يُحِبُ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ لاَ تَقُلُ ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجُّهُ ٱللهِ ، قَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِمِينَ قالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَبْتَنبي بِذَلكِ وَجْهَ أللهِ قَالَ أَنْ شِهِكَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ الحُصَيْنَ بْنَ تُحَدِّدِ الْانْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ الْعَدِيثِ تَمْوُدِ فَصَدَّقَهُ لَمُ السَّبِ الْأَقِطِ، وَقَالَ مُحَيْدٌ سَمِعْتُ أَنْسًا بَنَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِصَفييَّةً ، كَأَلْقَ التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أُنْسِ صَنَعَ النِّي يَنْ عَنِي حَبْسًا حَرَثُ مُسْلِمٌ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِي عَلِي ضِبابا وَأَقِطَا وَلَبَنَا فَوْضِعَ الضَّبُّ عَلَى ما يُدَيْهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً كَمْ يُوضَعْ ، وَشَرِبَ اللَّبَنَّ ،

ه (۱) حدثنا

وَأَكُلَ الْأَقِطَ السِّبُ السَّلْقِ وَالشَّعِيرِ مَرْثُ يَعْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَنْ عَبْدِ الرَّ حَلْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا تَحْبُوزْ ٱللَّهُ أُصْبُولَ السُّلْقِ ، فَتَحْبَلُهُ في فِدْر كَمَا فَتَجْمَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيدٍ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُنُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَمَا كُنَّا تَتَمَدَّى، وَلاَ تَقيلُ إِلاَّ بَعْدَ الجُنْعَةِ، وَأَلْهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَوَكُ الم النَّهْ وَأُنْتِشَاكِ اللَّحْمِ مَرْثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَّادُ حَدَّثَنَا أَبُوبُ أَ عَنْ مُحَدِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ اللهِ فَسَلَّى وَلَمْ يَتُوسَأً ، وَعَنْ أَيْوبَ وَعاصِم عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْتَشَلَّ النَّبيُّ عَنْ قَا مِنْ قِدْنِ كَفَّا كُلَّ ثُمَّ صَلَّى وَكُم يَتَوَصَّأُ بِاسِبُ تَمَرُقِ الْمَضُدِ صَرْتَى أ حُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي (١٠ عُثْمَانُ بْنُ مُحَرَّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمَ الْمَدَنِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ إِنَّاكُ نَحْوَ مَكَّةً مَرْثُن ٢٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا مَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِي أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابُ النِّيِّ مَنْ فِي مَنْزِلِي فِي مَلَّدِيقِ مَكَّةً وَرَسُولُ ٱللهُ عَنْ فَازِلُ أَمَّامِنَا وَالْقَوْمُ تُخْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرٌ نَحْرِمٍ كَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْنُولٌ أَخْصِكُ نَعْلِي فَلَمْ بُوْذِنُونِي لَهُ ٣٧ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْهِ مَرْتُهُ ۚ هَا لَنَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقَمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ مُمَّ رَكِيْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ كَلُّمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوا لا وَاللهِ لا نُمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيَّه ، فَغَضِينْتُ فَذَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْخِمَار فَمَقَوْتُهُ ثُمَّ جِفْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا فَ أَكْلِيم إِيَّاهُ وَثُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَيَأْتُ الْمَضْدَ مَنِي كَأَذْرَكْنَا رَسُولَ ٱللهِ عِنْ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

(۱) آخبوکی، (۲) وحدثنی (۲) وحدثنی (۲) هم

ذَٰلِكَ فَقَالَ مَتَكُم مِنْهُ شَيْءٍ فَنَاوَلْتُهُ الْمَشَدَ فَأَكُلَهَا حَتَّى تَمَرَّقَهَا وَهُو تُحْرِمُ قالَ أَبْنُ (١) جَمْنَةَ وَحَدَّتَنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَاذَةً مِثْلَهُ باب تطيع اللَّهُم بِالسَّكِيْنِ مَرْثُنِ أَبُو الْبَاذِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْدِيِّ قَالَ أُخْبِرَ بِي جَمْفَرُ بْنُ مَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ مَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ عَلِيلًا يَمْ تَرْ مِنْ كَيْنِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِي إِلَى الصَّلاَّةِ فَأَلْقَاهَا وَالسُّكَّيْنَ الَّتِي يَمْ تَرْ بها أَيْمٌ قَامٌ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ بِاسب ما عابَ النِّيُ عَلِيٌّ طَمَامًا حَرَثُمْ الحَدُّ بنُ كَثِيرِ إَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَجْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِي عَلَّ · طَهَاماً قَطُّ إِنِ أَشْتَهَاءُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ بِاسِبُ النَّفَيْحِ فِي الشَّيرِ عَرَثْتُ بَتَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ أَنَّهُ مَثَأَلَ سَهُلاً هَلْ إِنَّ أَنْهُمْ فِي زَمَانِ النِّيِّ عَلِيَّ النَّقِيُّ ؟ قَالَ لا ، فَقُلْتُ كُنْهُمْ ٣٠ تَنْخُلُونَ الشَّهِيرَ ؟ قَالَ لاَ وَلَكِينَ كُنَّا نَنْفُخُهُ عِلْمِ مُاكَانَ النِّينَ عِلَيْ وَأَصَابُهُ يَأْكُونَ مَرْثُ أَبُو النُّهُ إِللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مِنْ وَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيٌّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النِّي عَلِيَّ يَوْمًا بَيْنَ أَصْعَا بِدِ تَمْرًا كَأَمْطَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبِعَ تَمْرَاتِ كَأَعْطَا فِي سَبْعَ تَمْرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنُ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَهْبَ (٣) إِلَى مِنْهَا شَدَّتْ فِي مَضَاعِي (" مَرْشِ (" عَبْدُ أَللهِ بْنُ بُحَدٍّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَ يُتُنِي سَابِعَ سَبَعْةً مِعَ النِّي عَلَيْ مالنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْخُبْلَةِ أُو الْخَبَّلَةِ حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَوَعَتْ بَنُو أُسَدٍ نُعَزِّرُنِي (1) عَلَى الْإِسْلاَمِ خَسِرْتُ إِذاً وَصَلَّ سَعْنِي عَرْضَا ثُمَّيْنَةُ بنُ سَيَيدٍ حَدَّثْنَا يَمَثُوبُ عَنْ أَبِي حَانِمٍ قَالَ مَنَا أَنْ سَمَا فَقُلْتُ هَلْ أَكُلَّ رَسُولُ اللهِ و النَّتِي فَقَالَ شَهْلُ مَارَأَى رَسُولُ أَلْهِ عَلَى النِّي مِنْ حِينَ أَبْتَمَتُهُ أَلَهُ حَتَّى تَبْضَهُ اللهُ

(٦) يُعزّ رُونَني

أَنِّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عُلِنَ مِنْ حِينَ أَبْتَعَنَّهُ ٱللهُ حَتَّى قَبْضَهُ (١) قالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْمُ تَأْ كُالُونَ الشَّمِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ ٣٠ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَظِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقَى ثُرَّيْنَاهُ كَأَكُلْنَاهُ حَرَثْمَى إِسْخُتَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ لَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلَيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَنِّي أَنْ يَأْكُلَ قَالَ (" خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيَّةٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَمْ بَشْبُعْ مِنَ الْخُبْرِ (٤) الشَّميرِ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَى أَبِي ال عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ قالَ ما أَكُلُ النَّبِي عَلِي عَلَى خِوانِ وَلا في سُكْرُجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقُ ، قُلْتُ لِقَتَادَةً عَلَى ( ) ما يَأْكُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السُّفَد حَرْثُ تُتَبْبُةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي أللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مَنْ مُنذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ مَلاَثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى ثُبِضَ بابُ التَّلْبِينَةِ مَرْثُ يَعَنَّى بَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْأَيْثُ عَنْ اللَّهِ التَّلْبِينَةِ مَرَثُنَا يَعْنَى بَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْ عْقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ مِلْكِنَّةٍ أَنَّهَا كانَتْ إِذَا مات المَّيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَأَجْتَمَعَ لِلْلِّكَ النِّسَاءِ ثُمَّ تَفَرَّفْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّهَا أَمَرَتْ بِبُوْمَةِ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبُخَتْ ، ثُمُ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۗ يَقُولُ التَّلْمِينَة بَحَمَّةٌ لِفُوَّادِ الْمَرِيضِ تَذَهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ (١٠ باسبُ النَّريدِ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُفبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمُندَانِينَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ عَنِ النَّبِيُّ عَلْ قَالَ كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَيثِيرٌ ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ مَا نُشِمَةً عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَأَتُو الطَّمَامِ حَرَثُنَ عَمْرُو

قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فَ عَهْدِ رَسُولِ أَنَّهِ مِنْ إِلَّ مِنَا خِلْ ؟ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ

(١) الحَزَنِ

أَبْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِد بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي طُوالَة عَنْ أَنِّس عَنِ النَّبِي عَلِي قالَ فَضَلُ عائِشةً عَلَى النَّسَاء ، كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائَر الطَّامِ حَرْثُ الْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُنيد عَيْمَ أَبَاحَامِ الْأَشْمِلَ بْنَ عَالِم حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ ثَمَامَةً بْن أَسَ عَنْ أَنْس رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِّ عَلِيَّ عَلَى غُلاَّمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْمَةً فِيها تَرِيدٌ ، قَالَ وَأُقَبِّلَ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ خَمْلَ النَّبِي عَلِيَّ يَتَنَّكُمُ ٱلدُّبَّاءِ قَالَ خَمَلْتُ أُتتبَّكُ كَأْضُهُ بَيْنَ يَدَيْدِ قَالَ فَنَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُ ٱلدُّبَّاء بِاسِبُ شَاةٍ مَسْمُوطَةً وَالْكَتِف وَالْجِنْبِ مَرْشُنَا هُذْبَةُ بْنُ عَالِيرٍ حَدَّثَنَا كَمَّامُ بْنُ يَحْنِي عَنْ فَتَادَةَ قَالَ كُنَّا كَأْتِي أَنْسُ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَامُّهُ، قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّيِّ مَإِن رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَّى لَحِينَ بِأَلْدِ وَلا رَأَى شاءً سَمِيطاً (٢) سَينِهِ قَطُّ صَرْثُ الْحُلَّدُ بنُ مُقاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبَيَّةَ الضَّنْرِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَعْتَدُ مِنْ كَيْف شَاةٍ فَأ كُلّ (" مِنْها ، فَدُعِي إِنَّى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأً بِالسِّهُ مَا كَانَ السَّلُفُ يدُّخِرُونَ فِي بُيُونِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاء صَنْفُنَا لِلنِّي يَلِكُ وَأَبِي بَكْرِ شُفْرَةً ﴿ وَرَحْنَ خَلَادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ عابِسِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قُلْتُ لِمَا لِيمَةَ أَنَهُى النِّبُي بَالِيِّ أَنْ يُؤ كُلَ (4) كُومُ (4) الْأَضَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، قَالَتْ مَا فَعَنَلَهُ إِلاَّ فِي عَامِ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْمِمَ الْنَيْ الْفَقِيرَ ٥٠ ، وَإِنْ كُنَّا لَرَفَةُ الْكُرَّاعَ فَنَأْ كُلُهُ بَعْدَ خَسْ عَشْرَةً ، قيلَ مَا أَضْطَرٌ كُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ كُمَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ عُبْزِ بُرْ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ حَنَّى لَمِنْ بِأَلَّهِ ، وَقَالَ أَنْ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ أَبْنُ عَابِسِ بِهِٰذَا صَرْتَمَىٰ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَرْوعَنْ عَطَاء عَن

(۱) مدنن (۲) متسموطة (۲) (۳) يَوْ كُلُ (۵) يُوْ كُلُ هي مكذا بالنحية والنوتية في النسخ المتعدة بأبدينا (۱) يُوْ كُلُ مِنْ لُومٍ (۱) أَلَتْ يُطْمَمَ الْنَيْ وَالْفَقِيرِ \* هذه رواية خير أبي در

جابر قالَ كُنَّا تَتَزَوَّدُ كُلُومَ الْهَدْي عَلَى عَهْدِ النَّبِّ عَلِي لَلَّهِ لِلَّهِ إِلَى اللَّذِينَةِ تَا بَعَهُ مُحَدُّ عَن أَبْنَ عُيَيْنَةً ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَطَاءِ ، أَقَالَ حَتَّى جَنْنَا اللَّهِ يِنَةً ؟ قَالَ لا بأسب الحَيْسُ عَرْثُ اثْنَابُهُ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرُو مولى الْطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ حَنْطَبِ أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَكِيرًا لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسِ غُلاَّما مِنْ غِلْمَا يَكُمْ بَخْدُمْنِي ، تَغْرَبَ بِي أَبُو طَلْحَةً ، يُرْدِفُنِي وَرَاءُهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكُسَلِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُبْنِ ، وَصَلَّمِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرَّجالِ ، قَلَمْ أَزِلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَثْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَثْبَلَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ ﴿ الْمُحَدِّى لَمُمَّا وَرَّاءَهُ حُتِي ّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوَّى وَرَاءهُ (١) بِعَبَاءةٍ أَوْ بِكِساءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَيْسًا في نِطَعِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَ كِلُوا ، ﴿ وَمَى بِهِ ، وَكَانَ ذَالِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَفْهِلَ حَتَّى إِذَا بَدَالَهُ أُحُدُ ، قال هٰذَا جَبَلَ يُحبُّنا وَثُحبُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى المَّدِينَةِ قالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرَّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ؛ اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلَمْ فَى مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُمُّ بَارِكْ كُلِّ فَ إِنَاء مُفَضَّضٍ مرَّث أَبُو تُعَيْم حدَّثَمَا سَيْف بْنُ أَبِي سُلَيْانَ قالَ سَمِنتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْدَلِي أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةً ، فأَسْتَسْقَى فَسَقَاهُ عَبُوسِيٌّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ (٢) بهِ ، وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي (٢) نَهَيْتُهُ غَيْرٌ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّنَيْنِ ، كَأُنَّهُ يَقُولُ كُمْ أَفْعُلْ هُذَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِلَيُّ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّياجَ وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي آ نِيَةِ ٱلذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْ كُلُوا فِي صِحَافِهَا ۖ فَإِنَّهَا كَلُمْ فِي ٱلدُّنْيَا<sup>(2)</sup> وَلَنَا فِى الْآخِرَةِ ۚ بِالْبِ ۚ ذِكْرِ الطَّعَامِ مِرْثُنَا قُتَبَنَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَثَلُ اللَّوْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ

الْقُرْآنَ كَمْنَلُ الْأَثْرُجُةِ ، رِيحُهَا طَيِّبْ ، وَطَمْنُهَا طَيِّبْ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ النَّذَةِ ، لاَ رِبِحَ لَمَا ، وَطَعْمُهَا حُلْوْ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُّ الرَّيْحَانَةِ ، وَجِمُهَا طَبِّبُ ، وَطَعْمُهَا مُنْ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل الْمُنْظَلَةِ ، لَبْسَ كَمَا رِيحْ ، وَطَمْنُهُمَا يُرْ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَالِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ فَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ الثّر بِدِ عَلَى سَابُرِ الطَّمَامِ مِرْشُنَا أَبُو مُنتنِم حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي ﴿ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ مِلْكُ قَالَ السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْمَذَابِ ، يَمْنَمُ أَحَذَكُمُ نَوْمَهُ وَطَمَامَهُ ، وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلَيْمَجُلْ إِلَى أَهْلِهِ بِاللَّهِ الْأَدْمِ وَرَقْتَ ثَنَبُهُ أَنْ سَعيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ رَبِيعَةً أَنَّهُ سَمِمَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدٍّ يَقُولُ كَانَ ف بريرةَ ٱلإَيْنُ سُنَلَ، أَرَادَتْ مَا لَيْشَةُ أَنْ نَشْتَرِيهَا فَتُمْتِقِهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلاَهِ، فَذُكُرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مَلِي فَقَالَ لَوْ شَيْتِ شَرَطْتِيهِ كَلْمُ ، فَإِمَّا الْوَلَاهِ لِمَن أَعْتَنَى قَالَ وَأَعْتِقَتْ غَفْيْرَتْ فِي أَنْ تَقَيَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَى يَوْمًا نِيْتَ عَائِشَةً وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ فَدَعَا بِالْفَدَاءِ فَأَنِيَ بِخُـبْر وَأَدْم مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَكُما قَالُوا جِلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَـكِنَّهُ كُمْ تُصُدَّقَ بِهِ عَلَى بريرةً فَأَهْدَنُهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا ۖ بِإِسِبُ الْمَأْوَاءِ وَالْمَسَلِ مَدَّثَىٰ إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُنْظَلِيْ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ ما يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعِيبُ الْخَلْوَاءِ وَالْعَسَلَ مَرْمُنَا عَبْدُ الرُّاهُ فَنْ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرٌ فِي أَبْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ المَقْبُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيُّ عِنْ لِللَّهِ لِشِيِّعِ (١٠ بَطْنِي حِينَ لاّ آكُولُ الْحَمِيرَ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ. وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةُ ، وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقُدئ

· (1)

الرَّجُلِّ الآيَةَ وَهِي مَعِي كَيْ يَنْفَلِبٌ بِي فَيْطُمِينِي ، وَعَيْدُ النَّاسِ الْمُسَاكِينِ جَفْقَرُ أَنْ أَبِي طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْمِئْنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَّنَّا الْمُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْء فَنَشَّتَقُهُا (١) فَتَلْعَقُ مَا فِيهَا بِاسِبِ اللَّهُ بَاه حَرَثْ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَنِي مَوْلَى لَهُ خَيَّاماً فَأْتِيَ بِدُبِّهِ نَفِعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ يَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِلَى يَشَكَلَفُ الطَّمَامَ لِإِخْوَانِهِ مَرْثُنا. عَمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْسَارِيَّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُمَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ عُلاَمْ كَأَمْ، فَقَالَ أَمْنَعُ لِي مَلَمَامًا أَدْعُورَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ خَاسِنَ خَسْلَةٍ ، فَذَعَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيّ خامِسَ خَسْمة فَتَبْعَهُم رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خامِسَ خَسَة وَهَٰذَا رُجُلُ قَدْ تَبَعْنَا ، قَالْ شِثْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِثْتَ تَرَكْتَهُ ، قالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ٣٠، باسب من أَصَافَ رَجُلاً إِنَّى ظُمَّام وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ حَرَقَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّفْرَ أَخْبِرَ نَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَس رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، كَأْنَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَمَامٌ وَعَلَيْهِ لَا آلِهِ ، كَفِئَلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيًّا يَتَنَبُّمُ ٣ اَلدُّنَاء ، قالَ عَلَمًا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَمَلْتُ أَجْمُهُ بَيْنَ يَدَيْد ، قالَ عَأَقْبَلَ ﴿ (٤) فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ الْنُكُرُمُ عَلَى عَمَّلِهِ ، قَالَ أَنَسُ لَا أَزَالُ أُحِبُ الْذَبَّاء بَّمْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ صَنَعَ ماصَنَعَ بابِ لَرَى حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ إسْلَحْقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَلْعَةً أَنَّهُ سَمِعٍ أَنْسَ بْنَ مالِكِ أَنَّ لِحَيَّاطًا دَعَا اللِّي عَلِي لِطَعَامِ مَسَنَعَهُ ، فَذَهَبَتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَرَّبَ خَبْرُ شَعِيرٍ ، وَمَرْقًا فِيهِ دُالِهِ وَقَدِيدُ رَأَيْتُ (<sup>١)</sup>

وسَّ (١) فَنَسْتَفَهًا ۞ قال القسطلاني وضبطه القاضى عياض فَنَشْتَفُهُما بالشين المعجمة والفاء

(٢) قَالَ مُحَدِّنِ يُوسُفَّ بَيْعَتُ مُحَدُّ بِنَ إِنْهُمِيلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقُومُ عَلَى المالِدةِ لَيْسَ لَمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مائدَةٍ إِلَى مَايْدَةٍ أُخْرَى ولْكِنْ يُنَاوِلُ بَعَضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَـالِيَّةِ أَوْ بِلَدَعُ (1)

(۱) يَنْبَعُ

(١) أَوْ يَدَعُوا. هكذا

في القرع

التَّى مَرْكَةً يَتَنَّتُمُ ٱلدُّبَّاء مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَرَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَّاء بَمْدَ يَوْمِنْذِ ، ب الْقَدِيدِ عَرْشُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَّا مالكُ بْنُ أَنَس عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ ۚ يَهِيُّ أَيِّنَ بِمَرَقَةٍ (') فِيهَا دُبَّانِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأْيَتُهُ ۚ يَتَبَّعُ ٱلدُّبَّاء يَأْكُلُهُا ۚ مَرْشَ فَبِيصَة حَدَّثَنَا سُفَيانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بِ عابِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْهَا قالَتْ مَافَعَلَهُ إِلاَّ فَي عام جاعَ النَّاسُ أَرادَ أَنْ يُطْمِمَ الْفَيْيُ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْ فَعُ الْكُرَّاعَ بَعْدَ خَسْ عَشْرَةً ، وما شَبِعَ آلُ مُحَدِّدٍ مَا اللهُ مِنْ خُبْرِ بُرِ مَأْدُومِ ثَلَاثًا باسبُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدةِ شَيْئًا قَالَ وَقَالَ أَبْنُ الْمَارَكِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَمْضُهُمْ بَمْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ المَائِدةِ إِلَى مَائِدَةِ أُخْرَى مَرْثُ إِسْلِمِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قالَ أُنَسْ فَذَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي خُبْزًا مِنْ شَمِينِ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاهِ وَقَدِيدٌ ، قالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رسُولَ آلله عَلِي يَتَبَعُ ٱلدُّبَّاء مِنْ حَوْلِ الصَّعْفَةِ (١٠) ، فَلَمْ أَزِلْ أَحِبُ ٱلدُّبَّاء مِنْ يَوْمِيْذِ \* وَقَالَ ثَمَامَة عَنْ أَنس مَجْعَلْتُ أَجْمَ الدُّبَّاء بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّطَبِ بِالْقِيَّاءِ مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ جَيدَّتَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَا كُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاء المِسبِ" حَرَثْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَاسِ الجُرَيْرِي عَنْ أَبِي غُمَّانَ قالَ تَضَيَّفْتُ أَ بَا هُرَيرَةَ سَبْعًا . فَكَانَ هُوَ وَأَمْرَأَتُهُ وَخادِمُهُ يَمْتقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا ، يُصَلِّى هَٰذَا ، ثُمُّ يُوقِظ هَٰذَا ، وَسَمِيْتُهُ يَقُولُ فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ۖ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَا بَنِي مَتَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ مُرَثِّنَا تُحَدَّدُ بْنُ الصّبّاحِ

حَدَّنَنَا إِسْمِيلُ بْنُ زَكَرَ يَاء عَنْ عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَمَ النَّيْ يَرْكُ يَرْكُ يَنْنَا تَمْراً ، فَأَصا بِنِي مِنْهُ خَسْ أَرْ بَعْ تَمْرَاتٍ وَحَشَفَةٌ ، ثُمْ رَأَيْتُ الْحَشْفَةَ مِي أَشَدُهُنَّ لِضِرْسِي السب الرُّطَب وَالتَّمْرُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَهُزَّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ لَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفِيَّةَ حَدَّ ثَنْنِي أُمِّي عَنْ عائِشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ثُولُ رَّبُولِ اللهِ عَنْ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاهِ مَرْثُ السِّيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدْمَتُنَّا أَبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوحَارَمٍ عَنْ إِنَّ اهْبِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي فَ تَمْدِى إِلَى ٱلْجَدَادِ ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةً ، خَلَسَتْ ( ، خَلَلًا علما كَفَاء بِي الْيَهُودِيُ عِنْدَ الجَدادِ وَكُمْ أَجُدُ مِنْهَا شَبْنًا كَفِعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قابلَ وَيَأْ لِي وَأُخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ مِنَّ الْنَهُ عَلَى لِأَصْحَابِهِ أَمْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرِ مِنَ الْيَهُودِي كَاوُنِي فِي نَخْلِي خَمَلَ النِّبِيُّ يَرْكِنُّهُ الْيَهُودِيُّ ، فَيَقُولُ أَبَا الْقَاسِمِ لِا أُنظِرُهُ ، كَلَّنَّا رَأَى النِّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَمْ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ، ثُمَّ جاءهُ فَكَلَّمَهُ كَأَلِى فَقُمْتُ فَخَنْتُ بقليل رُملَب فَوَصَعَنُهُ بَيْنَ يَدَى النَّيِّ عَلِيٌّ فَأَكُلَ ثُمَّ قالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ (") تاجابرُ وَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ أَفْرُسْ لِي فِيهِ ، فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ أَسْنَيْقَظَ فِجَلْتُهُ بقبضة أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَسَكُمِّ الْيَهُودِيُّ فَأَنِّى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّاتِيةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَارِرُ جُدًّ وَأَقِضَ فَوَقَفَ فِي الجَدَادِ تَجْدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَبْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ (") ، خَرَجْتُ حَتَّى جِنْتُ النَّبِي عَلِي فَبَشَرْنُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ (") السب أكل الحُمَّار مترش مُمرُ بنُ حَفْس بن فِياتٍ حَدَّثَنَا أَبي حَدَّثَنَا الْا عُمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ

(۱) گخاست (۲) عَرْ شُكَ ً ً (۲) عَرْ شُكَ ً ً

(۲) وَقَصَلَ مِثْلُهُ م<del>رمها</del> مرمها

عِنْدُ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ جُلُوسٌ إِذَا أَتِيَ بَجُمَّارِ نَخْدَلَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ كَىا بَرِكَتُهُ كَبِرَكَةِ الْمُسْلِمِ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَمْنِي النَّحْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ كَإِذَا أَنَا ماشِرٌ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ ، فَقَالَ النَّي مَلَّ مَى النَّفْلَةُ بِالسِّبُ الْمَدِّئِيِّ مَرْشَا مُجْمَعَةُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ نَا عامِلُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ تَصَبِّحَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ (٥٠ تَحِبُوتًا لَمْ يَضُرُّهُ (٥٠ في ذٰلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلاَ سِيطْر بَاسِبُ الْقِرَانِ فَالتَّنْ حَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَّةُ بْنُسْحَيْمِ قَالَ أَصَابَنَا عَلَمْ سَنَّةً مِنْ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ رَزَقَنَا (٣) تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُمْرَ يَمُرُ بِنَا وَنَحْنُ َ نَأْ كُلُ ، وَ يَقُولُ لَا تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ نَهْى عَنِ الْقِرَانِ (<sup>1)</sup> . ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ \* قَالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ أَبْن مُمَرَّ بِاسْبُ الْقِيَّاء حَرِيْنِ (٥) إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ النِّبِيُّ عَلَيْكِ كَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِيَّاءِ بِإِسْبُ بَرَّكَةِ النَّخْلِ (٦) مَرْشَنَا أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْ مُمَرَ عَنِ النِّيَّ مِنْ إِلَيْهِ قَالَ مِنَ (٧) الشَّجَرِ شَجِرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِي النَّخْلَةُ باب تَجْعِ اللَّوْ نَيْنِ أُو الطَّمَامَيْنِ عِرَّةٍ مَرْشَنَ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْن جَعْفَرِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَا كُلُ الرُّطَبَ بِالْقِيَّاء باسب من أَدْخَلَ الضَّيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً حَرَّثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن الجِعْدِ أَبِي غَمَّانَ عَنْ أُنِّسِ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُمَّدٍّ عَنْ أُنِّسِ وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسِ أَنْ أَمْ سُلَيْمٍ أَمَّهُ تَعَدَّتْ إِلَى مُدِّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتُهُ

(۱) مَمْرَاتِ تَجُورَة (۱) لَمْ يَضِرَهُ (۱) فَوَرَكُفَ (۱) عَنِ الْإِقْرَانِ (۱) عَنِ الْإِقْرَانِ (۱) مَدَّمَا (۱) مِرَّكَةَ النَّخَلَةِ (۷) إِنْ مِن الشَّجَرِ شَجَرَاةً (۸) مدَّمَا رَ() فَا دُخِاواً (۱) يَعُولُ فَى النَّوْمِ (۲) زَعْمَ أَنَّ النِّي (٤) أَيْطَبُ مُكنا في اليونينية بنقديم الياه، على الطاء قال العينية بنقديم الياه، ومو مغارب الهينية والقيطالاني وأحيد ومعناهما واحد اهم

وَجَمَلَتْ مِنْهُ خَطِيِفَةً وَعَصَرَتْ عُكُنَّةً هِيْدَهَا ثُمَّ بَمَّثَنِي إِلَى النَّبِيِّ يَالِكُ فَأَتَبَتُهُ وَهُوَ نِي أَصْحَا بِهِ فَدَعَوْثُهُ ، قَالَ وَمَنْ مَنِي غِنَتْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَنِي لَغُرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ يَمَا رَسُولَ ٱللهُ إِنَّهَا هُوَ شَيْءِ صَنْعَتُهُ أَمُّ مُسَلِّيمٍ فَدَخَلَ فِجَيء بد وقال أَدْخُلْ عَلِيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا (١٠ مَنَّا كَلُوا جَتَّى شَبِعُوا . ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ غَشَرَةً فَلَمْ خُلُوا َفَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَىْ عَشَّرَةً حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أَكُلّ النّبيّ و هل أَنْفُصَ منها شي يو وَالْبُقُولِ فِيهِ عَنْ أَبْنِ مُعَنَّ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لِأَنْسِ مَا سَمِيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَ ٢٠٠ الثُّومِ ، فَقَالَ مَنْ أَكِلَ فَلَا مَرْثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبِّدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَبِيدٍ. أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى غَطَاءٍ أَنَّ حِابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَتُهِ رَجْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَن (٢) النِّيُّ عَلِيًّا قالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَذِلِهِ الْكِتَبَاثِ وَهِنْ ثَمَّىُ الْأَرَالَثِ حَرَثْنِ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْد حَدَّثَهَا. أَنْ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ أَللَّهِ عَلَى بِمَرَّ الْظَهْرَانِ نَجْنِي الْكُلِّمَاتَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتَ تَرْهِي الْغَمَّ ؟ قالَ نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ بِالْاسْوَدِ مِنْهُ كَإِنَّهُ أَيْطَبُ (1) فَقَالَ (0) المَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ مَرْثُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ سَمِعْتُ بَحْيُ أَنْ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْدٍ بْن يَسَار عَنْ سُوَيْدٍ بْن النُّعْبَانِ قالَ خَرَجْنَا مَحَ رَسُولِ أَللهِ عَلِيُّهُ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاء دَمَا بِطْمَامٍ فَهَا أَيَّ إِلَّا بِسُويِنِ فَأَكَلُنَا فَقَامَ إِنَّى الصَّلاَّةِ فَتُسْمَضَى وَمَضْمَضِنا ﴿ قَالَ يَعْنِي شَمِعْتُ بُشَيْراً يَقُولُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ خَرَّجْنَا مِنْعُ رَسُولِ أَلْلِهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ۚ وَفَلَيَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءَ قَالَ يَحْنِيُ وَهُمَّ مِنْ خَيْبَنَ

ُ عَلَى رَوْحَةٍ دُمَا بِطَلَّمَمٍ فَمَا أَتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَلُكُنْنَاهُ كَأَكُلْنَا مَعَهُ (١) ثُمَّ دَمَا بِمَاءٍ الْفَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَتَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَغْرِبَ ، وَكُمْ يَتَوَصَّأَ \* وَقَالَ سُفْيَانُ كَأُنَّكَ تَسْمَهُ مِنْ يَعْنِي باسب كُنْ الْأَصَابِعِ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُعْسَحَ بِالْنُدِيلِ عَرْثُنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَعْدُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَن ٱبْنِ عَبَّاسِ أَنّ النِّي عَلِيَّةً قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُم فَلاَ يُسَخ يَدَهُ حَتَّى يَلْمَقَهَا أَوْ يُلْمِقَهَا باب الْنِدِيلِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَعَدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ متينيد بن الحارث عن جابر بن عَبْدِ اللهِ رضى اللهُ عنهُما أنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُصُوء مِمَّا مَسْتِ إِلنَّارُ ، فَقَالَ لَا قَدْ كُنَّا زَمَانَ النِّيِّ عِلَيْ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ أُ قَلِيلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُن لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَّا وَسَوَّاعِدَنَا وَأَقْدَآمَنَا ، ثُمَّ أُ نُصَلِّى وَلاَ مَتَوَصَّأً باسب ما يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَمَامِهِ صَرَّتُنَا أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا السُفْيَانُ عَنْ ثَوْر عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بَرْكِيْ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَانِدَتَهُ قَالَ الْحَنْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْنِي ۖ وَلاَ مُودِّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا حَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ا أَنَّ النِّبِيُّ عَلِيُّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قَالَ: إلحَمْدُ لللهِ الَّذِي كَفَا نَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكُنِّي ۗ وَلاَ مَكْفُورٍ، وَقَالَ مَرَّةً : الحَمْدُ ٣٠ يُنِّهِ رَبَّنَا غَيْرَ مَكُنِي وَلاَ مُورَدِّعِ وَلاَ مُسْتَنْفَى رَبُّنَا باب ألاًّ كُلِ مِعَ الخَادِمِ مَرْثُ احَفْصُ أَبْنُ ثَمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدٍ هُوَ أَبْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّيّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَمَامِهِ فَإِنْ كَمْ يُجْلِينُهُ مَنَّهُ فَلَيْنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْنَةً أَوْ لُقْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ بِاسِبُ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ إلصَّاتُم الصَّابِر (٢٠ باسب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَٰذَا مَتِي وَقَالَ أَنَسُ

(۱) مینه مینه (۲) الک الحکمه رکبتا مینه (۲) نیه من آبی عریرة م النی میلی الله علیه وسلم

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لِا يُتَهَّمُ فَسَكُلْ مِنْ مَلْعَامِهِ وَأَشْرِب مِنْ شَرَابِهِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْنُعُودٍ الْأَنْصَادِي قَالَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا شُعَيْبِ وَكِانَ لَهُ عُلاَمْ لَكَامْ ، فَأَنَّى النِّي مِنْ إِللَّهِ وَهُو فَي أَصِمَا بِهِ فَمَرَفَ (١) الْجُوعَ فَي وَجْهِ النِّي مِنْ فَلَا فَذَهِبَ إِلَى غُلاَمِهِ اللَّمَّامِ فَقَالَ أَصْنَعُ لِي طَعَامًا (١٠ يَكُني خَسْمَةً لَمَتَى أَدْعُو النِّي عَلِي خامِس خَسَةِ ، فَصَنَعَ إِنَّهُ مُطْمَيًّما أَثُمَّ أَتَاهُ فَدَعاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي مَا لِلَّهِ مَا أَبَا شُعَيْبِ إِنْ رَجُلاً نَبِعَنَا ، فِإِنْ شِيئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيئْتَ تُرَكْتَهُ ، قالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ، ب إِذَا حَضَرَ الْمُشَاءِ فَلَا يَمْجَلْ عَنْ عَشَائُهِ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبُرُ فَا شُعَيْتِ ﴿ (١) بُعْرَفُ الجُوعُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَمْقُرُ بُنْ ۗ (٢) مُلْبَبًّا عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مَلِي يَحْتَمُو مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِي إِلَى الصَّلاّةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُ بِهَا ، ثُمُّ قام فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأً مِرْشُ مُعَلَّى بنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُمِينِ عَن أَيُوبَ عَن أَيِّي قِلاَبَةٌ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ وَأَقِيمَتُ. الصَّلاَةُ ، فَأَبْدَوُ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ تُمْرَزَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ نَحْوَهُ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ ثَمْرً أَنَّهُ تَمَثَّى مَرَّةً ، وَهُو يَسْمَعُ قِرَاءةً الْإِمَامِ مَرْثُنَا لَهُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيمة عن النِّي عَلِي قال إِذَا أُقِيمتِ الصَّلاّةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءِ ، قَا بْدَوْ الْعِلْمَاءِ ، قالَ وُهِيَتْ وَيَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ بِالسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إ عَإِذَا طَمِيْتُمْ فَأُ نُتَشِرُوا صَرَقَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّد حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم أَ قَالَ حُدَّتَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنِي شِهابِ أَنَّ أَنَسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِٱلْحِجَابِ كَانَ

أَيِّى بِنَ كَفِ بِمَالُمِي عَنْهُ أَصِبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرُوساً بِزَينَبَ اَبْنَةِ (ا جَحْسِ وَكَانَ تَرَوَّجَعا بِلَدِينَةِ ، فَدَعا النّاسَ لِلطّعَامِ بَبَدْ أَرْتِفاعِ النّهَارِ ، فَجْلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ ما قام الْقُومُ حَتَّى قام رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَيْفَ فَهُمَى وَمَشَبْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالِشَةَ ثُمْ ظَنَ أَنَّهُمْ حَرَّبُوا (ا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا ثُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ ، فَرَجْعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمِشَةً ، فَوَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوْرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوْرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوْرَجُعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَّى بَلغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالمُشَةً ، فَوْرَجُعْ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثّالِيةَ حَتَى بَلغَ بَابَ عُمْرِيّةٍ عالمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللهُ المُوا ، فَضَرَبَ اللهُ اللهُ

## بشم الله التَّمْن الرَّحِيم الله التَّمْن الرَّحِيم العقيقة المُ

إستونى بن تعمر حدّ تنا أبو أسامة قال حدّ تن له بند عن أبى بُروة عن أبى موسى إستونى بن تعمر حدّ تنا أبو أسامة قال حدّ تن له بريد عن أبى بُروة عن أبى موسى رخِي الله عنه قال وللة لي عُلام ، فأ بَنتُ بِوالنّبي على قَدَماه إبراهيم خَلَسَكه بِتَمر وَدَما له بِالبَر كَة وَدَفَه إلى وَكانَ أَكْبَرَ وَلَد أبى مُوسى عَرَف مُستَد حدْ تَنا بَعْن عن هِمام عن أبيه عن عاليقة رضى الله عنها قالت أبى النبي عن بسبي بحي عن هيام من أبيه عن عاليقة رضى الله عنها قالت أبى النبي على بسبي بحث بحث كه فَبَال عليه فأ بنه المناه مرفئ إليه عن المناه مرفئ إليه عن المناه عرف الله عنها أبه أبه أبه أبه أبه أبه أبه المناه عرف إلى بكر رضى الله عنها أبه أبه أبه المناه بينت أبى بكر رضى الله عنها أبها حملت بعبد مشام بن عرفة عن أبيه عن أسماء بينت أبى بكر رضى الله عنها أبها حملت بعبد الله بن أبي عرفة قالت عقرضه وأبا مُنه كا تبت الدينة فنزلت ثباء فولدت بعبد بهام مم أبيد عرف أبيد عن أسماء بينت وأنا منهم كا تبت الدينة فنزلت ثباء فولدت بعبد بهام مم أبيت به رسول الله يته فوصفته (الافي حديه من رسول الله يته في مناه من من ربي رسول الله يتها فوصفته الله من ربي رسول الله يتها من عنكه المنازة من دعه به فكان أوال شيء دخل جوفة ، ربي رسول الله يتها من عرف من الهم عن أبيد من عرف اله اله يتها من عرف اله عنها المنازم فقر حوا به إللنارة أم دما له في المنازم فقر عوا به

(۱) بنت م

(١) فَرَجَعَ فَرَجَتُنْ (١)

(١) وَ كَنْ لَا عَلَيْدُ الْمِعَلِيْدُ الْمِعْلِيْدُ الْمِعْلِيْدُ الْمِعْلِيْدُ الْمِعْلِيْدُ الْمِعْلِيْدُ ا

(٤) هنه

(٥) جدتنا (٦) حدثنا

(۸) وَ يَزْكُ عَلَيْهِ

فَرَحًا شَدِيدًا لِأَنْهَمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَتَعَرَّثُكُمْ فَلَا بُولَا لَكُمْ **طَرْنَ** (<sup>()</sup> مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ أَنَسَّ بْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كِانَ أَبْنُ لِأَبِي طَلْعَةً يَشْتَكِي تَغْرَجَ أَبُوطَلْعَةَ قَتُبُضَ الصَّبُّ فَلَمَّا رَجَمَ أَبُوطَلْعَةَ قَالَ مَافَعَلَ ٱ بِنِي قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ حُقَ أَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّ بَتْ إِلَيْهِ الْمَشَاء فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا · فَلَمَّا فَرَخَ قالت وار ٣ الصَّى كَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَمَنْهُمُ اللَّيْلَةَ عَالَى نَمَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ كَلَمُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَما قَالَ فِي أَبُو طَلْحَةً أَحْفَظُهُ (\*) حَتَّى تَأْ يِنَ أَبُّهِ النِّي مِنْ فَأَتَى النَّي مِنْ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بَسَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّي مِنْ فَقَالَ أَمْ فَمَ شَيْهُ ؟ قِالُوا نَمَمْ تَمَرَاتُ فَأَعْدَهَا النَّيُّ مَلِيٌّ فَصَنْهَا ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ أَفِيكُمُ فَي إِلَّهِ الصِّي وَحَنَّكُهُ بِهِ وَمَمَّاهُ عَبْدَ أَلَّهِ مِرْضَ (١) يُحِمَّدُ بْنُ الْنَبَّى حَدَّثْنَا إِبْنُ أَبِي عَنْ أَبْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَنَّسِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بَاسِبُ إِماطَةِ الْأَذَٰى عَنِي العبِّي في الْعَقيقة حَرِّثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدِّدِ عُنْ مَنْ مَانَ بْنِ عَلِمِ ، قَالَ مَعَ الْنُكْرَمِ عَقِيقَةٌ \* وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُوبٍ وَتَتَادَهُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النِّيِّ مَا الَّهِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِمٍ وَهِشِكُم عِنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ (٥) عَن النَّيّ عَلَيْكُ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ ﴿ وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبِرَ فِي أَبْنُ وَهِبِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَارِمٍ عَنْ أَنُوبَ السَّفْتِيَا فِي عَنْ مُحَدِّ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عالِي الضَّبِّي قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ مَعَ الْعَكَم عَقيقة " كَأْهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى مِرَشَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَا قُرُيْشُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَرَانِي أَنْ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْمُسَيِّدِ

(۱) أحفظيه

(1) سدتني س

(٠) أَبْنِ عَامِرِ الْصَّبِي

بِسَمُ اللَّهُ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ السَّمِ اللَّهُ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ السَّمِيدِ اللَّهُ الطَّبِيْدِ الصَّبِيْدِ السَّمِيةِ عَلَى الطَّبِيْدِ (٣) والمَشْمِية عَلَى الطَّبِيْدِ (٣)

وَقُوْلُهُ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ اللهُ بِشَيْء مِنَ الصِيْدِ (\*) إِنَّى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيم ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُحِلَتْ لَكُمْ بَبِيمة الْأَنْعَامِ إِلا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنُ . وقال آبُنُ عَبَّاسٍ : الْمُقُودُ الْمُهُودُ ، ما أُحِلَّ وَحُرِّمَ إِلاَّ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ إِنْ فَيْوَرُدُهُ الْفُورُ نَا الْمُؤْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ ، شَنَا لَ أُخِرِمَ أَلِا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ الْمُؤْدُونُ وَقَالَ آبُنُ عَبَّاسٍ : الْمُقُودُ الْمُهُودُ ، ما أُحِلَ وَحُرِّمَ إِلاَّ ما يُتَلَى عَلَيْكُمْ إِنْ الْمُؤْدُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ وَلَا يَكُمْ بَيْ مِنْ الْمُؤْدُ وَمُ اللهُ وَلَوْدُهُ الشَّاهُ فَلَا أَدْرَكُمْ اللهُ يَتَعَوِّكُ بِهِ اللهُ عَنْ عَدِي اللهُ عَنْ عَلَى مِنَ الْجَبَلِ ، وَالنَّهُ عِنْ طَيْحَةُ الشَّاهُ فَلَا أَدْرَكُمْ اللهُ يَتَعَوِّكُ إِلَيْهِ أَوْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى مِنْ الْجَبَلِ ، وَالنَّهُ عِنْ طَيْحَة اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى مِنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلْ مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمُكَلِّ فَعَالَ ما أَمْسَكَ مَنْ عَلَى مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ ما أَمْسَكَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى مَا اللهُ عَلَى عَلْ مَا أَصَلَى عَلَى مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَقِيدُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ ما أَصَابَ بِعَدْ فِي وَلِيدُ وَمَا أَنْهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ ما أَصَابَ عِلَى عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى مَا أَلُهُ الْمُعْوَى وَقِيدُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ ما أَصَابَ عَلَى عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى مَا أَصَابَ عَلَى مَالْمُ الْمُولِقُولُ اللْمُنْ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللْمُؤْدُ وَالْمُ الْمُعَلِى اللْمُلْكِلِي اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَاللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُ اللْمُؤْدُ اللْمُؤْدُ الْمُؤْدُودُ اللْمُؤْدُ اللْمُؤْدُودُ اللْمُؤْدُود

(۱) لطواعيريم مكذا هذا الداء منتوحة في الدونية وفي الاولى ساكنة هائية أم المائية أم المائية أم المائية أم السيد السيد على الصيد السيد على السيد على السيد على السيد الله حُرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ حَرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ حَرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ حَرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ اللهِ حَرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ اللهِ حَرَّ مَتْ وَالْمِدِ اللهِ اللهِ

(٢) تُوقَّذُ صح. وقـوله يُوقِذُهَا الصواب يَقَذُهَا إله من اليونينية

الخنزير من الفرع

لا مائة (٧) مية

يَّةِ. (٨) غال

كُلْبًا غَيْرَهُ ، خَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَشَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ ۖ فَإِنَّا ذَكُرُتَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَى كَلْبُكَ وَكُمْ تَذْ كُرْهُ (١) عَلَى غَيْرِهِ بِالبِ مِنَيْدِ الْمِرْاضِ ، وقالَ أَنْ مُمَرً فِ الْمَثْوَلَةِ بِالْبُنْدُقَةِ رِمَلْكَ الْمُوتُوذَةُ وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَانِمُ وَعُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَانِهِ وَالْخُسَنُ ، وَكُرِهَ الْحُسَنُ رَمْى الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرِي وَالْأَمْصَارِ ، وَلا يَرِي بأسا فِيهَا سِوَاهُ مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَو عَن الشُّنيُّ قَالَ سَمِنْتُ عَدِيمٌ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ ٱللَّهِ عَلِي عَنْ الْمِرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصِبَتِ بَحَدُّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا ٣٠ أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَتِيذًا فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَـكُلُ قُلْتُ فَإِنْ الْ أَكُلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنَّهُ كُمْ تَمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى تَفْسِدِ، قُلْتُ أَوْسَلُ (١) على الْآخر كُلِّي فَأَجِدُ مَنَهُ كُلْبًا آخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمِّيْتَ عَلَى كُلِّبِكُ وَكُمْ أَنْكُمْ أَلَا تُعَيِّبُهُ عَلَى آخَرَ (" باب ما أُصاب المين الفي الله مترضية مترش فبيصة (" حَدَّثنا سَفيّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمٍ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِي بْنِ الْمِيمِ وَرَضِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَمِوْاللهِ عَمَالِهُ عَنْهُ وَمِوْاللهِ عَمَالِهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمِوْاللهِ عَمَالِهُ عَمْهُ وَمِوْاللهِ عَمْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِوْاللهِ عَمْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِوْاللهِ عَمْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِيْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِيْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّا لِمُعْمُونَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَّا لِمُعْمُ عَلَيْهُ اللهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا ثُرْسِلُ الْكِلاَبِ الْمَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَسْتَكُنْ عَلَيْكَ (١) وَ كُنْ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِيْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خُزَّقَ وَمَا ﴿ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّا لِهِ أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ بِالسِّبُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدُ أَوْ رَجُلُ لاَ تَأْكُلُ (٥) الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ (١) سَائِرَهُ ؛ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُنَّهُ وَقَالَ الْأُعْمَسُ عَنْ زَيْدٍ أَسْتَعْضى عَلَى رَجُلُ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارِ كَأَمْرَهُمْ أَنْ يَضْرَ بُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا ماسقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدّمَشْقِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَمْلَبَةَ الْمُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ كِانِيُّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَعْمِ أَعْلِيهِ

الْكِتَابِ أَفْسَأَ كُلُ فِي آنِيتَهِمْ ، وَ بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَ بِكُلْبِي الَّذِي لَبْسَ يُعَلِّم ، وَرَبَّكُلِّي المعلِّم ، فَما يَصْلُحُ لِي ، قالَ أَمَّا ماذَ كَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّابِ فَإِنْ وَجَدْثُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجْدُوا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَما صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكُرْتَ (١) أَسْمَ اللهِ فَسَكُلْ وَمَا مِيدْتَ بِكَلْبِكَ الْمَلِّمِ فَذَكُرْتَ أَسْمَ اللهِ فَكُنْ وَما صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرً ٣ مُعَلِّى فَأَدْرَكْتَ ذَكَانَهُ فَكُنْ المِب اللَّذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ مَرْشُ (٣) يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّتَنَا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفَظُ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْسَ بْنِ الْحَسَن عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ بُرَّ بْدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَّهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَلَى عَنِ الخَذْفِ أَوْكَانَ يَكُنُّوهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكُنُّ \* بَدِّ عَدُو ۗ وَلَكُنُّهَا وَقَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْمَيْنَ ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدَّثُكَ عَنْ (١) إِلاَ كُلْباً مَارِياً ﴿ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ أَنَّهُ نَفَى عَنِ الْحَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفَ لاَ أَكُلُكَ كذا وَكَذَا باسب من أَثْنَىٰ كَلْبا لَبْسَ بَكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ ماشِيَةٍ مَرْثُنا مُوسَى أَبْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قال سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَمِنِي ٱللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ : مَنِ أَفْتَنَىٰ كُلْبًا لَبْسَ بِكُلْبِ ماشِيَة إَوْ صَادِيَة نَقَصَ كُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِيرُاطَانِ ( · ﴿ مَرْثُ الْسَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُغْيَانَ قالَ سَمِعْتُ سَالِما يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّي يَلَكُ يَقُولُ مَن أُقْتَنَىٰ كُلْبًا إِلاّ كُلْبُ ٢٠ صَار لِعَيْدٍ أَوْ كُلْبُ ماشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًاطَانِ (٧) مَدْشُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ نَا ماللت عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبُّدِ أَنَّهِ بْنِ مُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي مَن أَفْتَىٰ كُلْبًا إِلاَّ كُلْبً ماشِيَةٍ أَوْ صَارِ (٨) نَقَصَ مِنْ تُمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَ المَانِ بِاسبِ إِذَا أَكُلَ الْسَكَلْبُ

(ز) وَذَكَرْتَ (۲) حدثنی (۱) ينكا سى (•) قبير اطَأَيْنِ (٧) قبر أَمْلَيْنِ پس م (٨) أو ضارياً سے

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَمُمْ قُلْ أُحِلَّ (١) لَكُنُّكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّتُمُ مِنَ الْجَوَارَ مُ مُكَلِّبِينَ الصَّوَالَدُ ٥٠ وَالْسَكُوَ السِّبُ ، أَجْتُرَ مُوا إِكْفَتَسَبُوا ، مُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّمَتُكُمُ ٱللهُ فَكُنُوا مِنَّا أَسْتَكُنَ عَلَيْكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : سَريعُ ، . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : إِنْ أَكُلَ الْسَكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّهَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَٱللَّهُ يَقُولُ مُعَلِّم مَمَّا عَلَّت كُمُّ ٱللهُ فَتُضْرَبُ وَثَمَلَّمُ حَتَّى يَثْرُكُ ٣ وَكَرِهم أَبْنُ عُمْرَ ، وَقَالَ عَطَاءِ إِنْ شَرِبَ ٱلدَّمْ وَكُمْ يَأْ كُلُ فَكُلُ ضَرَّتُنَا قُتَبْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا اللَّهِ أَعِلْ لَهُمُ الآية عُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بن حاتِمٍ قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلْ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بهٰذِهِ الْسَكِلِآبِ فَقَالَ ١٤٠ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَ بَكَ الْمَالَّةَ وَذَ كَرَثَ أَسْمَ ٱللهِ فَكُلُ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ (" وَإِنْ قَتَلَنَ إِلَّا أَنْ يَأْ كُلَّ الْبِكُلْبُ كَإِنَّى أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّهَا أَمْسَتَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَّبْ مِنْ غَيْرِيعَا فَلاَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَأْكُلُ بِاسِبُ الصِينَدِ إِذَا غابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ لَلاَثَةَ مِرْمِنَ مُوسَى بَنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم وَرَضِي اللهُ عَنْهُ عَن الذِّي مَرَا اللَّهِ عَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَفَتَلَ فَكُنْ وَإِنْ أَكُلّ (١) فَتَتَلْن فَلَا تَأْ كُلُ فَإِنَّهَا لَّمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا كَمْ يُذْكِّرِ ٱسْمُ ٱللهِ هَلَيْهَا كَأَمْسَكُنْ وَقَتَلُنَ ٥٠ فَالَرَ تَأْكُلُ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَمْدَ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَنَّ سَهْنِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَفَعَ فَ المَّاه فَلاَ تَأْ كُلُ \* وَقَالَ عَبْدُ الْإِعْلِي عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ وَالَ الِنِّبِيِّ ﴿ إِلَّهُ يَرُمِي الصِّيدَ فَيَقَتَّفِرُ ٣٠ أَثْرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَّنَّةَ ثُمَّ يَحِدُهُ مَيَّتًا وَفِيهِ سَهِنَّهُ قالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاء بانسِب إِذَا وَجَدَ مَمَ الصَّيْدِ كُلْباً آخَرَ ، وَرَفْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّنْفِي عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَامِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّى

ِ (٢) الصَّوَ الْبِدُ الْكِكُوَ اسِهِ

(٣) حَتَّى يَثَّرُكُ .

مكذا بإلياء النحية في بمن النسخ المتعدة بيدناوف يعضها

(ه) عليك

أُرْسِلُ كُلِّي وَأُمِّنِي ، فَقَالَ النِّي مُ يَلِكُ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ عَأَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ إِنَّى أُرْسِلُ كُلْبِي أَجِدُ (١) مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ لِاَ أَدْرِى أَيْهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَكَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِمَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَتِيذٌ فَلَا تَأْكُلُ بِالبُ مَاجاء فِي التَّصَيُّدِ صَرَبَّني مُمَّدّ إِأْخُبَرَ فِي أَبْنُ فَيْضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنْ عامِرِ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاّ بَكَ الْمَلَّةَ وَذَكُونَ أَسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَسْتَكُنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلُ ۚ فَإِنَّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبُ مِنْ حِكَانَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزيدَ ٱلدِّمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ ٱللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَلِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْل الْكَتَابِ لَأَكُلُ فِي آنِيتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَعْلِمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا ، وَأُخْبِرُ نِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ (") بِأَرْض قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيتَهِمْ فَإِنْ وَجَدْثُمُ ( الْ غَيْرَ آنِيتَهِمْ ْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَحِدُوا بَفَا غُسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ أَنَّكَ (°) بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ثُمَّ . كُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْعَلِّم فَاذْ كُرِ أَسْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ﴿ فَأَدْرَكْتَ ذَ كَانَهُ فَكُلُ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةَ قالَ حَدَّثَنَى هِشَامُ بْنُ زَيْدُ

(1) فَأَجِدُ (۲) حَيْوَةَ بْنِ شُرَجْرٍ (۲) مَنْ أنك (٤) وَجَدْتَ (٥) مَنْ أنك (٥) لَيْسَ بُمُكِلُمْرٍ (١) لَيْسَ بُمُكِلُمْرٍ

م. عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِهَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَوْ اعَلَيْهَا حُتَّى لَنِيُواْ (١) فَسَعَيْثُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فِعَنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَبَعَثُ إِلَى النَّيْ مَا اللَّهِ بِوَرِكِهَا (١) وَيِغَذَيْهَا (١) فَقَبِـلَهُ مُرْثِثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ خَدَّتْنَى مَالِكُ عُنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مُتمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْضَ طَرِيقِ مَكَّة تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُعْرِمِينَ (1) وَهُوَ غَيْرُ نُحْرِمٍ فَرَأَى مِمَاراً وَحُشِيّاً فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهُ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلًا أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى فَرَسِهِ اللَّهِ عَلَى فَرَسِهِ عَلَى فَرَسِهُ عَلَى فَرَسِهُ إِنَّ عَلَى فَرَسِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يُعَاوِلُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يُعَالِهُ إِلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى فَرَالًا عَالَهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا أَنْ عَلَا أَنْ يُعَاوِلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلَالُ أَنْ عَلَيْكُولُوهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّالِقُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ اللَّالِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى أَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ سَوْطًا كَأَبُوا ، فَسَأَ لَمُمْ رُحْمَهُ كَأَبَوا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدٌّ عَلَى ٱلْحِيَارِ فَقَسَلَهُ كَأَكُلَ مِنْهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا بَعْضُ أُصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، قَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عِنْ سَأَلُوهُ الإن مُخْرِمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا هِيَ مُعْمَةٌ أَطْمَتَكُمُوهَا ٱللهُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكَ إِلَيْنَ وَالْ عَدَّتَنَى مَالِكَ إِلَيْنَ وَالْ عَدَّتَنَى مَالِكَ إِلَيْنَ وَالْ عَدَّتَنَى مَالِكَ اللَّهِ وَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا مُعْمَلًا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي قَنَادَةً مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قالَ هَلْ مَعَكُمْ الْهِيْنِ الْمُنْوِ مِنْ خُيهِ شَيْء باسب التَّصَيُّدِ عَلَى الجُبَالِ مَرْثُنَا " يَحْيِي بْنُ سُلَيْانَ (") قال المُّ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا تَحَرْثُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثُهُ عَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةً وَأَبِي صَالِحٍ مِمَوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ (٧) أَبَا قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّبِيِّ فَيِهَا بَيْنَ مَكَّةً وَاللَّهِ يَنَةِ وَهُمْ مُعْرِمُونَ ، وَأَنَا رَجُلُ حِلْ عَلَى فَرَسِ (٧) ، وَكُنْتُ رَفَّا عَلَى ٱلجِبَالِ فَيَنْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوَّ فِينَ لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، وَإِذَا هُوَ يَمَارُ وَحْشِ فَقُلْتُ لَمُمْ مَا هَٰذَا (٦٠ قَالُوا لاَ نَدْرِى قُلْتُ هُوَ جَمَارٌ وَحْشِي (١٠ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي فَقُلْتُ كَمْمُ نَاوِلُونِي سَوْطِي فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ كَنْزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ قَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ ذَاكَ (١١) حَتَّى عَقَرْتُهُ كَأُتبْتُ إِلَيْمِ فَقُلْتُ لَمُمْ قُومُوا فَأَحْتَمِلُوا قَالُوا لَا تَمَنَّهُ كَفَمَانُهُ حَتَّى جِنْمُهُمْ بِهِ ، فَأَبَى بَعْثُهُمْ ، وَأَكُلَ بَعْثُهُمْ ، فَقُلْتُ (١٧) أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ الذِي عَلَيْ فَأَدْرَكُنَّهُ

(۱۲) فقلت لهيم

لَ غَدَّنْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَتَكُمْ شَيْءٍ مِنْهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ كُلُوا فَهُوَ طُعُمْ أَطْمَتَكُنُوهَا " أَلَهُ بِاسِ مُ قَوْلِ أَلَهِ تَمَالَى : أُحِلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَعْدِ. وَقَالَ بُمَنَ صَيْدُهُ مَا أَصَطِيدٌ ٣٠ وَطَعَامُهُ مَا رَئْي بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلَالٌ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُ مَيْنَتُهُ ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا ٣٠ ، وَٱلْجِرْيُ ١٠ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَتَحْنُ أَنَّا كُلُهُ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَعْدِ مَذْ بُوحٌ ، وَقَالَ عَطَاءٍ أُمَّا الطَّايْدُ كَأْرَى أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَطَّاءِ صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلْآتِ السَّيْل أَصَيْدُ بَحْرَ هُو ؟ قالَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَلاَ : هُذَا عَذْبٌ فُرَاتُ (٥) وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلَّ تَأْ كُلُونَ كُمُمَّا طَرِيًّا ، وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاّب النَّادِ ، وَقَالَ الشُّعْبِي : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَالُوا الضَّفَادِعَ لَا طْعَسْتُهُمْ ، وَكَمْ يَرَ الْحَسَنُ إِ السَّلَخْفَاةِ بَأْسًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَعْرِ نَصْرَانِي (١) أَوْ يَهُودِي أَوْ تَجُوسِي "، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ فِي الْمُرى (٧) ذَبَحَ الْخَمْرَ النَّيْنَانُ وَالشَّمْسُ حَرْثُ مسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَأَنَّهُ سَمِعَ جَارِاً رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ فَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمْرَ (٨) أَبُوعُبَيْدَة فِحُنْنَا جُوعًا شَهَدِيداً فَأَلْقَ الْبَعْرُ حُونَا مَيْتًا كَمْ يُرَ مِثْلُهُ ٥٠ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْف شَهْرِ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ مَنَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ مِرْضُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ أَخْبَرَنَا (١١) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النَّبِي ۚ يَلِيِّ ثَلَا ثَمَا لَةٌ زَاكِبِ وَأَمِيرُنَا أَبُوعُبَيْدَةً نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمَّى جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَلْقَىٰ الْبَعْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكُلْنَا نِصْفَ شَهْرِ وَأَدَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةً صَلِمًا مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ • وَكانَ فِينَا رَجُلُ كَلَمَّا أَشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرِّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

(۱) أطْمَلَكُمُوهُ (۱) أضطُيد موهكذا حكسر الطاء وضها في اليونينية

> (۳) ماقنوزت مِنْهُ م

(ن) وَالْجِرُّيتُ

(ه) فُر اتسائغ شرابه الله و إن صادَه نصران الله الله و يَهُودِي أَوْ مَعُوسِي الله و بهذا الله ي هو بهذا الصبط في اليونينية وفي يعض النسيخ المعتمدة الراء قال في المعتجوه والذي المروى و في النهاية المورى و

(۸) وَأَمْيِرُنَا وَأَثْرً عَلَيْنَا

(۹) کم تر مثلهٔ (۱۰) مدنی (۱۱) مدنی (١) و قال أبو عوالة

ا أَنْكُلِ الْجَرَادِ مَرْثُنَا أَبُوالْوَلِيدِ مَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُور قالَ سَمِنتُ بِي أُونَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْنَا مُعَ النَّيُّ مُثَلِيًّا سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سَيًّا كُنَّا كَأْكُلُ مُّنَّهُ الْجُرَّادَ قالَ سُفيانُ (١) وَأَبُوعَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَمْفَورِ عَنِ أَبْن أَبِي أُوفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ بِالسِبُ آنِيةِ الْجُوسِ وَالْمَتَةِ حَرَثُنَا أَبُو عاميم عِنْ حَيْوَةَ أَنْ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ اللَّمَشْقِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو تَعَلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ أَتَبْتُ النِّيِّ عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَشْ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكَيْتَابِ فَنَأْ كُلُ فِي آنِيتَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَلَّمِ وَبِكُلِّي الَّذِي لَيْسَ يَمُمَلَّمْ ، فَقَالَ النَّبِي ۚ مَلِكَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُ ٢٠ بأرض أَهْلِ كِتَابِ فَلَا تُأْكُلُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَّجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنَّا لِمَا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنَّا إِنَّ اللَّهُ إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تُعْلَى وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكُرْتَ أَنَّكُمْ ٢٠٠ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقُوْسِكِ، فَأَذْ كُرِينَ إِن عَلَامَ أَوْلَدُتُمْ أَسْمَ أَلَّهِ وَكُلُ ، وَمَا صِيْتَ بِكَلْبِكَ الْمَلِمِ كَأَذْ كُر أَسْمَ ٱللهِ وَكُلْ ، بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مِمْمَلِم ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَانَهُ فَكُلُهُ (اللَّهُ مَرْضُ الْسَكِّي بْنُ بِكُلْبِكُ الذِي لِيْسَ بِمُعَلِمٍ ، فَاذْرَ لَتَ ذَكَانَهُ فَسَكُلَهُ لَهُ مُؤْتِثُ الْسَكُنَّ بَنَ اللهِ عَل إبراهيم قال حَدَّتَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي هُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قالَ لَمَّا أَسْتُوا اللهِ أبي ذروان صاحر يَوْمَ فَتَنَكُوا خَيْبَرَ أُوْقَدُوا النَّبِرَانَ قالَ النِّينُ يَهِلُّكُ عَلَى (\*) مَا أَوْقَدْثُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ ، ` قَالُوا كُلُومِ الْحُبُرِ اللَّمَ نُسِيَّةِ ، قَالَ أَهْرِيقُوا (٥) مَا فِيهَا ، وَأَكْسِرُوا قُدُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهُرِيثُ ما فِيهَا وَنَنْسِلُهَا ، فَقَالَ (٧) النِّي يُرْفِي أَوْ ذَاكَ باسب التسمية عَلَى ٱللَّهِ بِيعَة وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمَّداً . قالَ أَنْ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْمَ. وقالَ أَللَّهُ تَمَالَى : وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِّرِ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِينْقُ ، والنَّاسِي لاّ يُسْمَّى فَاسْقًا ، وَقُوْلُهُ ؛ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُوْلِيَامُهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ أَمْمَشُهُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُوكُونَ صَرَهَى (١٠ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ

سَعِيدٍ بْن مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ حَدِيجٍ قال اللَّهِ عَلَيْهُ بِذِي الْكُلُّفَةِ وَأَصَابَ النَّاسَ جُوعُ فَأَصَبْنَا إِبِلَّا وَغَنَما ، وَكَانَ النِّي عَلِيَّةٍ فِي أُخْرَ يَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النِّي عَلِيَّ (١) قَأْمَرَ إِ بِالْقُدُورِ ۚ فَأَكْفِئُتُ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً (٢) مِنَ الْغَنَم ِ بِبَعِيرِ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَّبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ غَبَسَهُ أَللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّةِ إِنَّ لِمُلْذِهِ الْبَهَامُّم أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (" فَأَصْنَعُوا بهِ هَكَذَا ، قَالَ وَقَالَ جَدَّى إِنَّا لَلَوْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَىٰ الْمَدُوَّ غَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا (r) فَمَانَدًّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا مُدًى أَفَنَذْ هِمُ بِالْقَصَب، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَخْبِرُ كُمُ ( ) عَنْهُ ، أَمَّا السَّنْ عَظم ( ) ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَدُتَى الْحَبَسَةِ باب ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالْأَصَنَامِ مِرْثُ الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي ٱبْنَ الْخُنْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَنِي سَايِلُمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ لَقَى زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ (٢) وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ مِيْزَلَ عَلَىٰ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيْ الْوَحْىُ فَقَدَّمَ (٧) إِلَيْهِ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ شَفْرَةً فِيهَا لْهِ مُ فَأَنِي أَنْ يَأْ كُلُّ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ إِنَّى لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَا بِكُمْ وَلاّ آكُلُ إِلاَّ مِمَّا (^ نُكُرُ أَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ بِالْبُ فَوْلِ النَّبِّ بِإِلَّهِ فَلْيَذْ بَحْ عَلَى أَسْمِ ٱللهِ صَرَّتُ فَنَيْبَةُ حَدَّثَمَا أَبُوعَواللهَ عَن الْأَسْرُودِ بْنِ قَيْسِ عَنْ جُنْدَب بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ صَعَّيْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَضَيَّةً (١٠ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا أُنَاسُ (١٠٠ قَدْ ذَبَحُوا صَا يَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَآهُمُ النِّبِيُّ مِلْكِيَّةِ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ فَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَّ كَم عَذْبَحْ حَقَّى صَلَّنَا فَلْيَذْ يَحْ عَلَى أَسْمِ اللهِ باب ما أَنْهَرَ الدَّمْ مِنْ الْقَصْبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

الراد أن رواية أبي دُرتاخبر لليهم بعد وسلم وتسقط التي يعد قوله خدنع اه من هامش ،الفرع الذي بيدنا (٢) عَشْراً ع كذاني اليونينيةمن غير رقمعليه (١) وَسَأَحَدُّنُكُمْ (٠) فَعَظَمْ (٧) فَقُدُّمُ إِلَى رَسُولُ اللهِ مِنْكُ سُفْرَةٌ (٨) إلا ماذكر لاس (٩) أُضْحَاةً

(١٠) فَأَسْ

ر.) فَأَمْرَهُ بِأَكْلِيمَا

مَرْثُنَ (١٠ مَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ٣٠ حَدَّثَنَا مَمْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيمِ سَمِعَ أَبْنَ كَنْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ أَبْنَ ثَمْرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جارِيَةٌ لَهُمْ كَانَتْ تَرْغَى غَنَّا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا (٢) ، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْها (١) ، فقال لِأَهْلِهِ لِا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّيَّ مِنْ فَأَسْأَلَهُ أَوْحَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مِنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَى (١) منني النَّبِيُّ مَنْ إِنْ بَعَثَ إِلَيْدِ فَأَمْرَ (٥) النِّبِي مِنْ إِلَّهِ بِأَكْلِهَا مَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثْنَا جُورَيْرِيَّةُ ﴿ (١) الْفَدَّ مِيْ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةً أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ أَنَّ جارِيَةً لِكَمْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْغَى غَمَّا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُو بِسَلْعِ ، قَأْصِيبَتْ شَاةٌ (١) فَكَسَّرَتْ فَذَ بَحَتُهَا (<sup>٧)</sup> فَذَكُرُوا لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا مَرَثُنَّا عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ ( الْفَيْخِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ اللهِ فَكُلْ (") ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظَفُرُ ۚ فَكُدَى الحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَمِيرٌ ۖ فَجَبَّسَهُ ، فَقَالَ إِنَّ ﴿ ﴿ ﴾ فَذَبَحَتُهَا بِير لِمُذْهِ الْإِبْلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا قَاصْنَعُوا (١٠) هَكَذَا بُ ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ وَالْاَمَةِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ (١) فَكُوا نَافِيعِ عَن أَبْنِ (١١) لِكَعْبِ بْن مالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحِنجَر فَشُيْلَ النُّبُّ عَلِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النِّبِيِّ عَلَى أَنَّ جارِيَةً لِكَمْبِ بِهٰذَا مَرَثُنَا إِشْمِيلَ النَّامِ اللَّانِمَاةِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ جارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مالكِ كانَتْ تَرْعَى غَنَا بِسَلْعِ كَأْصِيبَتْ شَاهُ ١٦٥ مِنْهَا ، فَأَذْرَكُنْهَا فَذَبَكَتْهَا (١٣) بِحَجَدٍ ، فَشَيْلَ الذِّي مِنْكَ فَقَالَ كُلُوهَا باب لأ يُذَكِّى بِالسِّنَّ وَالْمَظْمِ وَالظُّفُ مَرْثُ قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً

أَبْنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النِّبِي ۚ يَؤَكِّ كُلُّ بَنْنِي مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالطَّقْرُ عِلْبُ ذَيِيعَةِ الْأَعْرَابِ وَتَعْوِهِمْ (١) مَرْثُ اللهِ عَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ أَلْهِ حَدَّثنَا أَسَامَة بْنُ مَعَفْسِ المَدَنِي عَنْ هِشِكم بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنِّيِّ ﷺ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا ٣٠ بِاللَّهْمِ لِآنَدْرِي أَذُ كُرَّ أَسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ، فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَ نَتُمْ وَكُلُوهُ ، قالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بِالْكُفْر ، تَابَعَهُ عَلَى عَن الْدَّرَاةِ رْدِيٌّ ، وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَادِيُّ ﴿ لِلَّهِ خَالَّحِ أَهْلِ الْكِيَّابِ وَشُخُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : الْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ، وَمُلَّمًامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْـكَتِتَابَ حِلَّ لَـكُمْ وَطُعَامُكُمْ حِلَّ كَلُمْ ، وَقَالَ الزُّهْزِيُّ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارِيٌّ ٣ الْمَرَبِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمَّى لِغَيْرِ ٱللهِ فلاَ تَأْكُلُ ، وَإِنْ كُمْ نَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ ٱللهُ (٥) وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذْكُّرُ عَنْ عَلِيّ عَوْهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَفْلَفِ مَرْضُ (٢٠ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة مَنْ تَعَيْدِ بْنِ هِلِالِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُنْفَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عُمَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانُ بِجِرَابِ فِيهِ شَخْمُ ۖ فَنَرَوْتُ (٢) لِآخُذَهُ ، فَأَلْتَفَتْ فَإِذَا النَّبِي عَلِي عَلَيْ فَأَسْتَحْيَدْتُ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ طَعَامَهُمْ ذَبَّالْحُهُمْ الم ا نَدَّ مِنَ الْبِهَا ثُمِّ فَهُورَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ ، وَأَجَازَهُ أَبْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ما أَلْجِزَكَ مِنَ الْبَهَامُمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيدٍ تَرَدَّى فِي بِلْرِ مَنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكَّهِ ، وَرَأَى ذَٰلِكَ عَلِي وَأَبْنُ مُمَرَ وَعَالِشَةُ مَرْثُ اللهُ تَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثُنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ أَلْهِ إِنَّا لأَقُو الْمَدُوَّ غَداً وَلَيْسَتْ مُعَنَّا مُدّى فَقِالَ أَعْجِلُ (٥) أَنْ أَرِنْ (١٠) ما أَنْهَرَ ٱلدَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ فَكُلُ لَبْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

آهي، (١) وَتَحَرِّهِمْ (٣) حَدَّنَى (٣) بَأْتُونَنَا (٤) نَصَارِئَ .كذا هو مصبوط في اليونينية بتشديد الياء وفي بعض النسخ نَصَارَى الْعَرَّبِ (٥) أَحَلَّهُ اللهُ النَّ

(۱) وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ (۷) فَبَدَرْتُ

> (۸) حدثنی (۱) أُ\*تَحَلِّ

كذا بهمزة قطع وفتح الجيم في الفرح الذي بأيدينا تبعا لليونينية وصبطه الميني وصاحب المصابيح وغيرهم ابهمزة وصل وحيم مفتوحة أمر من العجلة

(۱۰) أُرْنِ

وَسَأْحَذَتُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَكُدَى الْحَبْشَةِ (') وَأَصَبْنَا نَهْتِ '' إبل وَغَنَمٍ فَنَدُّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمْ يَفْبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله ﷺ إِنَّ لِهَاذَه الإبل أُوابِدَكَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٍ فَأَفْعَلُوا بِهِ تَعَكَذَا **بالبِ** النَّحْر وَٱلدَّبْحِ ، وَقَالَ أَنْ جُرَبْجٍ عَنْ عَطَاء لاَذَ إِنَّ أَوْلاً مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَر ، قُلْتُ أَيُحْزَى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَبْئًا يُنْعَرُ جازَ ، وَالنَّصْ أَحَبُ إِلَى ، وَالنَّاجُ نَطْمُ الأُودَاجِي ، فُلْتُ فَيْخَلُّفَ الأودَاجَ ، حَتَّى يَقْطُعَ النَّخَاعَ (٣) قالَ لاَ إِخَالُ (١) وَأَخْبَرَ نِي (٥) فَافِعْ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ نَهِي عَن النَّفْيم مَا دُونَ الْمَظْمِي ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ ، وَقُولُ أَللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَاْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (٦٠)، وَقَالَ : فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا بَفْعَلُونَ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَن أَبْن عَبَّاس أَلدَّ كَاهُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ وَأَبْنُ عَبَّاس مَرْثُ خَلاد بنُ يَحْنَىٰ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ وَأُنُسُ إِذًا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ هِشَامِ (٥) بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَنِي فَاطِيمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ أَمْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَوْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِّ عَلَيْ فَرَسًّا فَأَكُلْنَاهُ مَرْضُ (١٠ إِسْنُفُ سَمِعَ عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءٍ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَرَسًا وَنَحْنُ بِاللَّدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ مَرْشَنَا فُتَبْبَةُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ َ فَاطِيَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَمْدِ رَسُولِ (<sup>()</sup> ٱللهِ عَلَيْهِ وَرَسَا فَأَكَلْنَاهُ \* تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ يُكْزَهُ مِنَ الْمُثَلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ مُعَرَّثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَتَ أَنَسِ عَلَى الحَكَم بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانَا ۚ أَوْ فِتْيَانَا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسُ نَعَى النَّيْ يَرَاكُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ مَرْثُنَ (١٠٠ أَحْمَدُ بنُ

(۱) الحبش م م (۲) نهية

(٣) النَّحَاعَ صبط مكسر النول مستعماً عليه في اليوبنيسة ومروعها وصطه في المايح بالضم ثم قال وحكى فيه السكسائي من بعض العرب إلىكسر أفاده المسطلاني

(٤) لاَ أَخَافُ

(٥) فأخبرن

(١) مَثْرَةً إِلَى فَنَدَ تَحُوهَا

س (۷) حدثنا هشام صد

(۸) حدثنی

(۱) النّبيّ سُمّة

ممير (10) حدثني

يَمْقُوبُ أَخْبَرَنَا إِسْائِقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُوعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِيمَةٌ يُحَدِّثُ عَن أَبْنِ مُعْرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيِي بْن سَعِيدٍ وَغُلاَمْ مِنْ بَنِي يَحْيِي رَابِطَ دَجاجَةً يَرْمِيهَا فَشَى إِلَيْهَا أَبْنُ مُمَرَ حَتَّى (١) حَلَّمَا ثُمَّ أَفْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ أُرْجُرُوا غُلاَمَكُم " عَنْ أَنْ يَصْبِرَ " هُذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ ۖ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَا إِنَّ نَهَى (١) أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَة أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْقَتْلِ صَرْتُ أَبُو النُّمْ الْ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ مُمَنَّ فَرُّوا بْفِيْيَةٍ أَوْ بْنَفَرِ نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأُوا أَبْنَ مُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا إِنَّ النِّبِيَّ عَلِيُّكُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا \* تَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنْ شَعْبَةً حَرَثُ الْنَهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ لَعَنَ النِّي مِنْ مثل مِالْ عَلَى اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النِّي عَلِي مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَدِي بْنُ ثَا بِتِ قَالَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النِّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهْى عَنِ النَّهْبَةِ (٥) وَالْمُثَاةِ بالب (٦) الدَّجاج مِرْثُ يَحْيي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم الجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِّ عَلَيْ يَأْكُلُ دَجاجاً حَرِّرْتُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمْيِمَةَ عَن الْقَاسِم عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى ۚ وَكَانَ يَبْنَنَا وَ يَيْنَ (٢) هٰذَا الحي مِنْ جَرْمٍ إِخَانِهُ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ كَمْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقُوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ أَعْمَرُ كَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ أَذْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَلَى مِنْهُ ، قَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، كَفَلَفْتُ أَنْ لا آكُلهُ ، فَقَالَ أَدْنُ (٥) أَخْبَرُكَ (١) أَوْ أَحَدُّنْكَ إِنِّي أَتِينتُ أُ النِّيُّ (١٠٠ عَلِيُّ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيُّينَ فَوَ افَقْتُهُ وَهُوْ غَضْبَانُ وَهُو يَفْسِمُ نَعَما مِنْ نَمَم الصَّدَقَةِ قَامُنتَحْمَلْنَاهُ تَخَلَّفَ أَنْ لا يَحْمِلْنَا ، قالَ ما عِنْدِي ما أَخِلُكُمْ عَلَيْهِ ،

(۱) خَتَّى مَلَكُمُّ (۱) غِلْمَا نَكُمُّ (۱) غِلْمَا نَكُمُّ (۱) يَضْبِرُوا (۱) يَنْفَى (۱) يَنْفَى

(٦) كَابُ كُمْ الْدَّجاج

(٧) وكان بيننا وبينه هذا المحي وكان بيننا وبينه هذا الحي وكان بأيدينا وفي اعراب هده الجله وممناها اضطراب أطال به القسطلاني ثم قال وفي آخر كتاب التوحيد عن زهدم قال وبين الاشعربين ود وانناء وهذه الرواية عي المعتدة كال في الفتح إه

(٨) إِذَٰنْ أُغْيِرَكَ أَوْ أُحَدِّنَكَ

(٢) أُحَبِرُ الدَّ كذا ضبط في الفرع الذي يهدنا بالتخفيف والتشديد تبعا لليونينية الليونينية الليونينية

(١٠) رَسُولَ ٱللهِ

ثُمَّ أَتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِنهَ مِنْ إِبِلٍ ، فَقَالَ أَيْنَ الْأَشْعَرِ يُونَ أَيْنَ الْأَشْعَرِ يُونَ ، قَالَ أَفَاطَانَا خَسْنَ ذَوْدٍ غُرِّ (١) ٱلذُّرى ، فَلَبَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِيَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِينَهُ ، فَوَ ٱللهِ لَئُنْ تَعَفَّلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَداً ، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِي عَلِيُّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنَّا أَسْتَحْمَلْنَاكَ، فَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلْنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِبتَ يَمِينَكَ ، فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنَّى وَٱللَّهِ إِنْ شَاء ٱللهُ لاّ أَحْلِفُ عَلَى كِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّلْتُهَا اب كُوم الخَيْل مَرْث الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمة عَنْ أَشْمَاء قَالَتْ نَحَرُنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَكَلْنَاهُ مِرْثُ مُسَدُّدٌ ﴿ (١) غُرِ ٱللَّهُ مِنْ أَشْمَاء قَالَتْ نَحَرُنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَكَلْنَاهُ مِرْثُ مُسَدُّدٌ ۗ (١) غُرِ ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَشْمَاء قَالَتْ مُسَدُّدٌ ۗ (١) حَدَّثَنَا حَلَّهُ بَنَّ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ تُحَمِّدٍ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَلْلهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهِى النِّبِي مِنْ إِلَّهِ بَوْمَ خَيْرَ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ، وَرَخْصَ فَى لَحُومِ الْحَمْرِ ، وَرَخْصَ فَى لَحُومِ الْحَمْرِ ، وَرَخْصَ فَى لَحُومِ الرَّا عَنْ اللَّهِ الْخَيْلُ بِالْبُ مُحْوِمِ الْحُشُرُ الْأُولَسِيَّةِ، فِيهِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَرْثُ صَدَّقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ سَالِمْ وَنَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَصِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا لَهْ النَّيْ يَنْ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الْاهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى (٣) نَافِعْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ نَهْى النَّيْ مَلِكَ عَنْ كُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ • تَابَعَهُ أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ نَافِيعٍ . • وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ سَالِم مَدَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ا أَنْنَىٰ كُمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلَى عَن الْتُنتَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَخُومٍ (٣) مُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ مَوْثَ اللَّهْ الْ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ تَمْرُوعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيَّ عَنْ حَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ نَهْى النَّبِيُّ يَؤْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُدُرِ وَرَخْصَ فِي كُومِ الْخَيْلِ. وَرَخْصَ فِي كُومِ الْخَيْلِ مَوْتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً قالَ

ضبط غُرِّ بالوجهين في اليونينية (r) وَعَنْ لَحُومٍ...

حَدَّثَنَى حَدِينٌ حَنِ الْبَرَاء وَأَنْ ِ أَبِي أَوْنَى رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۚ قَالاَ نَهَٰى النَّبِي ۚ عَلَيْكُ عَنْ المُومِ الْحُسُرِ حَرَثُ إِمِنْ فَيْ أَخْبَرُ مَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبُهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَّ كُومَ الْمُكُرِ ١٠ الْأَهْالِيةِ \* قَابَعَهُ الزُّيَّادِي وَعُقَيَّلٌ عَنِ ١٠ أَبْنِ شِهَابٍ \* وَقَالَ مالكُ وَمَمْمَرُ وَإِلَى حَسُونُ وَيُونُسُ وَأَبْنُ إِسْعُنَى عَنِ الزُّهْرِيِّ نَعْيِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ مِعْرَض (١) تُحَمَّدُ بْنُ سَلاَّم ِ أَغْبَرُ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثُّقْفِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَامَهُ عِل فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُسُ ، ثُمُّ جاءهُ جاء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُسُ ، ثُمُّ جاءهُ جاء فَقَالَ أُفْنِيتِ الْحُنْرُ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فَى النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا نِكُمْ عَنْ كُلُومِ الْحُشُو الأهاليَّةِ فَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَسْتُفِيَّتِ (1) الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَعْرَثْ عَلَى بْنُ عَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مِنْفَيَانَ قَالَ عَمْرُ وَقُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ا نَعْي عَنْ شُمُ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرُو الْنَفِارِي عِنْدَنَا ْ بِالْبَصْرَةِ ، وَلَـكِينَ أَبِى ذَاكَ (<sup>٥)</sup> الْبَحْرُ أَبْنُ عَبَّاسِ وَقَرَأَ : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلَىَّ عُرَّمًا بَاسِبُ أَكُلِ كُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السَّباعِ مَرْثُنَا عَبُدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي ثَمْلُبَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ لَهَى عَنْ أَكُل كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ﴿ تَا بَعَهُ يُونسُ وَمَعْمَرٌ وَأَبْنُ عُيَنْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنِ الرُّحْزِيِّ عَاسِبُ جُلُودِ الْمِثَةِ مَرْثُ رُحَيْنُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ أَلَٰهِ بْنَ عَبْدِ أَلَٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ عَبَّاس رَضِي أَللهُ عَفْهُمَا أُخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَرَّ بِشَاقٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ ٱسْتَمْتَكُمْ إِلِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ "

() نُخُرِ الْأَهْلِيَّةِ () عَنِ الزَّهْرِئَ () عَنِ الزَّهْرِئَ () فَلَكُفُيْنَ ِ ' () ناك

قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ (١) أَكُلُهَا مَرْثُ خَطَّابُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا كُمِّدُ بْنُ مِثْيَرَ عَنْ ثَابِت أَنْ عَالَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ حُبَيْدِ قَالَ سَمِعَتُ أَبْنَ عَبَّاس وَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُما يَقُولُ مَرُّ النَّيْ عَلِيَّةِ بِمَنْ مَيْنَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَمْنُهِمَا لَو أَنْتَفَغُوا بِإِهَا بِهَا الْمِيْكِ الْمِيْكِ مَرْثُ مُسَدُدٌ عَنْ (٢) عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثْنَا مُمَارَةُ بْنُ الْقَبْقَاعِ عَنْ أَبِي زُوْعَةً بْن عَمْرُو بْن جَرِير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مَتَكُلُومٍ يَسْكُلُمُ فِي ٢٠٠ ألله إلاَّ جاء يَوْمَ القيامَّةِ وَكَالْمُهُ يَدْلَى اللَّوْنُ لَوْنَ دَم وَالرَّبِحُ رِيحُ مِسْكُ وَمُرْتُ كُمُّدُّ بْنُ الْمَلاَءِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَعَلُ جَلِيسٍ (١) الصَّا لِحْ وَالسَّوْءُ كُعَامِلِ الْسِنْكِ وَنَافِيخِ الْكِيرِ، فَامِلُ الْسِنْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طَيْبَةً ، وَنَافِئُ الْسَكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحُرِّقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَّ رِيحًا خَبِيثَةً ، إسب الأرنب مزش أبو الوليد حُدَّنَهَا شُعْبُةُ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَباً وَنَحَنُ بِمَرُّ الظَّهْرُ انِ فَسَمَّى الْقُومُ فَلَغَّبُوا \* \* كَأَخَذُهُمَا فِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَ بَحْهَا فَبَمْثَ بِوَرَكُنْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَتْهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَيْلُهَا بَاسِبُ الضَّبِ مَدَثُ مُوسَى بْنُ إِفْلُمِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَزْيِزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَخْنِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النِّي عِلِي الْعَنْبُ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحرَمُهُ مَرْشُ عَبُّدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عن مالك عن أبن شِهامِ عن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَمَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَالِهِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دُّخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلِيُّ يَبَّتَ مَيْنُونَةً كَأْنِيَّ بِضَبِّ غَنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى بِيدِهِ فَقَالَ بَمْضُ اللَّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عَلَى عِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ صَبُّ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ أَحْرًامٌ هُوَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ لا

(۱) حُرْمُ مین (۳) حَلَّاثُنَاعَبُدُالُوَ احِدِمِ پِهِ (۳) فی سَنبِیلِ ٱللهِ

(۲) في سبيلي الله. (٤) الجليس

(٥) فَتَعَبِّوا

وَلَكُنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعافُهُ ، قالَ خالِثُ فَأَجْتَرَرْتُهُ ۖ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَنْظُرُ عِلِبُ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّنْ الجَامِدِ أَوِ الذَّائِب مَرْثُ الْحَمِيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ خَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُنْبِةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَمَتْ في سَمْن فَاتَتْ فَمُثِلِ النَّبِي ۚ مِنْ عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْ لَهَا وَكُأُوهُ ، قِيلَ لِسُفَيْانَ ۖ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدُّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ ما سَمِعْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْنُونَةً عَنِ النَّبِيُّ عَرَّاكُ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا حَرْث عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ اللَّابَّةِ تَمُوتُ ف الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوْ جَامِدٌ أَوْ غَيْرٌ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، قالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَمْرَ بِفَأْرَةٍ مَانَتْ في سَمْنِ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ أَكِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَرْضَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَنْ عَبَّامٍ عَنْ مَيْنُونَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِي مِنْ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَنْ لَمَا وَكُلُوهُ السِّ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ مَرْثُ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَّةً عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ ثُمَرً أَنَّهُ كُرَةً أَنْ ثُمِنْمَ الصُّورَةُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ ثُمِنَ نَهَى النَّبِي مِنْكِ أَنْ تُضْرَبَ « تَابَعَهُ قُتِبْبَةٌ حَدَّثَنَا الْمُنْقَزِى عَنْ حَنْظَلَةً وَقَالَ ثَضْرَبُ الصَّوْرَةُ (٢) مَرْثَنَا أَبُو الْوَلْيِدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ بَأَكِيْهُ بِأَخٍ إِلَى يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِنْ بَدِ لَهُ فَرَأَيْتُهُ بَسِمُ شَاةً (" حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا باب إِذَا أَصَابَ قَوْمُ ( 3) غَنيِمَةً فَذَبْحَ بَمْضُهُمْ غَمَّا أَوْ إِبِلاً بِنَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ كُمْ تُؤْكُلُ لَلَّهِ يِثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَقَالَ طَاوُمِنْ وَعِكْدِمَةٌ فِي رِذَّ بِيحَةِ السَّارِقِ أَطْرَحُوهُ

را) الصُّورُ (۱) الصُّورُ (۲) الصُّورُ (۲) شاع (۲) العُومُ

(۲) فَتَكُنُوهُ (r) الظفر (r) ى اليونينية وس (٤) الْغَانِمِ (٠) من أوايل . كذا بالهمز في بعض النسخ المعتمدة وفي بعضها أوابل بالباءالموحدة تبعاً لليونينية وفى بعضها إبل (٦) وَأَرَادَ (٧) إِصْلاَحَةُ (٨) حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ نِ سَلاَمُ (٩) عَنْعَبَايَةً بْنِرَافَعِ مُّمَّا (۱۰) أَرْ نِين (۱۱) ما آنهر الدَّم أَوْ نَهُوَّ (١٠٠) بَاكِ إِذَا أَكَلَ المُضْظَرُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٢) إِلَى فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ

مَرْشُ مُسَدِّيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنِّي عَلِّهِ إِنَّنَا (١) نلْقُ الْمَدُو فَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ فَسَكُلُوا ٢٠ ما كم يَكُنْ سِنّ وَلاَ ظُفُرٌ وَسَأْحَدَّ ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ ٣ فَكُدّى الحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسَ فَأَصَا بُوا مِنَ الْغَنَا ثُم ( \* وَالنَّبِي مِ اللَّهِ فَ آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا نُدُورًا فَأَمَّرَ بِهَا فَأَ كُفيَّتْ وَقَسَمَ يَنْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِمَشْرِّ شِياهٍ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِل (٥) الْقَوْمِ ، وَكُمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ ، فَرَماهُ رَجُلُ بِسَهُم خَبْسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ لِهُاذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَا فَعَلَ مِنْهَا هَٰذَا فَأَفْعَلُوا مِثْلَ هَٰذَا باب إِذَا نَدَّ بَعِيرِ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَشَلَهُ فَأَرَادَ (٦) إِصْلاَحَهُمْ (٧) فَهُوْ جَأْرُ خِلَبَرِ رَافِيعِ عَنِ النِّيِّ عَرِيْكِ مِعْرِثُ (١٠ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا مُحَرُّ بْنُ عُبَيْدِ الطُّنَافِسيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً (١) عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ بْنَ خَدِّيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ فِي مَنْفَرِ فَنَدًّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهُمْ كَفَسَهُ ، قالَ ثُمَّ قالَ إِنَّ كَمَا أَوَا بِدَكَأُوٓا بِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا ۖ فأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، قَالَ ثُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَعَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْتَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدَّى . قال أَرِنْ (١٠) مانهَر (١١) أَوْ أَنهْرَ ٱلدَّمْ وَذُكِرَ ٱسْمُ ٱللهِ فَكُلُّ غَيْرَ السِّنَّ وَالظُّفُر ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ بِالسِّهُ (١٢) أَكُلُّ المضطرُّ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمُ (١٣) وَأَشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَمْبُدُونَ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الَّيْنَةُ وَاللَّمْ وَكُم الْخُنْزِينَ وَمَا أَهِلٌ بِهِ لِغَيْدِ ٱللَّهِ هَنِ ٱصْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَقالَ هَن أَضْطُرُ لَىٰ تَخْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ، وَقُوْلِهِ : فَكُلُوا مِنَّا ذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِمَا يَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا (١) مِمَّا ذُكْرَ أَسْمُ اللهِ علَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَ مَا أَضْطَرُونَمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ فَصَلَ لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَ مَا أَضْطَرُونَمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ إِلَيْ مَا أَضْطَرُ ثَمْ اللهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ إِلَى المُعْتَدِينَ (٢) ، قُلُ لاَ أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَى المُعْتَدِينِ إِلَّهُ مِنْ اللهِ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

## بِنْمِ اللهِ الرَّمْنُ الرَّحِي الرَّمْنَ الرَّحِي الرَّمْنَ الرَّحِي الرَّمْنَا في الرَّمْنَا في الرَّمْنَا في

بات الشهر المستقد الأصحية ، وقال أبن عُمرَ هِي سُنَة وَمَعْرُوفَ مَرَفُ (\*)

حَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبيْدِ الْإِ بَامِي (\*) عَنِ السَّغْبَي عَنِ الْبَرَاء

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي عَلَيْكِ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنا هَذَا نُصَلَى (\*) ثُمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ النَّي عَلَيْكِ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنا هَذَا نُصَلَى (\*) ثُمَّ وَرَضِي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ النَّي عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ وَقَدْ ذَبَحَ وَمُ اللهُ عَنْهُ الصَّلاة وَمَنْ أَنُوبُ مِنْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة وَمَنْ أَنْهُ مِنْ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة وَمَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّي عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ الصَّلاة وَمَنْ أَنِي مِنْ اللهُ عَنْهُ الصَّلاة وَمَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الصَّلاة وَمَنْ أَنِي مِنْ النَّهِ عَنْهُ الصَّلاة وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة وَمَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَلاة وَقَقَدْ مَنْ فَقَدْ مَنْ فَنَعْ مَنْ ذَبَحَ فَبْلُ الصَلاة وَمَ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَلاة وَقَدْ مَنْ السَلاة وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَلاة وَقَدْ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱) أَن لاَ تَأْ كُلُوا الآية وَاللهُ اللهُ الل

(٠) إِلَى قَوْالِهِ فَإِنَّ اللهُ خَنُورٌ رَحِيمٌ
 (١) الْأَضْعِيَّةُ سُنَةٌ

(١) الأضحية سنة "
 (٧) حدثن (٧)

(٨) كسرة همزة الإيلمي من الفرع . الباكي (٩) أن نصلي (١) يَدْ بَحْ

أُو إِنَّ الزَّمانَ (۱) كَيْسَاقْ يَوْمٍ

نُسُكُهُ وَأَصَابَ مُنَّةَ الْمُعْلِينَ باسب فينتذ الإمام الأَصَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس مَرْشُنَا مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعْجَةَ الْجُهَنِي عَنْ عُفْبَةً بْن عابر الْجُهَنِيُّ قالَ قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَعَا مِا فَصَارَتْ لِعُقْبَةٌ جَذَعَة "فَقُلْتُ بَارَسُولَ أللهِ صارَتْ (١) جَذَعَة قالَ صَحْ بها باسب الأصْعِيَّة لِلسَّافِي وَالنَّمَاء عَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشْهَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا أَنْ النَّبِي عَلِيْكَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ بِسِترِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلُ مَكَّةً وَهَى تَبْكِي اللَّهُ مارت ل فَقَالَ مَالَكِ أَنفِسْتِ ؟ قَالَتْ تَعَمْ ، قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَقْفى مَا يَقْضِي الْحَاجُ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَعَلُوفِي بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كُنَّا عِنَّى ، أُتِيتُ بِلَخْمِ بَقَر ، فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ا عَالُوا صَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرَ السِبُ مَا يُشْتَعَى مِنَ اللَّهُم يَوْمَ النَّهْ ِ صَرْفُ صَدَقَةُ أَخْبَرُ لَا أَنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَن أَبْنَ سِيدِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِي مُرَاكِمَ لَيْمَ النَّحْر مَنْ كَانَ ذَبِّحَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَلْيُمِدّ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ مَا رُسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ هَٰذَا مَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ جبرانَهُ وَغِنْدِي جَذَعَة "خَيْرٌ مِنْ شَاتَى خُم فَرَخُصَ لَهُ فَ ذَلِكَ فَلاَ أَدْرَى بَلَغَتِ الرُخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنْكُفَأُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبِّحَهُمَا وَتَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةً فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَجَرَّعُوهَا بِإِسِبِ مَنْ قَالَ الْأَصْلَى يَوْمَ (<sup>1)</sup> النَّفْرِ مَرْثُ (<sup>1)</sup> المُمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدِّ عَن أَبْن أَبِي بَكْرَةً. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّي عَلَيْكَ قَالَ الزَّمَانُ (٥) قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ (١) يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمْ ، ثَلَاَّتُ ٢٧ مُنَوَّ إِلِيَاتُ ، ذُو الْقِمْدَةِ ، وَذُو الحَيْجَةِ ، وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْ مُجَادَى وَهَدِهَانَ ، أَيُ شَهِرٍ هُذَا ؟ ثُلْنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا أَنَّهُ

سَبُسَتِيهِ بِمَا يِرِ أَسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا (١) الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ أَيُّ بَلَدِ هُذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَ رَمْتُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَبُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱشِيهِ ، قالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَى يَوْمِ هِلْذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَبُسَمِّيهِ بِغَيْرٍ أُسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ بَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قالَ فَإِنَّ دِماءَكُم ۚ وَأَمْوَ الْكُمُ قَالَ أَنْحُمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامْ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، في بَلِدِكُ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ ٢٠٠ ، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلاَّلًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ فَلَمَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى (\*) لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، وَكَانَ (كَ يُحَمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ ( ) قَالَ صَدَقَ النَّبِي عَلِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَلاَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَّ هَلْ بَلَّغْتُ (١) ، باب ُ الْأَصْعَى وَالمَنْحَرِ بِالْمُبَلِّي مَرْثُ اللهُ مَذَ ثُنَّ أَبِي بَكْرِ الْلَقَدَّى حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَر عُبُيْدُ ٱللهِ يَعْنِي مَنْحَرَ النِّيِّ مِرْشِنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثيرِ (٨) بات صَيِّةِ ۗ ا أَبْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنِ ثَمْلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَذْ بَحُ وَ يَنْحَرُ بِالْمُعَلَى بِالْسِلِ (١٠) في أُصْعِيّة النِّي مَنْكَ بِكَبْشَيْنِ أَفْرَ نَيْنِ وَ يُذْكَرُ يَمِينَيْنِ ، وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهِلْ قَالَ كُنَّا نَسَمَّنُ الْأَصْحِيَّةَ اللدينة ، وَكَانَ الْسَالِمُونَ بُسَمَنُونَ مِرْثُ آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ لِلْعَزِيزِ بْنُ صُهِيِّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبيُّ مَرْالِيَّةِ يُضَحَّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أَضَحًى بِكَبْشَيْنِ مِرْتُ تُتَيْبَة بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَاب عَنْ (٦) أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَوْرَ نَيْنِ أَمْلَكَيْنِ فَذَبَّحَهُمَا يبَدِهِ \* تَأْبَعَهُ وُهين عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمِيلُ وَعاتمُ بْنُ

(۱) دُو اُلِيَّةِ إِ بَرِّ س (۲) فی شهرکم هذا (٢) أَرْعَىٰ (٠) إِذَا ذَكَرَ (٦) مَوَّ تَكَانِ (۷) حدثنی , النِّيُّ (١) حَدَّنَنَا أَيُّوبُ

عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْدِ عَنْ خُقْبَةً بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ مَرْكِي أَعْطَاهُ غَمَّا يَقْسِمُهَا عَلَى صَمَا بَتِهِ صَحَايًا ، فَبَتَ يَ عَتُودٌ فَذَ كَرَّهُ لِلنَّبِي مِنْكُ فَقَالَ ضَحَّ أَنْتَ بَعْرُ (١) باسب ْ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِي بُرُدَةَ صَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَنْ وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَدِ بَعْدَكُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مُطَرَّفٌ عَنْ عامِر عَرْجُ الْبَعَالِهِ أَبْنُ عَازِبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَحَّى خالُ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو رُودَةً قَبْلَ الصَّلاة ، فقالَ لَهُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي شَاتُكَ شَاهُ لَلْمِ ، فَقَالَ مَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ أَذْبَحُهَا وَلَنْ (٢) تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاّةِ ۖ فَإِنَّمَا يَذْ بِحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ ثَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِمِينَ \* تَابَعَهُ غُبَيْدَةُ عَنِ الشَّغْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَأْبَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَّيْثٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَقَالَ عاصِمْ وَدَاوُدُ عَن الشُّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ آبَ ۗ ، وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَ اللَّ عَن الشُّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الْأُحْوَسِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنَاقٌ جَذَعْ قَنَاقُ لَنَ عِرْثُ اللهُ مُكِدُّهُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُكِدُّهُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلاّةِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِي أَبْدِ لْمَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَة " ، قالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قالَ أَجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْذِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، وقال حانِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ عَنْ أنَّس عَن النِّي مَلِيَّ وَقَالَ عَنَاقَ جَذَعَةٌ بالبُ مَنْ ذَبِّحَ الْأَصَاحِيُّ بِيدِهِ مِرْثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ قالَ ضَحَّى النَّيُّ عَلَيْكِ

بَكُنِشَيْنِ أَمْنَكَمَيْنِ فَرَ أَيْتُهُ وَاصِمَا فَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِمِياً يُسَمَّى وَيُكَبِّرُ فَذَيْحَهُمَا بِيَدِمِ

بِاسِبُ مَنْ ذَبِّحِ صَحِيَّةً غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ أَبْنَ مُمَرَّ فَى بَدَنَتِهِ ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى

وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ مِ**رْثُ** عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(۱) ضَعَّ بِهِ أَنْتُ ' (۱) وَكُلَّ تَصْلُحُ (۲) وَكُلَّ تَصْلُحُ (۲) حدثني

بَنَّالَهِ أَنْ يُضَّعَيْنَ بِأَيْدَ بِنَ عَرْشَا فُتَنِبَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَدْ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَهَ رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالْتُ وَخَلَ عَلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بِشرِفَ وَأَنَا أَيْسَكِي ، فَقَالَ مالَكِ أَنْفِيسْتِ ؟ قُلْتُ نَتُمْ ، قالَ هَٰذَا أَمْرَ كَسَبَهُ أَلَهُ عَلَى بَعَاتِ آدُمَ ٱنْغِيى مَا يَعْفِي الْحَاجُ غَيْرًا أَنْ لاَ تَعْلُونِي بِالْبَيْثِ وَضَعِّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَنْ وَ الْمُعْدِ بِالْبُقْدِ بِالْمِعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الصَّلَافِي حَرَثْتُ احْجَاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ (١٠ حَدَّثَمُّا هُمْنَبَةُ قَالَ أَخْبَرَ إِن زُبَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِي عَن الْبَرَاء رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْهُ يَغْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا تَبْدَأُ (" مِنْ يُومِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّ ثُمْ زَوْجِعَ فَنَنْعَرُ ، فَنَ فَعَلَ هَٰذَا فَقَدْ أَصَابَ شُلْقَنَا ، وَمِنْ نَحْرُ وَإِنَّمَا هُو لَهُمْ بُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بُرُدَةً يَا رَسُولَ أَللهِ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي وَعِنْدِي ﴿ ﴿ جَذَعَةُ بَخَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ أَجْعَلُهَا مَكَانُهَا ، وَلَنْ تَجَزَّىٰ أَوْ ثُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَمُذَكَّ إلى المعان وَبَعَ قَبْلَ الصَّلاّةِ أَعادَ مَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَ الْعِيمُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ مُعَمَّدٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّبِيُّ عَلَى قَالَ مَنْ ذَبُّحِ قَبْلُ الصَّلاَةِ فَلَيْعِيدٌ ، فَقَالَ رَجُلُ هَلَهَا يَوْمُ يُشْتَهْى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرٌ (") مِنْ جيرَانِهِ فَكَكَأْنُ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَة ﴿ غَيْرٌ مِنْ شَا تَنْ ِ فَرَخْسُ لَهُ اللَّيْ مَلِكُ فَلاّ أَدّرى يَلْغَبِتِ (" الرُّخْصَّةُ أَمْ لا ، ثُمَّ أَنْكَلَمَّا إِلَى كَبْشَيْنِ ، يَهْنِي فَذْبَحَهُمَا ، ثُمَّ أَنْكَلَمَّا النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ فَلَا يَحُوهَا مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَمْنُورَةُ بْنُ فَيْسَ بَيْمِتْتُ جُنْدَبَ بْنَ سُفْيَالُ الْهَجْلِيِّ قَالَ شُهِدْتُ النَّبِي ﴿ يَوْمُ النَّمْرِ فَقَالَ (٥٠ مَنْ. لَمْ عَمْ مَا أَنْ يُسَلِّي فَلْيُعِدْ شَكَانِهَا أَعُرى ، وَمَنْ لَمْ يَذْفَعْ فَلْيَدْ مَعْ مَرْثُ مُوسَى بنُ إلَهُ إِنْهُ مِيلٌ حُدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةً حَنْ فِرَاسِ عَنْ عاسِ عَنِ الْبَرَاء قالَ مَلَّى رَسُولُ أَلله عَلَيْ ذَاتُ يَوْمٍ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاتُنا ، وَأَسْتَغْبَلُ فِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَعْ مَثَّى يَنْصَرفَ ٥٠٠ ،

() أَنِّ مِنْهَالِ () مَانَبُداً أَنِّهُ () مَانَبُداً أَنِّهُ () أَبْلَسُنِ (ه) قال () نَفْسَرِفَ را) هذا

(٤) مِنْ ذَٰلِكَ مِنْ مُلِكَ بالضبطين في اليونينية

(٠) تَسْفِيتُهَا قال القاضي عياض يقال بالسين والصادوهو بالصادأكثر وأعرف فالحديث وكتب اللغة اه من اليونينية

(٦) للرِّجُلِ

(٧) غَيْرُهُ مُرَّةً

(٨) قالوا هذا

(٩) أُخِي أَبَا قَتَادَةً • صــوابه أخى قنادة وهو أَبْنُ النَّعْمَانِ الظُّفَرِيُّ وقد تقدم في باب عدة

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَعَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ (١) شَيْءٍ عَجَلْتَهُ ، قال فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَنِّ آذْبَعُهَا ؟ قالَ نَمَمْ ، ثُمٌّ لاَ تَجْزَى عَنْ أَحد بَعْدَكَ ، قالَ عامِرٌ هِي خَيْرُ نَسِيكَتِهِ (٢) بابِ وَضْعِ الْقَدَم عَلَى صَفْحٍ الذَّبيخَةِ مرَّثْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ (٢) نَسِيكُتَبْدِ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُضَحَّى بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَ نَيْنِ، وَوَضَعَ (٣) رَجْلَةُ عَلَى صَفَحَيْهَمَا وَيَذْبَعُهُمَا يِدِهِ بِإِبِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النَّبْعِ مِرْثِنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَا عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَحَّى النِّي عَلَيْ بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبِّحَهُمَا بيدِهِ وَسَمَّى وَكُبَّرٌ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفاحِهِما باب إذا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحُ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٍ حَرِّثُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَدِّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ عَن الشَّعْبَ عَنْ مَسْرُوق أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةً ، فَقَالَ لَمَا يَا أُمَّ الْوَامِنِينَ إِنَّ رَجُلًا كِينْتَثُ بِٱلْمَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلَا يَرَالُ مِنْ ذَلِكِ (4) الْيَوْمِ مُعْرِماً حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قالَ فَسَمِعْتُ تَصْفيقَهَا (٥) مِنْ وَرَاهِ ٱلْحَبِجَابِ، فَقَالَتْ لَقَذْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْى رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْهُ فَيَبَعْثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحَرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ (٦) مِن أَهْ لِهِ حَتَّى يَرْجَعَ النَّاسُ عِلْبُ مَا يُوا كُلُ مِنْ كُومِ الْأَصَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوِّدُ مِنْهَا حَرِثْنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قال مَمْرْسُو أُخْبَرَ نِي عَطَامِ سَمْعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا تَنْزَؤُذُ كُومَ الْأَصَاحِيَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ إِلَى اللَّهِ يَنْ قِوَالَ غَيْرَ (٧) مَرَّةٍ كُومَ الْهَدْي مَرْشَا من شهيبدراعلى الصواب إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَ أَنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ عَانِياً فَقَدِمَ ، فَقُدَّمَ إِلَيْهِ كَمْمَ ، قالَ (^) وَهٰذَا مِنْ ا لَخْمِ مَنْحَاكِانَا ، فَقَالَ أَخْرُوهُ لاَ أَذُوقُهُ قَالَ ثُمَّ قَدْمُ نَغَرَجْتُ حَتَّى آتِى أَبِا (''

قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمَّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ مَرْثُ أَبُو عامِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةً بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ قَالَ النَّي مَرْتُ مِنْ صَحْى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي (١) بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ اللَّاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْمِنُوا وَأَدَّخِرُوا وَإِنَّ ذَلِكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا مَرْثُ اللَّهِ بِمُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ الضَّعِيَّةُ كُنَّا أُعَلَّمُ مِنَّهُ (" فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيّ بِالدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلَبْسَتْ بِمَزِيمَةٍ، وَلَكُنِ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِرْشُ حِبَّانُ ٱبْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَى (٣) يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوعُبِيْدٍ مَوْلَى أَبْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهدَ الْعِيدَ يَوْمَ الْاضْعٰى مَعَ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيُّ ٱللهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَدْ نَهَا كُم عَنْ صِيامٍ هُذَيْنِ الْعِيدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمُا فَيَوْمُ فِطْرِكُمُ مِنْ صِيَامِكُم ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمْ ۖ تَأْكُلُونَ نُسُكَمَكُم (١) قال أَبو عُبيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَتَم ( ) عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ ، فَكَانَ ( ) ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى فَبْلَ الخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّما النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ أَجْنَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ۚ فَنَ أَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ِثُمَّ خَطَبَ النَّامَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ نَهَا كُمُ ۚ أَنْ تَأْكُلُوا كُومَ نُسُكِكُم فَوْنَ ثَلَاثٍ \* وَعَنْ مَعْنَدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبَيْدِ نَحْوَهُ ﴿ عَرَضْ (٧) نُحَدُّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِسَمْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَمْو

(۱) وَبَدْقِیَ فَی مَیْوَدِ (۳) نتیا (۳) أُخبرنا (۵) مِنْ نُسُرِکُمُ (۵) مِنْ نُسُرِکُمُ (۰) شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ (۲) وَكَادَ

(۷) حدثق

أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَالَ كُلُوا مِنَ الْأَصَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ إِلزَّيْتِ حِينَ (١٠ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ مِنْ أَجْلِ كُومِ الْهَدْي .

## بِشِمِ ٱللهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ (٢) مِنْ عَمّْل الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَمَكَّكُمْ ثَفْلِحُونَ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدٍ أَنَّذِ بْن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِي قالَ مَن شَربَ الخَدْرَ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ كَمْ يَنُبُ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الْآخِرَةِ صَرْتُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبُ عَن الزَّهْزِيُّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّهُ تَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً أَنَّ لَيْلَةً أَسْرِى بِدِ بِإِيلِياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِما ثُمْ الْفسطلاني ولابن أَخَذَ اللَّهِنَّ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَّوْ (٣ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ الْحَمْرَ عَوَتْ الْعَالَمْ اللَّهِ اللَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَّوْ (٣ أَخَذْتَ الْحَمْرَ عَوَتْ الْ أُمُّتُكَ ﴿ تَا بُعَهُ مَعْمَرٌ وَأَبْنُ الْهَادِ وَعُمَّانٌ بْنُ تُعْمَرَ وَالزُّبَّيْدِينٌ عَنِ الزُّهْرِيّ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِكَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ الْمُحسون أه مِنْ رَسُولِ (\*) أَللهِ عَلِي حَدِيثًا لاَ يُحَدُثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهُرَ الْجَهْلُ ، وَيَقِلُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الزَّبَا ، وَنُشْرَبَ (· ) الخَمْنُ ، وَيَقِلُ الرَّجالُ ، وَيَكُثُرُ النَّسَاءِ ، حُتَّى يَكُونَ لِخَسْبِينَ (" أَنْرَأَةً فَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدْ فَرْثُ أَخْمَد أَبْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي رُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ تُعْمِنْتُ أَبَا مَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّهُمْنِ وَأَبْنَ المُسَيَّبِ يَقُولاَنِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ المِنْ النَّبِيّ

(١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

(٥) وَشُرْبُ الْخَمْرُ (١) حَتَّى تَكُونَ لِخَسْسِنَ أَمْرُأَةً قَبِّمَهُنَّ . هكذا في حيع النسخ التي بأبدينا اللام ولابي ذر عن الكشميهي حتى يَقُومَ

عَلَّ قَالَ لَا يَزْنِي (١) حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُما وَهُو مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ يُحَدُّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَّيْرٌ مَّ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكُم يُلْحِنُّى مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهُبَّةً ذَاتِ أَشَرَفَ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتُهُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . بالب (٢٥) الْمَدُومُ مِنَ الْمِنْبِ صَرْفُ (") الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ سَا بِنِ حَدَّثَنَا مالك هُوَ أَبْنُ مِنْوَلِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ حُرَّمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِاللَّدِينَةِ مِنْهَا شُيْءٍ ﴿ مَرْضُ أَجْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا أَنْجَهُ يَعْنِي بِاللَّذِينَةِ خَمْرً الْاغْمَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عادِرٌ عَن أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قامَ ا مُعَرُّ عَلَى النُّـبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَسْةٍ : الْعِنْب وَالتَّمْرِ وَالْمُسَلِ وَالْمُنْطَةِ وَالشَّمِيدِ ، وَالْخَمْرُ ما خامَرَ الْمَقْلَ بِاسِبِ " نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْر وَهِي مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ صَرْتُ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنَّسِ عَنْ إِسْنَحْقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ أَسْقِي اً أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَىَّ بْنَ كَمْبِ مِنْ فَضِيخِ زَهْوِ وَتَمْرِ ۚ فَكَاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو مَلْحَةَ ثُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرَ ثُمَّا كَأَهْرَ ثُمَّا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كُنْتُ قَائًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهم مُحُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقِيلَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ ، فَقَالُوا أَكْفِيثُمَا ٥٠ فَكَفَأْنَا ٥٠، ثُلْتُ لِأَنْسِ مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ رُطَبٌ وَ بُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ بْنُ أَنْسٍ ، وَكَانَتْ

(۱) لا يزني الزان (۱) الم يزني الزان (۱) الم يزني الزان (۱) المأمر من المينب (۱) فهر قنها فهر قنها المهزة في الفرع وأصله وفي عبرهما أكفيتها بكشرها اله قسطلاني وكلاهما صيح كما في وألاثي وعلى الثلاثي كسر القاموس فالفعل رباعي وألاثي وعلى الثلاثي كسر الممزة إنما يكون عند المداءة كما هو معلوم البداءة كما هو معلوم

(١) فَكُفَّا مُنَّا

الرَّهُمْ قَلَمْ يُنْكُرُ أَنَسٌ \* وَحَدَّثَنَى بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِيمَ أَنْسًا (١) يَقُولُ كَانَتْ خَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَرَثْنَا (\*\* كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْفَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُومَعْهَرِ الْبَرَّاء قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ عُبَهْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنِي بَكُنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالكِ حَدَّمْهُمْ أَنَّ الْخَدْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَدْرُ يَوْمَيْذِ الْبُسْرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْ الْمُسَلِ وَهُوَ الْبَشْعُ ، وَقَالَ مَعْنُ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا كَمْ · يُسَكِرُ فَلاَ بَأْسَ ، وَقَالَ أَبْنُ ٱلدَّرَاقِ رُدِيٌّ ، سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلَى النَّسَ بِي اللَّهِ عَنْهُ عَلْهُ فَقَالُوا لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْكِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرُّحْن أَنَّ عَائِشَةَ (٣) قَالَتْ شُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنِ الْبَشْعِ ، فَقَالَ كُلُّ شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوْ حَرَامْ مِنْ مِرْثُنَا أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو الله عليه مِهم سناه سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ مَا يُشِنَّةَ رَضِينَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَن ﴿ (٤) وَهُوَ شَرَّابُ الْبَتْعِ وَهُو َ نَبِيدُ (1) الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهُلُ الْيَمَنِ يَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كُلُ (٠) عَدْنَى شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \* وَعَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني أَنْسٌ بُنُّ مَالِكٌ أَنَّ رَسُولُ أللهُ عَلِي قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوا فِي ٱلدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْزَفْتِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْدِقُ مَعَا الْخَنِّمَ وَالنَّقِيرَ السَّرَّابِ مَرْضُ مَا جَاء فِي أَنَّ الْحَدُّ مَا خَامَرُ الْمَقْلُ مِنَ الشَّرَّابِ مَرْضُ ( ) أُخْجَدُ أَنْ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّبْعِيِّ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ مُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ بَرْكِيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَبْرِ وَهُيَ مِنْ خُسْتَةِ أَشْياء : الْمِنَب وَالتَّسْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُسْتِينِ وَالْمُسَلِّي ، وَالْمَسْ الْعَقْلَ وَثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَمْهُدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الجَدْ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرَّيَا ، قالَ قُلْتُ بَا أَبَا مَمْرُو فَشَيْءٍ يُصْنَعُم بِالسَّنْدِ مِنْ الرُّزَّ (٢٠) ، قَالَ ذَاكَ مَمْ يَكُنُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ مَرَّاكُ أَوْ قَالَ عَلَى مَهْدِ مُمَرَّ \* وَقَالَ

(٦) مِنَ الْأَرْزِ

حَجَّاجٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ السِّيَبِ الزَّبِيبَ مِرْشَ حَفْصُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَّرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَّ عَنْ مُمَّرَّ قَالَ الخَمْلُ يُصْنَعَ مِنْ خَسَةٍ : مِنَ الزّيب وَالتَّسْ وَأَلْمِيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ بِالْبُ مَا جَاء فَيمَنْ يَسْتَحِلُ الْحَمْرَ وَ يُسَمِّيهِ بِغَمْيْرِ أَسْمِهِ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَبْسِ الْكِيلَابِيُّ حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْعَرِي ۚ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُوعَاسِ أَوْ أَبُومَالِكُ الْأَشْعَرِي ۚ وَٱللَّهِ مَا كَذَ بَنِي تَمْعِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمِّتِي أَفْوَامْ يَسْتَعِلُّونَ ٱلْحِرِ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرُ وَالْمَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَفْوَامْ إِلَى جَنْبِ عَلَمْ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ كَلَمُمْ يَأْتِيهِمْ ا يَعْنِي الْفَقَيْرِ لِخَاجَةٍ فَيَقُولُوا ٣٠ أَرْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَسْخُ آخرينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِالْبِ اللَّا نَبْبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدِّثَمَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ سَمِيتُ ا سَهٰلًا يَقُولُ أَنِّي أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِي فَدَعا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ في عُرْسِهِ ، فَكَانَتِ (\*\* أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِي الْعَرُوسُ قَالَ (٤) أَنَدْرُونَ ماسَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِلْكَ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي تَوْدِ بِاسِبُ تَرْخِيصِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْي حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَبُو أَجْدَ الرُّ يَيْرِي حَدْثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ مَرَاكَ عَن الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذًا \* وَقَالَ خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا (0) يَمْي بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْسَا لِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (٦) بهٰذَا مَرْثُ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بهٰذَا ، وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهْى النِّيُّ عَلِيَّةٍ عَن الْأُوعِيَةِ مِرْتُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْاذَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ

(۱) الحُرِّ قال المافظُ أبو ذَرِّ يعنى الزبا اه من اليونينية (۲) نيفولون (٦) وكانت (٤) قالت (٥) حدثني (١) عَنْ جابِرٍ بِهِذَلَهِ (٧) حدثني

نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيعِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَهْي النَّيُّ ﷺ عَنِ الْأَسْقِيَةِ فِيلَ لِلنِّي مَلِيٌّ لَبْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءٍ فَرَخْصَ كَمُمْ فِي الجَرُّ غَيْرٍ الْمُزَفِّتِ مَرْشِهِا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ سُفِيَّانَ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ نَهْى النِّبُّ عَلِيٌّ عَنِ الدُّبَّاء وَالْمَزَفَّتِ وَرِثُنَا (١) عَنَانُ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَسِ بِهِلْذَا صَرِيْنَى عُنَانُ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ عِنْ ا مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْكُوْمِيْنِنَ عَمَّا يُكُونُهُ أَنْ يُنْتَبَدَ فِيهِ فَقَالَ نَمَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا ٣٠ نَهْى النِّبِي عَلَيْكِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ قَالَتْ عَامًا (") في ذلك أهل البيئة أنْ نَنْتَبذَ في الدُنَّاء وَالْزَفَّةِ، قُلْتُ أَمَا ذَكَرْتِ الْجَرَّ وَالْخَنْمَ قَالَ إِنَّا أُحَدُّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُ (اللهُ مَاكَمُ أَسْمَعْ طَرْمُ مُولِي بنُ إسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّيْ يَإِلَيْ عَنِ الْجَرَّ الْأَخْضَر ، قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَيْنَض ؟ قَالَ لاَ باب ُ نَقِيعِ النَّدُ ما (٥) كم بُشكر مِرَثُنَا يَعْيىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ بْنُ اللهِ عَدون عَبْدِ الرَّامْمَٰنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهِلَ بْنَ سَـعْدِ (٦) أَنَّ أَبَا أُسَيَّدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النِّبِيُّ عَلِيُّ لِعُرْسِهِ ، فَسَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَنْذِ وَهَى الْعَرُوسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ (٧) مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ أَشِّ عَلَيْ أَنْفَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيلِ ف تَوْدِ بَاسِبُ الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهْى عَنْ كُلَّ مُسْكِدِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ، وَرَأَى نَهْرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذُ شُرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ وَشَربَ الْبَرَاءِ وَأَبُو جُعَيفَةَ عَلَى النَّصْفِ وقال أَنْ عَبَّاسِ أَشْرَبِ الْعَصِيرَ مادَامَ طَريًّا وَقَالَ مُعَرُّ وَجَدَّتُ مِنْ عُبَيْدِ أَلْهِ رِيحَ شَرَابِ وَأَنَا سَا ثِلْ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْ ثُهُ مِرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ كَثير أَخْبِرَ فَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُورِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبَقَ ( الْ مُحَمَّدُ عِلَيْ الْبَاذَقِ

رى (ن) أَفَاحَدُثُ.أَفَاحَدُثُ

(٠) إِذَا كُمْ يُسْكُرُ

(٦) سَعَدُ السَّاعِدِي

الْبَاذَقَ.قالالحافظ أبوذر يىنىأن الاسمِ حدث بعد الاسلام اه من اليونينية.

فَ أَشَكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، قالَ الشَّرَابِيُ الحَلالُ الطَّيْبُ ، قالَ لَبْسَ بَعْدَ الحَلالِ الطَّيْب إِلَّا الْحَرَامُ الْخَيِيثُ حَرَثُ اللَّهِ مِنْ ١٠٠ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُساَبَةَ حَدَّثَنَا هِ مِنْ مُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَاثِيمَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَنْ عَاثِيمَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَنْ عَاثِيمَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا الْكَانُواء وَالْمُسَلَ باسب من رأى أنْ لا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالنَّسْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا ، وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامِ مِرْثُ مُسْلِم مِدَّتَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجانَةً وَشُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاء خَلِيطً بُسْر وَتَمْرُ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَافِيهِمْ وَأَصْفَرُهُمْ وَإِنَّا نَمُدُهَا يَوْمَثِذِ الْخَمْرَ \* وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنْسًا طَرْثُ أَبُو عاصِم عَن أَبْن جُرَبْجِ أَخْبَرَ نِي عَطَاءِ أَبَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى النِّبِي عَلَيْكَ عَنِ الزَّيبِ والتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ صَرْتُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِير عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَنْ يُجْنَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهُو وَالنَّانِ وَالزَّيبِ وَلْيُنْبَذُ (" كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى حِدَةٍ (" باب شُرْبِ اللَّبَنِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى (٥٠): مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنّا خالِصاً سَائِفاً لِلشَّارِبِينَ صَرْثَ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَى حَمُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيْلَةَ أُسْرِىَ بهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ ، وَقَدَح خَمْرِ (٢) مَرْثُ الْحُمَيْدِي سَمِعَ مُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِم الْبُوالنَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْتَى أُمَّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيام رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةً ، فَأَرْسَلْتُ (٧) إِلَيْهِ بِإِنَاءِ فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ ، فَكَانَ (٨) سُفْيَانُ رُبُّهَا قالَ شَك النَّاسُ في صِيام رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ مَوْمَ عَرَفَةٌ قَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَمْ الْفَضْلِ فَإِذَا وُتَفَ" عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمُّ الْفَضْلِ صَرْتُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

(۱) حدثنی

(r) عَبْدُ اللهِ أَنْ مُمَلِّدِ آبْنِ أَبِي شَيْبَةَ

(r) وَلَيْنَائِذُ . كُونِ اللام من الفرع

(١) على حِدَّتِهِ

(ه) عن وجل

(١) وَ قُلَدَ حِ يَغْنِي خُمْراً

(٧) فَأَرْسُلَتْ إِلَبْدِ أَمُمُ الْفَضْلِ

(۸) وگان ۰ هکذا فیالنسخ
 المتمدة بأیدیناوفیالتسطلانی
 آنروایة أبی ذر بالفاء وروایة
 غیره بلواو څرر اه مصححه

(١) وُ وقِيْتَ

النَّتِيِّمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ أَلاَّ خَرْتُهُ وَلَوْ أَذْ تَعَرُّضَ عَلَيْهِ عُوداً عَرْشَنا مُمَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَنُ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا صَالِحٍ بِذَكُمُ أَرَاهُ عَنْ جابر رَسْنِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء أَ بُي مُحَيْدٍ رُبِعُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ النَّقْيِيخِ بِإِنَاء مِنْ لَبَّنِ إِلَى النِّي عَلِيِّ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ أَلاَّ خَرَّاتَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعَرُّضَ عَلَيْهِ عُودًا ، وَحَدَّنَى أَبُو سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النِّي يَلِكُ بِهِذَا حَدِيثَى كُنُودَ أَخْبَرُ مَا النَّصْرُ أَخْبَرُ المُسْتِة عَنْ أَبِي إِسْفُقَ قَالَ سَمِينَتُ الْبَرَاءِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النِّي عَلَيْكَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَنَكْرِ مُنَّهُ قَالَ أَبُو بَنَكْرٍ مَرُونًا بِرَاجٍ وَقَدْ عَطِينَ رَسُولُ أَنَّهِ مَلَكُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ لَخَلَبْتُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي فَدَحٍ فَشَرِبَ مَنْ يَنْ رَضِبتُ وَأَمَانًا (١٠ سُرَانَةُ بنُ جُنْشُم مِنَى فَرْسِ فَدَما عَلَيْهِ ، فَعَلَّبَ إِنْهِ سُرَّافَةُ أَنْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجمعَ مُّنَّمَلُ النَّبِي مَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ إِلَيْهِ مُعْدَانًا شُعَيْبٌ حَدَّثُنَّا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُونُ الْمُعْلَى اللَّهِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ الرَّانُعْنِ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الرَّانُونُ الْمُعْلِقُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللللللّ عَنْ أَبِي عُرِيرٌ خَ رَمِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نِنمَ السَّدَعَةُ اللَّفَحَةُ ٥٠ السُّنِي مَنْعَةً ، وَالشَّاةُ الصَّنِيُّ مِنْعَةً ، تَغَدُّو بِإِنَّاءٍ ، وَتَرُّوحُ بِأَخْرَ صَرَّتُ أَبُو عاصِمٍ مَنِ الْأُوزَاهِيِّ مَنِ أَبْنِ شِهابِ مَنْ هُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَبْدِ اللهِ مَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَمْنَ أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ فَرِبَ لَبُنَا فَعَنْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَتَمَا ه وَقَالَ إِرْاعِيمُ أَنْ طَهْمَانَ عَنْ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ قال قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى أ رُفِيْتُ (٢) إِنَّى الْمُدِّرَةِ ، فَإِذَّا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ ظَاهِرِانِ ، وَتَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، كَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّلُ وَالْفُرَّاتُ وَأَمَّا الْبَامِلِيَانِ فَنَهَرُ انِ فِي الْجِنَّةِ فَأْتِيتُ ( ) بثَلَائَةِ أَفْذَاسٍ

فَدَسُ فِيهِ لَبَنُ وَقُدَحُ مِيهِ عَسَلُ وَقُلَّحٌ فِيهِ خَرْ كَأَعَذْتُ الَّذِى فِيهِ اللَّبَنُ فَقُرْ بَثُ

فَقْبِلٌ لِي أُصَّبْتَ الْفِطْرُةَ أَلْتَ وَأُنتُكَ \* قالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَمَمَّامٌ مَنْ فَتَادَةً عَنْ

صَالِحٍ وَأَبِي شَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ أَبُو حَيْدٍ بَقَدَّحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ

(٢) اللُّمْحَةُ كبير أللام

أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِّ ﷺ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَكَمْ يَذْ كُوُوا (١) ثَلَاثُةَ أَقْدَاحٍ بِالسِبُ أَسْتِعْذَابِ الْمَاءِ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْنُحَقَّ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أُنَّه سَمِعَ أُنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْعَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِي بِاللَّهِ بِنَةِ مِالاً مِن نَخْلِ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بِبَيْرَ مُاءَ (٢) وَكَانَتْ مُسْتَقَبْلَ (١) المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ ماهِ فِيها طَيْب قال أَنْسِ ، فَلَمَّا نُزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِنَّا تُحِبُّونَ ، قامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ، وَ إِنَّ أَحَبَّ مالِّي إِلَّى بِينُّ حَاةٍ (\*) وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَعْ دُلِكَ مال رَابِحُ أَوْ رَابِحُ شَكَّ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِنْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْمَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحةً أَفْمَلُ كَارَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً في أَقارِبهِ وَفِي بَنِي عَمَّهِ \* وَقَالَ إِسْمِيلُ وَ يَحْييٰ بْنُ بَعْنِي رَابِحُ باب مُ شَوْب (٥) اللَّهَ بِإِلَىاء مَرْث عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ شَرِبَ لَبُنَّا وَأَتَى دَارَهُ لَغَلَبْتُ شَاءً فَشُبْتُ لِرَسُولِ أَلَهِ عَلَيْهُ مِنَ الْبِلَّو فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ بَسَارِهِ أَبُو بَكْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِي ۖ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي فَضْلَهُ نُمَّ قالَ (<sup>()</sup> الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ **مَرْتُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِر حَدَّثَنَا فُلَيْتُ أَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيّ عَلَيْ ذَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا يُهِ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَ إِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءِ في حائطهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُّ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاهِ بَائِتْ فَأَنْطَلِّقْ إِلَى الْعَرِيشِ قَالَ فَأَنْطَلَقَ

(۱) وَكُمْ يَدُكُوْ حَاصِيهِ (۲) يَبُورُ حَاصِيهِ (۳) مُسْتَقْبِلُ مَن الفرع . مُسْتَقْبِلُةً مُسْتَقْبِلَةً (٤) يَبُورُ حَا (٥) شُروبِ فوله رابح كذا هو في كل طبعة بالباء وتقدم أنا كتبنا غير مرة مامعناه يتعين تراءته غير مرة مامعناه يتعين تراءته

بهمزة محققة أو مسهلة وان

رسب فيها بياء تحتية اهمن

هاش الأصل

بهما فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ أَلَهِ عَلِي ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَعَهُ المسيبُ شَرَابِ الْمَلْوَاهِ (١) وَالْعَسَلِ وَقَالَ الرُّهُرِيُّ لاَ يَحِلُ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْذِلُ لِأَنَّهُ رَجْسٌ، قالَ ٱللهُ تَعَالَى: أُحِلُّ لَكُمْ الطَّبَّاتُ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْتُودٍ فِي السَّكُر : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفِاءَكُمْ فِيهِ (٥٠ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا نُشِيَةً رَضَى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّةً يُعْجِبُهُ ٱلْخُلْوَاء وَالْعَسَلُ باب أ الشُّرْبِ قائمًا 'حرَّثْ أَبُو تُنتيم حدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّوَّالِ قَالَ أَنَّى ٣٠ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ ٣٠ فَشَرِبَ قَائُما فَقَالَ إِنَّ نَاساً يَكُورُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوْ قَامُّ مَ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِّ عَلَى كَارَأَيْنَمُونِي فَعَلْتُ مَرِّثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتِ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ قَعَدٌ في حَوَّاتُج ِ النَّاسِ في رَحَبَة . الْكُوفَةِ ، حُتَّى حَضَرَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَتِي عِمَاء فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَّهُ وَيَدَيْدِ ال وَذَ كَلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَامُّمْ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ ۗ (٧) الْأَبْنَ فَالْأَبْنَ . سحذاضبطالأين بالنه الشُّرْبَ قَامًا (" وَإِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ صَنَعَ مِثِلَ ما صَنَعْتُ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ شَرِبَ النَّبِيُّ مَنْكِيَّ قائمًا مِنْ زَمْزَمَ السّونينية والفرع باسب من شَربَ وَهُو وَاقِفُ عَلَى بَعِيرِهِ مَرْثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيْزِ بْنُ أَبِي مِتَلَمَّةً ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ مَرْكَ اللَّهِيِّ بِقَدَحِ لَنِّنِ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشَيَّةً عَرَفَةً ، عَأْخَذَ (٥) بيَدِهِ فَشَرِبَهُ \* زَادَ مالكَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَيدِهِ مِاسِبُ الْأَ بَنَ (٧) َ عَالَا ثَيْنَ فِي الشُّرْبِ مِرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ

(۱) الْحَالَى وَالْعَسَل

مع عدم تنوين باب في

أَنْ مَالِكُ وَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ آللهِ عَلِيلًا أَنِّي بِلَبَ قَدْ شِيبَ بِمَاء وَعَنْ يَهِيهِ أَحْرَانِي ۗ وَعَنْ شَمَالِهِ أَبُو بَكُر فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَحْرَانِي وَقَالَ الْأَنْهِنَّ الْأَثِينَ باسب من يَسْتَأْذِنُ الرَّبُعُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ وَرَفْنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثْقَى مَالِكُ عَنْ أَبِي عَازِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رُسُولٌ اللهِ عَلِيَّةُ أَتِي بِشَرَابِ فَصَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَعِيْهِ غُلاَّمٌ وَعَنْ يُسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ الْغُكَرَمِ أَتُأْذَنَّ لِي أَنْ أَصْطِيَ مُؤْلاً ء ، فَقَالَ الْنُكَرَمُ ۗ وَأَلَّهِ بِمَا رَسُولَ إللهِ لاَ أُورُرُ إِنْصَهِي مِنْكُ أَحَدًا وَ قَالَ نَصَلُهُ رُسُولُ أَنَّهِ عَلِي فَي يَدِهِ بِالسِّبِ الْسَكَرْجِ فِي الحَوْضِ مَدَّثُنَا يَعْنِي بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَمْانَ عَنْ سَمِيدِ بن الحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَٰذٍ رَحْنِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ يَنْ اللَّهُ مَعْلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ وَمَنْكُهُ صَاحِبُ لَهُ هُ فَيَسَلِّمُ النَّبِي مُلِّكُ وَصَاحِبُهُ ، فَرَّدُ الرَّبُعُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّذِي بِأَبِي أَأَنْتُ وَأَنِّي وَهِيْ سَاعَة ﴿ حَارَةُ وَهِنَو يُحَوِّلُ فِي حَالِطٍ لَهُ ، يَنْنِي اللَّهِ ، فَقَالَ النّي عَلَّ إِنْ كَانَ عِنْدُكَ مَا يَ كَانَ فَ شَنْهُ وَ إِلاَّ سَرَّعْنَا وَالرَّبُلُ أَعْوَلُ المَّاءِ فِي مانِطٍ ، فَقَالُ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ عِنْدِي ما يَ بَاتَ (٢) في شَنَةٍ ، فَأَ نَطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ في قُدَح ماء مُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشُرِبَ النَّهِ عَلَيْهُ ثُمَّ أَعادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنهُ باسب عيدُمنةِ السَّمَارِ الْسَكِبَارَ مَرْثُنَا شُمَدَّةُ سَدَّتُنَا مُنتَرُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعْيِنْتُ أَنْسًا رَعْنِي أَلَا عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَالْمًا عَلَى الْحَيَّ أَمْنَةٍ بِهِمْ مُمُومَتِي وَأَنَّا أَمْنُورُهُمُ الْفَسْمِيعَ ، فَقَيِلَ سُرَّمَتِ الْلَهِنَّ ، فَقَالَ أَ كُيْشًا فَكُفَّأْنَا ص، قُلْتُ لِأَنْهِي مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ رُمَلَبْ وَ بُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَسُكْرِ بْنُ أَلْسٍ ، وَكَانَتْ تَمْرَعُمْ ، فَلَمْ يُشْكِرُ أَلَى وَحُدَّتَنَى بَعْضُ أَصِمَا فِي أَنَّهُ سِمِعَ أَلَمَا يَقُولُ كَانَتَ مَعْرَهُمْ بَو مَتَاذِ بِايسِ تَنْطِيغُ الْإِنَاء حَارِثُنَا (٤) إِسْعَانَى بَنْ مَكْمُنُهِ إِنْ أَغْبَرَنَا رُوحٌ بْنُ عُبَادَةً

(۱) أَلَّا ثِمَنَّ الْآ ثِمَنَّ الْآ ثِمَنَّ الْآ ثِمَنَّ الْآ ثِمَنَّ الْآ ثِمَنَّ أَلَّا ثِمَنَّ أَلَا ثِمَنَّ أَلَا ثَمَنَّ أَلَا ثَمَنَّ أَلَا ثَمَنَّ أَلَا ثَمَنَّ أَلَا ثَمَا أَلَا ثَمَا أَلَا ثَمَا أَلَا ثَمَا أَلَا هَمَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا أَنْ أَلُوا مُنْ اللهُ مَا مُنْ أَلُوا مُنْ اللّهُ مَا أَلْمُ مُنْ اللّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مُنْ اللّهُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنَا أَلّهُ مُنَا أُمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلُوا مُنَا أَلْمُ م

أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَامِ أُنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِي إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْأَمْسَكُنْمُ فَكُفُوا صِبْيَا نَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلَ خُلُوهُمْ (١) فَأَغْلِقُوا الْأَبْوابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ ٱللهِ كَإِنَّ الشَّيْطَانَ ٣٠ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَ بَكُمْ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ وَخَرُوا آنِيتَكُمْ ۚ وَأَذْ كُرُوا مَاسْمَ اللهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُ صُوا عَلَيْهَا ٣٠ شَيْئًا ، وَأَمْنُواْ مَصا بِيحَكُمْ مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّمَنَا عَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابر أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَنْكُ قَالَ أَمْنُورُ اللَّصَابِيحَ إِذَا رَقَدْثُمْ وَعَلَّقُوا ١٤ الْأَبْوَابَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ وَخَرُّوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِمُودٍ تَمْرُضُهُ عَلَيْهِ بِالسِبْ أَخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ مِنْ أَدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إ أَبْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ا عَنْ أَخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا مَرْثُنَا كُلُدَةً (٢) عليه أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّتَنَى عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ ﴿ (٤) وأَغْدُوا عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَنْفَى عَنِي (٠) خَشَبَةً في جداره أَخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ \* قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرُ ۚ أَوْ غَيْرُهُ ۚ هُوَ الشَّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا باسب الشُّرْبِ مِنْ فَهِمِ السُّقَاء مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلَثْهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ قالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمُ بِأَشْيَاء قِصَارِ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةً نَهُى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِيرْبَةِ أَوِ السُّقَّاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (\*) ف دَارِهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي مُرّبِرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهْى النَّبِي عَلِي أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاء مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرِيْعِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْي النَّبي

عَنْ الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاء باب من السَّقَاء أبُو مُعَنِّم السَّفْس في الإناء مرَّث أبُو مُعَنِّم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْكِ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلَا يَمْسَعُ ذَكَّرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُم فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ باب الشَّرْبِ بِنَفْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَرْرَهُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو مُنتِيمٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَزْرَهُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ثَمَامَةُ أَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنْسُ يَنْنَفُسُ فِي الْإِنَّاءِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِّ عَلَيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا بِاللِّهِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ النَّحَبِ مِرْثُ حَفْضُ بْنُ مُعَرَّ حَدَّنَنَا شُعْتَةُ عَن الحَكُم عَن أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ كانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِن فَأَسْنَسْقَى ، فَأَتَاهُ الَّذِهِ هَانَ (٢) بِقَدَح فِضَّة فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّى نَهَبْتُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ إِلنِّي ۚ مَنْكُ نَهَا نَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ هُنَّ إِنْهُمْ فِ الْدُنْيَا وَهِي لَكُمْ فِي الآخِرَةِ بِالْبُ آنِيةِ الْفِضَةِ مَرْثُنَا مُكَمَّدُ بِنُ الْمَثَنَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِن أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن أَبِي لَيْلَي قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةٌ ذَٰ كِرَ (٣) النَّبِي ﷺ قالَ لاَ نَشْرَ بُوا فِي آنِيةِ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا أَخَرِيْرَ وَالْدُبِهَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فَ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فَ الْآخِرَةِ مِرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرّ أَنِي أَبِي بَكْرِ الصَّدْيِقِ عَنْ أُمَّ سَلَّمَةً زَوْجِ النِّيُّ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قالَ الَّذِي يَشْرَبُ فَي إِنَاءِ (٤) الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فَي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ طَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِلَّهُ عَوَانَةً عَنِ الْأَشْعَتِ (٥) بنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ مَازِبِ قَالَ أَمْرَ نَا رَسُولُ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ مَا مَا عَنْ سَبْعِ : أَمْرَ نَا بِعِيادَةِ ٱلْمُولِيْضُ ، وَأَتْبَاعِ الْجِيَازَةِ ، وَتَشْنِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْسَاء السَّلاَمِ

(() بَالُ النَّهْيِ عَنِ (النَّهْيِ عَنِ (النَّهْيِ عَنِ (النَّهْيُ عَنِ (۲) دُرُهُمَّانُ . هكذا والضبطين في اليونينية وكذا ضبط في القاموس (۲) ورَّذَ كُرَ (۲) في آنية في (۱) في آنية في (۱) عَنْ أَنْهُمُنْتُ (۱)

وَنَصْرِ النَّظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (١) . وَنَهَاناً عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ ف الْفِضَّةِ ، أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفَضَّةِ ، وَعَن الْمَاثِرِ وَالْقَسِّيُّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق باسب الشُّرْب في الأُقْدَاحِ حَرَّشَيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّ عَن حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ عَنْ ثَمَيْدٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُوا في صَوْمِ النَّبِيِّ يَرْآلِكُ مِوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِيثَ (٢) إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَن فَشَر بَهُ ۗ باب ُ الشُّرْبِ مِنْ (٢) قَدَح النَّبِيِّ مَرْقِيَّةِ وَآنِيتِهِ ، وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِي عَبْدُ ٱلله أَنْ سَلاَمٍ أَلاَ أَسْقِيكَ فَى قَدَحٍ شَربَ النَّبِي عَلَيْ فِيهِ حَدَثُ سُعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذُ كِرَ لِلنِّي عِلِيِّ أَمْرًأَةٌ مِنَ الْعَرَّبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا كَأْرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بِنِي سَاعِدَةً، فَخَرْجَ النَّبِي مَا لِلَّهِ حَتَّى جَاءِهَا فَدَخلَ عَلَيْهَا وَإِذَا أَنْ أَوْ مُنْكَلِّمَةٌ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا كَلَّهَا النَّبَيُّ مِنْكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ أَعَذْتُكِ مِنِّي ، فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ لاَ ، قَالُوا هَذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي جاء ليَخْطُبُكَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ ، كَأَقْبَلَ النَّبِي ۚ مَرْالِكَ بِوْمَتْذِ حَتَّى جَلَسَ في ا سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قالَ أَسْقِنَا يَا سَهْلُ ، نَفَرَجْتُ (٤) كَلُمْ بِهِلْـذَا الْقَدَحِ فَأَسْفَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهِلْ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَر بْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَ أَسْتَوْهَبَهُ أَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ قَالَ حَدَّتَنى يَحْيِي بْنُ خَادٍ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عاصِم الْأَحْولِ قالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النِّبِيّ بَالْكِيّ عِنْدَ أَنَس بْن مالِكِ ، وَكَانَ قَدِ أَنْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحْ جَيِّدٌ عَرِيضْ مِنْ نُضَارِ قَالَ قَالَ أَنَسُ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي هُـٰذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا \* قَالَ وَقَالَ أَنْنُ سُمِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنْسُ أَنْ

(١) وَإِبْرَارِ الْقُسَمُ

(۲) فِي قَدَّح

## بِشُم اللّهُ الزَّمْنِ الزَّحِيمِ عَابٌ الطّبِ إِن الرَّابِ الطّبِ إِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

(°) ما جاء في كفارة المرّض ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : مَنْ يَعْمَلُ سُواً يُجْزَ بِهِ مَرْتُ أَبُو الْيَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنْ الزَّبِرِ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي مِلَّى عَلَيْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

(۱) لاَ تُعَلِيرٌ ا

(۲) تخرو بن دپیتار (۲) فی النسطلاتی ما نسه وهذا آخر الربع الثالث من صبح البخاری فیما منسطه للمتنون بشأن البخاری فیما عله فی الكواكبه الدواری

(1) (كِتَأْبُالْرَ ْضَى) (٠) بالبُّمَاجاء فى كَفَّارَةِ الْرَض

(١) وَلاَ حَزَّنِ

أَذَّى وَلاَ غَمَّ حَتَّى الشَّو كُمَّةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَرَ ٱللهُ بَهَا مِن خَطَانِاهُ مَرْضَ (١) مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنْ شَعْيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَن النّي عَلَيْهِ قَالَ مَثَلُ المؤمن كَاخَامَة مِن الزَّرْعِ ، ثُفَيُّمُ الرُّحْ مَرَّة ، وَتَعْدِكُمَا مَرَّة ، وَمَثَلُ الْنَافِق كَالْأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِما فَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً \* وَقَالَ زَّكُر بَّاءِ حَدَّثَني سَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ كَنْبِ عَنْ أَبِيهِ كَنْبِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّذِرِ اللَّ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلِالِ بْن عَلَى مِنْ بَنِي عامِر بْن لُوَي ۗ (٣) وحَدَّنَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَلَهُمَا الرُّبِحُ كَفَأَتُهَا كَإِذًا أَعْتَدَلَتْ تُكَفَّلُ بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاء مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَا أَلَّهُ إِذَا شَاء مِرْعِنَ عَبْدُ (٤) فَقُلْتُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالكِ عَنْ كُمَّد بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ أَبِي صَعْصَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ بِالسِبْ شِدَّةِ الرَّض مَرْثُ أَنْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ \* حَدَّثَنَى (٢) بِشِرُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفيانُ عَنِ الْأَكْثِرُ وَالْأَوَّالَ فَالْأَوَّالَ إِلَّا الْأَكْثِرُ وَالْأَوَّالَ فَالْأَوَّالَ إِلَّا اللَّهِ الْخَدْرَ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفيانُ عَنِ الْأَعْمَشِ \* حَدَّثَنَى (٢) بِشِرُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفيانُ عَنِ الْأَعْمَشِ \* شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقِ هَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ ما الستملي اله رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَ عَلَيْهِ (٢٥ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ مَرْثُنْ مُحَدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ هَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ هَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدُ عَنْ عَبْد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتَبَّتُ النَّبِيُّ عِلَيُّ فِي مُرَمِنِهِ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيداً وَكُلْتُ (') إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكُمَّا شَدِيدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَالَٰذَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ، قالَ أَجَلُ مامينْ مُسْلِمٍ يُعْبِيبُهُ أَذْى إِلاَّ حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَا يَاهُ كَا تَعَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالبِّ أَشَدُ النَّاس بَلاَهِ الْأَنْبِياءِ ثُمَّ الْأُولُ (\* كَالْأُولُ مَرْفُ قَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَنْزَةَ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ

(٣) أَحَدَا الْوَجَمُ عَلَيْهِ

(٠) ثُمُّ ٱلْأَنْتَالُ فَالْانِيَّالُ قال القسطلاني إن هذه الرواية للمستملى وفي القتح إن الْأَمْنَلِ فَالْأَمْنَلِ رِواية رواية النسني قال وجيعهما إِبْرَ اهِيمَ التَّيْنِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ (١٠ ٱللهِ عَلِيُّ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ ٣٠ وَعْكَا شَدِيداً قَالَ أَجَلُ إِنَّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ " لَكَ أَجْرَيْن ؟ قَالَ أَجَلْ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِبِبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَرَّ ٱللَّهُ بِهَا سَبَّ آتِهِ كَا تَحُطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا باسب وبُجُوب عِيادَةِ الدِّيض مَرْثُ فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَطْمِيُوا الْجَائِيمَ وَعُودُوا المَرِيضَ وَفُكُوا الْمَانِيَ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ أَخْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَشْعَت بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُورَيْدِ بْنِ مُنْقِرُ أَنْ عِنَ الْبَرَاهِ بْنِ عازبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمَرَ نَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَسِبْعِ وَنَهَا نَا عَيْنْ سَبْعِ نَهَا فَا عَنْ خَاتُمِ ٱلذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدَّبِبَاجِ وَالإسْتَبْرَقَ وَعَن الْقَسَّىّ وَاللَّهِ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ الْجَمَالَةُ وَنَعُودَ المَرِيضَ وَنَفْشِيَ السَّلاَمَ بالب عيادَةِ المُنني عَلَيْهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ الْمُنكَدِر سَمِعَ جابِرَ ا أِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضَتُ مَرَضًا ۖ فَأَتَانِي النَّيْ يَرَافِكُ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَانِي أُنْحَى عَلَى "، فَتَوَضَّأُ النِّي بَرْكِيْ ثُمٌّ صَبٌّ وَضُوءَهُ عَلَى "، كَأْفَقْتُ فَإِذَا النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ أَصْنَمُ فِي مالِي كَيْفَ أَنْفِي فِي مالي فَلَمْ بُجِبْنِي بِشَيْهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ بِالبُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الريح مرش مُسَدَّد حَدْثَنَا يَحْنَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْر قالَ حَدَّثَنَى عَطاء بنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي أَنْ عَبَّاسِ أَلاَّ أُربَكَ أَمْرًأَةً مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ قُلْتُ بَلَى قالَ هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءِ أَتَتِ النِّي عَلَى فَفَالَتْ إِنَّى (٥) أَصْرَعُ وَإِنَّى أَتَكَشَّفُ (١) فَأَدْعُ الله إلى ، قال إن شيئت صبرت ولك الجنة ، وإن شيئت دعوت الله أن بمافيك ،

(إ) على النّبِيّ (7) لَمُوعَكُ (7) بَانُ وعَكُ (7) بَانُ وكَالِمَتِرَةِ وَاللّهِ السّمود المنابقة ونتع المثلثة بعرسكون النعتية ونتع المثلثة بعرسكون النعتية ونتع المثلثة بعرسكون النويية ونتع المثلثة بعرسكون النويية ونتع المثلثة أو وي مهموزة في اليويينية (1) فَقَالَتِ للمُرْأَةُ أَوْ

فَقَالَتْ أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ إِنَّى أَنْ كَشَّفُ (') فَادْعُ اللهَ (اللهُ لَا أَنْ لاَ أَنْ كَشَّفَ (اللهُ فَدَعا لَمَا حَرْثُ الْمُحَدِّدُ أَخْبَرَنَا غَفَلَا عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَطَالِهِ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ أَنْزَأَةٌ طَوِيلةٌ سَوْدًا عَلَى سِنْرِ الكَفْبَةِ بِاسِبُ فَضْلِ مِنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثنَا (1) اللَّيْثُ قالَ حَدَّثني أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ يَلْكِ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهُ قَالَ إِذَا ٱبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَنَيْهِ فَصَبَرٌ ( ) عَوَّضْتُهُ مِنهُمَا الجِنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ \* تَابَعَهُ أَشْعَتُ الْمِنْ أَنْ جَابِرٍ وَأَبُوطُلِالٍ (٦) عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عِلْمَامِ النَّسَاءِ الرَّجَالَ، وَعادَتْ أَمْ ٱلدَّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ المَسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ صَرْثُ لُتَنْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَذِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المّدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُر وَ بِلال رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، قُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ اللهُ الْبُرالِ تَجِدُكَ ، وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ ، قالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا أَخَذَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ أَمْرِي مُصَبَّحٌ في أَهْمِلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ , نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَكْ إِذَا أُقْلَمَتْ عَنْهُ يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِيغِرِي هَلُ أَبِيِّنَ لَيْئَةً ﴿ بِوَادِ وَجَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيــــَلُ إِ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيامَ يَجِنَّةٍ (Y) وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَة وَطَفِيلُ قَالَتْ عَائِشَةٌ فِغَنْتُ إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْ كَالْخَبَرُثُهُ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا المَّدِينَةَ كَعُبْنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ وَصَعْمَهَا ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِها ، وَأَنْفُلُ مُمَّاهَا فَأَجْمَلُهُ إِلْجُعْفَة السِّهِ عِيادَةِ الصَّبْيَانِ. مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَاصِم قَالَ سَمِنْ أَبَا عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَبْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّ أَنْنَةً (١٠ لِلَّتِي عَلَى أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِي عَلَى وَسَعُدُ وَأَنَ تَحْسِبُ أَنْ

(١) أنْكُنينُه (٣) فَأَدْعُ اللَّهُ لِي أَنْ لَا (٥) أنكن (ق) نم صَبَوَ

(١) وَأَبُوظِلِلَكِ بِنُ مِلاَلِ

(٨) أن بنتا

ٱ بْنَتِي (١) قَدْ حُضِرَتْ فَأَشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ إِنَّ يَثِهِ ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ ، كَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ النَّيْ عَلِيَّ وَمُقْنَا ، فَرُفِعَ الصَّيُّ في حَجْرِ النِّيِّ عَلِيٌّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَتُم ، فَقَاصَتْ عَيْنَا النِّي عَلَّى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ مَا هَٰذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ هَذِهِ رَحْمَة (٧) وَضَعَهَا ٱللَّهُ في قُلُوب مَنْ شَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَلا يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَاء باب عِيادَةِ الْاعْرَاب مَرْثُ مَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَرَيْرِ بْنُ تُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِلْا عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَمُودُهُ ، قالَ وَكَانَ البَّبِيُّ عَلِيُّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ (٣) لَهُ لا بَأْسَ طَهُورُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورُ كَلاَّ بَلْ هِي ( الْمَرِّيُ مَنْ يَقُورُ أَوْ تَشُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيدِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْكِ فَنَعَمْ إِذًا باسب عِيادَةِ المُشْرِكِ مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ ثَاسِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاَمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النِّيَّ يَرْكُ فَمَرضَ أَفَاتَاهُ النِّي عَلِي يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلِم فَأَسْلَم \* وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّ عَنْ أَبِيهِ لَلَّ حُضِرَ أَبُو طَالِبِ جَاءِهُ النِّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهُ فَعَلَّى الْعَادَةُ فَعَلَّى بهِمْ جَمَاعَةً حَرِثُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَى حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيُّ ذَخَلَ عَلَيْدِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَصَلَّى يهم جالِسًا خَعْمَلُوا يُصَافُّونَ قِيامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمِ أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ إِنَّ الْإِمامَ لَيُوْنَمُ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِنْ صَلَّى جالِسًا فَصَأُوا جُلُوسًا \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ الْحُمَيْدِي هَذَا الحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النِّيَّ مَا اللَّهِ آخِرَ ماصلًى صلَّى قاعِدًا وَللنَّاسُ خَلْفَةُ تِيامٌ باسب وَضْعِ الْيَدِ عَلَى المَّرِيضِ مَرْثُ المَّكَيُّ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُمَيْدُ عَنْ عائِشَةَ بنتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ مِيَّكّ

(۰) جدتی

قُلْتُ كُأُومِي بِالنِّعنيفِ وَأَنْرُكُ النِّصْفَ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ كَالُومِي بِالثُّلُثِ وَأَنْرُكُ كَا الثُلُفَيْنِ ؟ قالَ الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَيْرِهُ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ٣٠ ثُمَّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْعِي وَ بَطْنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْفِ سَعْدًا ، وَأَنْهِمْ لَهُ هِنْجِرَتُهُ ، فَمَا زِلْتُ أَجِهُ بُرْدَهُ مَلَى كَبِدِي فِيا يُحَالُ إِلَى مَتَى السَّاعَةِ مِرْشِنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمُشِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ٱلنَّيْنِي عَنِ الْحَارِثِ بْن سُو يْدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْمُودِ وَخَلْتُ عَلَّى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى وَهُو يُوعَكُ (" فَسَسِنتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا عَ ثُوعَكُ اللهِ وَعْمَكًا هَدِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجِلُ إِنِّي أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْسَكُمْ فَقُلْتُ فَالِينَ أَذَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَجَلَ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيلًا ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أَذَى مَرَّمَنْ (١٠) فَا سِواهُ ؛ إِلاَّ حَطَّ اللهُ لَهُ سَيْنَا آيهِ ، كَمَا تَصُطُ السُّجَرَةُ وَرَقَهَا بِاسبِعا مَا يُقَالُ إِلْمَرِيضِ، وَمَا يُجِيبُ حَرَّثُنَا مَبِيصَةُ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْأَخْمُسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْفِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوْ يْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّهُتُ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْ فِي مَرْصَهِ فَسَسْتُنَّهُ وَهُو يُوخَكُّ وَمُسْكًا شَدِيدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَهُلَكَ اللَّهِ مَا وَذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلَ وَمَا مِنْ مُسَدِّيمٍ يُصِيبُهُ ﴿ ﴿ عَلَى مُزْرِرُ ۗ أَذَى إِلاَّ مَانَّتَ عَنْهُ خَطَاكِاهُ ، كَا تَعَاثُ وَرَقُ الشَّجَرِ وَرُفَّ السَّجَرِ الشَّالَةِ مَدَّتَنَّا خَالِهُ بِنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولً أَنَّدُ يَرْكُ مَا مَا يَهُمِلِ يَمُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ مَلَهُورٌ إِنْ شَاء أَنْهُ ، فَقَالَ كَالَّا بَلْ

عَمَى تَقُورُ ، عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ ، كَيْمَا (للهُ تُزيرَهُ النُّبُورُ ، قالَ النَّيْ عَلَيْهُ مَنْعَتُم إذًا ،

باسب مِهادَةِ الرِّيسِ رَاكِيا وَماشِياً وَرِدْفًا عَلَى الْمِمَادِ . مَدَفَّىٰ يَمْنِ بْنُ بُسُكَيْنٍ

شَكُّواً (١) شَدِيداً ، نَفَاءِنِي النِّي عَلِيُّ يَمُودُنِي ، فَقُلْتُ يَا نَبِي ٱللَّهِ إِنِّي أَزْلَتُ مالاً

وَإِنْيَ كُمْ أَرْاكُ إِلاَّ أَبْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُومِي (") بِثُلَقَىٰ مالِي وَأَثْرُكُ الثُّلُثَ ؟ فَقَالَ لا ،

(۲) أَفَا وَمِين

(۲) على جَبْهُتي

(١) مِنْ فَرَخْسِ

(١) لاَ أُحْسِنُ ما تَقُولُ (٢) في تَجَالَسنَا مده الفظة ليـت.ق النسخ للعشمة بأيديناومى في هامش يعصما يدوف ومرعلهاو كذاك مي في النسخ للطيوعة (٠) حَتَّى مُتَكَنُّوا (٦) الْبَعْرَةِ . مكذاتي اللمخ للعتمدة بيدنا رفي القسطلاني البُحَيْرة وضبطها بصيغة التصغير (٧) على أَنْ يُتَوجُوهُ (۸) رَدُّ مي جثنا النبط في النسخ التنسسدة بأيدينا وضبطها ألقسطلاني يضم الراء (٩) حشي (١١) كابُ ما رُفِينَ لِلْمَرِيضِ أَنْ بَقُولَ إِنَّى

رَجِعٍ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى مِمَادٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى تَطِيفَةً فَدَكَيَّةً ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ قُبَادَةً قَبْلُ وَقْعَة بَدْرِ فَسَارَ جَتَّى مَرَّ عِمَجْلِسِ فيهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَيّ أَبْنُ سَلُولَ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْجَلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْجَالِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِبَتِ الْجَلِسَ عَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِّيِّ أَنْفَهُ بِرِدَالَّهِ ، قالَ لاَ ثُغَـيْرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ النَّبِي عَلَيْهِ وَوَقَفَ وَتَزَلَ فَدَّعَاهُمْ إِلَى ٱللهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَيّ يَا أَيُّهَا المَرْءِ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ (١) مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا عَ فَلاَ تُؤذِنَا بِهِ في مُجْلِسِنَا (١) وَأُرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءِكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذُلِكَ ، فَأَسْتَبَّ الْسَالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ (١٠) عَلِيٌّ (١٠ حَتَّى سَكَتُوا (١٠ فَرَكِبَ النِّي عَلِيُّهُ دَابُّتهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ إِيرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيِّ ، قَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ ما أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ أَجْتَمَتَمَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ (٦٠ أَنْ يُتَوَّجُوهُ (٧٠ فَيُعَصِّبُوهُ ، فَلَمَّا رَدَّ (٨٠ ذَلِكَ بِالْخَقِ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ مَرَثُ (١) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدٍّ هُوَ أَبْنُ اللَّهْ كَدِر عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِنِي النَّبِي عَنْ يَعُودُنِي لَبْسَ برَ آكِب بَعْل وَلا بِرْذُونِ باسب أَ قَوْلِ (١٠٠ المَرِيضِ إِنَّى وَجِعْ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَوِ أَشَّتَدَّ بِي الْوَجَعُ ، وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْدِ السَّلامُ أَنِّي مَسِّنِيَ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ مَرَثُ تَبِيطَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَنِي نَجِيحٍ وَأَيُوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ

كَنْبِ بْنِي تُحَبِّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِيَ النَّبِي مُرْكِينَ وَأَنَا أُوقِيدُ تَحَنْتَ الْقَدْر فَقَالَ أَيُونْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَمْ فَدَعا الحَلاَّقَ خَلَقَهُ ثُمَّ أَمْرَنِي بِالْفِدَاهِ : حَبَّث يَعْيْ بْنُ يَعْيْ أَبُوزَ كُرِيّاء أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ بْنُ بِلاّلِ عَنْ يَحْبِي بْن سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ نُحْمَدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِي ۚ ذَاكِ لَو كَانَ وَأَمَا حَىٰ ۚ فَأَسْتَنْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو ۚ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةً وَاثْتَكْلِياهُ وَاللَّهِ إِنِّى لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْكَانَ ذَاكَ (١) لَظَلِلْتَ آخِرَ ٰ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجَكَ ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيْ بَنْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَمَنْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَٱبْنِهِ وَأَعْهَدَ الْفَسِيْعُهُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ . أَوْ يَتَمَنَّى الْتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْنِي أَللهُ وَيَدْفَعُ المؤمنونَ ، أَوْ يَدْفَعُ ٱللهُ وَيَأْ لِي الْمُؤْمِنُونَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِي أَللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِّ يَرْكُ وَهُو يُوعَكُ فَسِيسْتُهُ ٣ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شدِيداً ، قالَ أَجَلْ ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قالَ لَكَ أَجْرَانِ ؟ قالَ نَعَمْ ، ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ سَيَّا آيهِ ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ فَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ أَشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي ماتَرَى وَأَنَا ذُو مالٍ وَلاَ يَرِ ثَنِي إِلاّ أَبْنَةٌ لِي أَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلُقَى مالِي ؟ قالَ لا ، قُلْتُ بِالشَّطْرِ (" ؟ قالَ (اللَّهُ ، قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ عَالَ الظُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ (°) تَدَجَ وَ رَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا (٦) حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَأَتِكَ بِاسِ مُولِ المَريض قُومُوا عَنَى صَرَّتُ ( ) إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا ( )

(۱) ذَلِكَ

(۲) کمسِشهٔ بِسَدِی

(٣) قُلْتُ فَالشَّطْ

(١) قال لاً الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ

(ه) أَنْ تَدُرَ ، إِنْكُ أَنْ

هَشَامٌ عَنْ مَعْتَر وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا معْتَرْ عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بِنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَلَّا خُضِرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ (١) مُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِي عَلَيْ حَمُمٌ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ، فَقَالَ مُمَرُ إِنَّ النِّيَّ عَلَيْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَأَخْتَصَمُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّ بُوا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِي مِنْ يَقُولُ قَرِّ بُوا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن يَقُولُ مَا قَالَ مُمَرُ ، قَلَمًا أَكْثَرُوا اللَّهُو وَالِالْخُتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِّي عَلَيْكِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ أَلَيْهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ أَبُنَ رَسُولِ اللهِ عِنْ قَالَ مَكْتُبَ لَمُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن أَخْتِلاَ فِيمْ وَلَعَطِيمْ إلب من ذَهبَ بِالصِّي المَريضِ لِيُدْعَى ٢٦ لَهُ حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بَنُ خَرْرَةً إِجَدَّتُنَا حَايْمٌ هُوَ أَبْنُ إِسْمُعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّاثِبِ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ فَسَحِ رَأْسِي وَدَعا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ تَوَصَّأُ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَصُونُهِ وَقَنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خاتم ("" الْنُبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ " زرّ الحَجَلّةِ باب تَعَنّي " المريض المَوْتَ صَرْتُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَا بِنُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ عَلَّى لَا يَتَمَنَّانَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرَّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَبَدَّ فاعِلاً ، فَلْيَقُل ٱللَّهُمْ أَحْيني ، ما كانَّتِ الحَيَّاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا ٥٠ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَلِيدٍ عَنْ فَبْس بْن أَبِي حَازِمٍ قَالَ دخلْنَا عَلَى خَبَّابِ نَمُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوَى سَبِعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَكَفُهُوا مِضَوا وَكُمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ تَجِدُ لَهُ مَوْضِما إِلاَّ التَّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ

(۱) منهم

(٢) لِيَدُّعْرُ لَهُ

(٢) خاتم بَبْنَ كَنْفِيْدِ

(ا) مِثْلِ

(٠) بَابُ نَهْی تَمَنَّی مـ

رة) ماكانت (٦) ماكانت

النَّبِيُّ مِنْ إِلَّةٍ مُهَانَا أَنْ نَدْعُقِ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَيْنِي حائِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّمْلِجَ يُوجَرُ (١) في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ ۚ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هُذَا التَّرَابِ **مَرْثُ** أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ اَ شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوعُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ لاَ (٢) ، وَلاَ أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي ٱللهُ فَلَمَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ سَمفِتُ مُ دُماه الْعَالَمْدِ لِلْمَرِيضِ ، وَقَالَتْ عَالِيَشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا (٦) اللَّهُمَّ أَشْفِ سَعْدًا ، قَالَهُ النَّي عَلَيْ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَلَى كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضاً أَوْ أَيْنَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّخَى إِذَا أَتِيَ (٧) \* وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّغْى وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضًا وُضُوهِ الْمَاثِدِ لِلْمَرِيضِ **مَرْثُنَ (١**) مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدِّثَنَنَا (٩) غُنْدَرُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ لاَ يَرِ مُنِي إِلاَّ كَلاَلَةً ، فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةً الفَرَائِضِ ﴿ لِيهِ مِنْ دَع

ا كُوْجَرُ (٢) قال لا ولا أنا • مكنا فى بعضالنسخ المتمدة بأيدينا وفى بعضهاوكذا فىالقسطلاني سقوط لا التى بعد قاله

> (۱) بِفَضْلِرَ ْحَتِيمِ سِيتُ

> > (٤) وَقَرَّبُوا

(٠) وَلَا يَتَمَنَّ "

(٦) قال النَّبِي مَا اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّه اللَّهُم اللَّهِم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّ

(v) أَنَّى المَرِيضَّ.

ه (۸) حدثنی •، میر

ْ (٢) حَدَّثْنَا عَمَّدُ بِنُجِعَفَّرٍ

بِرَخْعِ الْوَبَاءُ وَالْحُنَّى مَعْرَثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ لَكَا قَدِمَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلُ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِماً ، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ، وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُك قالت وكانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحَتَى يَقُولُ :

- كُلُّ أُمْرِي مُصَبِّح فَى أَهْلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلْ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْ فِنَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلِيكُ وَهَلْ أَرِدَنْ بَوْمًا مِياهَ عِجَنَّةٍ (\*) رَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَة وَطَفَيلُ قالَ قالَتْ عَائِشَةً فِئَتْ رَسُولَ ٱللهِ يَلِكُ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا اللَّهِينَةَ كَمُنِّنَا مَكَةً أَوْ أَشَدَّ وَصَعِّمْهَا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِها وَمُدِّها وَانْقُلْ مُمَّاهَا فَاجْمَلُها

بالجُحْفَةِ

## المرات المات المات

") بسم الله الرحمن الرحيم ص " " (1) حدثني

مَرُوالُ بْنُ شُجَاعِ حَدَّثَنَا سَا لِمِ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَانَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ الشَّفَاء في ثَلَاثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَل ، وَشَرْطَةِ يَحْجَم ، وَكَيَّةِ نَار ، وَأَنْهٰى أُمَّتِي عَنَ الْحَكَّمَّ \* رَفَعَ الحَّدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُبِّي عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس عَن النَّبِّ عَلِيَّ فِي الْمُسَلِ وَالْحَجْمِ (١) مَرَشَى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَس عَنْ مِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ الشَّفَاءِ فِي ثَلَاثَةٍ : في شَرْطَةِ عِجْبَهِ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلِ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَادٍ ، وَأَنْهَىٰ (٢) أُمَّتِي عَنِ الْـكَيِّ بِاسَبُ الدَّوَاء بِالْعَسَلِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَا لَى فيهِ شِفَاء للنَّاسِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ أَخْبَرَ فِي (٣) هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ النّي الم مَلِيُّ يُعْجُبُهُ الْخَلُواهِ وَالْمَسَلُ مَرْشَ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْنَسِيلِ عَنْ عاصم بن مُمَرً بن قَتَادَةً قالَ سَمِعْتُ جابِرً بنَ عَبْدِ أللهِ رَضِيَ أللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ إِن مَراتًا، النِّيُّ مَلِكُ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِ يَتِكُمْ ، أَوْ يَكُونُ ('' فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِ يَتَكُمْ خَيْرٌ ، فَـنِي شَرْطَة مِحْجَم ِ ، أَوْ شَرْبَة عَسَل ، أَوْ لَذَعَة بِنَار ، تُوَافِقُ 📗 فَقَالَ أَسْتُهِ عَسَلًا , مَرْثُنَا (") عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى [(٨) قَدُّ فَعَلْتُ الدَّاء ، وَمَا أَحِثُ أَنْ أَكْتَوَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْتَوَكُّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتِي النِّي عَلِي إَنْ مِسْكِينٍ أَبُور فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَى (1) الثَّانيَةَ ، فَقَالَ أسْقِهِ عَسَلاً (٧) ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ (٨) فَقَالَ صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، أَسْقِهِ عَسَلًا ، فَسَقَاهُ فَبَرَأً بِاسِبُ الدَّوَاء بِالْبَانِ الْإِبل مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بِنُ مِسْكِينٍ (١) حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس أَنَّ نَاساً كَانَ بَهِمْ سَقَمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ آوِنَا وَأَطْعِينًا ، فَلَمَّا تَصُوا ، قَالُوا إِنَّ المَدِينَةَ وَيِخَةٌ ، فَأَثْرَ كَلُمُ الحَرَّةَ فَيْ

(آ) روالجيجامة

(٢) ﴿ وَأَنَا أَنْهِنَى

(٢) أخرنا

الشائمن الراويقال السفاقسي صوابه أُويكُنَّ لَانهُ معطوفَ

على مجزومةال الحانظاين حجر ووقع في رواية أحمد الكاثراً أو يكن اه قسطلاني

(٧) ثُمَّ أَنَاهُ الثَّالِيَـةَ

يُوح البَصَري

ذَوْدِ لَذِ ، فَقَالَ أَشْرَبُوا أَلْبَانَهَا ، فَلَمَّا تَصَوُّا فَتَلُوا رَاعِيَ النَّيِّ عَلَيْكُ وَأَسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَتَ فِي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنهُمْ يَكْدُمُ الْأَرْضَ بلِساَ نَهِ حَتَّى يَمُوتَ \* قَالَ سَلاَّمْ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنس حَدْثَني بِأَشَدْ عُقُوبَةِ عَاقَبَهُ النَّيْ عَلِيٌّ خَدَّتَهُ بَهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لمْ يُحَدِّثُهُ (" باب ألدَّواء بأبو الإبل مترش مُوسَى بنُ إسمُعيلَ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا أَجْتَوَوْا فِي اللَّهِ بِنَةِ ، فَأَمَرَهُمُ النَّي مَالِكَ أَنْ يَلْحَقُوا برَاعِيهِ ، يَعْنِي الْإِبلَ ، فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا ، فَلَحِقُوا برَاعِيهِ ، فَشَر بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمُهَا حَتَّى صَلَحَتْ (٢٠ أَبْدَانَهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَاقُوا الْإِبلَ فَبَلَغَ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَبَعَثَ فَ طَلْبِهِمْ فِفِيء بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيَنَهُمْ قَالَ قَتَادَهُ كَفَدَّتَنِي كُمُّدُ بنُ سِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ باسب الحَبَّةِ السَّوْدَاهِ صَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ أَبْجَرَ فَمَرضَ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ، فَعَادَهُ أَبْنُ أَبِي عَتِيقِ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بَهِذِهِ الْحُبَيْبَةِ السُّودَاء (اللُّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَا في أَنْفِع بقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي هَٰذَا الْجَانِبِ ، وَفِي هَٰذَا الْجَانِبِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنَّنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّيّ عَلْ يَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ (٥) الحَبَّةَ السَّوْدَاء شِفَاء مِنْ كُلِّ دَاء ، إِلاَّ مِنَ السَّامِ ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ المَوْتُ مَرْشَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبُرَ نِي أَبُوسَلَمَةً وَسَمِيدُ بْنِ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبُرَهُمُا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ : فِي الْحَبَّةِ السُّودَاهِ ، شِفَاهِ مِنْ كُلُّ دَاهِ ، إِلاَّ السَّامَ ، قالَ أَنْ شِهابِ: وَالسَّامُ المَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاهِ الشُّونِيزُ بِاسب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيض

(۱) وستمل (۲) مَ مُحَدَّنَهُ بِهِذَا (۳) مَعَنَّ (۳) مَعَنَّ (۵) السُّورِيدَاء (۵) السُّورِيدَاء (۵) ان في هذه ا

حَرْثُ (١) حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبِرَ نَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالثَّلْبِينِ لِلْمَر يض وَالْمَحْرُونِ عَلَى الْحَالِكِ ، وَكَانُتْ تَقُولُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱلله يَرْكِيُّ يَقُولُ إِذَّ التّلبينَةَ تُجِمْ فُوَّادَ المَريضِ ، وَتَذْهَبُ بِيَعْضِ الحَزْنِ (٢٠ صَرْثُنْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ (٣) هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ بِاسِبُ السُّعُوطِ صَرْثُنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَن أَنْ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْكُ أَخْتَجَمَ وَأَعْطَى [() حَيْنِي الحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَ بِالسِّهِ السَّعُوطِ بِالْقُبْطِ الْمِنْدِيُّ الْبَعْرِيُّ (1) وَهُو المَزَّنِ تُشطَتُ مَرْثُ صَدَقَةً بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ لَا أَنْنُ عُيَنْةٌ قال سَمِنْ الزُّهْرَى عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْسَنِ قَالَتْ سَمِيْتُ النَّيِّ مَلَّكَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا العُودِ الْهُنِدِيِّ ، فَإِنْ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيةً يُسْتَعَطُ رِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ بهِ مِنْ ذَاتٍ ﴿ (٠) كُثُيطَتْ وَقَثِطُتْ الجَنْبِ، وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي بِمَا إِنْ لِي كُمْ كَأْكُلِ الطَّمَامَ، فَبَالَ عَلَيْدِ فَدَعا بِمَاء الرم، أَيَّةُ سَاعَةِ فَرَشٌ عَلَيْهِ بِالبِ أَى (١) ساعَة بِخَتْجِمُ ، وَأَخْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلاً مَرْثُ أُبُو مَعْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ قالَ أَخْتَجَمُ النَّبِي عَلِي وَهُوَ صَائمٌ السَّبِ الْحَجْمِ فِي السَّفَرَ وَالْإِخْرَامِ، قَالَهُ أَبْنُ الْجُمِينَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَرْشُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا مُنْفِيَّانُ عَنْ مَعْرُو عَنْ طَأَوْس وَعَطَّأَه عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَحْتَجَمَّ النَّيْ عَلِينًا وَهُوَ تُحْرِمْ ۖ بِاسِبُ ٱلْحِجَامَةِ مِنْ ٱلدَّاهِ طَرْثُ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَ مَا مُعَيْدُ الطُّويلُ عَنْ أَنَّس رَهْنِي الله عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ، فَقَالَ أَجْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُجَّمَّهُ أَبُوطَيْبَةً ،

وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكُلَّمَ مَوَ الِّيَهُ خَفَقْفُوا عَنْهُ ، وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَ بْنُمْ بِهِ أَخْدِامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَعْرِيُ وَقَالَ لاَ تُعَذَّبُوا صِبْيا نَكُمْ بِالْغَنْ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ أَنَّ عاصِمَ بْنَ مُعْرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما دَعا المَقَنَّعَ ثُمَّ قالَ لاَ أَبْرِحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَرَا لِيَّ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاء باب الْخِجَامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَى سُلَبْانُ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْنُ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ أَحْتَجَمَ بِلَحْيِ (١) جَمَلِ مِنْ طَرِيقِ مَكْةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ \* وَقَالَ الْانْصَارِي أَخْبِرَنَا ٣٠ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ. عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَحْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ بِاسِ الْحَجْمِ (" مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاعِ صَرَّتَىٰ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِي فَ رَأْسِهِ وَهُو مُحْرِم مِنْ وَجَيرِ كَانَ بِهِ بِمَاء يُقَالُ لَهُ لَحْيُ ( ) جَمَل ه وَقَالَ نُحُمَّدُ بنُ سَوَاهِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي أَحْتَجَمَ وَهُو مُعْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بهِ عَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْغَسِيلِ قالَ حَدَّثَنَى عاصِمُ بْنُ مُمَرَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْهِ مِنْ أَدْوِيتَكُمْ خَيْرٌ، فَنِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ شَرْطَة مِحْجَمِ ، أَوْ لَذْعَة مِنْ نَارِ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِي السِ الْحَلْقِ مِنَ الْأَذَى مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَن أَنِي أَبِي لَيْنَلَى عَنْ كَنْبِ هُوَ أَبْنُ تُحْرَةً قَالَ أَنَّى عَلَى النِّينُ عَلِي اللَّهِ وَأَنَا أُونِدُ تَحَتَ بُرُمْة والْقَمْلُ يَنَنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي (٥) فَقَالَ أَبُونْذِيكَ هَوَامْكَ ؟ قُلْتُ نَمَمْ

(۱) بِلَحْتِیْ جَلِل (۲) حدثنا (۲) الحجائة (۱) الحجائة (۱) خین جَلِل (۰) علی رأس

مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سُلَيْهَانَ بْنِ الْفَسِيلِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَرَ بْنُ فَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جابِراً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : إِنْ كَانَ في أَشَيْءِ مِنْ أَدْوِينَيْكُمْ شِفَاءٍ ، فَنِي شَرْطَةِ يِحْجَهِمٍ ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوَى مَرْشَا عِمْرَانُ بْن مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا مُصَيْنٌ عَنْ عامِر عَنْ عِمْرَانَ بِنْ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَةٍ فَذَكَرْ تُهُ لِسَعِيدِ بْن جَيْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَنْ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ عُرضَتْ عَلَى ۗ ٱلْأُمَرُ خَمَلَ النَّيُّ وَالنَّبيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهُ عُلُهُ، وَالنَّيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ، حَتَّى رُفعَ (١١ لي سَوَادٌ عَظْهِ "، قُلْتُ ما هٰذَا أُمَّتِي هٰذِهِ قِيلَ هٰذَا (٢) مُوسَى وَقَوْمُهُ ، قِيلَ أَنظُرُ إِلَيْ إِلَّا فَتَى لَمْ إِذَا سَوَادٌ يَمْلُمُ الْأُفَقَ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفاق السَّمَاء فَإِنَّا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَالًا فَنَ قِيلَ هَذِهِ أُمُّنُّكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوْلَاءَ سَبْعُونَ أَلْفًا بَغَيْرِ حِسَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَكُمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ ۚ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَٱتَّبَعْبَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أُولَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لاّ يَسْتُرْفُونَ وَلاّ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ عِصْنِ أُمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قال نَعْمُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ (" عُكَاشَةُ بالب الأنهد وَالْكُولُ مِنَ الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أَمُّ عَطِيلًا مَرْشَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّنَنَا يَحْبِي عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ بْنُ

الْفِيعِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ مَكَمَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً ثُونُكَ زَوْجِهَا كَأَشْتَكَت

عَيْنَهَا ، فَذَ كَرُوهَا لِلنِّي يَكِيُّ وَذَكَّرُوا لَهُ الْكُمْخُلِّ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى مَيْنَهَا ، فَقَالَ

قَالَ فَايُحْلِنَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِمٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً أَو ٱنْسُكْ نَسِيكَةً \* قَالَ أَيُّوبُ لاَ

أَذْرَى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً ﴿ إِسْبُ مَنَ ٱكْتَوَى أَوْكُوَى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ كُمْ يَكْتَوِ

(۱) وَتَمْ فَى سُوادِ (۲) فِيلَ بَلْ هَلْمَا (۲) فِيلَ بَلْ هَلْمَا (۲) سَمَكُنْ بِمَا عُكُمانَةُ

لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مَنْكُثُ فِي يَيْنِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْفِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرَّ يَيْنِهَا وَإِذَا مَرَّ كَلْبُ رَمَت بَعْرَةً فَلا (١٠ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً باسب الْجُذَامِ \* وَقَالَ عَفَّانُ حَرِّشُ اللَّهِمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْكُ لَا عَدُوى وَلاَ طِيرَةً وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرٌ مِنَ الْجَذُومِ كَما تَفَرُّ مِنَ ٱلْأُسَدِ بِالْبُ اللَّنْ شِفَاءِ لِلْعَنِي مَرْشُ (١) مُحَدُّدُ بنُ المَثَّني حَدَّثَنَا غُندُّرُ ٣٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ قالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِنْ النِّيَّ عَلِي يَقُولُ : الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاوَهُمَا شِفَا \* لِلْمَنْ (1) \* قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَ فِي الْحَكُمُ بْنُ عُتَبْبَةً عَن الْحَسَنِ الْمُرَيْقِ عَنْ عَمْرُو بْن حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ شُعْبَةُ لَّا حَدَّثَنَى بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرِهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عِاسِبُ ٱللَّهُودِ مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْي أَبْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ۚ فَبَّلَ النِّيِّ يَرْكِيُّ وَهُو مَيُّتُ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةَ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَغَمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّونِي فَقُلْنَا كُرَ اهِيةً (٥) المعين في النَّرع وضبطه المَريضِ للدُّواه، قَلْمًا أَفَاقَ قَالَ : أَكُمْ أَنْ اللَّهُ وَنِي ، قُلْنَا كَرَاهِيَّةَ المَّريض لِلدُّواه ، فَقَالَ لاَ يَبْقُ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلاَّ لُدُواْنَا أَنظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ ٢٠٠ فَإِنَّهُ كَمْ يَشْهَدُ كُمُ َ فَوَثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدِّثَنَا سُفيانُ عَن الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ (٧) عَن أُمْ فَيْسِي قَالَتْ دَخَلْتُ إِلَا بْنِ لِي عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (١٠ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا (١) تَدْغَرُنَ أُولادً كُنَّ مِذَا الْعِلاَقِ (١٠٠ ، عَلَيْكُنَّ مِذَا الْعُودِ الْمُعِنْدِي كَإِنَّ فِيسِتِنْهُ أَمْنِيةٍ مِمِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ بُدْمَطُ (١١) مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتٍ لْجَنْبِ فَيْسِينِ الرُّحْزِي يَقُولُ بَيْنَ لَنَا أَنْيَنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا خَسَةً ، قُلْتُ لِسُفِيانَ

ر) فَهَلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ (١) فَهَلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ لآ (۲) حدثمي ريَّهُ ور (٢) مُحَدُّ بِنْ جَعَفْرَ (٤) مِنَ الْعَانِ (·) كَرَّاهِيَّةَ (١) إِلاَّ الْعَبَّاسُ (٧) عُنَيْدُ أَنَّهُ بِنْ عَبْدِ (١) عَلاَمَ تَدُغُونَ (١٠) الْعِلَاق. مُبط بكسر آلتووی فی شرح منسلم يختح العين وتبعه الحافظ آبن حجر . الإغْلَاق

ون زينما

أَنْ نُحَدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِي أَخْبَرَ فِي عُبْيَدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَلَى ۗ قَالَتْ كُمَّا ثَقُلَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاشْتَدَّ وَجَمُّهُ أَسْتَأْذَنَا أَزْوَاجَهُ فِي أَن يُمَرَّضَ فِي رَيْتِي كَأَذِنَّ ٣٠ كَوْرَجَ بَيْنَ رَمِعُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلاً ﴾ في الأرْضِ بَإِنْ عَبَّاسِ وَآخَرَ ، كَأُخْبَرُتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ ، قالَ هَلْ تَدْدِي مَنِ الرَّجُلُ الآخِرُ ، الَّذِي كَمْ تُسَمِّ عالْشَةُ ؟ قُلْتُ لا ، قالَ هُوَ عَلَى ، قالَتْ عَالْيَشَةُ فَقَالَ النِّبِي عَلِي بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَهَا ، وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، هَرِيقُوا عَلَى مِنْ مَتَبْعِ قِرَبِ كَمْ تُحْلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ ، لَمَتَلَّى أَمْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قالَتْ كَأَجْلَسْنَاهُ في يَخْصَب لِخَفْصَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِلْكُ ثُمَّ طَفَقِنَا نَصُبْ عَلَيْهِ مِنْ رِّلْكَ الْقِرِبِ، حَتَّى جَعَلَ يُشِيرُ إلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلَانً " ، قالَتْ وَخَرِجَ إِلَى النَّاسِ ، فَصَلَّى كُمْمْ وَخَطَبَهُمْ \* والب (١) علام ط الْمُذْرَةِ عَدَمُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بنُ الْمُدْرَةِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ عِصْنِ الْأُسَدِيَّةَ أُسَدَّ خُزَ مِنَّ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّذِي بَايَنْنَ النِّي مَلِي وَهِي أَخْتُ عُكَاشَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَمَّتْ رَسُولَ الله

وَإِنْ مَعْمَرًا بَقُولُ : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قالَ لَمْ بَحْفَظُ (٥٠ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ في

الزُّهْرَى ، وَوَصَغَ سُفَيَانُ الْنَاكَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِصْبَعِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ في حَنَّكِهِ ، إِنَّمَا

تَبْنِي رَفْعَ حَنْكِهِ بِإَصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِقُوا عَنْهُ هَبْنًا اللَّهِ مَرْثُ بِشُرُ

إلى بأ بْن كَمَا قَدْ (٤) أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِي عَلَى ما (٥) تَدْعَرُنَ

أُولادً كُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ ٥٠ بِهٰذَا الْمُودِ الْهِنْدِيُّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا

ذَاتُ الجنب \* يُرِيدُ الْكُسْتَ ، وَهُوَ الْمُؤدُ الْمُينْدِيْ ، وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْعُنْيُ بْنُ

رَاشِدٍ عَنِ الرُّهْرِيُ عَلَّقْتُ عَلَيْهِ بِاسِب دَوَاهِ الْبَطُونِ حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ بَشَار

حَدَّثْنَا كُمَّدْ بْنُ جَمْهُمِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ

(١١) أَعَا قَالَ أَعَلَقُتُ

جاء رَجُلْ إِلَى النِّيِّ عَلَى فَقَالَ إِنَّ أَخِي أَسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنَّى سَقَيْتُهُ ۚ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ أَسْتَطِلْافَا ، فَقَالَ صَدَّقَ ٱللَّهُ ۚ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ﴿ تَا بَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةً بِالْبِ لاَ صَفَرَ ، وَهُو دَاءٍ يَأْخُذُ الْبَطْنَ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْن عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً ، فَقَالَ أَعْرَابِي ۚ يَا رَسُولَ اللهِ فَا بَالُ إِبلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطِّبَاءِ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ يَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَنَ أَعْدَى الْأُوَّلَ \* رَوَاهُ الزُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ بالبّ «(٤) عَلَّمَ تَدْغُرُونَ . الْ ذَاتِ الْجَنْبِ صَرَتْنِ (١٠ مُمَّدُ أُخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرَ عَنْ إسْعُقَ عَنِ الرُّهْرِي قالَ عَلاَمَ تَدْغُرْ نَأُوْلاَدَكُنَّ ۗ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ يَحْصَنِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِهِ الَّلَاتِي ٢٦ بَايَمْنَ رَسُولَ ٱللهِ مَلِيُّ وَهِي أَخْتُ عُكَاشَةً بْنِ مِحْصَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي إِلْ بَنْ لَمَا قَدْ عَلَقَتْ ٣٠ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، فَقَالَ ٱتَّقُوا ٱلله عَلَى مَا (أَ) تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُم بِهٰذِهِ الْأَعْلاَقِ عَلَيْسَكُم بِهٰذَا الْعُودِ الْمُنْدَى قَاإِنَّ فِيهِ مَتْبُعَةً أَشْفِيَةً مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنَى الْقُسْطَ ، قالَ وَهِي لُنَةٌ مَرْشَ عارم حَدَّثَنَا مُمَّادُ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَيْوبَ مِنْ كُتُب أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ مَا حَدَّثَ بِدِ وَمِنْهُ مَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ ( ) هَٰذَا فِي (١) الْكِيَابِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنْسَ بْنَ النَّضْرَكُو ٰ يَاهُ وَكُو اهُ أَبُوطَلْحَةَ بِيَدِهِ \* وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْعَلِ يَنْتِ مِنَ الْاَنْصَارِ أَنْ يَرْ قُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالْأَذُنِ \* قَالَ أَنَسُ كُومِتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَا رِجَىٰ وَشَهِدَ نِي أَبُوطَلْعَةَ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوطَلْحَةَ كَوَانِي

(٢) ألتي (٢) أَعْلَقَتْ

(٦) وكال قرأ الكتاب . قال فئ النتح وهذه الرواية

حَرْق الْحَصِيرِ لِيُسَدُّ بِهِ اللَّهُ مَرَثَى (١) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ أَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي قَالَ كَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْس رَسُولِ (٢) ٱللهِ عَلِيَّةِ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَانَ [(١) النَّبِيُّ الْجُنَّ وَجاءتْ فاطيَمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلدَّمَ ، فَلَمَّا رَأْتْ فاطيمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ٱلدَّمْ يَرِيدُ عَلَى المَاءَ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَحْرَقَتْهَا وَأَنْصَقَتْهَا عَلَى جرْح رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ فَرَقاً ٱلدَّمُ باب الْحَدَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ مَرْثَىٰ (٢٠) يَخِيٰ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهِبِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِيحٍ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ عَرَاكِمْ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ۖ فَأَطْفِوهُمَا بِالْمَاءِ \* قالَ نَافِعْ وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقُولُ ٱكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ هِ مَن فاطِمةَ بنت المنذِر أَنَّ أَسْماء بنت (١٠ أَبي بَكْرِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما كانت إِذَا أُتبِتُ بِالْمَرْأَةِ قَدْ مُحَّتْ تَدْعُو لَمَا أَخَذَتِ اللَّهِ فَصَبَّتْهُ كَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْهَا قالَت (٥) يَخِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۗ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِينَةَ عَنِ النِّبِّ ﷺ قالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ كَأُبُرُدُوهَا (٧) بِالمَـاه حَرْثُنَا مُسَدَّدُ خَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَتْنُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قالَ سَمِعْتُ النِّيِّ (٨) مَرْكَا يَقُولُ : الْحُتَّى مِنْ فَوْحِ (١) جَهَنَّمَ فَأَ رُدُوهَا بِاللَّه الْحِبُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ مَرْشُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَمَّا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (١١) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثُهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ أَلَّذِ يَرِكِي وَتَكَلَّمُوا مِالْإِمِنْلاَمِ وَقَالُوا (١٢) يَا كَنِيَّ أَلَّهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ

ضَرْعٍ ، وَكُمْ نَكُنْ أَهْلَ ريفٍ وَأَسْتَوْ خَمُوا اللَّدِينَةَ فَأَمَرَ لَمُهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ بِذَوْدٍ

(٤) أَبْنَةً

(٥) وقالت كان

(٦) حدثنا

(٧) فأبْرُ دُوهَا

مكذا في جيع النيخ المتعدة يبدنا وكذا ضبطها ألقسطلان قال وحكى القاضى عيأش قطم الهمزة وكسر الراء في لغَّةُ نال الجوهرى ومي لغة رديئة،

(٨) رَسُولَ ٱللهِ

(١) مِنْ نَيْح (١٠) لاَ تُلاَيْهُ . هكنا فى جميع النسخ للعتمدة يبدنا بالياء التحتية بلاهمز وفي النسخ للطبوعة تبعاً للقسطلاني للطبوع لأ ا تُلاَّعُهُ بِالْهُمْزِ

(11) عن تتادة

(١٢) نقالوا ؛

وَبرَاجٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَا ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا إِنَاحِيَّةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاهِيَ رَسُولِ ٱللَّهِ مَرْتِكُ وَأَسْتَاقُوا ٱلذَّوْدَ، فَبَلَغَ النِّي مَلِكَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِآثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَتَرُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيمُمُ وَيْرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ ، حَتَّى ما نُوا عَلَى حالِمِمْ باب مِا يُذْكُرُ فِي الطَّاعُونِ مرش حَفْقٌ بْنُ مُمرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قالَ أَخْبَرَ نِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ قالَ سَمِيتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ (١٠ قال إِذَا سَمِعْتُمْ وِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ رِأَرْضِ وَأَ نَتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعَدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ ٥٠٠ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْن الخَطَّاب عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَّهُ أَمَرَاهِ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجِرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ۚ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءُ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ ثُمَرُ ٱدْعُ لِي الْمَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ ۚ فَأَسْنَشَارَهُمْ ۚ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَنَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرِ ، وَلاَ نَرَّى أَنْ يَّرُ جِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْتَ وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَٰذَا الْوَبَاء ، فَقَالَ أَرْتَفَيْمُوا عَنِّي ، ثُمَّ قالَ أَدْعُوا ٣٠ لِي الْأ نْصَارَ ، فَدَعَوْنَهُمْ ۚ فَأَسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَّكُوا سَبِيلَ الْهَاجِرِينَ ، وَأَخْتَلَفُوا كَأَخْتِلاَ فِهِمْ ، فَقَالَ أَدْ تَفِينُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُ لِي مَنْ كان ها هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاس وَلاَ تُقَدِمَهُمْ عَلَى هُلِهَ الْوَبَاءِ ، فَنَادَى ثَمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنِّي مُفَسِّحٌ ( ) عَلَى ظَهْر

(۱) أنه قال

(۲) وَلاَ يُنْكُرُونُهُ قالَ

نَعَمُ

(۲) أَدْعُوا . هكذا في حبيع النسخ المعتمدة بأيدينا وفي القسطلاني أدْعُ لِي بغير واو اه . . . هكذا بالضبطين في اليونيئية . . وأقتصر القسطلاني على فتح الصاد وشد الباء مكسورة

غَيْرُكَ قَالَمَا كِا أَبَا عُبَيْدَةً ، نَمَمْ نَفِي مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْكَ إِبلُ هَبَطَتْ (١) وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ ، إِحْدَاهُم خَصِّبَةٌ ، وَالْاخْرِي جَدْبَةٌ ، أَلَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ (٢) رَعَيْتُهَا بِقَدَر أَلْهِ ، وَإِنْ رَعَيْتُ الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَر أُلَّهِ ، قالَ لَجَاء عَبْدُ الرُّ هُن بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْض حاجَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي في هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضَ فَلَا تُقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْهُ مِهَا فَلاَ تَغُرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ قالَ فَفِيدَ أَللَّهُ مُعَرُثُمُ الْفَرَفَ وَيثن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عامِرِ أَنْ مُحرَ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءِ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّ عَنْ بَنُ عَوْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ ٣٠ بِأَرْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَتَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ صَرِيْنَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ مُتَهُم الْمُجْدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَنْ عُلِيكُ عَنْ عُمْ عَنْ عُنْهُ عَنْ عُلِيكُ عَنْ عُمْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عُنْ عُنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ عَنْ عُلْكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالِكُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالُوا عَلَالُ عَلْمُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُوا عَلَالُوا عَلَالُ عَلَالُ عَالِكُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ عَالِكُ عَلَالُ عَلَالُوا عَلَالُ عَلَالُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالُ عَلَالُ عِلَا عَلَالُ عَلَالُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْكُ عَ مَرِ لَكُ يَدْخُلُ المَدِينَةَ المَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ مَرْثُ مُوسَى بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ال الْوَاحِدِ حَدِّثَنَا عاصِمْ حَدَّ تَنْنِي حَفْصَة بِنْتُ سِيرِينَ قالَتْ قالَ لِي أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَحْنِي إِمَا (1) ماتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْشُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ مالِكِ عَنْ شَمَّى ٓ عَنْ أَبِي صَالَحْ إِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْمُونُ شَهِيدٌ بالبُ أُجْرِ الصَّابِرِ فِ الطَّاعُونِ مَرْثُ إِسْنُفَى أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَمْتَرَ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَرْكَ أَنَّهَا

أَخْبِرَ تَنَا (\* أَنَّهَا مَنَّأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٌ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِي اللهِ عَلِيَّةُ أَنَّهُ

فَأَصْبُهُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَر أَلَهُ ؟ فَقَالَ تُحْرَ ؛ لَوْ

(۲) الخَصِبَة

كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ ۚ أَلَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ (١) خَمَـلَهُ ٱللَّهُ رَجْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَبْسَ مِنْ عَبْدٍ إِنْفَعُ الطَّاعُونُ فِيَتَنكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ جُكَانَ لَهُ مِيثُلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ \* تَابَعَهُ النَّضُرُ عَنْ دَاوُدَ بِاسِبُ الْأَقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُورِّذَاتِ صَرِيْتَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيُّ مِلْكُ كَانَ يَنْفُثُ ٣٠ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي ماتَ فِيهِ بِالْمَوِّ ذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ (٣) بَهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ (١) نَفْسِهِ لِبُرَّكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ كَيْفَ يَنْفِيثُ ؟ قالَ كَانَ يَنْفِيثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ إِنْهُما وَجْهَهُ بِاسِبُ الرُّقَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُذْكِّرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيّ عَلِيُّ مَرْثَىٰ مُكَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (٥) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ آتَوْا عَلَى حَى مِنْ أَحْيَاء الْعَرَّبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ ، فَبَيْنَمَا (١) ثُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدِغَ مَنَيْدُ أُولَيْكَ فَقَالُواْ هَلْ مُتَكُمْ (٧) مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا إِنَّـكُمْ كَمْ تَقْرُونَا ، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى ْ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلَاً لَجْعَلُوا لَهُمْ قَطِيمًا مِنَ الشَّاء لَجْمَلَ بَقْرَأُ بِأَمَّ (^) الْقُرْآنِ وَ يَجْمَعُ ا بُرَآفَهُ وَ يَتَغْلِلُ ٧٠ فَبَرَأً ۚ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ ، فَقَالُوا لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّيّ فَسَأَلُونِهُ ١١٨ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَأُضْرِ بُوا لِي بِسَهْم بِاسِ النَّسْرُط (١٦٠ في الرُّفْيَةِ بِقَطِيعِ مِنَ الْغَنَمِ مِرَدَّى (١٣) سِيدَانُ بْنُ مُضارِب أَبُو مُحَمَّد الْبَاهِ إِنَّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرَى هُوَ صَدُونٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءِ قالَ حَدَّثَنَى عُيَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ نَفْزًا مِن أُصِحَابِ النَّبِيُّ (٥٤ مِنْ اللَّهِ مَرُّوا بِمَاء فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَمُمْ رَجُلٌ مِن أَعْلِ المَاه ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِ المَاهِ رَجُلاً لَدِينًا أَوْ سَلِيمًا ، فَأَ نُطلَقَ رَجُلْ

(۱) مَنْ شَاء (۲) يَنْفِئُ لُم يضبط الفاء هنا في اليونينية وضبطها القسطلاني بالوجهين

(٤) يبيكره تقسيه منبط نفسه في اليونينية بالجر ' لاخد وفي نتيح البارى بالنصب على المفعولية لأمسح وبالجر على البدل اح ملى البدل اح

> (ه) مُحَدُّدُ بِنُ جَعَلْمَوِ مِنْ

(٦) فَبَيْنَاكُمْ

(v) هَلْ مَعَـُكُمْ دُوَّالِهِ مست

(٨) بِالْقُوْ آنِ

(٩) وَبَثْنُلُ

(١٠) رَسُولَ ٱللهِ

(۱۱) فسألوا مع

(۱۲) الشروط<sup>ي</sup> . مع

(۱۲) ·حدثنا . سم

(١٤) رَسُولِ اللهِ

(٦) أخبرنا

مِنْهُمْ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأً كَفَاء بِالشَّاء إِلَى أَصْحَا بِهِ فَسَكَرِهُوا ذَٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ ٱللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا المَّدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ ألله باسب وفية الْمَنْ مرش محدد بن كيير أُخْبِرَنَا سُفْيَانُ قال حدَّثَنَى مَعْبَدُ أَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِينَ عَبْدَ أَللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَّرَنِي رَسُولُ (١) اللهِ عَلِي أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْفَى (١) مِنَ الْمَيْنِ مِرْشِي (١٦ مُحَمَّدُ بْنُ خالِدٍ ِ حَدَّثَنَا لَهُمَّذُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ٱلدِّمَشْقُ حَدَّثَنَا كُمُّذُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّيَّدِيُّ أَخْبَرَ لَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (\*) أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ يَرَأَى في يَنْتِهَا جاريَّةً في وَجْهِهَا سَفْعَةً ، فَقَالَ أَسْتَرْ قُوا لَهَا فَإِنَّ بِمَا النَّظْرَةَ \* وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي هُرُوَّةُ عَنَّ ﴿ (١) بِنْتُ النِّيِّ عَلَيْهِ \* تَأْبَعَهُ عَبَدُ ٱللهِ بْنُ سَالِم عَنِ الرُّبَيْدِي بِأَبِ الْعَيْنُ حَنْ مَرْثُ (٠) إِسْخُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي قَالَ: الْمَانِنُ حَقّ وَنَهِي عَن الْوَشِّمِ بِالْبُ مُنْهُ الْمُعْبَةِ الْحَيْدِ الْ وَالْمَقْرَبِ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبْبَانِيُ الرهِ عَدْنَا مُواحِدِ عَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّبْبَانِيُ الرهِ عَدْنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّفْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ ، 'فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّيُ مَلِيَّةِ الرُّقْيَةَ (٧) مِنْ كُلَّ ذِي مُحَةٍ بِالسِبُ رُقْيَةِ النَّيِّ مَلِيَّة مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٍ عَلَى أَنَس أَبْن مالِكِ ، فَقَالَ ثَابِتْ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَسْ أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُ قَيَةَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، الأَشَالِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُفَادِرُ سَقَمًا حَرَثُنَ ( اللَّهُ يَعِرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَعِي حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيُّ عَلِيُّهُ كَانَ يُمُوِّذُ بَعْضَ أَهْ لِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ: اللَّهُمُّ رَبِّ النَّاس، أُذْهِبِ الْبَاسَ (١) أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوَكَ ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَّما • قالَ سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا خَدَّتْنَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْشَةً نَعْوَهُ وَرَقَ قَالَ أَجْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ. عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبُرَ نِي أَبِي عَنْ مَا نُشِمَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ يَرْقِى يَقُولُ: ٱمْسَمَعِ الْبَاسَ، رَبِّ النَّاس، يكِكَ الشَّفَاء لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثْنَى عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّي عَلِي كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضَ بِسْمِ ٱللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بريقة (١) بَعْضِنَا ، يُشْنَى (١) سَقِيمُنَا ، بإذْنِ رَبُّنَّا صَرَيْنِ (١) صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبِرَ نَا أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النِّي عَلَيْكَ يَقُولُ فِي الرُّفْيَةِ: تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، وَريقَةُ بَعْضَنَا بُشْنَى سَقِيمُنَا ، بإذْنِ رَبْنَا باب النَّفْتِ فِي الرُّفْيَةِ مَرْثُ خَالِدٌ بْنُ عَفَادٍ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قالَ سَمِعْتُ أَبَا فَتَادَةً يَقُولُ سَمعْتُ النِّي عَلَيْ يَقُولُ: الرُّو يَا مِنَ ٱللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كُمْ شَبْنَا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَمَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ وَإِنْ (٥) كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَى مِنَ الجَبَلَ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِنْ مُذَا الْحَدِيثَ فَا أَبَالِيها مَرْثُنَا عَبْدُ الْنَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأَوَيْنِي حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ تَيْرِ عَنْ مَاثِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ (٦) أللهِ عَلِينَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَتَ فَ كَفَيْهِ بِقُلْ هُوَ أللهُ أَحَدُ وَبِالْمُورُذُ تَيْنِ جَبِيمًا ، ثُمَّ عَسْمُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَما بَلْفَتْ بَدَاهُ مِنْ جَسّده ، قالت

(۱) و آشفیر (۲) و آشفیر (۲) یکشنی (۲) یکشنی سقیمنکا (۵) حدثنا (۵) خانن (۱) آلشی

عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَنْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا بِحَى مِنْ أَخْيَاء الْعَرَبِ ، فَأَسْتَضَافُوهُمْ فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلدغَ سَيِّذُ ذَٰلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَهْمُ هُولًا و الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٍ كَأْتُوهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَلْهِ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا ﴿ وَا يَتَغُلُّ مَا مُعْمِمُ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَلْهِ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا ﴿ وَ يَتَغُلُ يَنْفَعُهُ شَيْءٍ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ ، وَاللهِ إِنَّى لَرَاقٍ ، وَلَكِنْ وَأَلَيْهِ لَقَدِ أَسْتَضَفَنَا كُمُ ۚ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً ، فَصَاحُومُمْ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنْمِ فَأَ نُطَلَقَ كَفِعَلَ يَنْظُلُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَمَادُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ ، حَتَّى لُكَأَنَّا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ ، قَا نُطْلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَة ، قالَ فَأُوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ ٱقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْ تِيَ (٢) رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِبِكَ أَنْهَا رُفْيَةٌ أَصَبْنُمُ . ٱفْسِمُوا وَأُضْرِ بُوا لِي مَعَكُمْ (٢) بِسَهُمْ بِاسِبُ مَسْنِحِ الرَّاقِ الْوَجَعَ يَدِهِ الْيُنْيُ مَدَّ عُن (١) عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغْمَس عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مَا يْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَّيْ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَسْحُهُ بِيعِينِهِ أَذْهِب

الْبَاسَ ، رَبِّ النَّاس ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي (٥٠ ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوُكُ ، شِفَاء لاَ يُفَادِرُ

سَقَمًا ، فَلَدَّ كُرْثُهُ لِلنَّصُورِ خَدَّثَنَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِيْهَةَ بِنَجْوِهِ

ب دن فَي الْمَوْأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ حَرَيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُعَلِّدٍ الْجُننِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ

عَائِشَةٌ فَلَمَّا أَشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ، قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى أَبْنَ

شِهاب يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَنَّى إِلَى فِرَاشِهِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ

ه (۰) الشّافِ

(١) بَابِ الْمَ أَةُ

أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ يَإِلَّهُ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمَوَّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَسْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَّكَيَّمَا ، فَسَأَلْتُ أَبْنَ شِهَاب كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قالَ يَنْفِتُ عَلَى يَدَيْدِ ثُمَّ يَمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ باب مَنْ كُمْ يَرْق صَرَبْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي (١) يَرْكِيْ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى ۗ الْأُمَمُ كَفِعَلَ كُورُ النَّيُّ مَعَهُ (٢) الرَّجُلُ ، وَالنِّي مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبُّ مَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ (٣) أُمَّتِي فَقَيِلَ هَٰذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ (١) ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَ ادَّا كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ لِي أَنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقَيِلَ هَٰوَٰلاَهِ أُمَّنُّكَ وَمَعَ هَٰوَٰلاَهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِساب، فَتَفَرُّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَلُمْ ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّنِيُّ مِنْ اللَّهِ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلَدْنَا فِي الشَّرْكِ ، وَلَكُنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هُوْلَاهُ مُمْ أَبْنَاوُ نَا فَبَلَغَ النَّبَّ بِإِلَّتِي فَقَالَ ثُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْ فُونَ وَلاَ يَكُنُّونُونَ ، وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ يِحْصَن ، فَقَالَ أُمِنْهُمْ أَنَا كَلْ رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ إنْ الطَّيْرَةِ حَدَّثَنَا عُبِدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا عُمَانُ بِنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قالَ لاّ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً ، وَالشُّومُ فَي ثَلَاثٍ : فِي الْمَرْأَةِ وَاللَّارِ وَاللَّالَّةِ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُنَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَمُولُ : لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ

هكذا الفوقية

الْكَلِمَةُ الصَّالِكَة بَسْمَهُما أَحَدُكُمُ اللَّهِ الْفَأْلِ حَرْثُ اللَّهِ إِنْ مُحَمَّد أُخْبِرُ نَا هِشَامٌ أُخْبِرُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرُ رُبَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ عِلَيْ لاَ طِيرَةً ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قال (" وَما الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ الْسَكَلِمَةُ السَّالِخَةُ يَسْمَهُا أَحَدُكُمُ مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ (٢) قَتَادَةً عَنْ أَنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيْكِ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَّ مَلِيرَةً ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، الْسَكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ بِالسِّهِ لا هَامَةً (٥) مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ الْحَسَكُم حَدَّثَنَا (٥) النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمِّين عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْ اللَّهِ عَلْقِي وَلا طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ مَفَرَ بابِ الْكِهَانَةِ (" عَرْشَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ مْمْنِ بْنُ خَالِهِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبي هُر يَرْةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَصَى فِي أَمْرًأْ تَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ أَفْتَتَلَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرِي بِحَجَر ، فَأُصَابَ بَطْنَهَ وَهِي حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِها ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ وَلِيُّ المَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (٧) كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكُلَ وَلاَ نَطْنَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ فِنَلُ ذَلِكَ بَطِّلَ (٨) فَقَالَ الذَّى عَلِيِّهِ إِنَّا مُذَا مِنْ إِخْوَانِ الْسَكُمَّانِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ عَنْ مالك عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَ تَكِنْ رَمَتَ إِحْدَاهُمَا الْاخْرَى بَحْتَجَر فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النِّيْ عَلِيَّهُ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ \* وَعَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ بْنِ السَّبْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ تَضَى في الجَنِينِ يَقْتُلُ

في بَطْن أُمَّهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُفِي عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا (٢٠ لا أ كلَ

وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ أَسَهَلَّ وَمِثْلُ ذَالِكَ بَطْلَ ٥٠٠ فَقَالَ رَسُولُ ٥١٠ أَلْهِ عَلَىٰ

(1) حدثنی م م اس اس (۲) قالوا

(٢) حَدَّثْنَا قَتَادَةً

(٤) لاَ هَامَةً . سَكَدَا فِي اليونينيةوالفرع وفي بعض الاصول زيادة والاَصْفَرَةِ

(٥) أخبرنا

(۱) الْسِكَهَاتَةِ ضبطت فى اليونينيسة بكسر الكاف ونتحها وبهما ضبط القسطلاني

(٧) غُرِّمَتُ

هي. (۸) يُطَلِّلُ

(٩)، من لا س

(١٠) يُطَلَقُ

(۱۱) النَّبِيُّ

ا إِنَّمَا هَٰذَا هَنِيْ إِخْوَانِ الْسَكُهَانِ صَرْثَنَا (١) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا ٱبْنُ عُيَنْهَ عَن الزُّهْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهْي النَّيْ عَنْ غَنْ الْكُلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَنِيِّ ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَرَبُّ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَمْمُرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيِي ۚ بْنِ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عُزُورَةً (٢) عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ (٣) رَسُولَ ٱللهِ عَلِي نَاسُ عَن الْكُنُهَانِ ، فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا ('' أَحْيَانَا بشَيْء فَيَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي إِلَّهُ مِنْ الْمَالِمَةُ مِنَ الْمَلِّقِ يَخْطَفُهَا (٥) مِنَ الْمَا الْجِنَّ فَيَقُرْهُمَا ٣٧ فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ \* قالَ عَلِيٌّ قالَ عَبْدُ ٣٧ الرَّزَّاقِ مُرْسَلُ الْسَكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ (١) باسب السُّحْر وَقُولِ اللهِ تَمَالَى : وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا مِمَلْمُونَ النَّاسَ السَّوْرَ (١٠٠ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْلَكَكَيْنِ بِيَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَــــدٍ حَتَّى يَقُولًا إِ عَا نَحْنُ فَيْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۚ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا مُمْ بِضَارِّينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَّ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا كَنِ أَشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، وَتَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَ فَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ ثُبْصِرُونَ ، وَقَوْ لِهِ : يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِيعْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْلَى ، وَقَوْ لِهِ : وَمِنْ شَرِّ النَّفَّا ثَاتِ فِي الْمُقَدِ ، وَالنَّفَّا ثَاتُ السَّوَّاحِرُ ، تُسْحَرُونَ تُعَمُّونَ مَدَّثُ اللهِ عِنْ مُولِي أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ سَعَرَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَيِدُ بْنُ الْاعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ ١٧٥ يَفْعَلُ الشَّيْء وَما فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكَنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ

لا (۱) حدثني

(٢) عَنْعُرُ وَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ م

(٢) سَأَلَ نَامِن رَسُول أَلْهِ

(1) مُحَدِّثُونَنَا

(٠) تخطِّمها

كُذًّا ضبطتبالوجهيزفى الفرع الذى يبدناتيما لليونينية وقال القسسطلانى بفتح الطاء لا يكسرها على المشهور اه

(٦) من

(٧) فَيَقُرُّهُا

كنا هو مضبوط فى البونينية حنا وفى آخر الادب اه من هامش الفرع الذي يسدنا وضبطه النسسطلاني ميقرها يضم الياء وكبر القاف اه

(٨) عَبْدُ الرَّحْنِ

(٩) مَعْدُ

(١٠) السَّسجرُ الآبةَ السَّخرُ إِلَىٰ قَرْ الدِ مِنْ خَلَاقٍ السَّخرُ إِلَىٰ قَرْ الدِ مِنْ خَلَاقٍ (١١) حدثني

(١١) أَنَّهُ كَانَ بِفَعْلُ

(۱) وَجُبُّ طَلَعَة وَجُفُّ طَلَعَة (۲) فَى نَخُوْجُهُ . كَذَا (٣) أَسْتَخْرِجُهُ . كذا هو في جبع الاصول التي بأيدينا تبعاً اليونينية وفي نسخ صيحة أستَخْرَجْتَهُ نسخ صيحة أستَخْرَجْتَهُ (٤) أُنُورٌ . كذا هو بغم فقتح فتشديد في الاصول التي بأيدينا وكذا ضبطه القسطلاني وجامش علامة الصحة علامة الصحة

(٥) منه
 (٢) عَنْ هِشَامٍ وَمُشْطِحِ.
 وَمُشَاقَةٍ

(۷) ويفال (۸) حدثنا (۲) حدثنا

وم الشراك والمعرد السيخر

(١١) هَلُ لِمُسْتَغَرَّجُ السَّعْرُ

(۱۲) طَبُّ

(۱۲) ما يَنْفَعُ النَّاسَ (۱۶) أَوَّلَ ما حَدَّثَنَا كذا هو منصوب في بعض النسخ التي بأبدينا وبلنظ مأ بدل من بدل من

يَا عائِسَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنْ اللهَ أَفْتَانِي فِيما أَسْتَفْتَبْتُهُ فِيهِ ، أَتَانِي رَجُلانِ ، فَقَمَدَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصاحِبِهِ ، ما وَجَتْمُ الرَّجْلِ ؟ فَقَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاعْصَمِ ، قَالَ فِي أَيِّ شَيْء ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُنِّف (١) طَلْعِ نَعْلَةٍ (١) ذَكِرٍ ، قالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بِلْوِ ذَرْوَانَ ، عَأْتَاهَا رَسُولُ ٱلله عَلَيْ فِي نَاسِ مِنْ أَصْعَا بِهِ جَاء فَقَالَ بَاعاثِشَةُ كَأَنَّ ماءهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءَ أَوْ كَأَنَّ رُوسَ مَخْلِهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَسْتَخْرِجُهُ (٢) قَالَ قَدْ عَافَانِي ٱللَّهُ فَكَرَهِنتُ أَنْ أَثَوِّرٍ (٧) عَلَى النَّاسِ فِيدِ (٥) شَرًّا فَأَرَّ بِهَا فَدُفِئَتْ \* تَأْبَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو صَمْرَةَ وَأَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ (٦) \* وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَبْنُ عِينَةَ عَنْ هِشَامِ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ \* يُقَالُ ١٠٠ الْشَاطَةُ مَا يَغْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا مُشطَ ، وَالْشَاعَةُ مِنْ مُشَاعَةِ الْكُتَّانِ بِاسِي الشِّرْكُ وَالسَّحْرُ مِنَ المُوبِقَاتِ. مَرشى ( ) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّ ثَنَى ( ) سُلَيْمانُ عَنْ ثَوْر بْن رَبْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ ٱجْتَنْبُوا اللَّو بِقَاتِ الشِّرْكُ (١٠) بِاللَّهِ وَالسَّمْرُ بِالْمِبِ مَلْ يَسْتَغْر جُ (١١) السَّعْرَ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ رَجُلْ بِهِ طِبِ (١٢٠ أَوْ يُوَخَّدُ عَنِ آمْرَ أَيْهِ أَيْحَلُ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ. قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّهَا يُرْيِمِدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ ، قَأْمًا مَا يَنْفَعُ (١٣) قَلَمُ يُنْهُ عَنْهُ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مُحَمِّدٍ قَالَ سَمِيعَتِهُ أَنْ عُيَيْنَةً يَقُولُ أُوَّالُ (١٤) مَنْ حَدَّثَنَا بِدِ أَنْ جُرَائِحٍ إِنَّ يَقُولُ حَدَّتَنِي آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرُورَةً ، فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْهُ خَذَّتَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى (٥٠٠ أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاء وَلاَ يَأْتِيهِنَّ ، قَالَ شَفْيَانُ : وَهُذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحْرِ ، إِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ بَا مَائِشَةُ أَعَلِيْتٍ أَنَّ أَلْهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيا أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيدٍ ، أَتَانِي رَجُلانِ ، فَقَمَد أَحَدُهُمَا

عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلًى ، فَقَالَ النَّدِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَر ، ما بَالُ الرَّجُل ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ وَمَنْ طَبُّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زِرَيْقٍ خَلَيْفٌ لِيَهُودَ كَانْ مُنَافِقًا ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ، قالَ وَأَيْنَ ؟ قالَ في جُفّ طَلْعَةِ ذَكَر تَحْتَ رَعُوفَةٍ (' في بِير ذَرْوَانَ ، قالَتْ فَأَنِّي النَّيْ يَكِيُّهُ الْبِيرَ حَتَّى أَسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هَذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُربُهَا (٢) وَكَأَنَّ ماءها نُقَاعَةُ الْحُنَّاء ، وَكَأَنْ نَخْلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، قالَ فَأَسْتُخْرِجَ ، قالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَيْ تَنَشَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ (٣) فَقَدْ شَفَانِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أُحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا بِالسِّ السَّمْر مَرْثُنَ (") عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ قالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلِيَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ (٥) الشَّيْء وَمَا فَعَـلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا ٱللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَانِشَةُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَ أَسْتَفْتَهُ ثِيهِ ، قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ جَاءِني رَجُلِانِ ، خَلَسَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى ، ثُمَّ قالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبٌ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبيدُ بْنُ الْأَعْضِمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق ، قالَ فِيما ذَا ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَ <sup>(1)</sup> طَلْعَةٍ ذَكَر، قالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بِنُرْ ذِي إِ أَرْوَانَ ، قالَ فَذَهَبَ النَّبِي ۚ يَكُ فِي أُنَاسِ مِنْ أَصِحَا بِهِ إِلَى الْبِيرُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا أَنْخُلْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَـكَأَنَّ مَاءِهَا نُقَاعَةُ الْحَيَّاءِ ، وَلَـكَأَنَّ يَخْلُهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ، قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قالَ لا ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانَيَ اللهُ وَشَفَا فِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثَوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمْرَ بِهَا فَدُفِيَتُ بِالْبُ مِنَ الْبِيَانِ سِيخًا (٧) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ زَيْدِ بنِ أُسْلَمَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنُ مُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَذِ مِنَ المَشْرِقَ تَغَطَبَا فَعَجبَ النَّاسُ

(1) (1) واغوفة (1) (1) واغوفة (1) (1) أوالية (1) أوالية (1) (1) أوال

ممرس المحسد (۷) سيسخرا السعر (قواله كاب من البيكان سيخراً) هو هكذا في جميع النسخ المعتمدة التي بالديناوالذي في القسطلاني بالب إن من البيكن سيخراً يمليها التصحيح وعلامة أبي (١٢) قال سيمت رسول

(١) تَمَرَّاتِ عَجْوَةً

(٦) المَدِيثُ الْأُولُ

ق (۷) ونلنا

(۸) رَأَيْنَاهُ

(١٠) في الثَّلَاثِ

(11) قوله أن أبا هريرة الى قوله ابن عبد الرحمن سقطت هده العبارة من صلب بعض النسخ العتمدة بأيدينا وكتبت بهامتها بقلم الحرة مرقوما

إذر وثبنت في صلب كثير من

(١٢) يَقُولُ

لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَعْيضِ الْبَيَانِ لَـ قالَ (١٣) لِاَعَدُوَى \* قالَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِكُ

قَالَ لاَ تُورِدُوا (١٠ الْمُدِضَ عَلَى الْمُسِحِّ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سِنَانُ بْنُ أَبِي اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَنَّا أَمَّا هُرَيْرَامَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرًا بِي فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرَّمالِ أَمْثَالَ الطِّبَاءِ فَيَأْتِيهِ (٢٠ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِي عَلِي فَنَ أَعْدَى الْأُوَّلَ طَرْفَى كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ ٢٦ جَمْفُر حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلَيْكَ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةً وَيُعْجِبْنِي الْفَأْلُ ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ كَلِمَةُ " طَيْبَةٌ السب ما يُذْ سَرَرُ في سُمِّ النِّي عَلِيَّ رَوَّاهُ عَرْوَةُ عَنْ عالْمَةَ عَن النَّي عَلِيَّ مَرْثُ فَيَنَّهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَل فَيْحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ شَامَّةُ فِيهَا سَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ كَفِيمُوا لَهُ فَقَالَ كَلَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةً إِنَّى سَأَ يُلُكُمُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَهَلْ أَنْتُم صَادِقِيَّ (٤) عَنْهُ ؟ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْعَاسِمِ ، فَقَالَ كَمْمُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مَنْ أَبُوكُم ؟ قَالُوا أَبُولَا فَلَانْ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ كَذَابُمْ بَلْ أَبُوكُمُ ا فُلاَنْ ، فَقَالُوا صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ، فَقَالَ هِلَ أَ نَثُمْ صَادِقٍ \* ( ) عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْكُمُ عَنْهُ؟ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا ، قَالَ كُلُمُمْ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ٱخْسَوا فِيهَا وَٱللهِ لاَ تَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قال كَمْمْ فَهَلُ (١) أَنهُمْ صَادِيقٌ (١٠ عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ؟ قَالُوا (١٠ نَمَمْ ، فَقَالَ هَلُ. جَمَلُتُم فِي هَلَيْهِ الشَّاةِ مُعًّا ؟ فَقَالُوا نَمَّم ، فَقَالَ ما خَلَكُمْ عَلَى ذَلِك ؟ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِذْ كُفْتَ كَنَّابًا (٥) نَعْتَرِ مِعْ (١٠) مِلْكَ، وَإِنْ كُنْتَ بَيًّا لَمْ يَضُرُّكَ بِاسِبُ شُرْبِ السِّمْ وَالدِّرَاء بِهِ وَمِا ١١٦ يُمَانُ مِنْهُ ١٧٥ مَرْفُ عَبْدُ اللَّهِ نُ عَبْدِ الْوَحَّاب

(۱) لا يُورِ وُ الْمُرْضِرُ.
(۲) مُعَدُّ بِنُ جَعَفْرِ
(۲) مُعَدُّ بِنُ جَعَفْرٍ
(۵) صادنوني عنه (۱) مل (۱) مل (۱) مثالوا (۱) مثالوا (۱) مثالوا (۱) أَنْ نُسْتَرَ بِحَ

(۱۲) وَالْخَبِيبِ

حَدَّنَنَا خَالِهُ مِنْ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَا يُرَاةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ يَرَالِكِيهِ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوْر في نَار جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً نُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ تَحَسَّى شُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا كُنَّلًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَةُ بِحَدِيدَةِ غَدِيدَ تُهُ في يَدِهِ يَجَأَ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَدًا مَرْثُن (<sup>()</sup> عُمَّدُ ٢٠٠ أَخْبَرَ نَا أَخْمَدُ بِنُّ بَشِيِّر أَبُو بَكُر أَخْبَرَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عامِرُ أَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ مَنِ أَصْطَبَحَ بِسَبْعِ عَدَاتِ (١٦) عَبْوَةً لَمْ يَضُرُ مُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمْ وَلاَ سِعْنُ المِبِ أَلْبَانِ الْأَيْنَ مّر شي عَبْدُ أللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفيًانُ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُسَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّهِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبْعِ ( ٤ ) \* قالَ الزُّهْرِيُّ وَكُمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَنَيْتُ الشَّأْمَ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قالَ حَدَّنَني يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قال وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَسَّأُ ( ) أَوْنَشْرَبُ أَلْبَاذَ الْأَثْنَ أَوْمَرَارَةً ﴿ ( ) يُتَوَّسَّا أَوْ يُشْرَّبُ السُّبُعِ أَوْ أَبْوَالَ الْإِبِلَ ، قالَ قَدْ كَانَ الْمُسْامِئُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا عَأَمًا أَلْبَانِ الْأَثُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كُومِهَا وَكُمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَنْ وَلاَ نَهْيْ ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبْعِ قَالَ أَنْ شِهابِ أَخْبَرَ نِي (٦) أَبُو إِدْرَيْسَ ﴿ (٨) الْحَدَى الخَوْلاَ نِيْ أَنْ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ نَهْى عَنْ أَكْلِ كُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبِعِ (٧) بِإسب إذا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ مَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِشْلَمِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةً بْنِ مُسَّلِمٍ مَوْلَى آبِي تَبْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مُوْلَى آبني زُرَيْق عَنْ أَى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ وَعَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَعَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَالِهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَا أَحَدِكُمْ فَلَيْغَيِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيَطُرَّحُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ (٨) جَنَاحَيْهِ شِفَاء وَفِي الآخر دَاء .

(٢) مُحَدُّ بن سَلاَم حَدَّ ثَنَا

(٢) تَمَرَّانِ تَحِوْرٍ ضبط فالنسخ للعتمدة بأيدينا باضافة الاولى الثاني وبتنوين الاوك ونمب الثانى ومنبطه القسطلانى بتنوبن الاو لبوقالة في الثاني بالجر عطف بيانم ﴿ وبالنعب على الحال

(٤) مِنَ السَّبَاعِ

ع. (1) حدثني

(٧) مِنَ السِّبَاءِ

## سِم الله التَّخن التَّحم الله التَّحم الله التَّحم الله التَّاب اللهاس الهاس اللهاس اللهاس اللهاس اللهاس اللهاس اللهاس اللهاس ا

بِالسِّيْنَ مَوْلِ (١٠) اللهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَقَالَ النَّى عَلِيُّ كُلُوا وَأَشْرَ بُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّثُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ غِيلَةٍ ، وَقالَ أَبْنُ عَبَّاسُ كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبُسَ (٢) ماشئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ أَثْنَتَانَ سَرَفَ أَوْ عَيْلَةٌ مِرْثِنَا إِشْمُمِيلٌ ۚ قَالَ حَدُّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ عَنْ أَبْنَ لِمُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَزِلِكُ قَالَ لاَ يَنْظُرُ ٱللَّهُ إِلَى مَنْجَرَّ ثَوْبَهُ عُيَلاَء أَبِابِ مِن جَرَّ إِزَارَهُ مِن غَيْرِ خُيَلاَء مِدَّ أَعْدُ بْنُ يُونُسَ حَدِّنَنَا زُهَ يْنُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن اللَّبِّيِّ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَء كَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ قال(") أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِيًّىٰ (\*) إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَمَا هَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيْ عَلِيْكُ أَلَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَء حَرَثْن مُمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّيْ يَا اللَّهُ فَقَامَ يَجُرُ ثُوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَجُلِّي قَنْهَا ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ ٱللَّهِ فَإِذَا رَأْ يَثُمْ مِنْهَا شَبْنَا فَصَلُوا وَأَدْعُوا اللهُ حَتَّى يَكُشِفِهَا بِاسِ النَّشْمِيرِ فِي الثَّيَابِ صَرِيقَى إِسْعُونُ أَخْبَرَ الأَابْنُ مُعْيَلَ أَخْبِرَ نَا مُعَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَ نَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُعَيْفَةً قَالَ فَرَأَيْتُ (٥) بلاَلاَمْباء بِمَنزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمُّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ في حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ إِلَى الْمَنَزَّةِ ۚ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالْدَّوَابِّ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَيْدِ

ر) وَقُوْلِ أَلَّةِ. (٢) وَآشُرَبْ (٣) نقال (٣) شقُ (٤) شِقُ

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْـكَعْبَائِي فَهُوَ فِي النَّارِ ﴿ وَمُرْتُ آَدَمُمُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ اللَّقْبُرِيُّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مَلِيٌّ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَـفِي (٣ النَّارِ ۖ بِإِس مَنْ جَرَّ ثَوْ بَهُ مِنَ الْحَيْلَاءِ حَرْشًا عَبْدُ ٱللهِ بنُ يُوسُفُّ أَخْرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٣) أَللهُ يَرْكِيُّ قَالَ لَا يَنْظُرُ ٱللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ إلى من جَرّ إزارَهُ بَطَراً مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُ فَن زيادِ قال سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النِّي ۚ ( ) أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مِلْكِلَّةِ كَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فَحُلَّةٍ تُعْجِبُهُ مُرَجِّلُ مُجَنَّنَهُ إِذْ خَسَفَ أَللهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّلُ (٥) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ **حَرْثُ ا**سَعِيدُ أَبْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ خالِدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَالِم نَن عَبْد أَلَٰهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيَّ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُرُ إِزَارَهُ فى الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَكُمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧) حَرَثْنِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا وَهْثُ بْنُ جَرِيرِ أَخْبَرَ نَا (٨) أَبِي عَنْ عَمِّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ (٩) سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً سَمِعَ النَّبِيُّ مَلِيُّكُهُ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة قالَ لَقِيتُ مُحَادِبَ بْنَ دِثَارِ عَلَى فَرَس وَهُوۡ يَأۡ تِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ خَدَّتَنَى فَقَالَ (١١٠٪ (١٢) عَبْدَ أَلَيَّهِ بْنَ نَحْمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَلِيَّ مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ نَخِيلَةً (١٣) كم ْ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقُلْتُ لِحَارِبِ أَذَ كُرّ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قِيَصًا ﴿ تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ

أللهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرً عَنِ النَّبِي عَلِي \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ مِثْلَهُ

(١) الْقَبْرِيُّ كذا هو بالوجهين الرفع والجر في اليونينبة

(٢) في النَّارِ

(٣) النَّبِيَّ

كذا في البونينية وفروعها التي بأيدينا قال الفس وحكى آلقاضي عياض أنه روى يتجلل بجبم واحسدة ولام نقبلة وهو بمعنى يتغطى أي تغطيه الارش اه

(٦) إِذْ خُسِفَ

(٧) عَنِ الرُّهُمْرِيُّ

(۸) حدثنا میم ع (۹) وقال

(۱۰) حدثنی

ة (11) قال

(١٢) سَمِعْتُ أَنْ عَمْر (١٣) مِنْ تَمْخِيلَة

وَتَا بَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ يُحَمِّدُ وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِم عَن أَبْن مُمّر عَنْ النَّيِّ عَلَيْهُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (١) بالب الْإِزَار الْهَدَّب، وَيُذْكُرُ عَن الزُّهْرِيَّ وَأَبِي بَكْرِ بْن مُمَّدٍّ وَخَمْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيَّدٍ وَمُمَاوِيَةً أَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن جَمْفَر أَنَّهُم لَبسُوا ثِيَا بَا مُهَدَّبَةً ۚ حَرَثَتَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَتْ جَاءِتِ أَمْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكُر فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَقَ نِي فَبُتَّ طَلَاقِ ، فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ ثَمَن بْنَ الرُّ بَيْرِ ، وَإِنَّهُ وَاللهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِّهِ ٱلْمُدْيَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِهُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْ لَهَا وَهُوْرَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَتْ فَقَالَ خَالِهُ يَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْهُى هَٰذِهِ عَمَّا تَجَهْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهِ مَنْكُ فَلَا وَأَلَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ أَلَّهُ مَنْكَ عَلَى البَّبَسُّم ِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ أَللهِ عَلِي لَهَ لَكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِمِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَيَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ ، فَصارَ سُنَّةَ بَعْدُ (" باب ُ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَنَسْ جَبَّذَ أَعْرًا بِي رِدَاءِ النَّبِيِّ مِنْ مِنْ مِنْ مَرْثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرٌ فِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى ۖ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) قَالَ فَدَعَا إِللَّهِي مِنْ عَلِي بِرِدَاللهِ (ا) ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَشِي ، وَأُتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بنُ حارثَةَ حَتَّى جاء الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ مَعْزَةُ كَأَمْنَا أَذَنَ كَأَذِنُوا (\* كَمْمُ بِالْبُ لُبْسِ الْقَيِيص وَتَوْلُ اللهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ (٦) يُوسُفَ : أَذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَعِيْرًا مَرْثُ ثَنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلًا قَالَ بَا رَسُولَ أَللهِ مَا يَلْبَسُ ٱلْحُرْمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ فَقَالَ النِّي عَلِي لا يَلْبُسُ ﴿ الْمُونِمِ الْقَمِيصَ وَلاَ السِّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُونُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ

(۱) خَيَلاَءَ ---

۲) بعده

(۲) رضی الله عنهم مع

(٤) فَأُرْ تَدَى بِدِ

(ه) كَأْذِنَ كَمُّمْ

(1) وَقَالَ يُوسُفُ ، كذا فالنسخ المبتدة بأيدينا والذى فالقسطلائ أن رواية أبى ذر وقال الله تعالى من يوسف نقرر اه مصحعه

(٧) الْأَيَلّْبَسُ

(٢) عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ غُمَّانَ سطوم موروس حدثنا أبن عيينة (r) رُکْبَیّدِ (r) رُکْبَیّدِ (٤) فَأَنَّهُ أَعْلَمُ

(٥) إِذَا فَرَعْتَ مِنْهُ ۗ (٦) آذَنَهُ بلير

(v) أَبْدًا وَلاَ تَقُمُّ عَلَى

(١) (قُوْلُهُ عَنِ الْحَسَنِ ) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاقُ كذا في اليونيئية

(۱۱) لَدُيَيْمِا (۱۲) تعشی (١٢) بإصبعية

(١٤) جُبِيَّهِ

(١٠) وَلاَ تُوَسَّمُ

(١٦) جُنتانِ قل عباض قدروى هاهنابالباء والنون (M) جَعْمَرُ بِنُ حَيَّانَ

النَّمْلَيْنِ ، فَلْيَابْسَ (١) ما هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّد (١) أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةً عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَتَى النَّبِيُّ عَنْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ فَبْرَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأْخُرِ جَ وَوُضِعَ عَلَىرُ كُبَتَيَهُ (٣٠ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَصَهُ وَاللهُ (١) أَعْلَمُ مَرْثُ صَدَقَةُ أَغْبَرَنَا يَعْنى أَنْ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ لَمَّا تَوُقَّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَنَّ جاء أَبْنُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْطِنِي قِمْيصَكَ أَكَفَّنَّهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ ، وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ قِمَيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ (٥) فَآذِنَّا ، فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ (١) خَاء لِيُصَلِّي عَلَيْهِ خَذَبُهُ مُعَرُ فَقَالَ أَلِيْسَ قَدْ نَهَاكَ أَللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْنَافِقِينَ فَقَالَ: ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَنْفِيرَ ٱللَّهُ كَمُمْ ۚ فَلَوْ لَتَ وَلَا تُصَلِّ هَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (٧٧ كَثَرَكَ الصَّالاَةَ عَلَيْهِمْ باب من جَيْبِ الْقَبِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ صَرَشَ (٨) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا أَبُو مامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ (٦) عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (١٠) قَدِ آضْطُرَّبْتَأَيْدِيَهُمَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَثِلَ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدِّقِ كَمْثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَنَّانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ أَضْطُرَّتْ (١٠٠ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا (١١٠ وَتَرَافِيهِمَا ، خَعَلَ الْتَصَدُّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱنْبُسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَنْشَى (١٦) أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةً بِعَكَانِهَا ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ (١٣) مَكَذَا في جَيْبِهِ (١٤) ، قَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ (٥٠) \* تَا بَعَهُ أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي الجُبَتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ مَا وُسا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ جُبَّانِ (١٦) وَقَالَ جَعْفُر (١٧) عَن الْأَعْرَبِ جُبَّنَانِ بِالبُ مِنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيقةَ الْكُنَّانِ فِي السَّفَرَ حَرْثُ قَيْسُ الوالنون أصوب اهم من اليونينية

أَبْنُ حَفْصَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو الضَّغْي قالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثَنَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة قَالَ أَنْطَلَقَ النَّبِي عَلِّكَ لِخَاجَتِهِ ثُمَّ أُفْبَلَ فَتَلَقَيْنُهُ (٢) بِمَاء فَتَوَضًّا وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَضَمَضَ وَأَسْدَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَكَيْدُ مِنْ كُنَّيْهِ فَكَانَا صَيِّقَانِي فَأَخْرَجَ يَدَيْدِ مِنْ تَحْنَتِ الْجُبَّةِ (٣) فَعَسَلَّهُمَا وَمَسَيَحَ بِرِ أُسِدٍ وَعَلَى خُفَيَّدُ **بِالبُ** (٤) جُبَّةِ الصُّوفِ في الْغَزْو ح**رَثْ أَ** أَبُو مُغَيْم حَدَّثَنَا زَكَر يَّاءِ عَنْ عامِر عَنْ عُرْوَةً بن المُغيرة عَنْ أبيهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَعَ النِّيُّ مَا إِلَّهُ ذَاتَ لَيْدَاةٍ في سَفَر ، فَقَالَ أَمَعَكَ ماد ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، كَثْرَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ كَنْ مَنْ عَنَّى تَوَارَى عَنَّى في سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جاء فَأَفْرَغْتُ عَلَيْدِ الْإِذَاوَةَ ، فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، قَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ ثُخْر جَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى () لُبْسِ جُبَّةِ السُّوْفِ الْمُحْدَبِهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَفَسَلَ ذِرَاعَيْدِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهُوَيْتُ لِا تُزْعِ خُفَيَّادِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَ نَيْنِ فَسَتَحَ عَلَيْهِمَا ﴿ لِهِ القَبَاءِ وَفَرُوجٍ حَرِيرِ وَهُوَ الْقَبَاءِ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي (٥) لَهُ شَقَ مِنْ خَلْفِهِ مَرْثُ فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا (٦٠ اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَثْرَمَةً قالَ (٥٠ فَمَمَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْكُ أَفْيِيةً وَلَمْ يُمْطِ غَرْمَةَ شَيْئًا فَقَالَ غَرْمَةُ يَا مُبَيِّ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ كَا نُطْلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَدْخُلُ فَأَدْعُهُ لِى قَالَ فَدَعَوْثُهُ لَهُ نَفَرِجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءِ ُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَ هُذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ تَخْرَمَةُ مِرْشَ قُتَيْبَةُ بُنُ سُمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن عابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَسَنهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَنْزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَآيَنْبَغِي هُذَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُوجٌ حَرِّيرٌ ﴿ لِلْكِ ۗ الْبَرَ انِسِ ، وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ

پوسون ماه (۳) مين تَحْتِ بَدَ نِهِ

(٠) الَّذِي شُقَّ مِنْ خَلْفِهِ

(٦) حدَّثي

(v) أنه قال

حَدَّثَنَا مُعْنَيرُ سَمِنتُ أَبِي قالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنْسَ بُونُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ تَأْفِيحٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُعَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ بَا رَسُولَ أَلَّهِ مَا يَلْبَسُ الْحُنْرِمُ مِنَ الثَيَابِ قال رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ تَلْبَسُوا الْقُنْضَ وَلاَ الْعَمَامُ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخَفِافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّانِي وَلِيَقْطَعْهُمَا أَسْفُلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِن الثِّيابِ شَبْعًا (١) مَسَّهُ زَعْفَرَانْ (٢) وَلاَ الْوَرْسُ بِالِبُ السَّرَاوِيلِ مَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرْوعَنْ (١) ما سَنْهُ جابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ كَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَكْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ بَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَانْ ِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا كَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنا قَالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَبِيصَ (٢٠ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْمَامَّمَ وَالْبَرَانِسَ وَٱخْفِفَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ (٤) بالسِب فىالْعَمَامُم رَجُلُ لَبْسَ لَهُ نَمْلَانِ فَلْيَلْسِ الْحَفَّانِي أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَبْئًا مِنَ النيّاب مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْبِنُ بِالبِ (\*) الْعَمَائِمِ طَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ | (1) هَاجَرَ (١) نَاسُ م حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِم مُعَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ عَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ عَلِيهِ عَنِ النَّبِيّ لاَ يَلْبَسُ الْحُرْمُ الْقُمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّةً زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ كَمْ يَجِدْهُمُا فَلْيَقْطَعُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَإِنْ كَمْ يَجِدُهُمُا فَلْيَقْطَعُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِي اللَّهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةُ دَسْمَاهِ ، وَقَالَ أَنَسُ عَصَبَ النَّبِي مَلِكُ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرُدٍ مَرْثُ (٥٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً, عَنْ عائِشَةً رَمْيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ (٥٠ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْسُلِينِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِراً فَقَالَ النَّبِيُّ يَزِيْكُ عَلَى رَسْدِكَ كَاإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ ٢٠٠ أَبُو بَكُر أَو تَرْبُجُوهُ

(٢) الْقُدُّ صُ وَ السَّرَ إِفِي الأَتِ (١) في نسخ كشيرةر جال

بأبي أنْتَ قالَ نَعَمْ خَبَسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى النِّيُّ عِنْكَ لِصُحْبُتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلْتَهُ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّئُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَيَكْنَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسُ (١) فِداً لَكَ أَبِي وَأَنَّى ۗ فِي يَثِينَا فِي نَعْنِنَا فِي نَعْنِنَا فِي نَعْنِنَا فِي نَعْرِ الظَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْتُكُمْ مُقَبِّلًا مُتَقَنَّمًا فَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرِ فِداً (١) لَهُ بِأَبِي وَأَمَّى وَاللَّهِ إِنْ جاء بِهِ فَ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرِ ٣٠ فَاءِ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ فَأَسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَكَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرِ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا ثُمْ أَهْدُكُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ فَإِنَّى قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحَرُوجِ قَالَ فَالصَّحْبَةُ (\*) بِأَبِي أَنْتَ (\*) مَا رَسُولَ أَنْهِ قالَ نَمَمْ قَالَ غَفُدْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِحْدَى رَاحِلَتَى هَا تَيْنِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ قَالَتْ خَهَرْ نَاهُمُا أَحَتُ (0) أَلْجِهَازِ وَضَعْنَا (١) لَمُمَا سُفْرَةً في جِرَابِ فَقَطَمَتْ أَسْمَاهِ بنتُ أَبِي بَكْر قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا ، فَأُو كَتْ (٧) بدِ ٱلْجِرَابَ ، وَالْمِلِكَ كَانَتْ نُسَنَى ذَاتَ النَّطَاقِ (١) ثُمَّ عَلِقَ النَّبِي مِنْ قَالُ وَأَبُو بَكْرِ بِنَارٍ في جَبَلِ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ ، فَكُنَّتُ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر ، وَهُوَ غُلاَمْ شَابٌ لقِنْ تَقِف فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمِا سَحَرًا ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةً كَبَاثِتٍ ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا بُكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْنِيَهُمَا بِخَبَرِ ذُلِكَ حِينَ بَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ ، وَ يَرْغَى عَلَيْهِمَا إِعَامِرُ بْنُ فُهَا يْرَةَ مَو ْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَنَم يَ فَيُرِيحُهَا (١٠ عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ أَسَاعَةُ مِنَ الْمِشَاء فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِهَا (١٠) حَتَّى يَنْدِينَ (١١) بِهَا (١٢) عامِرُ بْنُ فَهَمَ يْرَةً بِنَكُسِ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ كُلُّ لَيْدَاةٍ مِنْ يَنْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ بِاسِبُ الْيَفْرِ مَرْثَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ دَخَلِدَ (١٣) عَلَمَ الْفَتَحْ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ الْبُرُودِ وَأَرِلْجَرَةِ وَالشَّلَةِ ، وَقَالَ خَبَّابُ شَكُونَا إِلَى اللَّبِي عَلَيْ وَهُوَ مُتَوَسَّدُ بُرُدَةً (١١) لَهُ مَرْثُنَا إِنْهُمِيلُ بنُ عَبْدِ

(۱) هَ هُذِهِ إِلسَّاعَةِ لِأَمْرُ<sup>د</sup>ُ (٢) فألصُّعْمَةً (٤) أَنْتَ وَأَنَّى () أَحَدُ المِهَاز ة (٦) وصنعنا (٧) فأو كأت (v) النَّطَاقَانُ (۱) فَيْرِيحُهُ (۱ (۱۰) في رسالْهِما (١١) يَنْعِقُ . كسر عبن ينعق من القرع ه اميد (۱۲) (١٢) دَخُلَ مُكَةً عَامَ

165° 5 (10)

أللهِ قالَ حَدَّثَني مالكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ ماللِكِ قالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ تَجِرُ إِنَّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرًا بِي ۚ فَبَذَه بِرِدَالَّهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عائِقِ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ نَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِيدة جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا يُحَمَّدُ مُنْ لِي مِنْ مَالِ أَنْدِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْنَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَللهِ مَلِيَّةً ثُمَّ صَلِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَطَاء (١) مَوْثُ فَتَنِبةُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ قالَ جاءت أَمْرُأَةٌ بِبُرْدَةٍ ، قال سَهِلْ هَلْ تَدُرِي ٢٠ مَا الْبُرْدَةُ قالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ في حاشِيَتِهَا ، قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى نَسَجْتُ هَاذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكُهَا ، فَأَعَذُهَا رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا ، نَفَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ (" كَفْسُهَا (" رَجُلُ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَكْمَيْنِهَا ، قَالَ نَعَمْ ، كَلِلْسَ مَا شَاء ٱللهُ فَ الْجَلِس ، ثُمَ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسُلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْنُهَا إِيَّاهُ ، وَفَدْ 📕 (٠) هُل عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ ما سَأَلَهُما ، إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي بَوْمَ اللَّهِيُّ أَمُوتُ ، قالَ سَهَلُ فَكَانَتُ كَفَنَهُ مِنْ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرَى ا قَالَ حَدَّثَنَى مَتَعِيدٌ بْنُ الْسَبِّفِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ الله المُولُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبَّعُونَ أَلْفًا ، تُفْهِى، وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ ﴿ (٨) عُمَّا الْقَمَر ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِعْمِنِ الْأُسدِيُّ ، يَرْفَعُ تَمِرَةً عَلَيْهِ ، قَالَ (0) أَدْعُ اللهَ لي يَا رَسُولٌ ٱللَّهِ أَنْ بَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْمَادِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ ١٦ اللهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ مَرْشُ مَمْرُ و بْنُ عاميم حدَّثْمَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّس قالَ قُلْتُ لَهُ أَى النَّياب كَانَ أَحَبُ إِلَى النِّي عِلَيْ ٥٠ قالَ الْحُبَرَةُ مَرْ فَي ٥٠ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثْنَا

(i) بالتطاء (r) تدوون (r) والمها إزارة (r) المستها (ه) المستها ( مُمُهَا ذُوْ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كانَ أُحَبُّ النَّياب إِلَى النَّيِّ عَلَيْ أَنْ يَلْسَهَا الْحَبَرَةَ مَرَثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَين عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ عَوْنٍ أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ ۚ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَخْبَرَ تَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ حِينَ ثُونَٰقَ سُحِيٍّ بِبُرْدٍ (') حِبَرَةٍ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ قَالَ أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَنَّا نَزَلَ (٢٠ برَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ طَفِقَ يَطْرَحُ خَيِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ قَاإِذَا أَغْمَ "كَشَّفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ ، لَمْنَةُ ٱللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَّارَى أَنْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياتُهِم مَساجد يُحَذَّرُ ماصَّنَتُوا مِرْضُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ صَلَّى رَسُولُ نَعِرِهُمَا نُزِلِ البناء المنعول اللهِ عَلِي فَي جَمِيصَةٍ لَهُ كَامًا أَعْلاَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا تَظْرَةً ، فَلَمَّا سَلَمَ قالَ أَذْهَبُوا بِخَينِصَتِي هَاذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمِ فَإِنَّهَا أَلْهَنْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي ، وَأُنْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جهُم بْنِ حُذَيْفَةً بْنِ عَالِم مِنْ بَنِي عَدِي بْن كَنْبِ حَرَّنْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ هِلاّلْ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قِالَةَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا مَائِشَةُ كِسَاء وَإِزَاراً عَلِيظاً فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِي (3) عَلَيْ فَهِلْذَيْنِ عِلْبُ أَشْيَالِ الفَّهُ مَرَشَّى عُمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْسِ أَنْ ِ عَامِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبُّ يَرَافِكُ عَنِ الْمُلاَمَتَةَ وَالْمُنَا بَذَةِ وَعَنْ صَلَاَتَانِ ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تُرْ تَفِعَ الشَّسْ ، وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ ، وَأَنْ يَحْتَىِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَيِنَ السَّمَاءِ ، وَأَنْ يَشْتَيلَ الصَّاء مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قالَ

(١) إِبْرُو حِبْرُ وَ (٢) تَزَلَ هي في اليونينية وورعها بالبناء الفاعل وفي وبه ضبطها فی الفتیح

الله وسول الله

وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، نَهْى عَن الْمُلَامَتَةِ وَالمَنَا بَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَتِمَةُ لَسُ الرَّجُلُ أَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلُّنُهُ إِلاَّ بذٰلِكَ ، وَالمَنَا بَدَّةُ أَنْ يَنْبذَ الرَّجُلُّ إِلَّى الرَّجُل بِثَوْ بِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْ بَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ يَيْمَهُمُا عَنْ غَيْرٍ نَظَر وَلا تَرَاضَ وَٱللَّابْسَتَيْنِ (١) أَشْمِالُ الصَّمَاد ، وَالصَّمَاد أَنْ يَجِعْلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْد ، فَيَهْدُو أَحِدُ شِقَيْدِ لَيْسَ عَلَيْدِ ثَوْبِ ، وَاللَّبْسَةُ الْاخْرَى أَحْتِبَا وَهُ بَقُوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ باسبُ الاُحْتِبَاء في تَوْبِ وَاحِدٍ مَرْثُنْ اللهِ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّ نَهْي رَسُولُ (\*) أَلَّذِ عَلِيْ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَى إلَّجُلُ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ وَأَنْ يَشْتَيِلَ بِالبُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَن الْمُلْمَسَةِ وَالْمَنَا بَذَّةِ مَرِشْن كُمَّد وَال أَخْبَرَ فِي غَلَد أُخْبَرَ فَا أَبْنُ جُرَيْجٍ وَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ (٠) مَالَه الله بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ نَعْى عَن أشْيَالَ الصَّاه، وَأَنْ يَحْتُنِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء باب الخَمِيصَةِ السَّوْدَاء حَرَثُنَا أَبُو مُنعَيْم حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْن فُلاَنْ هُوْ عُرْدُو بْنُ سَعِيدِ بْن الْعَاصَ عَنْ أُمِّ خالِهِ بنْتِ خالِهِ أُتِيَّ النَّبِي مُلِّكُ بِثِيمَابِ فيها خَمِيصَة "سَوْدَاهِ صَغْيِرَة "، فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْشُو ( ) هَذِهِ ، فَكَنَّ الْقَوْمُ ، قال (٥) أَنْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ، فَأَتِي بِهَا يُحْمَلُ (١) ، فَأَخَذَ الْحَبِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِ، وَكَانَ فِيهَا عَلَمُ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ، فَقَالَ يَا أُمَّ خالِدٍ هَٰذَا سَنَاهُ، وَسَنَاهُ

بِالْحَبِيَّةِ الْمُعَلِّمُ مَرَّمُ عُمَّدُ إِنْ الْمُثَى قالَ حَدَّتَى (٧) أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَن أَبْن عَوْنِ

عَنْ مُمَّدٍ عَنْ أَنَّسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ لَمَّا وَلَدَتْ أَمْ سُلَمْ عِالَتْ لِي يَا أَنَّسُ أَنْظُرُ

أَخْرَى فَ مَامِرُ مِنْ سَعَدِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرَى قالَ نَهْي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ

(١) وَاللَّهِ عَمَانٌ ة (٢) حدثني

(۲) النَّبيّ

(ا) تحتماً:

هَذَا الْفُلَامَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغَدُو بِهِ إِلَى النَّبِيُّ مِنْكُ يُحَنِّكُهُ فَفَدَوْتُ بهِ وَإِذَا هُو أَنْ حَالِطٍ وَعَلَيْهِ خَبِصَةٌ خُرَيْنِيَّةٌ ، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ في الْفَتْحِ أَنَّ اللَّهُ ثَالِ (١) الْخُضْر وَرُشُ (١) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب أَخْبَرَنَا (") أَيُّوبُ عَنْ عَكْرْمَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ ، قَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ الزُّ بَيْرِ الْقُرْطَىٰ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارِ أَخْصَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرْتُهَا خُضْرَةً بجلَّدِهَا ، وَنَمَّا جاء رَسُولُ اللهِ عِلَيْ وَالنَّسَاء بِنْضُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائشَةُ مَا رَ أَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَ الْمُؤْمِنَاتُ لِجَلْدُهَا أَشَدْ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنْهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى إِنَّا وَمَعَهُ أَبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ وَأَنَّهِ مَالَى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَبْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، فَقَالَ كَذَّبَتْ وَاللهِ (٤) لاَ تَعِيْدُنَ لَهُ أَوْ لاَ 📗 بَا رَسُولَ أَللهِ ، إِنَّى لَا نَفْضُهَا تَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِرْ ، تُريدُ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحَلِّى (١) لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَنك ، قال وَأَنْصَرَ مَعَهُ أَنْنَنْ ( ) ، فَقَالَ بَنُوكَ هُولاً ، وَالْ نَعَمْ ، قالَ هُذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ ، فَوَ اللَّهِ كَمُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرَّابِ بِالْفُرَّابِ باب ُ النياب البيض مترش ٥٠ إسطقُ بنُ إبر اهيم الْكَنظلي أُخْبَرَ نَا مُحَدُّدُ بنُ بِشْر حَدُّتَنَا مِينْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ قَالَ رَأَبْتُ بِشِمَالِ النَّيْ اللَّهِ وَبَهِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ يَوْمَ أُحُدِ ما رَأَيْتُهُمَا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ وَرَثْنَ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِّيْدَةٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ ٢٧ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَبْتُ الذَّيّ عَلَّى وَعَلَيْهِ ثَوْبُ أَيْضُ وَهُو نَاثُمْ ثُمَّ أَبَيْنُهُ وَقَدِ أَسِنَبْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدِ قالَ لاَ إِنَّهَ إِلَّا أَللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ ؟ قالَ

(۱) الثِّيَّاب (۲) یحدثنی

ر آ ا حدثنا (۲)

تَصْلُحِينَ

(٠) أَبْنَيْنِ لَهُ

\* (٦) حدثی

(٧) ٱلدُّوَّ لِيِّ

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ هَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٌ ، وَكَانَ أَبُو ذَرّ إِذَا حَدَّثَ بَهِذَا قَالَ (١) : وَإِنْ رَغِمُ أَنْفُ أَبِي ذَرّ ، قَالَ أَبُو عَبُدِ أَلَهُ هُذَا عِنْدَ المَوْتِ أَوْ قَبْلُهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ غُفِرَ لَهُ عَاسِبُ لُبُس الحَرير وَأُفْرِرَ أَشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ ﴿ (٢) وَوَصَفَ مَمِنْ أَبَا عُمَّانَ النَّهْدِي أَنَانَا كِتابُ مُمَرَ وَتَحْنُ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرِيبِجَانَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَكَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِنْهَام، قَالَ فِيهَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ عَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا زُهَيْرٌ حَدَّثْنَا عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا (٢) مُمَرُ وَنَحَنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمَ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِمِ عَلَيْكُوا عَلْمَ عَلْمَ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ عَنْ لُبْسِ الْخَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَصَفَّ (\*) لَنَا النِّبِي ۚ ﷺ إِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَ يَرُ الْوُسْطَى **مَرْثُنَ** مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ النَّيْنِيِّ عَنْ أَبِي غُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَمَ عُثْبَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ ثَمَرُ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ لاَ يُلْبَسُ ( الحَرِيرُ في الدُّنيّا إلاَّ لَمْ يُلْبِسَ (0) في الآخرة منهُ (اللَّهُ عَرَبُ الْحَسَنُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا مُغْتَمنٌ حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا أَبُوعُمْانَ وَأَشَارَ (٧) أَبُوعُمُانَ بِإِصْبَعَيْدِ الْسَبِّحَةِ وَالْوُمُعْطَى مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَأَسْتَسْتَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاء في إِنَاء مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بهِ ، وَقَالَ إِنَّى كُمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنَّى نَهَيْتُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتَكِمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ الْنَّحَبُ وَالْفَضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هَىَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ مِرْشِ آدَمُ حَدَّتَنَا شُعْبَة حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ صُهِيْثِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النِّي عَلَيْ فَقَالَ شَدِيداً عَنِ النِّي عَلِي اللَّهِ فَقَالَ (٨) مَنْ لِيسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ مَرْثُنا

م (۱) يقول

(۲) كُنْتَ إِلَيْدِ

(؛) لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ

(٥) لَمْ يَلْبَسْ مِنهُ شَيْئًا في الآخِرَةِ . والرواية التي شرح عليها القسطلاني لَهُ يُلْبَسُ مِنْهُ شَيْءٍ في الآخِرةِ

ـهُ وَأَشَارَ أَيُو عُثَانَ بِإِصْبَعَيْهِ للسَّيْحَةِ ( توله وأشار أبو عثمان الخ ) قال القسيطلاني رواية الحموى والكشيهني تأخير هــنّـه الجلة وجعلها بعد توله، حدثناأ بوعثمال كماترى ورواية الستملى عديها

(۸) قال:

مُلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرَّبِيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ عَلِي مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا كَمْ (١) يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَ مَا شُعْبَة عَنْ أَبِي ذُرُ بْيَانَ خَلِيفَةَ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الزُّ بَيْرِ يَقُولُ سَمِنْتُ مُمَرَ يَقُولُ قَالَ النِّبِي عَلَيْهِ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا كُم ۚ يَلْبَسْهُ فِي الْآنْجِرَةِ \* وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَ ثَنِي أُمْ تَمْرُو بِنْتُ عَبْدِ ٱللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ سَمِعَ مُمَرَ سَمِعَ النَّبَّ عَلْكَ (٢) حَرِثْنِ ٣٠ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُمَّانُ بِنَّ أَمُعْرَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مِمْرَانَ بْنِّ حِطَّانَ قالَ سَأَنْتُ عائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ أَنْتِ أَبْنَ عَبَّاسِ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ أَبْنَ مُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبْنَ مُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْس ، يَعْنِي تُعْمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّا يَلْبَسُ الْحَريرَ ف (٠) بَابُمَنْ مَسَّ الحَرِيرَ اللَّهُ فَيَا مَنْ لَا خَلِاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْص عَلَى رَسُولِ (١) نَلْسَهُ رواه أبو َ ذَر اللهِ عَلِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١) عَنْ يَحْيي حَدَّثَنَى عِمْرَانُ وَقَصَّ يتعرض الفع ولم يذكر الحديث باب وه مس الحرير من غَيْرِ لُبْسٍ ، وَيُر وَى فِيهِ عَن الزُّبَيْدِي عَن أَبن سيده في محكه غير الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ أَنْسٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيِّ عَلِيٌّ ثَوْبُ حَرِيرٍ فَهَمَلْنَا الْمُسَهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِي مَلِي أَتَعْجَبُونَ مِنْ هُذَا ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ أَبْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ خِيرٌ مِنْ هٰذَا بِاسِبُ أَفْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُو كَلُبْسِهِ عَرْثُ عَلِي ۚ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ أَبِي ﴿ تَجِيبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَا نَا النِّي عَلَيْ أَنْ نَشْرَبَ فَ آنِيَةِ النَّاهَبِ وَالْفَضَّةِ وَأَنْ نَأْ كُلَّ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالَّذِيبَاجِ وَأَنْ تَجْلِسَ

(١) لَنْ يَلْبَسَهُ (٢) وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ

بفتح لليم وكسرها ولم الضم اه مناليونينية

(١) وَالْمِيْزَةُ مي مُهموزَّة فى اليوثينيسةُ **قُ**هُ المواضع الثلاثة هِنا

(1). 谜

(٦) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارَبِ

(۷) نعي النبي

(٨) وَعَنِ الْفَسَى (١) محمَّلُ بنُ جَعَفَنِي

(١٠) عَنْ عَلِي بْنِ أَيْهِ

(١١) حُلَّةً سِيرًاء-مكذا فى النسخ المعتمدة التي أيدينا والذى فى القسطلاني أن رواية أبى ذر بالإضافة

(١٢) حُلَّةً سِيْرَاء

عَلَيْدِ بِإِسِبِ لَبُسِ الْقَسِّيِّ ، وَقَالَ عاصِم عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قُلْتُ (١) لِعَلِيَّ ما الْقَسَيَّةُ قال ثِيابٌ أَتَنْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ فِيهَا ٢٠٠ أَمْثَالُ الْأَنْوَ مُعْجِ ٢٠٠ وَالْمِيْرَةُ (ا) كَانَتِ النِّسَاءِ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا (ا) ، وقال جَرير عَنْ يَرِيدَ فَي حَدِيثِهِ الْقَسَّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُجَاء بَهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ ، وَالْمِيْرَةُ جُلُودُ السُّبَاعِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ عاصِم ۖ أَكْثَرُ وَأَصَةً فِي الْبِيثَرَةِ مَرْثُ مُمَّدُ بنُ مُقَاتِلِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّفْتَاءِ حَدَّثَنَا معاوِيَةُ أَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ ٣٠ أَبْنِ عازِبِ قالَ نَهَا نَا ٣٠ النِّبُّ عَلَيْكُ عَنِ الْمَاثِرِ الْحَمْ وَالْقَسِّيِّ (١) باب ما يُرَخَصُ الرِّجالِ مِنَ الْحَرِيرِ الْحِكَّةِ حَرَثْنَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا وَكِيثُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ مَرْكِ لِلزُّ بَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فى أَنْ الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ مَرْثُ اللَّهُ الْحَرِيرِ لِلنَّسَاءِ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ ﴿ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَبْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ غَلِيٌّ (١٠ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النَّب عَلَّهُ مُيلَاء (١١) خَفَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا مَيْنَ نِسَالًى مرِّشْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّنَنَى جُورِيِّيةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ تُعْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاء (١٦) ثُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوِ ٱبْتَعْتُهَا تَلْبَسُهَا الْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُمَةِ ، قَالَ إِنَمَا يَلْبُسَ هَٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، وَأَنَّ النِّيّ بَمَنَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَى ثَمَرً حُلَّةً (١٤) مِيرَاء حَرِيرِ (١٠) كَسَاهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ ثَمَرُ ۗ (١١) فَكَبِسْتَهَا كَسَوْ تَنْبِيهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا ما ثُلْتَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبْبِيمَهَا ، أَوْ تَكُسُّوهَا ١٦٥ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ بُرْدَ حَريب

سِيرًا، باب ما كان النَّى عَلِيَّ يَتَجَوَّزُ ( ) مِنَ اللَّهَ وَالْسُطِ مَرْثُ اللَّهَانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْن خُنَيْنٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَنْتُ مَنَّةً وَأَنَا أُرِبِهُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَّ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى النَّيْ يَرْكُ ۚ خَمَلْتُ أَهَا بُهُ ۚ فَنَوَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَة وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الجاهِلِيَّةِ لاَ نَمَدُ النَّسَاء شَبْنًا فَامَّا جاء الْإِسْلَامُ وَذَ كَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ ٢٠ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ ف ُ شَيْء مِنْ أَمُورِ نَا ، وَكَانَ مَيْنِي وَمَيْنَ أَمْرَأَتِي كَلاَمْ ۖ فَأَعْلَظَتْ لِي ، فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكِ كَمُنَاكِ ، قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَأَبْنَتُكَ تُؤَذِي النَّيَّ " يَكِيُّ فَأَبَّتْ خَفْصَةَ فَقُلْتُ كَمَا إِنَّى أَحَذُرُكِ أَنْ تَعْصِي (\*) اللهَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ ، فَأَتَبْتُ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلْتُ لَمَا فَقَالَتْ أَسْجَبُ مِنْكَ بَانْحَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ (٥٠) ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غاب عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِينٌ وَشَهَدْتُهُ أَتَبَتُّهُ عِمَا يَكُونُ ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِيْ وَشَهِدَ أَتَا نِي عِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ مِنْ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ أَلَّهِ عِنْ قَدِ أَسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبُقَ إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِبَنَا، فَا شَعَرُتُ (٥٠ أَلاًّ يِالْأُ نُصَارِي وَهُو يَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أُمْن، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاء الْفَسَّانِي ؟ قالَ أَعْظُمُ مِنْ ذَاكَ طَلَقَ رَسُولُ (٧) أَللهِ عَلَيْ نِسَاءهُ فِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءِ مِنْ حُجَّرِها (١٠) كُلُّهَا وَإِذَا النِّي يَهِ فَعُ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةً لَهُ وَعَلَى بَابِ اللَّشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأُنَّبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِي فَدَخَلْتُ (٥) فَإِذَا النَّيْ عَلَى عَلَى حَصِيرِ فَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشُومُهَا لِيفٌ وَإِذَا أَهُبُ (١٠٠ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ اللَّذِي فُلْتُ لِخَفْصَةً وَأَمْ سَلَمَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَى أَمْ سَلَمَةً فَضَحِكَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى فَلَبِت

م، الماء والراء المسملتين وسطها الحافظان حجر بالجيم والزاى والزاى المافظان حجر بالجيم (٢) بداك (٤) أن تعضيي (٤) أن تعضيي (٤) أن تعضيي (٤) أن تعضي (٢) مَنَا لَهُ مُنَا اللهُ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا

(۸) مِنْ حُضَرِ هِنَّ (۱) فَأَذِّنَ لِي وَدَخَلْتُ (۱۰) أَهَكْ

(v) النَّىٰ

نِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ حَرْثُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ أُخْبَرَنَا مَعْبَرْ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نَنِي هِنْدُ (١) بنْتُ الحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ أُسْتَيْقَظَ النَّيُّ عِنَّ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَللُّهُ مَاذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ (" مِنَ الْفِتْلَةِ مَا ذَا أَنْزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ ، كُمَّ مِنْ كَامِيمَةٍ فِي الدُّنْيَا عاربَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرَىٰ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَمَا أَزْرَارٌ فَ كُمِّيْمًا بَيْنَ أَصَابِهِا بِإسب ما يُدْهٰى لِمَنْ لَبِسَ تَوْبًا جَدِيدًا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْطُقُ بْنُ سَعِيدِ بن تَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنْنِي أَمْ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءِ قالَ ﴿ مَنْ تَرَوْنَ نَكُنَّمُوهَا هذهِ بيصَةَ فَأَسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ (٩) أَثْتُونِي بِأَمِّ خَالِدِ فَأَتِيَ بِي النِّي عِلِيِّجِ فَأَلْبِيَهَمَا (٦) بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلَى وَأُخْلِقَ (٧) مَرَّ تَمَنْي خَفَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الخَمِيصَةِ وَ بُشِيرٌ بيَدِهِ إِلَى وَ يَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هُذَا سَنَا (٥٠ ، وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبِيُّةِ الْحَسَنُ \* قَالَ إِسْعُلْقَ أنَّهَا رَأَتُهُ عَلَى أَمَّ خَالِدٍ حَدَّ ثَنِّنِي أَثْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسَ قَالَ نَهَى النَّيْ عَنْ ب الثَّوْبِ الْمَرْغَفَرَ حَرَّشَنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهِي النَّي عَلَّهُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرَمُ ثَوْبًا مَصْبُوهَا بُورْس أَوْ بِزَعْفَرَانِ اللِّهِبِ ٱللَّهُوْبِ الْأَحْمَرَ ﴿ وَيُرْثُنَّا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ مَعْمَ الْبِرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّيْ عَلِيَّة في حُلَّةِ خَرَاءِ ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ الحَبْرَاء صَرْثُ مَبِيعَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَصْنَتَ عَنْ مُهَاوِيَّةً بْن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبِرَاهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمِرًا النِّي عَلَيْ بِسَبْعٍ : عِيادَةِ الرِّيضِ وَأَتْبَاعِ الجُنَّارُ

(۱) حدثنی (۲) هِنْدُدِ (۳) اللِّيلُ (۳) اللِّيلُ

جه (۱) فقال سي

(ه) مقال معر

(١) فَأَلْبُ لَيْهَا

وَبُرُّ (۷) وَأُخْلِنِي

(A) وَ يَا أُمَّ خَالِيهِ هَذَاسَنَا "

(١) آبُ النَّهٰي عَنِي
 الذَّ عَنُرِ الرِّجالِ

(١٠) الْمِيثَثَرَةِ

مي مهموزة فى اليونينية وفى النت أنها بكسر اليم وسكون النتانية وضع المثنة ولا همز نيها وأصلها من الوثارة أو الوثير هو الفراش الوطىء اه

وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَنَهَا نَا عَنْ (١) كُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَسَّى ۚ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَمَيَا يُرِ ١٠٠ الْحُنْزِ بِاللَّهِ النَّمَالِ السَّابْنِيَّةِ وَغَيْرُهَا حَرَّثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٣) عَنْ سَمِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَكَانَ النَّيْ عَلِيَّةً يُصَلِّي فِي تَعْلَيْهِ قَالَ نَمَمْ مَرْشَ عَبُدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَبْنِ جُرِيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللهِ بْن تُمَرَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا رَأَيْنُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا كَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصِمَا بِكَ يَصْنَعُهُا قَالَ مَا هِيَ يَا أَبْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَمَسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّمَالَ السَّبْشِيَّة، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرُةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً ، أَهَلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهَلِالَ ، وَلَمْ ثَهُلُ (\*) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ ۗ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمْرَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّهُ كِينَ إِلَّا أَلْيَانِينِ ، وَأَمَّا النَّمَالُ السَّبْيَّةُ وَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ كَالْمِسُ النَّمَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَمَرٌ وَيَتَوَصَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَضْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنَّى كَمْ أَرَ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يُهُلُّ حَتَّى بَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِرْثِنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ (٥) أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللَّهِ أَنْ يَلْبَسَ الْحُرْمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْس ، وَقَالَ مَنْ كَمْ يَجِدْ نَمْلَيْنِ َ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ مِرْثِ الْكَمْبَيْنِ مِرْثِ الْمُعَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْنِ ُدِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي عَنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ إِزَارْ كَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْلَانِ عَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ باب يَبْدَأُ ١٠ بِالنَّالِ الْيُمْنَى مَرْثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَا لِي حَدَّثْنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَشْعَتْ بْنُ سُلَبْم ِ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ مَسْرُوقِ

(۱) عَنْ سَبْع رَعَنْ لُبْسِ الْحَوِيرِ (۲) وَالْمَيْآثِرِ (۲) حَدَّدُ بْنُ زَيْدٍ (۲) وَأَمْ يُمُولِلْ ( (٤) وَأَمْ يُمُولِلْ ( (٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعِ

(٦) يندا

(۱) طَهُودِ ا (۲) تَشَلَهُ (۲) والسنى (ع) واذًا انتزع (ه) وَاحِدَةِ (١) لِيُعَنِيهِمَا جِيهُ ( (A) (۱۰) أُجْزع (١١) تَعْلَيْنِ

عَنْ مَا يُشَةَ رَحِيَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّي عَلَيْكَ يُحِبُّ لِلنَّيَّتُنَّ فَي ظُهُورِ ﴿ ` . وَتَرَجْلِهِ وَتَنَمُّكِ بِالْبِ يَنْزُعُ نَمْلُ الْبُسْرَى حَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ وَالَّ إِذَا أَنْتَكَ أَحَدُ كُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَعِينِ ٣ وَإِذَا نَرَعَ ١٠ فَلْيَبُدَأُ بِالشَّمَالِي لِيَسَكُن الْيُمْنَى أَوَّ لَمُهَا تُنْفُلُ وَآخِرَهُمُا تُنْزَعُ بِالْبِ لِأَ بَيْشِي فِي نَمْلُ وَاحِدِ (\* حَرْثُ عَبْدُ ا اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ -أَلَّهِ إِنَّ قَالَ لاَ يَشْمِي أَحَدُكُم فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِيماً " أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً باب يبالآن في نعل ، ومن رأى يبالا واحداً وإسيما منزث حجاج بن منهال حَدَّنَنَا حَمَّامُ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَمْلَ (٧) النِّيُّ عَلْ كَانَ كَمَا (٨) فَبَالَانِ صَرَتْنِ (١) كُمِّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا عِبسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ (١٠٠ إِلنَّا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ (١١ كَلْمُمَا قِبَالَانِ ، فَقَالَ ثَا بِتُ الْبُنَاذِيُّ هُ فَذِهِ نَعْلُ النَّبِيّ الله الفَبَةُ الحَدَاء مِنْ أَدَمِ حَدِثُ مُرَّدُ بِنُ عَزَعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَى مُمَّرُ أَنْ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النِّي عَلَيْ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ خَرَاء مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخَذَ وَصُوء النَّبِي عَلَيْ وَالنَّاسُ يَنْتَدِرُونَ الْوَصُوء فَنَ أَصَابَ مِنْهُ شَبْنًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ كُمْ يُصِيبْ مِنْهُ شَيْئًا، أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ مَرْثُنَا أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرَى ۚ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النَّيْ عِنْ إِلَى الْأَنْسَارِ ، وَجَمَّتَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَّمِ إِلْبِ الْجُلُوسِ عَلَى الحَمِيدِ وَنَحْوُهِ صَرَيْنَ (١٢) مُحَدِّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ

النِّي مَنْ كَانَ يَحْتَجِرُ (١) حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي " وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْدِ، كَفِعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النِّبِيِّ عَيْكُ فَيُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ حَتَّى كَثْرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَكُ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَتَّ الْأَعْمَالِهِ إِلَى أَلْثِهِ مَا دَامَ (\*\*) وَإِنْ قُلَّ بَاسِبُ الْذَرَّدِ بِالْذَمَّبِ • وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْتُمَةَ أَنَّ أَبَاهُ يَخْرِمَةَ قَالَ لَهُ يَآمُبَى إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَتْبِيَةٌ فَهُو يَقْسِمُهَا ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النِّيِّ ﷺ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لِي بَا مُنَى أَدْعُ لِي النِّيِّ ﷺ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيُّكُ فَقَالَ يَا مُبَنَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارِ ، فَدَعَوْثُهُ فَقَالَ يَا مُبَنَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارِ ، فَدَعَوْثُهُ فَقَالَ يَا مُبَنَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارِ ، فَدَعَوْثُهُ فَقَالَ يَا مُبَنَّى إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارِ ، فَدَعَوْثُهُ فَقَالَ يَا مُبَنَّى إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارِ ، فَدَعَوْثُهُ فَقُرَاجَ وَعَلَيْهِ قَبَالِهِ مِنْ دِيباجٍ مُزَرَّرٌ بِالنَّاهِبِ ، فَقَالَ يَا غَرْمَةُ هَٰذَا خَبَّأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ باسب خُوانِيمِ أَلدُّهَ مَ مَرْثُ آدَمُ حَدُثنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا أَسْعَتُ بْنُ سُلَمْ قال سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ مَمِعْتُ الْبَرَّاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ْ يَقُولُ نَهَا نَا النِّي عَلَيْكِمْ عَنْ سَبْعِ نَهْى (٤) عَنْ خاتَم ِ الذَّهَبِ أَوْ قالَ حَلْقَةِ ٱلذَّهَب وَعَن الحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَأُلَدِّيهَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَأَمْرَنَا بِسَبْعِ : بِمِيادَةِ الرِّيضِ، وَأَتْبَاعِ الجَنَائْرِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَرَدُّ السَّلامِ، وَإِجابَةِ ٱللَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ النَّظْلُومِ صَرَيْنَ (٥) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحُنَّذَرْ (٥) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَلَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَا اللَّهِ أَنَّهُ نَهْى عَنْ خَاتَمِ ٱلذَّهَبِ \* وَقَالَ تَمْرُنُو أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۗ ٱتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ ۚ فَأَتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَىٰي بِهِ وَٱلْفَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرق أُونِفُهُ إِ

إب عاتم الفيضة حرش يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ أَتَّخَذَ خَاتَّا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ (') وَنَقَشَ فِيهِ مُحَدُّ رَسُولُ ٱللهِ ، فَأَتَّخَذَ الناسُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ ٱلنَّخَذُوهَا رَلَى بهِ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً ، ثُمَّ ٱنَّخَذَخاتَمَا مِنْ فِضَّةٍ كَالْخُذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ أَبْنُ مُمَرَّ فَلَسَ الْخَاتُمَ بَعْدَ النِّي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ أَبُو بَكُرِ ٣٠ ثُمَّ أَعُمَرُ ثُمَّ عُثَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثَانَ فِي بِنْرِ أَرِيسَ بِالْبِ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ماللِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ مَرْشَىٰ (٣) يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاَبٍ قالَ حَدَّثَني (\*) أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى في يَدِ رَسُولِي اللهِ عِلْ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَصْطَنَعُوا الْحَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقِ وَ لَبِسُوهَا (٥٠ ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ \* تَأْبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ وَ زَيَادُ وَشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ أَبْنُ مُسافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الزَّاهُ وَاللَّا أَرَى خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ بِالْبُ فَصَّ الْحَاتَمِ عَرْفُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا مُمَيْدٌ قالَ سُئِلَ أَنَسُ هِلَ ٱنْخَذَ النِّي عَلِي خَاتَمًا قالَ أَخْرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْمِشَاء إِلَى شَطْرِ اللَّيْل ثُمَّ أَتْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِدٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِص خاتَّهِ قالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ كَمْ <sup>(1)</sup> تَزَالُوا في صَلاَةٍ ما (<sup>٧)</sup> أَنْتَظَر ثُمُوهِمَا مَرْضُ إِسْخُتُ أَخْبَرَ لَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُمَّيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَنْس رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنّ النِّي مَا اللَّهِ كَانَ خَاتُمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصَّهُ مِنْهُ \* وَقَالَ يَحْيُ بْنُ أَيْوبَ حَدَّنَى مُعَيدُ سَمِعَ أَنْسَا عَنِ النِّيِّ عَلَيْ بِاسِبُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ مِرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثْنَا

اً بَطْنَ كُفْهِ . بَاطِنَ () كُفَةً

ر۳) المنتار م

(٠) فَلَبِسُوهَا

(٧) مُنْدُ أَنْتُظَرُ عُوها

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي خَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَّا بَقُولُ جَاءِتِ أَمْرَأَةُ إِلَى النِّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلْ زَوِّجْنِيهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ (١) لَكَ بها حاجَة ، قالَ عِنْدَكَ شيْءٍ تُصْدِقُهَا ؟ قالَ لا ، قَالَ ٱنْظُرْ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ أَذْهَبْ فَأَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لاَ وَٱللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ ما عَلَيْهِ رِدَالِهِ ، فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ خَلَسَ فَرَآهُ النِّيُّ مُؤَلِّيًّا مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعيَّ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورَ عَدَّدَهَا (" قالَ قَدْ مَلَّكُنُّكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ نَقْش الْحَاتَم مِرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيُّ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ (") أَوْ أَنَاس مِنَ الْأُعاجِمِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ (١) كِتَابًا إلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمْ ، فَأَتَّخَذَ النَّيُّ عَلَيْتُهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ ثُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَكَأَنِّي بوَبيص أَوْ ببَصِيص الْحَاتَمُ فِي إِصْبَعِ النَّبِي مِنْ أَوْ فِي كَفَّهِ حَرَّ شَيْ مُكَّدُّ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَّخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكُر ثُمُّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ مُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ غُمَّانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِشْرِ أَريسَ نَقْشُهُ مُمَّدّ رَسُولُ اللهِ باسب الخَاتَمَ فِي الْخِيْصَرِ مَرْثُنَا أَبُو مَعْتَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَنَعَ (٥) النَّبِي عَلِي خاتَمًا قالَ إنَّا ٱنْكَذْنَا خَاتَمًا وَتَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ (٦) عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنِّي لَأْرَى بَريقَهُ في

(۱) يُسكُنْ. سُجِدًا هو في الفرع المعتمد بيدنا الفوقية والتحتية (۲) عدَّها (۳) الرَّهْطي (۴) لا يَقُوْرَ وُلَنَّ (۴) لا يَقُورُ وُلِنَّ (9) أصطنَعُ (9) أصطنَعُ (1) فكر يَنفشنَ (1) فكر يَنفشنَ (1)

(٢) إِلَى بَيَاضِهِ المسكى وفي يبش النروع وبيعة اله من هامش الفرع التي پيدنا (۲) وجعل (٥) (قوله قال جويرية الح) قَالَ الْمَانظُ أَبِو دُر لَمْ يَخْرِج ف المديح أين موضع الحاتم من اليدين سوى هذا الذي قال جوبرية في خاتم الذهب أه من اليونينية (١) لا يَنْقَشُ . كذا في اليوتينية بالبناء للفاعل والشين غيرمضبوطة وقال تى الفتح لاَ يُنْفَشُ بضم أوله .اھ (٨) كَتَبَلَهُ أَيْ لِأَنْسُ مقادير الزَّكاةِ اه تسطلاني

(٩) قال أبوعبد الله وزاد في

(۱۰) فَنَزَحَ

(١١) فَلَمْ يَجِدهُ

، أَيُّخَاذُ لِنْكَاتُم لِيُغْتَمَ بِهِ الشَّيْءِ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْل مِرْشُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاذَةً عَنْ أَنَسِ أَبْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النَّبِي عَلِي أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَوُ الْكِتَا بَكَ إِذَا كُمْ ۚ يَكُنْ عُتُومًا ، فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَتَقْشُهُ (١) مُحَّدَّ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ مَلِيُّ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَ يَجْعَلُ (١٠) فَصَّهُ في بَطْن كَنْهِ إِذَا لَبُسَهُ ۚ فَأَصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ (١) مِنْ ذَهَبِ فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، تَفَيدَ ٱللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْدِ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَصْطَنَعْتُهُ ۚ وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسُ \* قَالَ جُورَرْيَةُ (\*) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ أَتَخَذَ خَاتَّمَّا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَسَ فِيهِ تَحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ وَقَالَ إِنَّى ٱتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُخَذَّ رَسُولُ ٱللَّهِ فَلاَ بَيَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلِّي هَلَ يُجُعْلَ نَقْشُ الْحَاتَم ِ ثَلَاثَةَ أَسْطُ ٱللهِ الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّتَى أَبِي عَنْ أَمَامَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَل أَسْتُخْلِفَ كَتَبَ ( ) لَهُ ، وَكَانَ نَقْشُ الْحَاتَمِ ثَلَاثَةً أَسْطُر مُحَمَّدٌ سَطْنٌ وَرَسُولُ سَطْنٌ لدُ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ قالَ حُدَّثَنَى أَبِي عَنْ كَمَامَةَ عَنْ أَنَّس قَالَ كَانَ خَانَمُ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ مُمَرَّ بَعْدَ أَبِي بَكْر قَلَمًا كَانَ عُمَّانُ جَلَّ للنسكه ، وَكَانَ عَلَى عِائِشَة خَوَاتِيمِ (() ذَهِبِ مِرْضَ أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْج أَخْبَرَ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوْس عَنِ أَنْ عِبَّاسٍ دَضِيَّ اللهُ عَنْهُما شَهِدْتُ الْعِيدَمَعُ النِّي عَلِي فَصَّلَّى فَبْلَ الْخُطْبَةِ \* وَزَادَ (٢) أَنْ وَهِبِ عَنِ أَنْ جُرَيْجٍ فَأَتَى النَّسَاء بُّجْمَلُنَ يُلْقِينَ الْفَتَيْخَ وَالْخُواتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلال السب الْقَلَائدِ وَالسِّنْخَابِ لِلنَّسَاء ، يَعْنِي وَلِادَةً مِنْ طِيبِ وَسُكِ إِنَّ مِرْشُ أَنْحُدُ إِنْ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بِن أَنَا بِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عُنْهُمَا قالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِي يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَّ بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاء، كَأْمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَعَلَتِ المَرْأَةُ تَصَدُّقُ بِغُرْضِهَا وَسِعَابِهَا باب أَسْنِعَارَةِ الْقَلَائَدِ مَرْثُ (نَا الْفَلَائَدِ إسْنَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكُتْ فِلْأَدَةُ لِأَسْمَاء ، فبعَّثَ النَّي عَلَيْ في طَلَّبَهَا رِجَالًا خَفَرَتِ الصَّلاَّةُ وَلِيسُوا عَلَى وُمنُوهِ وَكُمْ يَجْدُوا ما يَ فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُصَوْهِ فَذَ حَرُوا ذَلِكَ لِلَّذِي عَلَيْ عَلَيْ كَأْنُولَ ٱللهُ آيَةُ الثِّيمَم \* زَادَ أَنْ ثُمَّيْرِ عَنْ مِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْمِشَّةَ ا أَسْنَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء تِهِاسِ الْقُرْمِطِ (٥) ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَمَرَهُنَّ النَّبِي يَرْافِي بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوينَ إِلَى آذَانِينَ وَخُلُوقِينٌ حَرَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ البِّي عَلِيْ صَلَّى يَوْمُ الْمِيدِ (٢) رَكْعَتَيْنِ كُمْ يُصَلُّ قَبْلُهَا وَلاَ بَمْدَهَا، ثُمُّ أَثَّى النَّسَاء وَمُعَهُ بِلاَكُ كَأْمَرَهُنَّ بِالصَّدْقَةِ ، تَجْعَلَتِ اللَّهُ أَهُ مُثْلَق قُرْطَهَا بِالسِّبُ السَّخَابِ لِلصَّبْيَانِ صَرَ فَي إِنْ إِسْالُتُ بِنُ إِرْ اهِيمِ الْخَنْظَلِيُّ أَخْبُرُ لَا يَعْنِي بْنُ أَدَّمَ حَدَّثَنَا وَرْقاء بْنُ مُمَّرَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رُضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اللَّدِينَةِ ، وَأَنْصَرَفَ مَا نُصْرَفَتُ

(۱) خَوَادِمْ الدَّهْتِ (۲) قَالَ أَبُوعَبْدِ الدِّهْوَوَّ ادَ (۲) وميشك (۵) حدثني (۵) القُرْ مَلِ للِلْسَاءِ (۵) يَوْمَ عِيدٍ

(٧) حدثنا

(۲) فأخبِه (٦) فُلانَةُ

فَتَالَ أَيْنَ (١) لُسَكِّمُ ثَلَاثًا أَدْحُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي يَمْبِي وَف خُنْقِهِ السُّخَابُ فَقَالَ النَّبِي مَلِيٌّ يبَدِهِ مَكَذَا فَقَالَ الحَسَنُ يبَدِهِ مَكَذَا كَالْتُرْمَةُ فَقَالَ اللَّهُمّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَأُحِبُّهُ (") وَأُحِبُّ مَنْ بُحِبُّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاكَانَ أَحَدُ أُحَبُّ إِلَى مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَا قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَا قَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ مَا قَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْ مَا قَالَ مَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَا قَالَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ وَالْمُشَبِّهَاتُ إِلرَّجَالِ مَرْشُ مُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرُ ١٠٠ مَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَاذَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ ( ) أَللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا المَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّسَاء وَالْمُنشِّبِهَاتِ مِنَ النِّسَاء بِالرِّجالِ • تَابَعَهُ عَمْرُ و أَخْدَنَا شُغبَةً باسب إخراج المنشَبْدِينَ بِالنَّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ مَرْثُنَا مُمَاذ بْنُ فَضَالَةً (١) مُحَدُّ بْنُ جَنْفَرٍ حدِّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَنِي عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النِّي ۚ وَإِلَّهِ الْخُنَّةِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْمَرَّجَلاَّتِ مِنَ النَّسَاء وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النِّي عَلَيْهِ فُلاَنَا " وَأَخْرَجَ مُعَرُ فُلاَنَا مَرْثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُحْمَيْ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (٧) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمْ سَلَمَةَ ۗ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النِّيَّ مِنْ ۚ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ كُخَنَّتْ ، فَقَالَ لِبَبْدِ اللهِ أَخِي أُمَّ سَلَمَةَ ﴿ (٨) إِنْ فَتَنْحَ اللهُ لَكُمُ بَا عَبْدَ أَلَّهِ إِنْ فُتِے ٥٠٠ لَكُمْ خَدًا الطَّائِفُ فَإِنِّى أَدُلكَ عَلَى بنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تَقْبَلُ الْعَالَافِ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِمَانٍ ، فَقَالَ النِّي عَلَى لا يَدْخُلُنَّ هُو لاَء عَلَيْكُنَّ (١) • قَالَ أَبُو (١) عَلِيم عَبْدِ اللَّهِ تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُكْدِرُ كَيْمِنِي أَرْبَعَ عُكُن بَعْلَنِهَا فَفَى تَقْبِلُ بِهِنْ وَقَوْلُهُ وَتُكْذِرُ اللَّهِ (١٠) وَكَانَ أَنْ مُمَّرَّ بِهَانِ يَمْنِي أَطْرَافَ هٰذِهِ الْمُكُنِّ الْأَرْبَعِ لِلأَنَّهَا مُحِيطَةٌ ۖ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحَقْتُ وَإِنَّمَا قَالَ بِثَمَانٍ ، وَكُمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةٍ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكِّرٌ لِأَنَّهُ كُمْ يَقُلُ ثَمَانِيَةً أَطْرَافٍ السب مَن الشَّارِب، وَكَانَ مُمَرُ (١٠) يُحْدَى شَارِبَهُ ، حَتَّى يُنظَرَ إِلَى يَكُن الْجُلْدِ ، وَيَأْخُذُ هُذَيْنِ ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ مَرْثُ اللَّكَيُّ بْنُ

إِرْ اهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةً عِينْ نَافِيعِ قَالَ أَصْحَا بُنَا عَنِ الْسَكِّيِّ عَنِ أَبْنِ مُمَنَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ مِنَ الْفَطْرَةِ فَصُّ الشَّارِبِ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ِ الزُّهْرِينُ حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَشْ أَوْ خَسْ مِنَ الْفَطْرَةِ ٱلْخُيَّانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَصُّ الشَّارِبِ باسب تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ مَرْثُ أَجْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ شُلَيْانَ قالَ سَمِنْتُ حَنْظَلَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِي مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ مِنَ الفيطرة حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقَلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصْ الشَّارِبِ مَرْثُ أَحْدُ مِنْ يُونِسَ حَدَّثَنَا إِبْرَ الْمُسَبِّ مِنْ سَمْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ مِنْكُ لِللَّهِ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ٱلْخِيَّانُ وَالِا سُتَحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِب وَتَقَلِّيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْآ بَاطِ (١) وَرَثْنَ مُمِّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزيدُ ا أَنْ زُرَيْنِعِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَبْدٍ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيّ عَلَّ قَالَ (٦) عَفَوْ ا كُثُرُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُوا اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (١) الشَّوَّ ارِبَ ، وَكَانَ أَبْنُ ثَمْرَ إِذَا حَجَّ أَوِ ا أَعْتَمَرُ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَا فَضَلَ أَخَذَهُ لَاسِبُ إِعْفَاءِ اللَّحٰي (" مَرَثَّنَ مُمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْهَ كُوا الشَّوَّ اربِّ، وَأَعْفُوا اللَّحْي باب ما يُذَّكِّرُ في الشَّبْ عَرْشُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدِ حَدْثَنَا وُحَيْبُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُمَّدِّ بْن سِيرِينَ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَحْضَبَ النَّبِي عَلِي قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَا بِتِ قَالَ سُئِلَ أَنَسْ عَنْ خِضَابِ النَّبِي عَلَا فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَبِنُكُمْ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِينْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيِنَهِ حَرَثُ مَالِكُ بْنُ إشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْ لِي إِلَى

.(۲) وأخوا • كتا مو مشبوطلي بسن حجر وفي يعش اللمخ ثبعا لليونينية وفرعها وأجفوا يقطع الهنزة وكسر الحاء وتشديد ألفاء اله مصجعه و كَيْثُرَتْ أَمْوًا لَهُمْ

مِنْ شَعَرَ النِّيِّ عَلِيٌّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْشَى بِهِ بَعَثَ إِلَيْهَا غِضَبَهُ ۖ فَاطْلَعْتُ حَرِّثُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَمْ عَنْ في الحُجْلِ <sup>(4)</sup> فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ مُحْرًا عُمَّانَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ ۖ فَأَ \* وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا نُصَيِّرُ بْنُ أَبِي الْاسْعَثِ عَنِ أَبْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَثُهُ شَعَرَ النَّيَّ مَلِّكَ أَخْمَرَ بِالْبِ ٱلْخُضَاب مَرْثُ الْمُيَدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْانَ بن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّبِي عَلِينًا إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ أُ الْجَمْدِ صَرْثُ إِلْهُ عِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ رَسِمَةً أَنْ ِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنِ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نِيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِن ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَٰقَ ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطِطِ (٦) ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُنَى سَمِعْتُ الْبَرَاءِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ فَ خُلَّةٍ خَرَاء مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكٍ إِنَّ مُجَّمَّةُ لَتَضْرِبُ فَرِيبًا مِنْ \* قَالَ أَبُو إِسْعَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَطَّ إِلاَّ ضَعِكَ \* تَأْبِعَهُ (٧) شُعْبَةُ شَعَرُهُ يَبِّلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ عَرْثُ عَبْدُ أَلَّذِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلْيَ قَالَ أُرَانِي (١٠) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلا آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرَّجالِ لَهُ لِلَّهُ

(۱) أُمْ سُلُهُ زَوْجِ النِّي النِّي النَّالِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّه النَّالَةِ النَّالَةِ النَّالَةِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّ

عليه الله أبي ريد من فضة بالفاء المحمة المحمة كذا في البونينية وعلى هذه المواة بكون من فضة بيان المنسوراة الفاف والصاد المهنة نبو بيان للشعر والماد المهنة نبو بيان للشعر كذا في النسطلاني وجعله شيخ

الاسلام على هـنم الروآية بيانا للفدح أيضا فقال بأنه

جعلت النصة وهي الخصلة من أ الشعر قدما مضغرا بحبث

> م (٣) فيها شعَر<sup>ق</sup>

يحمل الماء اه

(٤) في الجُلْجُلِ مع وَقُولُهُ الحُجُلُ كَذَاهِ وَ مضبوط في بعض النسخ المنمدة يدناوفي نسخة أخرى المنمدة يدناوفي نسخة أخرى الحجل وضبطه القسطلاني بفتح الحاء وسكون الجم وقاله كنا هو في الفرع مضبيا عليه فارجم اليه اه مصححه

(ه) شرات (٦) التطط مكذا هو مضبوط فى الفرع المعتمد بيدنا بفتح الطاء الاولى وكسرها والسبط بسكون الموحدة وكسرها اها مصححه

> م (٧) قال شعبة

> > (۵) أدانه

كَأْحْسَن مَا أَنْتَ رَاهُ مِنَ اللَّمَ مِ فَدْ رَجُّلُهَا ، فَهِي تَقْطُرُ مَا مُسَّكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَا يِن رَجُلَيْنِ يَعَلُونُ إِلْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ السِّيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَمْدٍ قَطَطٍ أَهْوَرِ الْعَيْنِ الْيُعْنَىٰ كَأَمَّهَا عِنَبَهُ ۖ طَافِيَةٌ ۗ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ المَسِيحُ الدِّجَّالُ مَرْثُ إِسْخَتُى أَخْرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ حَدَّثْنَا (١) أَنَسُ أَن النَّيِّ عَلِي كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْ كَبِينِهِ مَرْثُ مُوسَى بَنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّتَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَنْكَلِيَكِ مَرِيْنُ مَرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَّادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ مَلْكَ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ مَنْ رَجِلاً لَبْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الجَعْدِ بَيْنَ أَذُنَّيْهِ وَعَاتِقِهِ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ قَالَ كَانَ النِّبِي مُنْ اللَّهِي صَعْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ شَعَنُ النَّيِّ عَلِيٌّ رَجِلًا لاَ جَمْدَ (\*) وَلاَ سَبَطَ مَرْثُنَّ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَجَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ صَخْمَ الْيَدَيْنِ (٣ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ، لم أَرّ بَعْدُهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ (\*) الْسَكَفَائِنِ صَرَيْمَى حَمْرُو أَبْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِي ۚ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بن مالك أَوْ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النِّي عَنْ أَبِي صَعْمَ الْقَدَّمَيْنِ حَبَسَنَ الْوَجْهِ كُمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \* وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ شَثْنَ الْفَدَمَيْنِ وَالْكُفَّيْنِ \* وَقَالَ أَبُو هِلِالْ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسِ أَوْ جَابِر بْن عَبْدِ ٱللهِ كَانَ النِّي مَنْ اللَّهِ مَنْ مَمَّ الْكُفَّانِ وَالْقَدَّمَيْنِ ، كَمْ أَرْ بَعْدَهُ شَبَهَا ( ) لَهُ مَرْثُ الْمُمَّدُ أَنْ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَعْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكُرُوا ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكَنْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ، وَقَالَ

(۱) عَنْ أَنْسِ
(۱) لا جَعْداً ولا سَبِطاً
(۱) لا جَعْداً ولا سَبِطاً
(۱) ضَعْمَ الرّأسِ
(۱) سَبِطاً الْكُفَيْنِ
(۱) سَبِطاً الْكُفَيْنِ
مضبوط في القروع للعتمدة
بأيدينا والرواية التي شرح
عليها القسطلاني شبيهاً
بوزن مثيل ثم قال وضبطه

العيني يكسر المعمة

وسكون الباء الم

(١) إِذَا أَعَدَرُ

أَنْ عَبَّاسٍ كُمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ ، وَلَكُنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمْ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِيكُم ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمٌ جَعَدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْرَ تَخْطُومٍ بِخُلْبُةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ أَنْحَدَرُ ١٠ فِي الْوَادِي مُيلِّي بِاسِبُ التَّلْبِيدِ مَدَّتُنَا أَبُو الْيَادِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَا لِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ صَفَرً فَلْيَعُلِقْ وَلاَ نَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُلَبِّدًا صَرَفْن حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْدُ بْنُ كُمَّد قالا أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ سِالِمِ عَنْ أُبْنِ تُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي مُهِلُ مُلَبَدًا يَقُولُ: لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيِّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُوْلاَء الْكَلِمَاتِ مَدِيْنَ (٢) إِنْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ الْفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ حَفْصَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ مَنْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ما شَأْنُ النَّاس حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَكُمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ مُحْرَيْكَ ؟ قالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَتَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ عِلِي الْفَرْق صَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّنَّيْ مِنْ اللَّهِ يُحِثُ مُوافَقَةً أَهْلُ الْكَتِيَابِ، فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكُتِيَابِ يَسْدِلُونَ أَسْمَارِهُم ، وَكَانَ الْمُسْرِكُونَ يَفْرُفُونَ رُوْسَهُم فَسَدَلَ النَّبِي عَلَيْك نَاصِبَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجَاء قَالاً حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الحَكُمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْعالْشِةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَ يِيسِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النِّيُّ عَلِيُّ وَهُوْ أَعُرِمْ ، قَالَ عَبْدُ أَلَّهِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيّ الب ألذَّواثِبِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا

هُشَيْمْ الْخُبْرَ مَا أَبُو بِشُر (١) خ وَ هُرَثُ الْتُبْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ أَنْيِ جُمَيْدٍ عَنِ أَنْيِ عَبَّاسٍ رَصْتِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ بتُ لَيْلَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بنتِ الحارث خَالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، قالَ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل ، فَقُمْت عَنْ يَسَارهِ ، قالَ فَأْخَذَ بِذُوَّا بَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ مَرْسُ عَمْرُو أَنْ مُمَّدٍّ حَدَّنَنَا هُمَيْمٌ ۖ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ بِهِٰذَا ، وَقَالَ بِذُوا اَبِتِي أَوْ بِرِ أَسِي باب الْقَزَعِ صَرَتْنَ مُحَدِّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَغْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْسٍ أَنَّ تُمَرَّ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَنْهَى عَنِ الْقَرَعِ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ (<sup>٢)</sup> الصِّيِّ وَرَكَ (<sup>٣)</sup> هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجانِيْ رَأْسِهِ ، قِيلَ لِمُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ. وَالْغُلاَمُ ، قَالَ لاَ أَدْرِى هَكَذَا قَالَ الصَّبِّي ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْعَلَامِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِينَ الْقَزَعَ أَنْ مُيْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَكَرٌ وَلَيْسَ في رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰ لِكَ شَقُّ (٤٠ رَأُسِهِ هَٰذَا وَهَٰذَا مِرْثُ مُسْلِمٌ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةَ نَهْى عَنِ الْقَزَعِ باب تَطييبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيدَيْهَا صَرِيْنَ أُهْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُال حَمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ طَيَّنْتُ النَّبِيِّ بَالْكِي يَلِي ٥٠ لِخُرْمِهِ وَطَيَّنُهُ مِينًى قَبْلَ أَنْ يُفيضَ باب ُ الطَّيب في لرَّأْس وَاللَّحِيَّةِ مَدَثُ إِسْعَاقًى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَبْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَق عَنْ عَبْدِ الرَّجْنِي بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النِّيِّ إِلَّهِ بِأُطَّيِّبِ مَا يَجِدُ (٧٠ حَتَّى أُجِدَ وَبيصَ

(۱) غ اكذا الخاء منظوطة في البوعينية (۲) حُدِق الصَّبِيَّ (۳) و تُرِكَ هَا هُمُنَا شَعْرُ (۳) و تُرِكَ هَا هُمُنَا شَعْرُ (٤) شَيْقُ رَ أُسِهِ. (٥) حدثنا (٥) حدثنا (٢) بيبَدَى (٢) ما نَجِيدُ (٧) ما نَجِيدُ (٧)

أَنْ أَبِي ذِنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمْدٍ أَنَّ رَجُلاً إُطَّلَّمْ مِنْ جُمُّو في دَار النِّيِّ مَنْ قِلْ وَالنَّهُ مِنْ مِنْ يَعِكُ رَأْسَهُ بِالْمُدْرَى ، فَقَالَ لَوْ عَلِيْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (١) لَطَعَنْتُ بها في عَيْنِكَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبِلِ الْأَبْصَار بِاسِبُ تَرْجَيْلِ أَلْحَاثِض زَوْجَهَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ بَيْدِ عَنْ مائشة رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا حَالِفٌ عَدْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً مِثْلَهُ أَباب التَّرْجِيلِ " مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ بْن سُلَيْم ِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائْيَسَةَ عَنِ النَّبِيُّ يَرَافِيُّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّيَمْنُ مَا أَسْتَطَاعَ ٣٠ في تَرَجُّلِهِ ﴿ ٢٠) وَالتَّبِّمَيْنِ وَرُضُولُهِ بِالْبِ مَا يُذْكُرُ فِي الْمِنْكِ صَرَفَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَّ عَلَّى قَالَ كُلُّ عَمَلِ ٱبْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ ۖ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَخَلُوفُ ( ) فَم العالمُ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ الْمِنْكِ بِاسِ مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الطَّيْبِ حَدَّثُنا مُوسِى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشِكَامٌ عَنْ عُمَّانَ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَشِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطِّيبُ النِّي مَرْكَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبَ مَا أَجِدُ اللَّبِ مَنْ لَمْ بَرُدَّ الطَّيبَ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْسَارِي قَالَ حَدَّثَى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَيَرُدُّ الطَّيبَ وَزَعَمَ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْكَ كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ بِاللَّهِ الدَّرِيرَةِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ الْمَيْثَمَ أَوْ مُمَّدُ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُريْجٍ أَخْبَرَ نِي مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ بْن عُرْوَةَ سَمِعَ عُرُوةَ وَالْقَاسِمَ

يُخْبِرِانِ (٥) عَنْعِائِشَةَ قالَتْ طَيَّنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَدَى بَذَرِيرَةٍ فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

الطبِّب ف رأسيد وَ لِمُسَلِّد على الإمنيسَاط منشَ آدَمُ بنُ أَبي إِبَاس حَدَّثَنَا

\* (۲) بما استطاع رق (٤) وخلوف (۰) يقسياني المسياني

لِلْحِلَّ وَلَإِخْرَامِمِ بِالْسِبِ للنَّفَلُّجَاتِ لِلْحُسْنِ مَرْشَنَا غُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ " عَبْدُ اللهِ لَعَنْ اللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسْتَوْنِياتِ وَالْمُتَنَّمْ صَالَتِ وَالْمِنْفَلُ جَاتِ الْمُسْنَ الْمَيْرَاتِ خَلْقَ أَلَّهِ تَمَالَى مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَهُوَ فَ كِتَابِ أَللَّهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لَغُذُوهُ السِّبُ الْوَصْلِ ف الشُّتر مَدُّثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَني مالكُ عَنِ أَنِي شِهابٍ عَنْ مُميْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِبَةً بْنَ أَبِي شَفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوْ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَكَرِ كَانَتْ يَلِدِ حَرَسِيٌّ ، أَنْ عُلَمَاوُكُم ، سَمِعْتُ رَسُولُ أَلَّذِ يَنْكَ ا يَنْهُى عَنْ مِثْلِ هَٰذِهِ وَ يَقُولُ إِنَّا مَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ ٱتَّخَذَ هَٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ • وَقَالَ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْدِ بِن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَا إِلَّهِ قَالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَا شِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً مِرْشِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَبْبَةً عَنْ عائِشَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَمَّطَ شَمَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّيِّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ : لَمَنَ أَللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ \* تَا بَعَهُ أَبْنُ إسْطَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيَّةٌ عَنْ عَائِشَةَ مَرْثَىٰ " أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن قالَ حَدَّ ثَنْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَعْتُ أَبْنَتِي ، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوى ، فَتَمَرُّقَ (٣ رَأْسُهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثْنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا ( ) فَسَتَ رَسُولُ اللهِ يَكِي الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَرْث آدمُ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَأَتِهِ قَاطِيَةٌ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

(۱) قال عَبْدُ الله (۲) سُدّته (۲) سُدّته (۲) فَنَسَزَقَنَ (۱) شَكَرَكُنَ

قَالَتْ لَمَّنَ النَّيْ يَهِا إِلَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُشْتَوْصِلَةً حَدِثْنِي (١) يُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ا أَنْهِ أَخْبَرَ نَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنِ مُحَرِّ رَخْبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَيْ قَالَ لَعَنَ ٱللَّهُ الْوَاصِلَّةَ وَالْمُسْتُوْصِلَّةَ وَلُوَاشِيمَةً وَالْمُسْتُوْشِمَةً \* وَقَالَ تَأْفَمُ : الْوَتْهُمُ فِي اللَّهَ مَرْضُ آدَمُ حَدَّثَمَا شُعْبَةُ حَدَّثَمًا مُمْرُو بِنُ مُرَّةُ سَمِعْتُ مَدِيدٌ بْنَ الْمُعَبِّ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةٌ اللَّهِ بِنَةَ ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَلَطَبَنَا كَفَأْضُرُ جَ كُبَّةً مِنْ شَعَر ، قالَ ما كُنْتُ أَرَى (٢) أَحَداً يَفُعُلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيِّ بِآلِكُ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ في الشُّمَّةِ باسب الْمُنتُمِّمات ورشن إسفاق بن إبر اهيم أَخْبُر لَا جَرير عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً قَالَ لَعَنَ عَبْدُ ٱللهِ الْوَاشِياتِ وَالْمُتَنْسَمَاتِ وَالْمَنْفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُفَيِّرَاتِ خَلْقَ أَلَّهِ ، فَقَالَتْ أَمُّ يَمْقُوبَ مَا هَلْمَا ؟ قالَ عَبْدُ أللهِ وَمِا لِيَ لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَفَي كِنَّابِ ٱللهِ قالَتْ وَٱللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَبِعَدْتُهُ قَالَ وَٱللَّهِ لَئُنْ فَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمِأَ ٱ تَا كُمُ الرَّسُولُ عَفْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ كَا نَتَهُوا بِاسِبُ المَوْصُولَةِ طَرَشَىٰ (\*) مُحَمَّدُ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبُبُدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمْرً رَضِيَّ ٱللَّهُ عَلَيْهَا قالَ لَعَنَ الدِّيُّ عَلِي الْوَاصِلَةُ وَالْمُنتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُنقُوْشِمَةَ مَرْثُ الْمُمَيْدِينُ حَدَّمَنًا سَفْيَانُ حَدَّمَنَا هِشَامُ النسخ اه أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِمْتُ أَسْماء قالَتْ سَأَلْتِ أَمْرَأَهُ النِّي عَلَيْ فَقَالَتْ (١) عدتنا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَ بُنَتِي أَصَابُتُهَا (1) الحَصْبَةُ ، فَأُسَّرَقَ (٥) شَعَرُهَا ، وَإِنَّى زَوَّجْهَا أَفَأْصِلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةُ وَاللَّوْصُولَةَ صَرْتَنَى (' يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَصَّالُ بْنُ دُ كَيْ مِدَدَّنَنَا صَنَفْلُ بْنُ جُورَيْدِيلَةَ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَمَّرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَلِيِّكِهِ أَوْ قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ الْواشِمةُ (٧) وَالْمُونَشِمَةُ ، وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُشْتُوْصِلَةُ يَعْنِي لَعَنْ النَّبِي مِّنْ اللَّهِ مُنْ النَّبِي مُنْ اللَّهِ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُ نَا

(٢) أرسى. فنح الهمزة من القرع رr) هداننا

(١) أَصَّابَهُا.

مهـ (ه) فَامَّزُقَ ه (٦) حدثنا

(٧) لَعَنَّ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ الخ قال القسطلاني وسقط قوله يعنى الخ فى بعض

سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَنْ ِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمْنَ ٱللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُنتَوْشِياتِ (١) وَالْمُنتَمْ صَاتِ وَالْمَنفَلَّجَاتِ لِلْحُسن ، الْمُنبِّراتِ خَلْقَ ٱللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَعَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى وَهُوَ فَى كِتَابِ ٱللهِ بالب الْوَالْشَمَةِ حَرَّقَىٰ يَعْنِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عِنْ أَنْ حَتْ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ حَرَثَى أَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَنْ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ذَكُونَ لِمَبْدِالرَّحْمَٰن بْن عادِس حَدِيثَ (٢) وَ آكِلِ الرُّبَا اللَّهِ مَنْ أَبْرَ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِنْتُهُ مِنْ أَمْ يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَرْشُ اللَّهٰ إِنْ حَرْبِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بِن أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّبِيَّ عَلَيْ نَهْى عَنْ ثَمْنِ ٱلدَّمِ ، وَثَمَن الْكلَّبِ وَآكِل ٢٠٠ الرُّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُنتَوْشِمَةِ بِإِسِبُ المُنتَوْشِمَةِ حَرْثُ زُهَ يْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ أَيْ مُمْرُ بِأَمْرَأَةٍ تَشْمِمُ ، فَقَامَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِأَلْثِهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ يَالِكُ فِي الْوَشْمِ ِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ ، قالَ ما سَمِعْتَ ؟ قالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَقُولُ لاَ تَشِينَ وَلاَ نَسْتَوْشِنْنَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ تُعْمَرَ قَالَ لَمَنَ النَّيُّ عَلِي الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْد أَللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسْتَوْشِاتِ (٣) وَالْمُتَنَمِّمَاتِ وَالْمَقَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ (١) الْفَيْرَاتِ خَلْقَ أللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أللهِ ﷺ وَهنوَ في كِنتَابِ أللهِ بِإلى التَّصَاوِيرِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ

(١) والمتوثيات وموكيل الخالجرف النسخ للعنمسدة بأيذينا وقدر القسطلاني فعلافقال ولعن عليه السلام آ كيل الريا الخرعلى هذافهي بالنصب (١) وَالْمُتُوسِّمَاتِ (٤) بالحشن

عَن أَبْن عَبَّاسَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱللهِ عَنْهُمْ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَآتَدْخُلُ المَلاَيْكَةُ مَنْنَا فِيهِ كُلْتُ وَلاَ تَصَاوِرُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَني يُونُسُ عَن أَبْنَ شِهاب عُبَيْدُ اللهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسَ سَمِعْتُ أَبَّا طَلَّحَةً سَمِعْتُ النَّيُّ عَلَّكُ مَرْثُ الْحَمَيْدِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ مُسْلِمِ قَالَ كُنَّا مَمَ مَسْرُوق في دَار يَسَار بْن نُمَيْر ، فَرَأَى في صُفَتِّهِ تَمَاثيلَ فَقَالَ مَمْتُ عَبْدَ أَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بَا عِنْدَ أَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُمَوِّرُونَ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قال: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَٰذِهِ الصُّورَ يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ كَلُّمُ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ¿ تَقْض الصُّور مِرْثُ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَمْي عَنْ عِمْرَانَ أَنْ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِّ مَرْكُ لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ في يَنْتِدِ مرش مُوسى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِاللَّدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلاَها مُصَوّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِينَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخُلْق، فَلْيَخُلُقُوا حَبَّةً . وَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً . ثُمَّ دَعا بتَوْرِ مِنْ ماءٍ ، فَنَسَلَ يَدَيْدِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ بِا أَبَا هُرَيرَةَ أَشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ قَالَ (٢) مُنْتَهَى أُلْمِلْيَةِ بِإِم مَا وُطِيٌّ مِنَ التَّصَاوِينِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّهُنِ بْنَ الْفَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَنْذِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِيتُ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ سَفَرِ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامِ لِي عَلَى سَهُورَ إِلَى فِيهَا تَمَانِيلُ كَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَقَالَ أَشَدُ النَّاسَ عَذَابًا بَوْمَ الْقِيامَةِ

(۱) تُصَاوِيرُ (۲) (توله قال منتهى الحلبة) أى تبليغ الفسل الى الابطة منتهى الحلبة في الجنة والحلية التعجيل من أثر الوضوء أو من التحلبة المدكورة في قوله نعالى يحلون فيها من أساور من ذهب إهر قبيطلاني

الَّذِينَ بُضَّا مُولَ بَعَلْق ٱللهِ ، قالَتْ خَعَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَنْ مُرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قَدِمَ النَّيْ عَلَيْكَ مِنْ سَفَرُّ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمْرَنِي أَنْ أَنْرِهَهُ فَنَزَعْتُهُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّى عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاء وَاحِدٍ عَاسِمَ مَنْ كَرَهَ الْقُمُودَ عَلَى الصُّورَةِ (١) حَرْثُنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُوَرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالَشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَشْتَرَتْ يُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَامَ النَّيْ عَلَيْ إِلْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مِنَّا (٢٠) أَذْنَبْتُ ، قالَ ماهْذِهِ النُّمْرُ قَدُّ ؟ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَها إِنَّ أَصِمَابَ مُدْدِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ يَوْم الْقيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَإِنْ اللَا يُكَةَ لاَ تَدْخُلُ يَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ (٢) مَرْثُ النَّيْنَ عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسْرِ بْن شَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْعَةَ صَاحِب رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّا أَنِيهِ الصُّورَةُ ( ) ، قالَ بُسْرُ : ثُمَّ أَشْتَكُىٰ زَيْدٌ فَمُدْنَاهُ ، فَإِذَا هَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٥) ، فَقُلْتُ لِمُبَيْدِ أَللهِ رَبيب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ ﷺ أَكُمْ يُخْبِرْنَا رَيْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأُوَّلِ (١٠) فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعُهُ حِينَ قالَ : إِلاَّ رَفْمًا في ثَوْبِ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ كَا تَعَرْثُو هُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ بُكُيْرٌ حَدَّثَهُ بُسُرٌ حَدَّثَهُ زَيْدٌ حَدَّثَهُ أَبُو طَلَّعَةً عَن النِّي عَلِيَّة باب أكراهية الصَّلاّةِ في التَّصَاوير مرشنا عِنرانُ بنُ مَيْسَرَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيَّبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ قِي المُ لِمَا نِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جانِبَ مَيْتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ مَا لِكُ أَمِيطِي عَنِّي ، فإنَّهُ لا تَوَالُ تَصَاوِيرُهُ تَبْدِضُ لِي فِي صَلاَتِي بِالْبُ لَا تَدْخُلُ الْلاَئِكَةُ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ ۗ حَدِّثُ اللَّهِ مِنْ سُلَمْ إِنْ مُلَمْ إِنْ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ أَبْنُ كُمَّدٍ عَنْ

(۱) على الصور (۲) نا (۲) الصور (۲) الصور (٤) صورة . صورة (٠) صورة .

مَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِي عَلَيْهِ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدَّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ أَغَرَجَ النِّيْ عَلِيٌّ فَلَقِيهُ ، فَشَكَا إِلَيهِ ما وَجَدَ ، فَقَالَالَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ يَئْنًا فيهِ صُورَةً وَلاَ كَلْبُ عَلِي مَنْ لَمْ يَدْخُلْ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ رِنْ نُحَدُّ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ أَنَّهَا أَخْبَرَنْهُ النَّهَا ٱشْنَرَتْ يَكُوْنَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللَّهِ مَلَّكُ قَامَ يَكَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَمَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، قَالَتْ (٥٠ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذًا أَذْ نَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّنُونَةَ فَقَالَتِ ٱشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ إِنَّ أَصِحَابَ هَلَاهِ الصُّورَ يُمَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وقالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ المَلاّ يُحَدُّ باب من لَمَنَ الْمُعَوَّرَ مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرُ ٣٠ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ أَشْتَرَى غَلاَماً حَجَّاماً ، فَقَالَ إِنَّ النَّي عَلَيْ لَهُى عَنْ ثَمَن اللَّمِ، وَثَمَن الْكَلْب، وَكَسْب الْبَغْيُّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَة ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ بِالسِبِ مَنْ صَوِّرَ صُورَةً كُلَّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ مِرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ يُحَدُّثُ (٥٠ قَتَادَةَ قَالَ كُنْثُ عِنْدَ أَبْن عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّيِّ مِنْ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ تُحَدًّا مِنْ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلَّفَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِح باب الأربدافِ عَلَى الدَّابَّةِ حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ ابْنِ بَزِيدَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْن زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ أَشِهِ عَلَى مَا عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ فَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً

(۱) وقالت ريتو دو بوت (٢) محمد بن جعفي

(٣) بُحَدُّنَهُ . الضير في يحدثه للعديث

وَرِاءُهُ ۚ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِنَّهُ مُرَدُّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالَةٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَللُّ عَنْهُمَا قَالَ لِلَّهِ قَدِمَ النَّبِيُّ مَكَّةً أَمْنَتَقْبَلَهُ أَغْيِلِمَةً بَنِي عَبْدِ الْطَلِّبِ خَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَبُّهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ باسب عَلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَنِي يَدَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ ، أَخَتُّ بِصَدْر الدَّابَّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ صَرِيقَى مَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ ذُكِرَ الْأُشَرُ (١) الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أَتَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَقَدْ حَمَلَ مُثْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَصْلَ خَلْفَهُ أَوْ مُثْمَ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرُّ ٢٥٠ أَوْ أَيْمُ خَيْرٌ ٣ مِلْ اللهِ عَدَّنَنَا مَمَّا مُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ عَدَّنَنَا مَمَّامٌ عَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّيّ عَلِيُّ لَيْسَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ إِلاَّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ (٥) قُلْتُ لَبَّيكَ رَسُولَ (٦) الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّكَ رَسُولَ (٧) الله وَسَعْدَيْك ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ (^) اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى مَاحَثُى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ بُشْرَكُوا بِهِ شَبْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بَنَّ جَبَلٌ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ (١٠ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرَى مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى ٱللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ۚ قُلْتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ السِّبُ إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ (١٠) وَرُثُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْن صَبَّاحٍ (١١) حَدَّثنَا يَحْني بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي يَحْيى بْنُ أَبِي إِسْحْقَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَفْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْهُ مِنْ خَيْبَرَ وَإِنَّى لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً وَهُوَ 'بَسِيرُ وَ بَعْضُ نِسَاء رَسُولِ أَللهِ عَلَيْ رَدِيفُ رَسُولِ أَنْهِ عَلَيْ إِذْ عَثَرَتِ النَّافَةُ فَقُلْتُ المَرْأَةَ فَنَرَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ

(۱) فَذُكِرَ أَنْتُو اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

( نمَّ طبع الجزء السابع ) ( وَ يليه الجزء الثامن \* أَوَّله كتاب الأدب )

(۱) وَرَأَى (۲) مُضْطَّحِعاً

قوله آيبون كذا هو في كل طبعة بمثناة تحتية ولم تسمعها من أفواه مشايخا الابها والقاعدة الصرفية تقضي تخطئة عط الياء ولعلها سمت من يوثق به بهمزة محققة أو مسولة اه من هامش الاصلي







تعنيى الله تعسّالي عسنه وتفعست اسد، آميس

الجزءالثامن





(1) بَابُ قُولَ آللَّهُ آلَخُ هَكذا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه عليه القسطلاني والرواية التي شرح هوعليها بالبراليروالصاة روصينا المؤومي نسخة المن المطبوع مصححه

هس (۲) حسناً

(٣) ألْمَيْزَ الر (٤) ثم أى كذا هو فى الفرع المعتمد بيدنا من غير تتوين وفى الفسطلانى قال الفاكهائى الصوابعدم تبوينه لانه موقوف عليه فى الكلام والسائل ينتظر الجواب والتنوين لايوقف يعليه اجماعا فتنوينه ووصله بما بعده خطأ فيوقف عليه وقفة لطيفة ثم فيوقى بما بعده اه

(٠) قَالَ بِرُ الْوَالِدَيْنِ
 أَلَّ بِينَ

(7) وآبن شُبر ُمَةً ركفا في اليونينية بزيادة الواو فجيل لفظ ابن قال في الفتح والصواب حذفها فان رواية ابن شجرمة وهو عبد الله عم همارة قد علقها المصنف عقب وواية عمارة اهمن القسطلاني

(٧) إِلَى النَّبِيِّ

(٨) مَنْ أَحَقُ النَّاسِ

(١) قَالَ مُمْ أَمُّكَ

(١٠) قَالَ ثُمُمَّ أُمُكَ

(۱) لا بَعَاقَلُهُ (۱) لَكَ أَبُوانِ مُعِمْلُلُ فَ البونِينية وَفِي النوع (۱) النَّيْ (١) النَّيْ (٥) أَبَيْنَ أُمَّةً أُمَّةً أَمَّةً أَمِّةً أَمِينًا أَمِّنَا أَمِّنَا أَمْلَةً أَمِّةً أَمِّةً أَمِّةً أَمِنَا أَمْلَةً أَمْلًا أَلَا أَمْلًا أَمْ

(۱۰) ناءهكذا فى النسخ، المعتمدة بأيدينا والذى فى متن القسطلانى كأى بي ا الشَّجَرُ وهما بمعنى بَعُكمَ

(١١) السَّحَرُ يَوْماً

(۱۲) فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا السَّاء ، حَتَّى رَأَوْا وفى القسطلاني ما نصه حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّاء بالبات البنون لابي ذرعن الحوي والمسلى وبحدفها له عن الكشيهني أه فحرر

ت (١٢) آلسَّاء وَقَصَّ الْمَدِيثَ باب "لا بُجَاهِدُ" إِلاَّ بِإِذْنِ الْأَبْوَيْنِ مَرْضَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيِ عَنْ سُفَيَانَ وَشُعْبَةَ قالاً حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح قال وَحَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَمْرُ وقالَ قالَ رَجُلُ النَّيِّ عَلَيْهُ أَجاهِدُ ، قالَ لَكَ ثَنَ أَبِوانِ ؟ اقالَ نَمَمْ ، قالَ فَفَيهِما كَفَاهِدُ عِلْ البِّهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَمْدُ وَلاَ يَعْمُ وَالدَيْهِ مَرْفُلُ اللهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرْفُلُ اللهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرْفُلُ اللهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرْورَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ (") أللهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْنِ عَمْرُ ورَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، قِيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ، وَيلَ يَا رَسُولُ اللهِ وَكَيْفَ بَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَبْهِ ؟ وَالْ بَسُبُ الرَّجُلُ وَالِدَبْهِ ؟ وَلِلْ بَاللهِ اللهِ عَنْ مُنْ الرَّجُلُ وَالِدَبْهِ ؟ وَلَا يَلْهُ مُنْ أَلَا الرَّجُلُ وَالِدَبْهِ ؟ وَلَالْ بَسُبُ أَلَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَا الرَّجُلُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لِي أَبْنَةُ (١) عَمِيِّ أُحِبْهَا كَأَشَدٌ ما يُحِبُ الرِّجالُ (١) النِّسَاء فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ (١) بنْتُ (١) الرَّجُلُ اللَّهُ حَتَّى آتيهَا عِائَةِ دِينَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَعَنْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَلَقِيتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ (٢) الْمَاتُمَ فَقُنْتُ . الرِجْلَيْهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ ، وَلاَ تَفْتَحِ الْمَاتُمَ (٣) فَقُمْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِنَاء وَجْهِكَ كَأُفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ كَمُمْ فُرْجَةً عليها وفي القسطلاني ولا اللَّه وقالَ اللَّهُ وَاللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ ٱسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ ( ٤ ) ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قالَ ا أَعْطِنِي حَتَّى ، فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّةُ قَدَّكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَنْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَّهَا خَاءِنِي فَقَالَ أَنَّن ٱللَّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَتَّى ، فَقُلْتُ أَذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ ( ) الْبَقَر وَرَاعِيها ، فَقَالَ أَتَّ اللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ عَفُذْ ذَٰلِكَ ١٠ الْبَقَرَ وَرَاءِيَهَا فَأَخَذَهُ فَأَنْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ أَ بْنِعَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَنِيَ ، فَفَرَجَ ٱللهُ عَنْهُمْ ﴿ السِّبُ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائْرِ (٧٠ حَرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسَبَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ المُنْبِرَةِ (^) عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّاتِ، وَمَنْعَ (١٠ وَهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرَهَ لَـكُمْ فِيلَ (١٠٠ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوِّ الِ ، وَ إِضَاعَةَ المَالِ حَرَثَىٰ إِسْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاسِطِي عَن الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَلاَ أُنْبَلُكُمُ بِأُ كُبْرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا (٢٠ بَلَى يَا رَسُولَ أَلَيْهِ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأَلَيْهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا مَفَلَسَ فَقَالَ: أَلاَّ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَهُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّودِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ صَرَّتَن مُمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ ٱلله بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ الْكَبَائْرَ أَوْ سُنِلَ

هكذا في جبع النسيخ المتمدة بأبدينا مصححاً تَمَنُّح لِنْكَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ الْهِ (٠) تِلْكَ يېتى (٦) تاك (٧) قَالَهُ أَنْ عَمْرٍ وَ عَنِ النِّي عَلِيِّ . قَالَهُ عَبْدُ آللهِ أَبْنُ عَمْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ (٨) عَنِ اللَّهِيرَةِ بْنِشْمُنَّةً المن (١) وَمَنْعاً (١٠) قبلاً وَقالاً (۱۱) حدثنا

(١٢) فَقُلْنَا

عَنِ الْكَبَائُر ، فَقَالَ : الشِّراكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْس ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَالَ أَلاّ الْكَبَائِرِ ، قالَ : قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ ، قالَ شُمْبَة وَأُنْكُنَدُ (١) عَلَى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الرُّورِ باسب ميلةِ الْوَالِي الْمُشْرِكِ عَرْثُ الْحُمَيْدِي ْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ نِي أَنِي أَخْبَرَ نِي أَشَمَاء أَبْنَةُ ٣٠ النِّيِّ عَلِيُّ آصِلُهَا ؟ قِالَ نَمَمْ ، قِالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَمَالَى فِيها : لا يَنْهَا كُمُ مُ صِلَة المَرْأَةِ أُمَّا وَلَهَا زَوْجٌ، وَقَالَ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَى ٱلدِّينِ اللَّهِ عَلِيهِ اللَّيْثُ حَدَّتَني هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسْمَاء قالَ قَدِمَتْ أَمِّي وَهِيْ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّيَّنِمٍ ۚ إِذْعَاهَدُوا النَّيِّ عَلِيَّ مَعَ <sup>(1)</sup> أَبِيهَا فَأَمْنَقَنَّنْتُ (١) النَّيِّ عَلِيَّ فَقُلْتُ (١) إِنَّ أَنِّي قَدِمَتْ وَهِنْ رَاغِبَة (٧) ؟ قالَ نَمَمْ صِلَى أُمَّكِ عِرْمَنْ يَعْنِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرِتُولَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ (٨) يَمْنِي النِّبِيُّ يَأْتُكُ يَأْمُرُهَا بالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ وَالصَّلَّةِ بِاسِ صِلَّةِ الْأَخِ الْشُركِ صَرْتُ مُوسَى أَنْ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى ثُمَرُ مُلَّةً (١) سيراء ثَبَاعُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْتَعْ هَذِهِ وَٱلْبَسْمِ } يَوْمَ الْجِمْعَةِ ، وَإِذَا جَاءِكَ الْوَقُودُ (١٠٠ ، قَالَ (١١٠ إِنَّمَا بَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ، فَأَ تِنَ النَّبِي ۚ ﷺ مِنْهَا بِحُلَل ، فَأَرْسُلَ إِلَى تُمَرَّ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ أَلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنَّى لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيمُهَا (١٧) أَوْ تَكُسُّوهِما ، فَأَرْسَلَ بَهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ قَبْلَ أَنْ بُهُ فَضْلِ صِلَّةِ الرَّحِمِ مُعَرِّضًا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةً قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبْنُ عُمَّانَ قَالَ سَمِيْتُ

(۱) أَكْبَرَا الْكُبَرَا)

(۲) بنت

(٢) وَهِيَّ رَاغِبُهُ

(۱) مَعَ آبَنِهَا

(٠) فأستَفْنَتُ مَّحِ

(٦) فَقَالَتْ

(۷) وَهِيَ رَاغِــــــبَهُ مِنْ بِرَمِيْنَ رِ

(A) فقال بعنى الح هكذا في جيم النسخ المعتدة يبدئا والذي في النسخة المطبوعة وعليها شرح القسطلاني فقال في يأمركم يعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا الخي فليعلم اله مصححه

(٩) خُلَةً سِيَرًا؛

(١٠) الوقد

ران (۱۱) م

(۱۲) لِتَبِيعًا

مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قالَ قيلَ بَا رَسُولَ ٱللهِ، أَخْبِرْ فِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجِنَةَ حَدَّثَنَى (١) عَبْدُ الرُّحْمَن (٢) حَدَّثَنَا بَهْنُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُثْمانَ بن عَبْد ٱللهِ بْن مَوْ هَبُ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخْبر ْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيٌّ أَرَبُ ٣ مَّا لَهُ ، فَقَالَ الَّذِي عَلِيَّ تَمْبُدُ أَللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَبْنًا ، وَتُقْيِمُ الصَّلاَّةَ ، وَتُواْتِي الزَّكاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحيمَ ، ذَرْها قالَ كَأُنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِاسِ إِنْمِ الْقَاطِعِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ بُكَنْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَنْ مُحَدٍّ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ (1) إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعٌ بالبُ مَن بُسِطَ لَهُ في الزَزْقِ بِصِلَّةِ (\*) الرَّحِمِ حَرِثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنذِرِ حَدَّثْنَا لُحُمِّدُ بْنُ مَعْن قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيثُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ : مَنْ سَرَ مُ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ في رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مَرْثُ يَعْنِي ٰ بْنُ بُكَبْرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي قَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأُ لَهُ فَى أَنْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَجِمَهُ بِالْبِ مِنْ وَصَلَ وَصَلَهُ ٱللهُ صَرَفَىٰ (١) بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدِ قالَ سَمِيْتُ عَمَّى سَمِيدَ بْنَ يَسَارِ بُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ : إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَخَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِيمُ هُذَا مَقَامُ الْمَا يُذِيكَ مِنَ الْقَطْبِعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَنْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ ٧٠ ، قَالَ فَهُو لَكِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ كَا قُرْ وَا إِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ

لاً (۱) وحدثني

(r) عَبْـــُدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بِشِيرٍ حَدَّثْمَا بَهُوْ بْنُ أَسَدِ بِشِيرٍ حَدَّثْمَا بَهُوْ بْنُ أَسَدِ

(٢) أُرِبَ

قال عياض ال أبا ذر رواه أرب بفتح الجيم وهناكما قد تراه عنه فليما أه من اليو نينية وليحر

(٤) أُخْبَرُ وَ أَنَّ

(°) لِصِلَةٍ "

(٦) حدثنا صح

(۷) وَرَبُّ مِي بحذف ياء المتِكام في جميع

النسخ المعتمدة بأيدينا والذي ف التسطلان وربي (۱) سُحنه قال فی النسم ویجور شع الاول وضه روایة ولنة اه من القسطلانی

(۲) سخنة ه

(٢) تُمَلُّ الرَّحِيمُ

(٤) حدثني ---

(٠) أَبِي فُلاَنِي،

(1) بِبَلَاهَا .هكذا في النسخ المقتمدة بأيدينا ومنهاالفرعوقالالقسطلاني ولابي ذر سِلَائها بهمزة لعد الالف

الله (٧) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ

ببلَّدُهَا.كذاوقع وببلالها أجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجهاً

(٨) قُطْمِتْ رَجْهُ

(۱) هَلُ كَانَ لِي فيهَا أُجُو<sup>ر</sup>

قوله بالمكانى. كنا فىالاصل بلاهمز فىالاول وبه فى الثانى والذى فاالطبوع بهفى المحاين اه من هامش الاصاء

وَتُقَطِّمُوا أَرْحَامَكُمْ مُوسَلِمُ خَالِهُ بِنُ مَغَلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَار عَنْ أَبِي صَائِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ (١) مِنَ الرَّاهُمٰن فَقَالَ ٱللهُ : مَنْ وَصَلَتُ وَصَلَّتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكُ قَطَعْتُهُ مَرْثُنا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِي قَالَ أَخْبِرَنِي مُعَافِيةٌ بْنُ أَبِّي مُزَرِّدٍ عَنْ يَزيدَ بْن رُومانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ ﷺ عَن النِّيُّ عَلِيُّك قَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ (٢٠ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه ، وَمَنْ فَطَمَهَا قَطَمْتُهُ عِلْبُ ٢٠٠ يَبُلُ (٢٠ الرَّحِمَ بِبَلَالِهَا مَرْشُنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَبَّاس حَدَّ نِنَا مُكَّدُّ بْنُ جَعْفَر حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِشْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ تَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِيتُ النَّيّ يَرْكُ جِهَاراً غَيْرَ سِر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (٥) قالَ عَمْرُ وَ فِي كِتَابٍ مُحَمَّدٍ بْنِ جَنْفَرٍ يَيَاضُ لَبْشُوا بِأُوْلِيَائًى إِنَّمَا وَلِّي َ ٱللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ \* زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَبَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ ۖ وَلَكِينَ لَهُمْ رَحِمْ أَبُلُهَا بِلَا لِمَا ١٠٠ ، يَعْنِي أُصِلُهَا بِصِلَتِهَا ١٧٠ بِإِسِ لَبْسَ الْوَاصِلُ بِالْكَافِي مَرْثُ مُعَمَّدُ بْنُ كَثِيرَ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَمْسَ وَالْحَسَنِ بْنَ مَمْرِو وَفِطْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ تَمْرُو قَالَ سُفْيَانُ كُمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَسُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ وَرَفَعَهُ حَسَنَ " وَفِطْرٌ عَنِ النَّبِي عَلِينَةٍ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُّ ، وَلَكْنِ الْوَاصِلُ ، الَّذِي إِذَا وُ مَنْ وَصُلَ رَبِعَهُ فِي الشَّرِائِينِ ثُمُّ أَسْلَمَ عَرْثُ أَبُو الْبَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلَ (٦٠ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكِيمٍ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ \* وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَنْحَنَّتُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ

15 (1) س بالناء المثلثة في جميع النسخ إلفسطلان بالمنأة الفوقية 海(f (r) (؛) وَأَخَانِي . بهامش الفرع الذى بأيدينا أنها . هَكُذَا فِي المُواضِعِ الثَّلاثَةُ باليونينية ولم يبين هده الرواية لمرن هي وقال القسطلاني نسبها في اللصابيح لابي ذر أي وآكتسي خَلْفَهُ اه (٠) فَبَقِيتُ الْحِ قال القسطلاني ولابي ذر عن الكشمبهني فَبَقِيَ دَهْرًا أى القميص . وفي رواية الكشبهني حَتَّى دَكِنَ دَهْراً اه (٦) رَجُحَا نَبِي .رَجُعَا بِي (٧) وَمَعَهَا (٨) مَنْ أَبلِيَ

(۱) بِشَيْء

(۱۰) وَصَعَهَا

وَصَالِحٌ وَأَبْنُ الْسَافِرِ أَتَحَنَّتُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ إِسْخَقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ ، وَتَأْبَعَهُمْ (١ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ بِاسِبُ مَنْ تُرَكَّ صَبَيَّةً غَيْرِهِ حَتَّى تَلْمَ بِهِ أَوْ قَبَّلُهَا أَوْ مازَحَهَا مَرْثُ عَبْدُ أَنْهُ عَنْ خَالِدٍ بْن سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْ سَمِيدٍ عَنْ أَمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعَ أَبِي وَعَلَى قِيَصْ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهَى بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْمَبُ بِخَاتَم النُّبُوَّةِ فَزَبَرَ فِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ دَعْمَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبْلِي وَأَخْلِقَ أَثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ ثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقِيتُ ( ) حَتَّى ذَكَرَ ، يَغني مِنْ بَقَائُهَا بِالْبُ رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَا بِتُ عَنْ أَنِّسٍ أَخَذَ النَّيْ عَلِيَّا إِيْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ مُرْشًا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي يَمْقُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُمْمِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِأَبْن تُمْرَ وَسَأَلَةُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوض فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمِرَاقِ ، قالَ أَنْظُرُوا إِلَى هُــذَا ، يَسْأَلُنِي عَنْ دَم الْبَعُوض وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ النَّبِيُّ مِنْ وَسَمِعْتُ النِّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ الدُّنيَا حَدِثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَلِيَّ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ جاء ْننِي أَمْرَأَةٌ مَعْهَا (١) أَبْنَتَانِ نَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْهُمَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ أَبْنَيَنُهَا ، ثُمَّ قامَتْ غَفَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِي عَلِيٌّ كَفَدُّتُنَّهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي ٨٠ مِنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ شَبْنًا (٩) فَأَحْسَبَنَ إِلَيْهِنَ كُنَّلَهُ سِيْرًا مِنَ النَّارِ مَرْثُنَ أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا الَّمِيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُلِّيمٌ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي عَلِيَّةِ وَأَمامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ (١٠٠ وَإِذًا رَفَحَ رَفَعَهَا حَرَثُ أَبُو الْمِانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوسَلُّمَةً بْنُ

(٣) قُدِمَ على النِّي مُرَاقِيًّا (٠) الرُّحْمَةُ في مِائَةٍ (٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْبَالِ أعظم

عَبْدُ الرَّ عَمْنَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي الْحَسَنَ بْنَ عَلَى وَعِنْدَهُ الْأَثْرَعُ بْنُ حابس التَّسِيقُ جَالِساً (١) ، فَقَالَ الْأَثْرِعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ مَرْثُنَا مُخَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَعْرَابِي إِلَى النِّبِي عَلِي فَقَالَ تُقَبِّلُونَ ٣ الصِّبْيَانَ فَمَّا نُقَبِّلُهُمْ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَرَعَ اللهُ مِن فَلْبِكَ الرُّحْةَ مَرْثِنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْ " عَلَى النَّبِيُّ مَنْ سَبْيْ، وَإِذَا أَمْرَأُهُ مِنَ السَّنِي قَدَّ تَحْلُبُ ( ) ثَدْيَهَا تَسْقى إِذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السَّنِي ، أَخَذَتْهُ ۖ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّيْ يَرْكُ أَنْرَوْنَ هَٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ، قُلْنَا لاَ ، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَرْحَمُ بِمِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا بِإِسِ جَعَلَ اللهُ الرَّحَةَ (° مِائَةَ بُحْرُهِ الْكَامُرُ الْنُ مَرْثُ الْحَكَمُ (٢٠) بنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَبَبِ (٧) الرَّحْةَ في مِاتَةِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: جَعَلَ ٱللَّهُ الرَّحْمَةَ (٧) مِائَةَ جُزْءٍ ، ﴿ (١) بَابُ أَيُّ ٱلدَّابُ وَأَمْسُتُكَ عِنْدَهُ نِيسْمَةً وَنِيسْمِينَ جُزْأً ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاحِدًا ، فِمَن ذلك الْجُزْء يَتَرَاحَمُ الْحَلْنُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ (١) قُلْتُ ثُمَّ أَى باب من قَتْل الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلَ مَعَهُ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا اللهُ الْعَلَيْم سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبِيلٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ قُلْتُ ﴿ (١١) آخَرَ الأَبَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمَّ (4) قَالَ أَي قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ (١٠٠ مَعَكَ ، قالَ ثُمَّ أَيّ ؟ قالَ أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ ، وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النِّي يَكِ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلَا آخَرَ (١١)

مروهال الصبي في أُخْبِ مَرْثُنَا " كُمُّدُ بْنُ الْمُنْيَ حَدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ الْمُنْيَ حَدَّثَنَا بَحْنِي بْنُ مَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنْ النِّبِيُّ يَلِيُّ وَضَعَ صَبَيًّا في حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَاءٍ فَأَنْبَعَهُ بِأَلْبُ وَضْعِ الطُّنِّي عَلَى الْفَخِذِ ورَرْش (٥٠) عَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عارِمُ حَدَّثَنَا الْمُعْمَدِ بْنُ سُلَيْانَ بُحَدِّثُ عَنْ أبيهِ قال سَمِعْتُ أَبَا تَهِيتُهَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ بُحَدْثُهُ أَبُوعُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۖ يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى خِفَذِهِ ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى خِفَذِهِ الْأَخْرَى لَنَّا ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا \* وَعَنْ عَلَى ۗ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ التَّيْمِيْ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٍ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عندي مَكْتُو بَا فِيهَا سَمِعْتُ بِالْبُ حُسْنُ الْمَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُنَا ( ) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، لِلَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْ كُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرُهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرُهَا بِيَنْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَإِنْ كَانَ (١٠ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِي في خُلَّتِهَا مِنْهَا المِلْبُ فَضْلِ مَنْ يَمُولُ يَتِيهَا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَني أبِي قالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَدْيِمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذَا وقال بإصبتنيه السَّبَّابَةِ (٧) وَالْوُسْطَى باسب، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ مَرْشَ إِسْمُعِيلُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ صَفْوَ انْ بْن سَلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ قالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْجُاهِدِ في سَبِيلِ أَلَثْهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ، وَ يَقُومُ اللَّيْلَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ ٱلدَّبلِيِّ عَنْ أَبِي

(٧) السَّبَّاحَةِ

الْمَيْتِ مَوَّلَى بْنِ مُطِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ بِإِلَّهُ مِثْلَهُ ﴿ بِالسَّبِ السَّاعِي عَلَى الْمُسْكُون مَرْثُنَا عَبْدُ أَللهُ بْنُ مَسْلَمُةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ثُور بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ (١) أَلَهُ مِنْ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِي سَبِيلِ أَنَّهِ ، وَأَحْسِنُهُ قَالَ يَشُكُ الْقَعْنَى كَالْقَامُ لِآ يَفْتُرُ ، وَكَالَصَائَمُ لِا يُفْطِرُ بِاسِ رُحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْانَ مالِكِ بْنِ الْحُورِثِ قالَ أُنَيْنَا النِّيِّ يَرْكُ وَنَحْنُ شَبَيَّةٌ مُنْقَارِ بُونَ ، فَأَقَنْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا أَشْتَقْنَا أَهْلُنَا (١) وَسَأَلْنَا مَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا (١) ، فَأَخْبَرْ نَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا (١) رَحِيمًا ، فَقَالَ أرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُومُ وَمْرُومُ وَصَلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا (" كَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذُّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمُ ثُمَّ لِيَوْمَّكُمْ (١) أَكْبُرُكُمْ وَدُفْ إِنْهِمْ لِل حَدْثَني مالك عَنْ سُمَى مَو لَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ مَشِي بِطَرِيقِ أَشْتَدٌ (٧) عَلَيْهِ الْمَطَشُ فَوَجَدَ بِثُرًا فَنَزَلَ ۗ (١) وَلَيْوَشَّحَمُ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ قَإِذَا كَلَبْ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْمَطَشَ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنْزَلَ الْبِئْرَ فَكَ لَأَخُفَّهُ أُمُّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ وَإِنّ لَنَا فِي الْبَهَا مُ أَجْرًا فَقَالَ (^) في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أُجْرُ مَرْشُ أَبُو الْمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي صَلاَةٍ وَقُنَّا مَعَهُ ، فقالَ أَعْرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمُ أَرْتُمْنِي وَ مُمَّدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِي مَنْ عَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِما يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ صَرْمُنَا أَبُو مُنتَمْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِ يَاءِ عَنْ عامِرٍ قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ

(۱) النَّيْ (٢) إِلَى أَهْلِيَا ۗ (۲) في أهلينا

(١) وَكَانَ رَ تَبِقاً

(٧) وَأَشْتُدُ

(٨) فَقَالَ نَعَمُّ فِي كُلُّ

النُّعْمَانَ بْنَّ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ مَرَّى الْمُؤْمِنِينَ فَي تَرَ إِنْجَهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُّفُهِمْ كُمْثُلُ الجَسَدِ إِذَا أَشْتَكَىٰ عُضُواً تَدَاعَى لَهُ سَائْرٌ جَسَدِهِ بِالسَّهْ وَالْحَلَى مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ تَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ عَنِ النِّيِّ يَلْكُ قالَ ما مِن مُسْئِمٍ غَرَّمَ غَرْسًا قَأْكُلَ (١) مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ دَائَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ (١) صَدَقَةً مَرْثُ مُمَدُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ وَهِبْ قالَ تَبِمِعْتُ جَرِيرٌ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النِّي يَنْ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ . بار الْوَصَاةِ ( عَ الْجَارِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ؛ وَأَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ نُشْرَكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِةِ بْنِ إحْسَانًا (٥) إِنَّى قَوْلِهِ مُخْتَالًا نَغُوراً حَرَثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ يَحْيِي بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُر بْنُ مُمَّدٍّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ مَائِشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّيُّ عَلَيْكُ قَالَ مَا زَالَ يُوصِّينِي جِبْرِينُ بِإِلْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ مَرْثُ عَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا مُمَرُ بْنُ تَحَدَّدٍ عَنْ أبيهِ عَن أَنْ تُمَوَّ رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالجَارِ خَتَّى ظُنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ السِّبِ إِنْهِ مِنْ لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَ القَهْ (١٠) يُو بقُهُنَّ يُهُلِكُنُهُنَّ ، مَوْيِقًا مَهْلِكًا مَرْشُ عاصِمُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ : وَٱللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَٱللهِ لاَ يُوْمِنُ ، وَٱللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، فيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قال الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَايِقَهُ \* تَا بَعَهُ شَبَا بَهُ وَأُسَدُ بْنُ مُوسَى \* وَقَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْأَسْوَّدِ وَغُمَانُ بْنُ مُحَرِّرٌ وَأَبُو بَكُر بْنُ عِيَّاش وَشُمَيْبُ بِنُ إِسْمُ فَقَ عَن أَبْنِ أَبِي ذِيْبُ عَنِ اللَّهُ بُرِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تعقرت جارة للمَّارِيم مَرْث عَبْدُ أللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّين عَدَّثَنَا سَعيدُ هُوَ الْمُثْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النِّبِيُّ يَرْكُ يَقُولُ: يَا نِسَاء الْسَالِمَاتِ لِآ

(۱) مَأْ حُكُلُ (۲) إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَّفَةً . (۳) كِتَابُ الْوَصَاةِ . (۳) كِتَابُ الْوَصَاةِ . كِتَابُ الْهِرِّ والصَّلَةِ وَقَوْلِي اللهِ الحُ (٤) ( قَوْلُهُ الْوَصَاةِ ) مِي مَكَنَا فِي جَمِيع النَّسَخ التي بأبدينا بدون مرز قبعد الالف وضبطها الفسطلاني جمع قبين الالف و تاء التأنيث فحرر اه مصحه

(•) إحسانًا الآية (•) بوايقة هي بياء مننّاة متفوطة من تحت في جيع النسخ الى بأيدينا وكذا ضبطها القسطلاني بكسر المثناة التحتية ومقتفى الفواعد الصرفية أن البائقة بالهمز وكذا جمها اه معجمه

تَخْفِرَنَّ جَارَةٌ بِجَارَبِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ بِالسببُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآفِي فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ مَرْثُ قُينِيةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَسِ عَنْ أَبِي حَصْيِنَ عَنْ أَبِي صَالِحٌ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلاَ يُوْذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْدِمْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِي فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ مَرْثُنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنى سَعِيدُ المُّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوْيِ قالَ مَمِيت أَذُنَائَ ، وَأَ بْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَسَكَلَّمُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَلْلَهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرُمْ ضَيْفَة ، جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ أَللهِ ؟ قالَ يَوْمْ وَلَيْمَةٌ ، وَالضَّيَافَةُ ثَلاَّتَةٌ أَيَّام مَا كَانَ وَرَاء ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّا خِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ المِبِ حَتَّ ٱلجِوَادِ ف قُرْبِ الْأَبْوَابِ مَرَثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُوعِمْرَانَ قَالَ تَمِينَ طَلَّحَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِن لِي جَارَيْن فَإِلَى أَيِّهَمَا أُهْدِي ؟ قال إِلَى أَفْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا باب إ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ مُرْشَا عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى مُحَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبُّ عَلِيَّةٍ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرُودَةً بْن أَبِي مُوسَٰى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَيِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ قالَ النُّبِيُّ عَلِيٌّ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، قالُوا فَإِنْ كَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَكُمْلُ (١) يتدَيْدِ فَيَنْفَتُمُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوا فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ كَمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ فَيْمُونِ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ . قَالُوا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ فَيَأْمُو ٣٠ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَرُّوفِ، قَالَ كَإِنْ كُمْ يَفْمَلُ ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ (٢) عَنْ الشَّرْ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَهُ ۗ

(۱) فَيَعْمُلُ. هُو مَرَفُوعِ وكذا قوله فينفعو يتصدق قاله شييخنا جال الدين ( يعني ابن مالك ) اهر من اليونينية (۲) فَلْيَأْمُورُ (۳) فَلْيَأْمُورُ

إسب طيب الْحَكَلَم، وقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ يَرْكِيُّ الْحَكِيمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَرَثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ ما يم قَالَ ذَكُرُ النِّيُّ إِنَّ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ تَيْنِ فَلَا أَشُكُ ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِمَةً طَيْبَةً المُسَبِ الرُّفْقِ فِ الْأَمْرِ كُلِّهِ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزيزِ أَنْ عَنْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ بنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنْ الزُّ يَهْدِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجٌ النَّبِيِّ مِرْكَ عَلَى اللَّهُ وَخِلَ رُهُمْ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ أَللهُ عَلِي فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قَالَتْ عَانْشُهُ فَفَهِمْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ (١) أَللَّهِ عَلِيَّ عَهٰدٌ يَا مَا نِشَةُ إِنَّ أَللَّهَ بُحِبُ الرَّفْقَ في الْأَمْرِ كُلِّهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ، وَكَمْ (٣) نَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَزْكُ قَدْ (١) إِدَا جاه . كَدَا فِي الْفُلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَا بِتِ عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَالِيّ لاَ تُرْدِمُوهُ ، ثُمَّ دَعا بدَلْوِ مِن ماء فَصُبَّ عَلَيْهِ باب تَمَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَبْضِهم بَمْضًا . وَرَثُنَ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ أَبِي بُرُودَةً بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدَى أَبُو بُرُ دَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِّ مَلِكَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبُّكَ يَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ النَّبي عَلَيْهِ حالِسا إذْ (١) جاء رَجُلُ يَسْأَلُ أُوطالِبُ حاجَة (٥) أَنْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضُ أَلَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ مَا شَاء بِالسِّبُ قَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِبِ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِيفُلْ مِنْهَا ، وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء مُقْيِتًا ، كِفَلْ أَسِيبٌ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَنْ أَجْرَيْن بِالْحَبَشِيَّةِ

(٢) أَوْ كُمْ نَسْمَرُ (٢) قالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ اليونينية بدون رقم (٥) أَرْ طَأْلِكَ حَاجَةً

مَرْثُنَ (١) نُحَدِّدُ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ مِنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّي عَلِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّاهُ السَّائِلُ أَنْ صَاحِبُ الْحَاجَةُ ﴿ فِي قَالَ أَمْنَعُوا لَلْتُوْجَرُوا (٣) وَلَيْفُضِ (٤) الله معلى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شاء باسب من أَمْ يَكُنِي النِّي عَلِيْهِ فَاحِشا وَلاَ مُتَفَحَّشًا حَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُعَرَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قالَ قالَ عَبْدْ اللهِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا (٥) قُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا مِعْرِيرٍ عَن الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمْرُو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُمَاوِيَةً إِلَى الْـكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ مَلِيُّهِ فَقَالَ كَمْ بَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّمُ اللَّهِ عَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُم (٥٠ أَحْسَلَكُم خُلُقاً صَرَف (١٧) مُمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مانِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّيِّ " عَلِي فَقَالُوا السِّلْمُ عَلَيْكُمْ ، فقَالَتْ مَانِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِارَّفْقِ ، وَ إِيَّاكِ وَالْمُنْفَ (٢٠ وَالْفُحْشَ ، قالَتْ أَوَكَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ؟ قالَ أَوَكَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَبُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ كَمُمْ فِي مَرْثُنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نَا أَبُو يَحْنِي هُوَّ فُلَيْحُ بَنْ سُلَيْماْنَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّيُّ مِلْكِ سَبًّا بَأَ وَلاَفَحًاشَا (١٠٠ وَلاَ لَمَّا نَا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ تُرَبّ جَبِينَهُ مُرْثُنَا تَمْرُو بْنُ عِبسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بْنُ سَوَاهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُسْكَدِر عَنْ عُرُوةَ عَنْ عانْ شَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِّ عَلَيْ قَلْمًا رَآهُ قالَ بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِئُسَ أَبْنُ الْمَشِيرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النِّبِي مُنْ اللَّهِ فَ وَجْهِهِ وَأُنْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ قالَتْ لَهُ عائِشَةُ يَارَسُولَ أَنْهِ حِبْنَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

\* (۱) حدثني مد

(٢) أوْ صَاحِبُ حَاجَةٍ

كذا اللام هنا مكسورة اله من هامش الفرح التي يبدئا

(۱) و يَقْضِي

(ه) .وحدثتا حـــ

(١) مِنْ خَبْرِيَمُ

(۷) حدثنی مع

(٨) رَسُولَ ٱللَّهِ

(١) وَالْتِينَافُ

مي بالاوجمه الثلاثة والقني أكثر تاله عباض اه من اليونينية

(١٠) وَلاَ فَاحِيًّا

مُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأُنْبَسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا عَالِشَة مَتَى عَهِدْ تِنِي كَفَّاشًا (١) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرَّكُهُ النَّاسُ أَتْقَاء شَرْهِ باب مُنن الْخُلْقِ وَالسَّخَاء وَمَا يُكُرُّهُ مِنَ الْبُخْلِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَانَ النَّيْ عَلِيَّ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَّضَانَ " ، وَقَالَ أَبُو ذَر ۗ لَمَّا بَلْغَهُ مَبْعَثُ النَّيُّ يَرَاكِكُ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكُبْ إِلَى هَٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ رَأْيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَدْثُ عَرْ بَنُ عَوْنٍ حَدْثَنَا خَمَّادُ هُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ قَالَ كَانَ النَّيْ يَرْكُ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّامُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَأَسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي إِللَّهِ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو بَقُولُ (\*\*) : لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُو عَلَى فَرَّسِ لِأ بِي طَلْحَةً عُرْي ماعَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنُهُ بَحْرًا أَوْإِنَّهُ لَبَعْرٌ حَرِيثُ مُحَدُّدُ بنُ كَنيرٍ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِنْتُ جَابِراً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النِّي عَلَيْ عَنْ شَيْء فَطَّ فَقَالَ لا حَرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرُو يُحَدَّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُن رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ خِيارَكُمُ أَحاسِنُكُمْ (٥) أَخْلاَقًا وَرُثُ مَتِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْن سَعْدٍ قَالَ جَاءِتِ آمْرَأُهُ إِلَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهِلْ لِلْقَوْمِ أَتَذْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِي شَمْلَةٌ (٥٠ فَقَالَ سَهِلْ هِيَ أَشْمُ لَهُ مَنْسُوجَة فِيهَا حاشِيتُهَا ، فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهِ أَكْمُوكَ هَذِهِ ، فَأَخَذَهَا النَّى عَلَيْ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبْسَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّعَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أللهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ قَا كُنْسُنِيهَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ النَّيُّ مِنْكُ لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا

(۱) باحیناً (۲) وکان أَبُو ذَرَّ (۲) کَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُراعُوا (۲) کَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُراعُوا (۱) أَحْسَبُ كُمْ

ر و مى الشبلة

ما أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّيِّ مِنْ أَخَذَهَا نُخْنَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِبُاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَبْنًا فَيَهَنَّمَهُ ، فَقَالَ رَجُونَتُ بَرَكُتُهَا حِبَى لَبْسَهَا النَّبِي بَالِيَّ لَعَلَى أَ لَكُفَّنُ فِيهَ مَرْثُ أَبُو الْيَهَادِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠ مُعَيْدُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ النَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ ‹ ، ، وَمُلْقَى الشُّحْ ، وَ يَكُثْرُ الْمَرْجُ ، قَالُوا ( " وَمَا الْمُرْجُ ؛ قَالَ الْقَتَلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ سَمِعَ سَلاَّمَ بْنَ مِسْكِينِ قَالَ سَمِينَتُ ثَابِنًا يَقُولُ حَدَّثْنَا أُنَسَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ خَدَمنتُ النَّيِّ إِنَّ عَشْرَ سِنِينَ فَا قالَ لِي أُفِّ (4) وَلا لِم مَنْتُتْ وَلاَ أَلاَّ مَنْتُتَ بِالبِ يَكُونُ الرَّجُلُ في أَهْله مَرْثُ حَفْسُ أَنْ تُحَمَّرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الحَـكَم عِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَشُورَدِ قَالَ سَأَلْتُ عائيشَة ما كَانَ النَّىٰ عَلَيْكُ يَصْنَعُ فِي أَصْلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِي مِنْةِ أَصْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ عَامَ إِلَى الصَّلاَةِ عِلْسِبُ الْمِقَةِ (٥) مِنَ أَلَّهِ تَمَالَى حَرَثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ عَن أَبْن جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ غَقْبْةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن اللَّي عَلِيُّ قَالَ إِذَا أُحَبُّ اللهُ عَبْداً ٢ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأُحِبُّهُ (٧) أَخْسِهُ فَيْحِيُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاهُ ثُمُّ يُوضَمُ لَهُ الْقَبُولُ فَي أَهْلُ الْأَرْضَ بِاسِبُ الْحُبِّ فَ اللَّهِ مَرْثُنا آدَمُ حدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أُنِّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِكَ لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ المَنْ الْأَيْحِبُّهُ إِلَّا للهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَف في النَّار أُحَبُّ إِلَيْهِ مِن أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ﴿ بِاسِبُ قَوْلِ أَلَيْهِ نَمَا لَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (٨٠ عَسَمَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : قَأُولَئِكَ مُمُ

(3) all (4)

(٠) الْمِنَةُ ، في الْحَبِيةُ

(٦) الْمَنْدُ

. (٨) مين قَوْم ِ الآية

الظَّالِمُونَ حَدَّثُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ أَبْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهُى النَّبِي عَلِي أَنْ يَضْعَكَ الرَّجُلُ مِنَّا يَخْرُمُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وقال بِمْ (١) يَضْرِبُ أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ (١) ثُمْ لَعَلَّهُ يُمَا يَقُهَا ، وَقَالَ التّورِي وَوُهَيْبُ وَأَبُومُمَّا وِيَةً عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ حَرَثْنَى مُمَّذُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَزيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا عاصِمُ بْنُ تُحَدِّد بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُحَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بِعِنَّى أَنَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدِ هَٰذَا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ بَلَدْ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ (" أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهْرٌ حَرَّامٌ ، قَالَ فَإِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمُ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُ هَٰذَا فَ بَلِدِكُمُ هٰذَا باب ما يُنْفَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّهْ مَرْشُ السُّلَالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور قالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاللِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَتِتَالُهُ كُفَرْ تَابَعِنهُ غُنْدَرٌ (١) عَنْ شُمْبَةً مَرْثُ أَبُو مَعْنَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ حَدَّثَنَى يَحْيُ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَرِ اللَّهِلِيِّ ( ) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ عَلَيْكَ يَقُولُ: لاَ يَرْمِي رَجُلُ رَجُلاً بِالْفِسُوقَ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ مَرْثُ مِنْ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْثُحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَى عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ فَاحِشًا وَلاَ لَمَّانَا وَلاَ سَبًّا با كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المُّعْتَبَةِ ما لَهُ تَرِب (١) جَبِينُهُ حَرَّثِن كُمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ ثَمْلً حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْبَارِكِ عَنْ بَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ تَأْبِتُ بْنَ الضَّعَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِكَ قالَ مَنْ

(۱) وَقَالَ لِمُ (۲) ضَرْبَ الْفَصْلِ أَوِ (۲) الْنَبْدِ

> (٢) قَالَ أَنْدُرُونَ (٤) عَمَّدُ بْنُ جَعَفْرِ (٤) النَّوْالِيَّ (٥) النُّوَالِيُّ

(۱) تَرَبَّتْ جَبِينَهُ ا

حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ ، فَهُوْ كَمَا قال ، وَلَيْسَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيها لا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِثَىٰ عَ الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنَا فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ فَذَفَ مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهُو كَـ قَتْلِهِ ﴿ مَرْثُ مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَني عَدِي مِنْ ثَا بِتِ قالَ سَمِعْتُ سُلَيْانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصِاب النِّيِّ مَلْكِ قَالَ ٱسْتَبِّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّيِّ مَنْكِ فَنَضِبَ أَحَدُهُمَا فَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى أَنْتَفِخَ وَجُهُهُ وَتَغَيَّرَ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِيَّ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ، فَا نَطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجْلُ ۖ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النِّيِّ مِنِّكَ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَثْرَى بِي بَأْسُ (١) أَعْنُونُ أَنَا أَذْهَبْ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الفَضِّلِ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسْ حَدَّثَنَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةً لِيُخْبِرَ النَّاسَ بلَيْلَةِ (٢) الْقَدْر فَتَلَاحٰي رَجُلاَنِ مِنَ الْسُلِمِينَ قالَ النِّي مِ اللَّهِ خَرَجْتُ لِاخْبرَكُ فَتَلَاّحٰي فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِيتٌ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، فَالْتَمِسُوهَا في التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْحُامِسَةِ صَرَّيْنَ مُمَرُ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (٤) فَذَ كُرِينِ لِلنِّيِ عَن المَعْرُورِ (٢٠) عَنْ أَبِي ذَر قالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرُدًا ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرُدًا ، فَقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هُذَا فَلَبَسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتُهُ فَوْ بَا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَبْنِي وَيَنْ رَجُل كَلاَمْ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَبِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَ كَرَنِي إِلَى (1) النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ لِي أَسابَيْت فُلاَنَا ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَفَيْلْتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُو فِيكَ جاهِلِيَّةٌ عَلْتُ عَلَى حِينِ سَاعَتِي هُذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ ٱللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَنْ جَعَلَ ٱللهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ( ) فَلْيُطْعِينُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْغَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ ، فَلَيْمِنْهُ عَلَيْهِ باسب ما يَجُوزُ مِن ذِكْرِ النَّاسِ نَحْقَ قَوْ لِمْمُ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ

من (۱) أَثَرَى بَأْسَا (٢) عَنَالْغُرُ ورِهُوَ أَيْنُ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يُرَّادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ ۚ صَرْتُنَا حَفْصُ بْنُ تُمَرَ حَدَّثَنَا. يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَةً مَلَّى (' بنا النَّبِي عَلِيَّ الظّهز رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم ِالْمَشْجِدِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ (\*) عَلَيْهَا ، وَفِي الْفَوْمِ يَوْمَتْذِيدُ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُسَكَلِّمَاهُ ، وَخَرَجَ ٣٠ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلاَّةُ وَفِي الْغَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّيُّ إِنَّ إِنَّ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدِيْنِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ ٱللهِ أَنْسِبت أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ (4) لَمْ أُنْسَ وَكُمْ تَقَصُرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ صَدَقَ إِذُو الْيَكَ بْنِ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ كُبُّرَ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَنْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْع رأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ باب الْغِيبَةِ ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (\*) أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ: أَنْ يَأْكُلَ عُمْ أَخِيهِ مَيْنًا فَكُرِ هُنْمُوهُ وَأَتَّفُوا اللهِ إِنَّ اللهُ تَوَّابُ رَحِيمٌ مَرْثَ يَحِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَن الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ مُعِلِّهِ أَمْدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوْسٍ عَن أَبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْكُ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَ كَبِيرٍ أَمَّا هَٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْثِيَ بِالنَّهِيمَةِ ، ثُمَّ دَعا بِمْسِيبِ رَطْبِ فَشَقَّةُ بِأَثْنَيْنِ ، فَغَرَّسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، ثُمَّ قالَ لَعَمَلُهُ يُحْفَقُ فُ (٢) عَنْهُمَا مَا كَمْ يَيْدُسَا بِاللِّبِ قُوْلِ النِّيَّ مِنْ اللَّهِ عَيْنُ دُورِ الْأَنْصَارِ مَدُثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ النِّبِي عَلِيْكُ خَيْدُ دُودِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّادِ بِإِسْبُ مَا يَجُوزُ مِنِ أَغْتِيابِ أَهِلُ الْفَسَادِ وَالرَّيْبِ مَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُييْنَةَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ مَهِمَ عُرُومَ بْنَ الزُّ يَبْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُوكِ أَلَهِ عَلَى فَقَالَ أَنْذَنُوا لَهُ بِنُسَ أَخُو الْمَشِيرَةِ أَوِ أَبْنُ الْمَشِيرَةِ كَالمَا

(۱) فى نسخ كشيرة زيادة قال قبل قوله صلى
 (۲) يَدَيْهُ
 (۶) وَيَخْرُمُ
 (٠) قال (٠) قال (٠) قال (٠) قال (٢)

وَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلَامَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْسَكَلامَ ، قَالَ أَيْ عَائِشَةُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَذَعَهُ النَّاسُ أَتْقَاء مُفْشِدِ بِالْبِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِي مَوْنَ الْكَبَائِي مَوْنَ (١) أَبْنُ مَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُعَيْدٍ أَبُوعَبْدِ الرُّحْنَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ثُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ خَرَجَ النَّبي عَيَّاتُهُ مِنْ بَعْض حِيطانِ الدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَبْنِ يُمَذَّ بَانِ فِي قُبُورِهِ إِ فَقَالَ يُمَذَّ بَانِ وما يُمَذَّ بَانِ في كَبِيرَةٍ ( ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ، كَانَ أُحَدُهُمْ الا يَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشَى بِالنَّبِينَةِ ، ثُمَّ دَعا بجَرِيدة فَكَسَرَهَا بَكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ خَعَلَ كَيْرَةً فِي قَبْرِ هَٰذَا ، وَكِيْرَةً فِي قَبْرِ هَٰذَا ، فَقَالَ لَعَلَّهُ بُخْفَتْ عَنْهُمَا مَا كَمْ يَيْنِمَا بإسب ما يُكْرَرُهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقَوْلِهِ : هَمَّازِ مَشَّاء بِنَهِيمٍ ، وَيْلُ لِكُنُّ مُهَزَّةٍ كُرَةِ ، يَهْ مِنْ وَيَالْمِنْ يَعْيِبُ (" مَدْثُنَا أَبُو مُنتَثِم حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِنْ اهِيمَ عَنْ مَمَّامِ قَالَ كُنَّا مَتَ حُذَيْفَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْ فَتُم الْحَدِيثَ إِلَى عُمَّانَ فَقَالَ (١) عُذَيْفَةُ سَمِنْ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الجُّنَّةَ قَتَاتُ إلى أَلْبَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَأَجْتَنَبُوا قَوْلَ الزُّورِ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِئْب عَن الْمُقْبُرِيِّ (0) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلِّي قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالِحَهْلَ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةُ أَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ قالَ أَخْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ باسب ما نِيلَ ف ذِي الْوَجْهَيْنِ مَرْثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدِّثَنَا أَبُو صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّي يَلِكُ بَحِد مِنْ شَرٌّ (٢٠ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ٱللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَّاه بوجه ، وَهُوْلاَهُ بِيَّجُهُ بِالْبِ مِنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ مِرْثُنَا مُحَدُّدُ بِنُ بُوسُفَ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ أَبْن مَسْنُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ فَسَمَ

'' (۱) حدثنی (۲) فی کبیر (۲)

(٣) يَقِيبُ وَيَغْمَابُ مَ ﴿ بَهْمِيزُ وَيَقِيبُ وَاحِيْهِ وَاحِيْهِ

(ه). فَقَالَ لَهُ خُدَيْغَةُ اللهِ وَهِ اللّهِ اللّهُ الل

(۱) مِنْ أَشَرٌ . مِنْ \*\* د ما رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ قِيشَةً ، فَفَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَٱللهِ مَا أَرَادَ مُحَدُّ بَهٰذَا وَجْهَ ٱللهِ كَأْتِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَأَخْبَرْ أَنَّهُ فَتَمَعَّرَ (١) وَجُهُهُ ، وَقَالَ (٢) رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ بِالْبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ النَّادُحِ مِرْثُ الْمُأْدُ أَنْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكِيًّا وَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي بُرُدْدَةَ (١) عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ سَمِعَ النَّبِي مُرْلِيِّهِ رَجَلًا مُيثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ في الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَـكُنُمُ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ غالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَّ ذُكِرَ عِنْدَ النَّيِّ بِإِلَّهِ فَأَثْنَ عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النِّيمُ ﷺ وَيْحُكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَاراً إِنْ كَانَ أَحَدُ كُمُ مادِحًا لَا عَالَةً فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِي أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلا (٥) يُرَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً قالَ وُهَيَثِ عَنْ خالِدِ (٥) وَ يُلكَ باب مَنْ أَثْنَىٰ عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَعْدُ: مَا سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ أَلَّهِ بْنِ سَلاَمٍ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا مُنْ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بِنْ عُقْبَةَ عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ حِينَ ذَكَرَ ف الْإِزَادِ ما ذَكَرَ قَالَ أَبُو بَكْدِ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ إِزَادِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شِقِيَّهِ ، قَالَ إِنَّكَ السَّتَ مِنْهُمْ السِّيبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ اللهُ كَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ(٧٧) وَ إِيَّنَاهُ ذِي الْفُرْ بِي وَبَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَنِّي يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ عَلَيْ وَفَوْلِهِ : إِنَّمَا بَنْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ بُنِي (٥) عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله(١) وَرَوْكِ إِثَارَةِ الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرِ مِرْثُنَا الْحُمَيْدِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبْنُ عُرْوَةً هَنْ أَبِيهِ عِنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَّ النَّيْ يَالَّةٍ كَذَا وَكَذَا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ إِنَّهُ مِا يَنْ مُ هَلَهُ وَلا يَا فِي مَ قالَتْ عائِشَة فَعَالَ فِي ذَاتَ مَوْمٍ يَا عائِشَة إِن

ر(1) فَسَمَثَوْرًا مي (1) فَسَمَثُورًا الآ) فقال الآ) حدثنى

-(٤) عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ بْنِ الْبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى حَكْنَا فَيْجِعِ النَّسْخُ الْقِ أَبِدِينَا وفي النسطلاني ولابي ذر عن البن أبي مومى بدل نوله عن أَبِّى بردة وحرد اه مصححه بسب

(٠) وَلَا يُرْسَكَنَّى عَلَى ٱللهِ إِنَّلِحَانُهُ

(٧) وَالْإِحْـُـانِ اللَّهَ

(٨) وَ مَنْ أَنْنِي عَلَيْهِ
 قال الحافظ أبو ذر التلاوة
 ثم بغى طلبه تلت كما في أصلى
 ثمراه وهو العيواب إذه من
 ظليونينية

٧ كَنْصُرَ ثَهُ الشَّالَالَةُ

اللهَ أَفْنَانِي فِي أَمْرِ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَنَانِي رَجُلاَنِ ، فَلَسَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ وَالآخرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا بَالَ إِلرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبْ يَعْنِي مَسْحُوراً ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ ، قالَ وَفِيمٍ ؟ قالَ في جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرِ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ ، كَفَاء النِّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ هَٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُونُمَ تَخْلِهَا رُونُمُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَأَنَّ ماءهَا نُقَاعَةُ ٱلحِيَّاء عَأْمَرَ بِهِ النَّيُّ عَلِيَّ ۖ فَأَخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَهَلاَّ تَعْنِي تَنَشَّرْتُ فَقَالَ النِّيُّ عِنْ أَمَّا أَللَّهُ فَقَدْ شَفَا فِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَاهُ أَنْ أُرْبِرَ عَلَى النَّاس شَرًّا ، قالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْنِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ (٢) باب ما يُنهَى عَنِ (١) التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرُ وَقُوْلِهِ (٤) تَمَالَى: وَمِنْ شَرِّ جاسِدٍ إِذَا حَسَدَ مِرْشِ بِشْرُ بِنُ مُمَّدّ أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مَلِيَّةٍ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٢٠ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابِرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ ۚ إِخْوَانًا ﴿ مَرْثُ أَبُو الْيانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلله عَنِّي قَالَ : لاَ تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهُجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِلْمُ عَلَيْهُمَ اللَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنْبُوا كَيْبِراً مِنَ الظُّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا أَخْبَرَ نَا مالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَبُّذِ مَلِكُ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظنَّ أَكُذَبُ الحَدِيثِ وَلاَّ تَحَسَّسُوا ٣٠ وَلاَ تَجِسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَايَرُوا ، وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانًا بِالْبِ مَا يَكُونُ (١٠ مِنَ الظَّنَّ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(أ) الرَّحُوفَ حجر يكود في نعر البَّر يلمك عليه المائح ليملأ دلو الماع قاله الحافظ أبى ذر اه من اليونيية

(٢) المياود

(٢) مِنَ التَّحَاسُدِ

(٤) وَقَوْلِ ٱللَّهِ

ره) حدثناً

(٦) تَحَسَّوا

هو بالجيم الطالب لغيره وبالحاء الطالب. لنفسنه قاله الحافظ أبو ذر اه من اليونينية

 (٧) وَلا تَجَسَّمُوا وَلا تَحَسَّمُوا

(۷) ما يخود

عَنْ عَقَيْلٍ جَنِ أَبْيِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ ما أَظُنَّ فَلْاَنَا وَهُلاَنَا يَعْرِفانِ مِنْ قِينِنَا شَبْئًا قالَ اللَّيْثُ كانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمَنَافِقِينَ مَرَثُ الْأَن بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ بِهِٰذًا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى َّالنَّبَى ۚ بَالْتِي ۚ يَوْمًا وَقَالَ يَاعا يُشَةُ ما أَظُنُّ فَلاَنَا وَفُلاناً يَعْرَفانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ بِالسِبُ سَنْدِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ مَرْثَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ سَمِينْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ شَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُ أُمِّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْجُآهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمُّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ ٱللهُ ٣٠ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفْ سِيْرَ ٱللهِ عَنْهُ مِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمَرَّ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةِ يَقُولُ فِي النَّجْوِي قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمُّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي ٱلدُّنْيَا فَأَنَا ﴿ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ بِالْبُ الْكِبْرِ وَقَالَ نَجَاهِد: ثَانِيَ عِطْفِهِ ، مُسْتَكُبُر ( ) في نَفْسِهِ ، عِطْفُهُ رَفَبَتُهُ مَرْثَ كُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ حارِثَة بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً قَالَ أَلَّا أُخْبِرُ كُم عَلِيهِ الْجَنَّةِ ، كُلُّ (٢) ضَعِيف مُتَضَاعِفِ (٧) . لَوْ أَقْفَتُمَ (٨) عَلَى ٱللهِ لَا بَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمُ بِأَهْلِ النَّارِكُلُ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر ﴿ وَقَالَ مُكَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ الطَّويلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَأْنَتِ (١) الْأُمَةُ مِنْ إِمَاء أَهْلِ المَدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَتَنْطَلَقُ بهِ حَيْثُ شَاءَتْ إِسِبُ الْهِجْرَةِ، وَقَوْلِ رَسُولِ (١٠) أَلَهُ مِنْ لِلَّهِ عَلِيُّ لِرَجُل أَنْ

ر (١٠) النَّبِيِّ

أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ (١) **مَرْثُنَ** أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّنَى عَوْفُ بَنَّ مَالِكَ بِن الطُّفَيْل هُو ۗ أَبْ الحَارِثِ وَهُو أَبْنُ أَخِي عَائِشَةٌ زَوْجِ النِّي يَالِكَ لِأُمَّهَا أَنَّ عائِضَةَ حُدِّثَتْ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ يَبْرِ قالَ في يَسْعِ أَوْ عَطَاءِ أَعْطَتْهُ عائِشَةُ وَٱللهِ لَتَنْتُهَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قَالَ هَٰذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلْهِ عَلَى ۚ نَذْرُ ، أَنْ لاَ أَكُلِّمَ أَبْنَ الزُّ بيْرِ أَبَداً ، فَأَسْتَشْفَعَ أَبْنُ الزُّ بيْرِ إِلَيْهَا ، حِينَ ('' طَالَتِ الْمُحِبْرَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ أَشَفَتْ فِيهِ أَبَدًّا (٣) وَلاَ أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِى ، فَلمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى أَبْنِ الرُّ بَيْدِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَغْرَمَةً وَعَبْدَ الرَّجْمُن بْنَ الْأَسْوَدِ بْن عَبْدِ زُهْرَةً ، وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَكَّ (عُ) أَدْخُلْتُمانِي عَلَى عَالِشَةً ، فَإِنَّهَا (٥) لَا يَحِلُ لَمَا أَنْ تُنْذُّرَ قَطِيمَتِي ، فَأَثْبَلَ بِدِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتُمِلَيْنِ بِأَرْدِيتِهِما ، حَتَّى أَسْتَأْذَنَا عَلَى عائِشَةَ ، فَقَالاً : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ أَنَدُخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا ، قَالُوا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَمَ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا أَبْنَ الرُّ بَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ ٱلْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عائِشَةَ وَطَفَقَ كُا ﴾ يُنَاشِدُهَا وَيُبْكِي ، وَطَفَقِ ٥٠ الْسِنُورُ وَعَبْدُ الرُّهُمٰ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ مَا كَامَتُهُ (٥٠ وَقَيَلَتْ مِنْهُ وَيَقُولاَ فِي إِنَّ النِّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهَبِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ نَيَّالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ الثُّذَكِرَ ﴿ وَالتَّصْرِيحِ طَفِقَتْ ثُذَكُّرُ هُمَا (٢٠ وَ تَبْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ شَدِيدٌ كُلَّمْ يَوَالاً بِهَا حَتَّى كُلِّمَتِ أَبْنَ الزُّينِ وَأَعْتَفَتْ فِي نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَفَبَةً وَكَانَتْ تَذَكُرُ نَذْرُهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَتَبْكِى حَتَّى تَبُلُّ دُمُوعُهَا خِارَهَا حَرَثْتُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ إِيُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِيهابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ لا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَعَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا هِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلْ لِمُسْلمِ أَنْ

(۱) ثَلَاثِ لَبَالِ (۲) خَقَّ طَالَتْ (۳) أَحَداً (۵) إِلاَّ أَفْضَلْتُهَانِي

(ه) فإنه

(٦) فَطَفِقَ (٣) وَطَافِقَ

(٧) فَطَفِقَ (٨) كَلَّنَةُ أُو وَقَبِلْتُ

مكذا ضبط الفعلان بالضبطين ف النرع المعمد يدنا تبعا لمانى اليونينية فيكونان المخطاب والنيسة ويهما ضبط أيضا النسطلاني الم مصحه

(١) تُذَكِّرُ هُمَا نَذْرَهَا

يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْا نْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ ِ لاَ يَحِلُ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِمِ يَلْتَقْيِكَانِ (١) فَيُعْرِضُ هَٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ بِالبُّ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَجْرَانِ لِمَنْ عَضَى وَقَالَ كَمْبُ حِينَ آخَلَفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْهِ وَنَهْى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِينَ عَنْ كَلاَّمِنا ، وَذَكرَ الله خَسْيِنَ لَيْدَةً مَرْثُ مُمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ طائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنِّي لَأُعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ ، قَالَتْ (٠) إِبْرَاهِمُ بَنْ مُوسَى اللَّهُ قَلْتُ (٢) وَكَيْفَ تَعْرِفِ ذَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ أَبَلَى (٢) إِ وَرَبِّ مُمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبُّ إِبْرَاهِيمٍ 'قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ ٱسْمَكَ بِالْبُ مِنْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمِ أُوْ أَبُكْرَةً وَعَشِيًّا مرش (المراهيم (٥٠ أَخْبَرَ لَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ قَالَ أَبْنُ شِهابٍ عَأْخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَيْكَ قَالَتْ كُمْ أَعْقِلْ أَبَوَى ۗ إِلاَّ وَهِمْ يَدِينَانِ الَّذِينَ وَكُمْ كَيْمٌ عَلَيْهُمَّا ٥٠ يَوْمْ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَّا مَلَ فَي النَّهَارِ بُكُرْرَةً وَعَشِيَّةً (٧) فَيَنْهَا (٨) نَحْنُ جُلُوسٌ في يَنْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلُ هَٰذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَي سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكْرِ ما جاء بهِ في هَٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرُ قَالَ إِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ (١) بالسِّ الرِّيَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء في عَهْدِ النِّيِّ عَلَيْقَ فَأَكَلَ عِنْدَهُ مَرْثُ اللَّهِ الْحَدَّدُ بْنُ سَلَامِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنس بْنِ السيرينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَارَ أَهْلَ يَبْتِ في (١١) الْأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَمَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ ٥٣ يَخْرُجُ أَمَرً بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ

(۱) عَلَيْنَا (v) وَعَشِيًّا (٩) فى.الخروجر لاً (۱۰) حدثني (١١) مِنْ الْأَنْصَادِ

(۱۲) الخروجَ

فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعا لَهُمْ بِاسِ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ مَرْشُوا(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ قالَ حَدَّثَني أَبِي قالَ حَدَّثَني يَعْيي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ مَا عَلَظَ مِنَ الدِّبِهَاجِ وَخَشُنَ (" مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ رَأَى مُمَرُ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق، فَأَتَى بها النَّبيّ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَشْتَرِ هَذِهِ فَالْبَسْمَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّا يَلْسَ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فَضَى في ذٰلِكَ (١) مامَضَى ، ثُمَّ إِنَّ النَّيَّ عَلِيَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُمَلَةٍ فَأَنَّى بِهَا النَّبِيُّ مِينَ فَقَالَ بَمَثْتَ إِلَى بهذه ، وَقَدْ ثُلْتَ فِي مِثْلِها ما ثُلْتَ ، قَالَ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بَهَا مَالاً فَكَانَ أَبْنُ مُمَرَّ يَكُرُهُ الْعَلَمَ فَ النَّوْبِ لِمُلْذَا الحَدِيثِ بِاسِبُ الْإِخَاءِ وَٱلْحِلْفِ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آخَى النَّيُّ بَالْكَ بَالْكَ سَلْمَانَ وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَكَا قَدِمْنَا اللَّذِينَةَ آخْي النَّبِي اللَّهِ تَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قالَ لَل قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ، فَأَ خَي النَّبِي مِ إِلَّ يَنْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ فَقَالَ النَّبي عَلِيْ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مِرْثُنَا كُمُّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ زَكَر بَّاء حَدَّثَنَا عاصم " قالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالِكٍ أَبَلَغَكَ أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ قالَ لاَ حِنَّفَ في الْإِسْلامِ، فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِي عِلَيْكُ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي ، باسب التَّبَيْمُ وَالضَّحِكِ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أُسَرَّ إِلَىَّ النَّيْ عَلَيْهِ فَضَحِكْتُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ أَضْعَكَ وَأَبْكِي مَرْثُنَ ( ) حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْيَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظيّ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَافَهَا قَتَزَوَّجَهَا بَمْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ الرَّبِيرِ كَفَاتِ النَّبِيَّ عَلِيُّهِ فَتَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَّفَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلَيْقَاتِ فَنَزَوَّجَهَا

(٢) وَحَسَنَ قال الفـــطلاق وفى هأمش الفرع لعلمو ُعنن بالمثلثةوالحاء

(٢) مِنْ ذَلَكِ َ

(٤) حدثي

بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الرَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ إِلْمُكُذِّبَةِ لِمُدْبَةٍ أَخَذَتُهَا مِنْ جلْبَابِهَا ، قالَ وَأَبُو بَكْرِ جالِسْ عِنْدَ النَّبُّ عَلَيْ وَأَبْنُ سَعِيدٍ بن الْعَاصِ جَالِسٌ بِهَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِهُ يُنَادِي أَبَا بَكُم آبا بَكُم أَلاَ تَرْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجَهْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى التَّبَسُّم ثُمَّ قَالَ لَمَلَّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَحَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عُسَيْلَتَكِ حَرِثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَبْسَانَ عَن أَبْنِ شِهِ اللهِ عَنْ عَبْد الحَييد بن عَبْدِ الرُّحْنِ بنِ زَيْدِ بْرِالْحَطَّابِ عَنْ مُمَّدِّ بْنِسَعْدٍ عَنْ أَيه قَالَ أَسْتَأْذَنَ تَحْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش بَسْأَلْنَهُ وَ يَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً <sup>(٣)</sup> أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ تَبَادَرْنَ ٱلْحِيجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّيْ يَا إِلَّهِ فَدَخَلَ وَالنِّي يَا إِلَّهِ يَضْحَكُ ، فَقَالَ أَضْمَكَ ٱللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَبِي أُنْتَ وَأُمَّى ؟ فَقَالَ عَبَنْتُ مِنْ هُوُّلاَءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ (٥٠ ٱلْحِجَابَ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَثْنَ أَنْ يَهَبْنَ مَا رَسُولَ ٱللهِ، ثُمَّ أَثْبَلَ عَلَيْمِنَّ فَقَالَ مَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبَّنْنِي وَكَمْ تَهَبُّنَ رَسُولَ اللهِ مَرَاقَ فَقُلْنَ إِنَّكَ (٤) أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِيهِ يَا أَنْ الخَطَّاب وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَفِيكَ الشَّيْطَانَ سَالِكًا كَفًّا إِلاَّ سَلَكَ فَإِنَّا غَيْرَ لَغْكَ حَرِثُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَرْو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ بْنِ (٥) عَمْرُو قالَ لَمُ كَانَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ الطَّائِفِ قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَلَهُ (٦) فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ (٧ أَللَّهِ عِلَيْ لا تَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا ، فَقَالَ النَّيُّ عَلَيْ فَأَعْدُوا عَلَى الْقِيَاكِ ، قَالَ فَعَدَوْا فَقَا تَلُوهُمْ قِيَالًا شَدِيدًا وَكَثْرُ فِيهِمُ ٱلْجِرَاحاتُ ، فَقَالَ رَسُولُ أللهِ عَلَيْ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَللهُ ، قَالَ فَسَكَنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ قَالَ

(۱) حدثنی ق (۲) مالیة

(٣) فَبَادَرْنَ . هكذا في جيع النسخ للعتمدة بأيدينا وفي القسطلاني ولاجي ذرفتبادر نوحرر

(٤) أَنْتَ أَفَظُ سهــمهنمه العرسواد (٠) آبْنُ مُحَمَّرَ . قال

(۱) إِنْ شَاءَ اللهُ مَمَّا (۷) النَّبِيُّ (۷) النَّبِيُّ

(۲) مدتما (۳) بیند (۱) نقال (۱) نقال وضبطها بسكون الحاء آه م (۱۱) فَهَلُ

لْمُينْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُنَّهُ (١) بِالْخَبَرِ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا (١) أَنْ شِهاب عَنْ مُعَيْدٍ بْن عَبْدِ الرُّحْمَٰن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلْ النِّيُّ عَلَيْ فَقَالَ هَلَكُتُ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ أَعْتِثْ رَقَبَةٌ قِالَ لَبْسَ لي، قالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَنْي ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ فَأَطْعِمْ سِيَّيْنَ مِسْكِينًا ، الأَ الْخَبْرِ كُلِّهِ قالَ لا أَجِدُ عَأْتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْنُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتُلُ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا (") قَالَ (") عَلَى أَفْقَرَ مِنْي وَ اللهِ (" ما بين لا بَتَيْهَا أَهْلُ يَيْتِ أَفْقَرُ مِنّا ، فَضَحك اللَّهِ عَلَيْكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأْنَهُمْ إِذًا حَرَثُ عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ (٦٠ أَلَّهِ عَلِيَّةً وَعَلَيْهِ بَرْدُ ۚ نَجْرًا بِي عَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ (٦) النَّجُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ (٦) النَّجُ أَعْرَا بِيُّ خَبَدَ بِرِدَاللهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً ، قَالَ أَنَسُ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَدْ أُرَّتْ بِهَا ٧٧ حَاشِيَّةُ الرَّدَاء مِنْ شِيدٌةِ جَبْدَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ مَا مُحَّدُ مُرْ لِي مِن مالِ اللهِ الذِي عِنْدَكَ فَا لْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء مَرْثُ (١) أَنْ كُمَيْر حَدَّ ثَنَا أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِي عَلِيَّةٍ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنْي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْل فَضَرَبَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا مَرْشُ اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا مَرْشُ اللَّهُمَّ ثَبُتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّا مَهْدِيًّا مَرْشُ اللَّهُمْ ثَبُتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّاً مَهْدِيًّا حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ أُمْ شُكَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي (١٠ مِنَ ٱلْحَقِّى هَلَ (١١٠ عَلَى الْمَرْأَةِ ﴿ (١١) يُشْبِهُ الْوَلَكُ غُسُلُ إِذَا ٱحْتَلَمَتُ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ المّاء ، فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ أَتحْتَ لِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النِّيمُ عِنْكُ فَهِمَ شَبَّهُ ١٧٥ الْوَلَدِ صَرْتُنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدّْتَنَى أَبنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا تَحَرْثُو أَنَّ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلِّيَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ

عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النِّيَّ يَرْكِيُّ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ صَاحِكًا (') حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَاتِهِ إِنَّا كَانَ يَتَبَسَّمُ مَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجِلاً جاء إِلَى النَّبِيِّ مَرْكِيٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوْ يَخْطُبُ بِاللَّدِينَةِ ، فَقَالَ خَطَ ٣٠ المَطَرُ فَأَسْنَسْقِ رَبُّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابٍ ، فَأَسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْض ، ثُمَّ مُطِّرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْدِينَةِ ، فَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُعَةِ المَقْبَلَةِ مَا تُقُلِعُ ، ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُ مُ وَالنَّيُّ عَلِيُّكُ يَخْطَبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَأَدْعُ رَبُّكَ يَحْبُسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَن المَّدِينَةِ يَمِينًا وَشِمالاً مُعْطَرُ ما حَوَ البُّنَا وَلا مُعْطِّرُ (") مِنْها شَيْهِ يُرِيهِمُ ٱللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهُ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ بِالسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا أَللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِب مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْتِ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهُدِي إِلَى الْبرُّ ، وَإِنَّ الْبرُّ يَهُدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَ إِنَّ الْرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَيَهُ دِي إِلَى النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَكُذِبُ، حُتَّى يُكْتَبَ ( ) عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مَرْثُ أَنْ سَلام حَدُّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِيعِ بْنِ مالكِ بْنِ أَبِي عامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ: ۚ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْ تُمِنَ خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبيُّ عَلَيْ رَأَيْتُ (١٠ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي ، قالا النِّي رَأَيْنَهُ بُشَقْ شِدْقَهُ فَكُذَّابٌ يَكُذِبُ

(۱) ضعِکاً

(٢) قَحِطَ

(٣) يُعْطِرُ . هكذا فى فرعبن معتمدين بكسر الطاء مصحعاً عليها وفى معض النسخ المعتمدة يُعْطَرُ اه بفت الطاء فحرر اه مصححه

(١) حَتَّىٰ يَكُونَ

(٠) حَدَّ أَنِّي مُحَدَّ بِنْ سَلَامٍ

(١) رَأَيْتُ اللَّبْ لَذَرَ جُلَيْنِ

بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ بِالسِيَّافَ الْهَدْي الصَّالِ عِرْشُ (١٠ إِسْخُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِابِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمُ ٥٠ الْاعْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ : إِنَّ أَشْبَهُ النَّأْسِ (٢) ذِلا وَسَمْتًا وَهَدْيًّا بِرسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا بْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ يَبْنِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ لاَ نَدْرِى ما يَصْنَعُ ( ) في أَهْلِهِ إِذَا خَلاَ . مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نَخَارِقِ سَمِعْتُ طَارِقًا قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْي هَدْيُ تُحَمِّدِ عَلِيْهِ بِالْبُ الصُّبْرِ عَلَى (٥) الْأَذْي ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُوتِفُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ا شَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدِ بْنِي جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَرْكِيِّهِ قَالَ لَسْ َ أَحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْءٍ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيْعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ مَرْتُ مُمَّرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَسَمَ النَّبِيُّ (٦) أَمّا لَأَقُولَنَّ . أَمّ عِنْ فِينْمَةً كَبَعْض ما كَانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقَسْمَةٌ ما أُربِدَ بِهَا وَجْهُ ٱللهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَا (٦) لَأَقُولَنَّ لِلنِّيِّ عَلَيْهِ كَأَتَبْتُهُ وَهُوَ في أصحابِهِ فَسَارَرَتُهُ ، فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النِّيِّ عَلَى النِّي وَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنَّ لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْ ثُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ باسب مَنْ لَمْ يُواجهِ النَّاسَ بِالْمِتَابِ مِرْشُ عَمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَتْ هَائِشَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ مِلْكِمْ شَبْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ ۗ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ غَطَبَ تَغَمِدُ ٱللَّهُ ثُمَّ قالَ مَا بَالُ أَثْوَامٍ يَتَنَزُّ هُونَ عَن الشَّيْء أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنَّى لَا عَلَمْهُمْ بِاللَّهِ وَأَسَدُّهُمْ لَهُ حَشْيَةً مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

(۲) ان أشبه الناس · لنظ الناس ثابت لابي ذر ساقط

(٤) مأذًا يَصْنَعُ

(٠) في الْأَذَي

أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ أَبْنُ أَبِي غُتْبَةً مَوْلَى أَنْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِي مِنْ أَشَدَّ حَياةٍ مِنَ الْعَذْرَاد في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَبْئًا بَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ﴿ بَاسِبُ مَنْ كَفْرَ (١) أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلِ ، فَهُوَ كَا قَالَ مرش مُحَدُ وَأَخْمَد بْنُ سَغِيدٍ قَالاً حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيُ بْنِ أَبِي كَيْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ مَّا كَافِرُ ٣ فَقَدْ بَاء بِهِ أَحَدُهُمَا \* وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَلَّ مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ٢٠٠ فَقَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَا بِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عِيلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَم كَاذِبًا فَهُوَ كَمَّا قَالَ ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدُّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَـ قَتْلِهِ ، وَمَنْ رَبِّي مُوْمِنِنَّا بِكُفْرٍ فَهُو كَفَتْلِهِ عِلْبُ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُتَأُوِّلًا أَوْ جَاهِلِاً ، وَقَالَ ثَمَرُ لِمَاطِبِ (٤) إِنَّهُ مُنَافِقُ (٥) فَقَالَ النَّبِي ۚ مَنْكُ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَمَ إِلَى ١٦٠ أَهُل بَدْرِ فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ مَرْثُ مُكُدُ بْنُ عَبَّادَةً ١٧٠ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثْنَا تَعْرُو بْنِ دِينَارِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى مَعُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلاَةَ (٨) فَقَرَأً بِهِمُ الْبِقَرَةَ ، قالَ فَتُجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفِيفَةً ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَادًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلِّ، فَأَنَّى النِّيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمْ نَعْلُ بِأَيْدِبِنَا ، وَنَسْقِي بِنَوَاضِينَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأَ الْبَقَرَّةَ ،

(۱) مَنْ أَكُفْرَ (۱) لَأَخِيدِ كَافِرِ (۱) لِأَخِيدِ كَافِرِ (۱) لِأَخِيدِ كَافِرِ (۱) لِأَخِيدِ كَافِرِ (۱) لِلْحَيدِ كَافِرِ (۱) لِللَّهِ اللَّهِ (۱) على أَهْلِ (۱) على أَهْلِ (۱) عبادة هذا أَهْتِ اللهِ اللهِ عبادة هذا أَهْتِ اللهِ اللهِ اللهِ ذكوه المفاظ اله

(A) ريم صَلاَة

من اليونينية بخط الاصل

فَتَجَوْزُتْ فَرَغَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ كِامْمَاذُ أَفَتًانٌ أَنْتَ ثَلاَّتًا أَفْرأ وَالشُّسْ وَضُعَاهَا وَسَبْحِ أَسْمَ رَبُّكِ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا (١) حَرَّثَى إِسْخُتُى أُخْبَرَنَا أَبُوالْمُنهِرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاهِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْ كُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلُ لا إِلَّه إِلَّا ٱللهُ ، وَمَن قالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ حَرَّثُ ثُلَّيْنَةُ حَدَّثَنَا لَيثُ ثُ عَنْ فَافِيمِ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذْرَكَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْ وَهُو عَلْفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمُ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَلَّا إِنَّ اللهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآ بَالِكُمْ ، (١) وَنحْوَهَا . هكذا فَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَعْلِفْ بِٱللَّهِ وَإِلاَّ <sup>(٢)</sup> فَلْيَصْمُتْ بِالْبِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَب وَالشَّدَّةِ لِلأَمْرِ اللهِ ، وَقَالَ اللهُ : جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمَنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ \* مَدَّتْ يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۗ النَّبُّ مِلْكُ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامْ فِيهِ صُورَ ۗ فَتَلُونَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السُّتْرَ فَهَلَــَكَهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النِّبِيُّ مَلِيُّكُ مِنْ (\*) أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيِامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَٰذِهِ الصُّورَ عَرَشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ بْن أَبِي مُثالِد حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي رَجُلُ النِّي عَلِيُّ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَّةِ الْفُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَارَأَيْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي اللَّهِ مَلِي قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قالَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ ما صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالْكَبِيرّ وَذَا الْجَابَةِ وَ مَرْثُ الْمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيَّةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَبْنَا النَّبِي عَلَى إِلَى مِمْلِي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ مُخَامَةً خَلَمُهَا بيكِهِ فَنَنَيْظُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُم لِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ فَإِنَّ ٱللَّهَ جِيَالَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ

ف جيع النسخ العتمدة بيدنا وفي القسيطلاني وَ يَحُوَّهُمَا `

(۲) اللَّيْثُ

(١) أو ليتصنت

(٤) إِنَّ مِنْ أَشَدُّ

حِيَالَ وَحْهِهِ فِي الصَّلاَةِ مِرْثُ (١) مُمَّذُ حَدَّثْنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرَ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي ۚ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرَّ فَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وكاءها وَعِفَاصَها ثُمَّ أستَنفْق بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قالَ خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِا نَيْكِ أَوْ لِلدِّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ مَلِيُّهُ حَتَّى أَحْرَرُتْ وَجْنَتَاهُ أَو أَحْمَرٌ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ مالَكَ وَلَمَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّنا \* وَقَالَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ \* (\*) حَدَّثَنى مُخَدُ بْنُ زيادٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمِ ۖ أَبُو النَّصْر مَوْلَى مُمرَ بْنِ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَا بِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَحْتَجَرُ (" رَسُولُ اللهِ عَلِي حُجَيْرَةً (" كَفَصَّفَةً (" أَوْ حَصِيراً فَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ يُصَلِّى فِيهَا فَتَنَبُّعُ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوًا يُصَالُونَ بِصَلاَتِهِ ثُمُّ جَاوًا لَيْسَلَةَ خَضَرُوا وَأَبْطَأُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفْعُوا أَصْوَالَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ ا خَرُجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا ، فَقَالَ كَامُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيْهُ مَا زَالَ بَكُمْ صَنبِيعُ كُمْ حَتَّى ُ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيْكُنْتُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ وَالصَّلاَّةِ فِي بُيُوتِكُمْ ۖ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَّةِ المَرْءُ فِي يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ المَكْثُوبَةَ ﴿ إِلَهِ الْخَذَرِ مِنَ الْنَصَبِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَجْتَنَبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُمْ يَغْفِرُونَ ، الَّذِينَ (٦٠) يُنْفِقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِينَ الْنَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاس وَأَلْلهُ يُحِبُ الْحُسِنِينَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ قَالَ لَبْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْنَصْبِ مَرْسُلُ فَمَّالُ بِنُ

(۱) حدثنی (۲) وحدثنی (۲) آحتنجز (۵) حَصِيزَ آ (۵) حَصِيزَ آ (۵) وَتُوالِمِ اللّذِينَ توله حدثنی عجد بن زیاد کذا فی الطبعة السابقة تبعا فلسخ المحیحة وف متن القسطلانی

قبله زیادة ح للتحویل کتبه

أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ أُسْتَبَّ رَجُلانٍ عِنْدَ النَّبِّ عِنَّكَ النَّبِّ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ، مُنْضَبًا قَدِ أَحْرًا وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا لِرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّيُ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّى لَسْتُ بِمَجْنُونِ ، وَرَشَّى يَحْيِي بْنُ يُوسُف أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكْر هُوَ أَبْنُ عَيَّاش عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرً ۚ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنِّي السَّكَينَةُ عَلِيَّ أَوْصِنِي قَالَ لا تَفْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ لاَ تَغْضَبْ بِالمِثُ الْحَيَاءِ مَرْثُن إ (١) يُمَاتَثَ . كذا قَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدَوِيِّ قالَ سَمِعْتُ مِثْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ الذَّى مِنْ اللَّهِ الْحَيَادِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بَخَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَمْبِ: مَكْنُوبٌ ف ٱلْحِكْمَةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاء وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاء سَكِينَةٌ (١) فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَحَدْثُكَ (١) تَسْتَغْيى عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنَى عَنْ صَعِيفَتِكَ حَرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهِ عَلْكُولِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهِ عَل الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي أَللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ مَرْكُ عَلَى رَجُلِ وَهُو يُمَا تَبُ (٢) فِي الْحَيَاءِ يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْي (٣) حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أُنَّهِ يَرْكِ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنِّس قالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ أَسْمُهُ عبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ يَرْ اللَّهِ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْعَذْرَاء فَ خِدْرِهَا بِالْبُ إِذَا لَمْ تَسْتَمَى فَأَصْنَعْ مَا شِيْتَ مَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يْرْ حَدَّثَنَا مَنْصُورْ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَنَا أَبُومَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النِّينُ مَرْكِيَّ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاّم النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا كَمْ تَسْتَحْي ( ) فَأَصْنَعْ ما شيئت باب ما لا يُسْتَحْيا مِنَ الحَقِّ لِلتَّفَقُّو فِي ٱلدِّينِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ

اليونينية والفرع بفتحالتاء وفى القسطلاني يُعَاتِبُ

هو في اليونينية بكسر الحاء وإثبات الياء وفي القسطلاني تَسْتَح بِحِدْف الياء

حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمّ سَلَّمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءِتْ أُمُّ سُلِّيْمِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ فُسْلُ إِذَا أَخْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهِ مِرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَار قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرً يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِي مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلَ شَجَرَةٍ خَضْرًا؛ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمْ شَابٌ فَأَسْتَحْيَبْتُ ، فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ \* وَعَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خُبَيْبُ أَبْنُ عَبْدِ الرُّهْمَٰنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ ثَمْرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُمَرَّ ، فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا مَرْ هُومٌ سَمِنْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النَّبَي عَلَيْكَ تَعْرِضُ عَلَيْدِ نَفْسَها ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتِ ٱبْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَياءَها ، فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ نَفْتُهَا باسب قَوْلِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَسَرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَكَانَ يُحِبُ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاس صَرَفَى إسْخَقُ حَدَّثْنَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلَ قَالَ كُلُمًا : يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرًا ، وَ بَشِّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاَّوَعا ، قالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيها (٢) شَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِشْعُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ ، يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي كُلُّ مُسْتَكِي حَرَامُ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّى عَنَّ يَسُّرُوا وَلا تُعَسَّرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا مَرْثُ عَبْدُ أَللْه بنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رُضَى ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ

(۱) بِلْنُو (۱) بِهَا تَرَابُ

مَا خُيِّةَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيٍّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا كَمْ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسَ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لِنَفْسِهِ فِي شَيْء قَطُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ ٱللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلهِ مَرْضَا أَبُو النَّفْانِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِيُّ نَهُرِ بِالْأَهْوَازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَّاءِ خَاء أَبُو بَرْزَةَ الْأَمْنُلَمِيُّ عَلَى فَرَسِ فَصَلَى وَخَلَّى فَرَسَهُ ۚ فَٱنْطَلَقَتِ الْفَرَمَنُ ۚ فَتَرَكَ <sup>(١)</sup> صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا ٣ حَتَّى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جاء فَقَضَى صَلاَّتَهُ ، وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأَى كَأُفْلَ يَقُولُ أَنْظُرُوا إِلَى هَٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسَ ، فَأَفْيَلَ فَقَالَ ما عَنَّفَني أَحَدُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخً يَ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَثَرَكَتُ ٣ كَمْ آَتِ أَهْ لِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَ كَرَ أَنَّهُ صَعِبَ (٤) النَّيِّ ﷺ فَرَأَى (٥) مِنْ تَبْسِيرِهِ ﴿ (٤) أَنَّهُ تَذْ تَحْمِبَ مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَنِ الرَّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابُ أَغْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا بالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَشَارَ إِلَيْدِ النَّامُ لِيَقَمُوا بِهِ ، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا (٦٠ عَلَى بُوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ أَوْ سَخَلاً مِنْ مَاءِ فَإِنَّمَا مُبِيثُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ باسبُ الاُنْبساطِ إِلَى (٧) النَّاس وَقَالَ أَنْ مَسْعُودٍ خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكُلِينَهُ (٥٠ وَاللَّهُ مَعَ الْأَهْلِ مِرْثُنَا آهَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو (١٠) حِدْ اللهُ التَّيَّاحِ قِالَ سَمِعْتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِي بَالْ لَيْحَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخْرِ نِي صَغِيرِ يَا أَبَا عُمَيْر ما فَعَلَ النُّغَيْرُ مَرْثُ (١٠ نُحَدَّدُ أَهْبَرَ لَا أَبُو مُمَاوِيَةً حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْمَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِي قَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْهُ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ (١٠) مِنْهُ فَيُسَرِّ بُهُنَّ إِلَى فَيَلْمَيْنَ مَعي باب الْمَدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

(۱) كَفْلَى مَنْ الْرَبِيُّ ا (۲) وَأَنْيِعُهَا

(e) وَرَأَي

(٧) مَمَّ النَّاسِ

(آ) فَالْاَ تُكُلِّلًا \*

وَ يُذَكِّرُ عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ إِنَّا لَنَكُشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ ، وَإِنَّ مُلُوبَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ (١) مَرْثُ قُنْبُهَ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْمُنْكَدِر حَدَّثَهُ (٢٠) عُرُوَّهُ بْنُ الزُّ بيْرِ أَنَّ عائْشَةَ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّهُ أَسْتَأْذَنَ عَلَى النِّبِيِّ عَلِيِّ رَجُلُ فَقَالَ أَثْذَنُوا لَهُ فَبِئْسَ أَبْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِلْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ (\* لَهُ الْكَلاَمَ (\*) فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ شُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاس مَنْزِلَةً عِنْدَ ٱللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ ٱتَّقَاء كُفْشِهِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أَصْحَا بدِ, وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَدْرَمَةَ ، فَلمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ (٥) هٰذَا لَكَ ، قَالَ أَيُّوبُ بِهَوْ بِهِ أَنَّهُ (١) ا يُرِيهِ إِيَّاهُ ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ \* وَقَالَ حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْسِنُورِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَلِكَ أَقْبِيَةٌ المب "لَا مُيلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ تَمَيْنِ ، وَقَالَ مُمَاوِيَةُ : لَا حَكِيمَ ( ) إِلَّا ذو تَجْرِبَة مِرْتُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَ بِي هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ بِإِلَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْجُحْ وَاحِدٍ مَرْ تَيْنِ بِالْبُ حَقَّ الضَّيْفِ مَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ هُن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَى ۚ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى ا وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلُ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَطُولَ بِكَ ثَمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهِرْ ثَلَاثَةَ

(۱) لَتَقَلِيهِمْ (۲) حَدَّنَهُ عَنْ عَرْوَةَ (۲) لَأَنَّ لَهُ (۵) لَأَنَّ لَهُ (۵) قَدْ خَبَأْتُ (۵) قَدْ خَبَأْتُ (۵) وَأَنَّهُ يُرِيدِ ، فتح هزة أنه من الفرع (۷) لأحِلْمَ إِلاَّ بِتَجْرِبُةِ (۷) لأحِلْمَ إِلاَّ بِتَجْرِبُةِ

أَيَّامِ وَإِنَّ بَكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى ۖ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَٰ إِنَّ ، قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ مُجْمَةٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، قَالَ فَشَرِّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبَّ اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَما صَوْمُ نَيِّ ٱللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ ٱلدَّهْرِ عَالَ إِنَّاهُ بِنَفْسِهِ وَقَوْلِهِ: ضَيْفِ إِرْ اهِيمَ الْكُرْمِينَ (١) وَرَضَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سَمِيدِ بْنُ أَبِي سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ مَنْ كَانَ يُواْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرُمْ ضَيْفَةٌ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْـلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَمْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحُرجَهُ ا حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصِمْتُ مِرْشِ (٢٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَلْكُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوَأَذِ جارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَمْ يُكِذُرُمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ حَرِثُ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا (٣) فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا رَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنْ نَزَلَتُمْ بِقَوْمٍ كَأَمَرُوا لَكُمْ عِمَا يَنْبَنِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا خَفُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي كَمُمُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَلِيُّكُ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِرِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَبِعَة ، وَمَنْ

را) قال أَبُو عَبِدُ أَلَهُ يُفَالُ هُو زَوْرُ وَهُوْلُا اللهِ زَوْرُ وَضَيْفُ وَمَمَنَاهُ أَضْبَافُهُ وَرُواًرُهُ لِأَنّهَا مَصْدَرُ مِنْلُ قَوْمٍ رِضاً مَصْدَرُ مِنْلُ قَوْمٍ رِضاً وَعَدْلُ يُقَالُ مَا لَا غَوْرُ وَ وَبِيْرُ عَوْرُ وَ يَقَالُ الْمَوْرُ وَ وَمِيهُ وْعَوْرُ وَيَقَالُ الْمَوْرُ وَ الْعَارُهُ لاَ تَنَالُهُ الدَّلاء مَنَارَةُ تَرُّ اوَرُ مَنْ اللهِ عَوْرُ اللهَ الدَّلاء الرَّورِوالأَزْورُ اللهَ الدَّلاء الرَّورِوالأَزْورُ اللهَ اللهَ اللهَ مِنْ

(٣) إِنَّكَ تَبِعْمَنُنَا إِلَى تَوْمٍ

كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْلُتُ عَالِمَ صُنْعِ الطُّمَامِ وَالتَّكَلفِ لِضَّيْفِ مَرْثُ (١٠ مُحَدُّ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَّيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاهِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا ٱلدَّرْدَاهِ فرآى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَدُّلَةً (٢٠ : فَقَالَ لَهَا ما شأ نُك قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا خَاء أَبُو الدَّرْدَاء ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَاحُّم ، قالَ ما أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلُ ، فَأَكُلُ فَاسَّاكَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو ٱلدَّرْدَاه يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَلَمَّا كانَ ٣٠ آَخِرُ اللَّيْلِ قَالَ مَنْ مَانُ قُمْ إِلاَّنَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلنَفْسِكَ (') عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّةُ ، وَأَنَّى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النِّبيُّ مِنْ صَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ أَبُو جُحَيْفَةً وَهُبُ السُّوائُ يُقَالُ وَهُبُ الْخَيْرِ مِن الْعَصْبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ وَرَثُنَا ﴿ مَيَّاشُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرَيْرِي عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهُطا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّ عَمْن دُونَكَ أَصْيَافَكَ فَإِنِّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيْدَ فَأَفْرُغُ مِنْ قِرِ اهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيء ، فَأَ نَطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰن فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعَمُوا فَقَالُوا أَنْ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَطْمَعُوا قَالُوا مَا نَحَنُ بِلَّا كِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ أَقْبَلُوا عَنَّا ١٦ فِرَاكُمُ ۚ وَإِنَّهُ إِنْ جَاءُ وَلَمْ تَطْمَنُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ ۖ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَى ۗ فَلَمَّا جَاء تَنَحَّيْتُ عِنْهُ فَقَالَ (٧) مَا صَنَعْتُمْ ۖ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْن فَسَكَتْ ثُمَّ قالَ بَا عَبْدَ الرَّحْنِ فَسَكَتُ فَقَالَ بَا غُنْمَ أَفْسَنتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ نَسْمَ مَوْتِي لَّاجِنْتَ ٥٠ عَفْرَجْتُ ، فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا ٥٠ صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنْمَا

(۱) منتي (۲) منتيالة (۲) من آخر (٤) من آخر (٤) منان ابنفسك (١) أنبالوا عنى (٧) قالوا

قَالَ لَمْ ۚ أَرْ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيُلْكُمْ مَا أَنْهُمْ لِمِ ١٠٠ لَا تَقْبُلُونَ عَنَّا قِرَاكُمُ مَا طَمَامَكَ كَفَاءُهُ ٣) فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ اللهِ الْاوَلَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكْلُوا إسب تول الضَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُعَيْفَةَ (١) أَلاَّ تَقْبَلُونَ ا رسيان عن ابي الله تعليم رضي الله عنهما جاء أبو بكر يضيف له أو (١) أو أضياف بالمناف (٣) أو أضياف بالمناف (٣) أو أضياف بالمناف (٣) أو أضياف بالمناف ألى (٣) أو أضياف المناف عَن النِّيِّ عَلَيْهِ مَرْثَى مُمَّدُ بْنُ الْمُنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ عَدِي مَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَاءِ أَبُو بَكْرِ بِضَيْفِ لَهُ أَوْ صَيْفِكَ أَوْ أَصْيَافِكَ (\*) اللَّيْلَةَ قالَ ما عَشَّانتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا أَوْ كَأْلِي فَغَضِيبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبٌ وَجَدَّعَ (١٠) وَحَلَفَ لاَ يَطْعَمُهُ كَا خُتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ (٥) أَوْ عَنْ أَصْبَافِكَ بَا مُنْثَدُ كَفَلَفَتِ الدِّأَةُ لاَ نَطْعَمُهُ جَتَّى يَطْعَمَهُ خَلَّفَ الضَّيْفُ أَوِ الْاضْيَافُ أَنْ لا (١) وَجَزِعَ يَظْمَمَهُ ۚ أَوْ يَطْمَمُوهُ حَتَّى (٧) يَطْمَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْر كَأَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعا بالطَّمَامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا خَمَتُلُوا لاَ يَرْفَمُونَ لَقُمْةً إِلاَّ ٥٠ رَبَّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَ كُثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ما هَٰذَا ؟ فَقَالَتْ وَفُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لَا كُثَرُ قَبْلَ أَنْ (١) إِلاَّرَ بَتْ نَأْكُلَ فَأَكَاوا وَبَمَتَ بِهَا إِنِّي النِّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا بِابِ أُ إِكْرَامِ (١) حَدَّثَاهُ أَوْ حَدَّثًا الْكَبِيرِ أَو يَبْدَأُ الْا كُبْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّوَّالِ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا (١٠) فَقَالَ لَهُ النِّي خَالَةُ هَٰوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى الْانْصَارِ عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (٢٠ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهُلِ وَتُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّحْلِ فَقُتُلِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهِلِ كَفَاء عَبْدُ الرُّحْنُ بْنُ مَهُلُ وَجُوَيِّصَةُ وَتُعَيِّصَةُ ٱبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النِّي عَلَيْ فَشَكَامُوا في أَمْرِ

صَاحِبِهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرُّهُمْنِ وَكَانَ أَصْغُرُ الْقَوْمِ فَقَالَ (١٠) النِّي عَلَيْ كُثْرِ الْكُبْرُ قالَ

أَنْتَظَرْ تُمُونِي وَٱللَّه لاَ اطْمَهُ ٱللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَٱللَّهِ لاَ نَطْمَهُ حَتَّى تَطْمَهُ ،

(٧) حَتَّى تَعَلَّسُومٍ

يَعْنَىٰ (١) لِيَلِيِّ الْكَلَامَ الْاكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْسَتَحِقُونَ تَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيْنِ كُمْ نَرَهُ قَالَ قَتْبُرِ أَكُمُ مِيْهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مَنِهُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَوْمُ ۗ (١) فَالْ يَعْنِي لِيَلِي ۗ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمُ ٣ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَهْلُ كَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ (٦) فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ اللهِ إِلَى فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَنْنِي بِرِجْلِهِا قالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَحْنِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيىٰ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ \* وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشُيْرِ عَنْ مَهُلِ وَحْدَهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ حَدَّتَني ( ) نَافِعُ عَنِ أَبْن مُعَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَ أَخْبِرُونِي () وَلاَ تُعَنَّ وَرَقْهَا. السَّجَرَةِ ( مَثَلُهَا مَثَلُ السَّلِمِ ثُونِي أَكُلهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تُنْحَتُ (١) هما هكذا بالضبطين في أورَقُهَا فَوَقَمَ فِي نَفْسِي<sup>(٧)</sup> النَّخْلَةُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَالَّــا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِي مِيْكِيِّهِ هِيَ النَّفْلَةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَمَ أَبِي قُلْتُ مَيا أَبَتَاهُ وَقَمَ في نَفْسِي (٨) النَّخْلَةُ قالَ ما مَنْعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَا مَنْعَنِي إِلاَّ أَنَّى كُمْ أَرَكَ وَلا أَبَّا بَكْرِ تَكَلَّمْتُما فَكُرِهْتُ باب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّعْنِ وَالرَّجَنِ وَالْحُدَاء وَمَا يُكذَّهُ مِنْهُ ، وَقَوْلِهِ : وَالشُّعْرَاء يَنَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ (١٠) أَكُمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (١٠) وَأَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ ما لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَيْبِراً وَأُنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِّبُونَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : في كُلُّ لَغْوٍ يَخُوضُونَ حَدْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَذَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرُّعْنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدٍ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَّ بْنَ كَنْ إِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّنْرِ حِكْمَةً مَرْثُ

(١) مِنْ قَنْـ اِهِ (٤) أُخبرني

(ه) أُخبر وني شَعَرَة اليونينية

(٧) في تَفْسِي أَنَّهَا النَّحْلَةُ (A) في تَقْسِي أَنَّهَا النَّحْلَة (١) وَقُوْلِهِ أَلَمُ تُرَ (١٠) يَهِيمُونَ إِلَى آخِرِ السورة

(۱) حَدَّ أَنِي مُعَدِّ بِن بِشَارِ (٢) مِنْ هُنْيَّاتِكَ (٣) لَوْلاً أَمْتَعَثْنَا (٠) النَّاسُ مَسَاء الْيَوْمِ (٦) الحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ .

أَبُو لَعَبْمِ حَدَّثَنَا سُفيْنَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ كَيْنَمَا النَّبِي عَلِيَّكُ يَشِي إِذْ أَصابَهُ حَجَرٌ فَمَا رَ فَدَمِيت إِصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ \* وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ مَا لَقِيتِ مَرْثُ اللهُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي مِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّبِي عَلَيْ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَمَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلاَ كُلُّ شَيْءِ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلُ \* وَكَادَ أُمَّيَّةُ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَامِمُ بْنُ إِسْلِمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (٢) قالَ وَكَانَ عامِر ۗ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَوْلاً 📕 (٤) فَأَصَّبْنَا بَحْمَصَةً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا \* فَأَغْفِرْ فِدَانِهِ لَكَ مَا أَقْتَفَيْنَا \* وَنَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا \* وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا \* وَبِالصِّياحِ عَوَّ لُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيٌّ مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، فَقَالَ يَرْ مُمُهُ ٱللهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِي ٱللهِ ، لَوْ (٢) الخَمْرِ الْأَنْسِيْةِ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأْتَيْنَا خَيْبَرَ خَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصَا بَتْنَا ( ) تَخْصَلَةٌ شَدِيدَةٌ ، ثُمَّ إِنَّ ا الله فَتَحَهَا عَلَيْهِم ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ (٥) الَّذِي فَتِيحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا (٨) فَرَجَعَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ما هَذِهِ النِّيرَانُ ، عَلَى أَىَّ شَيْهِ تُوقِدُونَ ؟ قالُوا عَلَى لَمْ ، قَالَ عَلَى أَى خُمْ ؟ قَالُوا عَلَى خُمْ إِنْسِيَّةٍ (١٠ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ أَمْرِ قُومًا ٧٠ وَأَ كُسِرُومًا ، فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَوْ ثُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَاكَ ، كَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرٍ فِيهِ قِصَرْ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَ يَرْجِعُ ٧٠ ذُبَابُ مَتَيْفِهِ ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَـاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا تَفَكُوا قالَ سَلَمَةُ

رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ ؟ فَقُلْتُ فِدِّي لَكَ أَبِي وَأَمِّي زَحَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، قالَ مَنْ قالَهُ ؟ قُلْتُ قالَهُ فَلَانٌ وَفَلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ (١) الْا نْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ كَاهِدُ مُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبَى نَشَأُ (٢) بِهَا مِثْلَهُ (١) حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّبْنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِي عَلْ عَلَى بَعْضِ نِسَائُهِ وَمَعَهُنَّ أَمْ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا (١) إِ الْقُوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةً ، فَتَكَلَّمُ النِّي عَلَيْ بِكَلِمَةً لَوْ تَكَلَّمُ (٥) بَمْضُكُمُ لَعِيْتُمُوهَا عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِاسِبُ هِيجَادِ الْمُشْرِكِينَ طَرْتُ مُمَّدّ حدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ أَسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَا بِتِ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيٌّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرَكِينُ ، فَقَالَ رَّسُولُ أَللهِ عَلِيَّةٍ فَكَنْفَ بِنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا نُسَلُّ الشَّمَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ \* وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبُتُ أَسُبُ حَسَّانٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسْبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِ مَرْثُ أَصْبَخُ قَالَ أَخْبَرُ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْثُمَّ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتُ ، يَعْنِي بذَاكَ أَبْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

فِينَا (٢٠ رَسُولُ اللهِ كَيْنَاهِ كِتَابَهُ إِذَا النَّسَقَ مَعْرُوفَ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعُ أَرَانَا الْفَكْ مَ مَعْدُ الْعَلَىٰ فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ أَرَانَا الْفُكْ مَ بَعْدُ الْعَلَىٰ فَقُلُو بُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ لَيْ يَنِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَ اشِسِهِ إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ (٢٠ المَضَاجِعُ عَيْنِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَ اشِسِهِ إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ (٢٠ المَضَاجِعُ عَنِيلَ عَنْ الرَّهُ مُرَى عَنْ مَعِيدٍ وَالْأَعْرَبِعِ عَنْ الرَّهُ مُرَى عَنْ مَعِيدٍ وَالْأَعْرَبِعِ

(۱) آبُنُ حَضَيْرِ (۲) مَشَى (۳) مِثْلَةً . فتح لام مثله من القرع (۵) سَوْقَكَ (٥) لَوْ مَسَكَلَمُ بِهَا (٠) لَوْ مَسَكَلَمُ بِهَا

(٦) وَنْمِينَا
 (٧) بِالْشُرْكِينَ

بعضكم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْرَانا شُعَيْث عَن الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَوْفِ أُنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ (١) بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ أَيَّدْهُ برُوحِ الْقُدُس قالَ أَبُو هُرْ بْرَةَ نَعَمْ وَرَثْ سُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيل مَعَكَ الحِبْ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْنَالَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْفُرْآنِ مَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُ نَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيَّ اللَّهِ قَالَ لَانْ يَشْلِيُّ جَوْفُ أَحَدِيكُم عَيْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَشَلِيُّ شِيزًا ﴿ وَلَاثُ مُمَرُ بَنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي َ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ لَأَنْ يَمْتَلَى جَوْف رَجُلِ قَيْحاً يَرِيهِ ٣٠ خَيْرٌ مِنْ ٣٠ أَنْ يَمْتَالِيُّ شِعْرًا بِالسِّبُ قُولِ النِّي يَالِيُّ تَرْبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى حَلْقَ مَرْثُ يَمْنِي أَبْنُ بُكَلِّيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ قالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخا أَبِي الْقُمَيْسِ اُسْتَأْذَنَ عَلَى ّ بَعْدَ ما نَزَلَ (\* اَلْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ لَبْسَ هُوَ أَرْضَمَنِي ، وَلَـكِنْ أَرْضَعَتْنِي أَنْزَأَهُ أَبِي الْقُعَيْسِ ، فَدَخلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّ الرَّجُلِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلِكِينْ أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَتُهُ قَالَ ٱلْذِنِي لَهُ كَإِنَّهُ عَلْكِ تَر بَتْ يَمِينُكِ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَبَذَلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ إِنَّ العِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ

(۱) نَشَدْتُكُ أَلَيْهِ (۱) خَشْرَدُ لَكُ مِنْدٍ (۲) خَبْرُدُ لَهُ مِنْدٍ (۲) خَبْرُدُ لَهُ مِنْدٍ (۵) بَعْدَ مَا أُنْزِلِيَّ

عَالْمِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَاتُهَا كَ عْبِبَةً حَزِينَةً لِلأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى لُمَنَّهُ (" فُرَيْشِ ٣ إِنَّكِ كَمَا بِسَتْنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَعْنِي الطَّوَّافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ فَأَنْفِرِي إِذًا باسب ما جاء في زَعَمُوا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٣٠ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى مُمَرً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيُّ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَنْتُسِلُ وَقَاطِمَةُ ٱبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هَٰذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أَمْ هَا نِي ۗ بِنْتُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمُّ هَا نِي ۚ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ ( ' قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَمَاتٍ مُكْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيْ ، قَالَتْ أُمُّ هَانِيْ وَذَاكَ (٥) ضَى باب ماجاء في قَوْلِ الرَّجِلِ وَيْلَكَ مِرْشُ مُوسِى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ أَزْكَنِهَا قَالَ إِنهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَزْكَنِهَا وَيْلَكَ مَدِيثُ فُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي الزَّاكَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ فِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنس أَبْنِ مَالِكُ وَأُيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنس بْن مالِكِ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ف سَفَر ، وَكَانَ مَعَهُ غُلاَم ۖ لَهُ أَسْوَدُ ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَيْحَكَ ٥٠ يَا أَنْجَشَة رُوَ يَدْتُكَ بِالْقُوَارِيرِ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(۱) لَفْظُةً (۱) الْمُثَلِقَةِ (۱) الْمُثَلِقَةِ (۱) الْمُثَلِقَةِ (۱) الْمُثَلِقِةِ (۱) الْمُثَلِقِةِ (۱) الْمُثَلِقِةِ (١) الْمُثَلِقِ (١) الْمُثَلِقِةِ (١) الْمُثَلِقِةِ (١) الْمُثَلِقِةِ (١) الْمُلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةِ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِقِي (١) الْمُثَلِقِةُ (١) الْمُثَلِقِقِقِ

عَنْ خَالِهِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُمْن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنِي رَجُلْ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّى عَلِيَّةٍ فَقَالَ وَ يَلَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا لا تَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَأُللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ صَرَّتَى عَبْدُ الرُّ هُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالضَّمَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ بَيْنَا النَّبِي لِللَّهِ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِينْما ، فقال ذُو الخوَيْصِرَةِ رَجُل مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْدِلْ قالَ وَ يُلَّكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ مُمَرُ أَنْذَنْ لِي فَلِأَضَّرِبْ (١) عُنْقَةُ ، قالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ ، يَمْرُفُونَ مِنَ ٱلدِّينِ ، كَمُرُوقٍ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظُّرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظِّرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجِدُ فيهِ شَيْدٍ، ثُمَّ يُنْظُرُ (٢) إِلَى نَضِيَّهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَيْدٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ سَبَقَ (٢) الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ (١) مِنَ النَّاس آيَتُهُمْ رَجُلَ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النِّيِّ يَرْكِيُّ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ حِينَ قاتَلَهُمْ ، فَأَنْتُمِسَ في (١) أَفْتُرُ الْقَتْلَى قَأْتِي بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ النَّبُّ عَلِيٌّ مَرْشُ كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِي قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ شِهاب عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَكُنْ ، قَالَ وَيُحَكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْتِينُ رَقَبَةً ، قالَ مَا أَجِدُهَا ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا ، قالَ ما أَجِدْ قَأْتِي بِمَرَتِي فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أُعَلَى غَيْرِ أَهْ لِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما بَيْنَ مُلْتَبِي اللَّدِينَةِ أَحْوَجُ (٥) مِنِّي ، فَضَحِكَ

(۱) فَالْأَضْرِبُ حَكَسَى اللام هذه من الفرع • فَالْأَضْرِبَ (۲) وَيُنْظُرُ (۲) فَذْ سَمَقً (٤) على خَبْرٍ فِرْقَةٍ (٠) أَفْتُرُهُ (٠) أَفْتَرُهُ

النَّيْ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ، قالَ (١) خُذْهُ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَقالَ عَبْدُ الرَّ عَنْ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيُلَّكَ مِرْشِ اللَّهُ الْ بَنُ عَبْدِ الرَّ عُن حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَزيدَ اللَّيْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَن الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكِ مِنْ إِبِلِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قَالَ فَهَلْ ثُوَّدِّى صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاهِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ أَللهَ لَنْ يَيْرَكُ ٣ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا حَرْشُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّنَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْن كُمَّدِ بْن زَيْدٍ شِّمِعْتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما عَن النَّبِيِّ مَلِكِ قَالَ وَيُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُّم ، قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ هُوَ لاَ تَر ْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شَعْبَةَ وَيُحَكُّمْ ﴿ وَقَالَ مُمْرُ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ بُلَكُمْ أَوْ وَبُحَكُمْ مِرْثُنَا عَرْدُو بْنُ عاصِم حَدَّتَنَا عَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائَمَةٌ مَ قَالَ وَ يُلَّكَ وَمَا أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ كَمَا إِلاَّ أَنَّى أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَقُلْنَا ٣٠ وَنَحْنُ كَذَلِكَ ؟ قالَ نَعَمْ فَفَرَحْنَا يَوْمَثِيْدٍ فَرَحَا شَدِيدًا ، فَمَ عُلاَمْ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَثْرَانِي ، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هَٰذَا فَلَنْ (٤) يُدْرِكَهُ الْهُرَمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَأَخْتَصَرَهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْساً عَن النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلاَّمَةِ حبُّ (٥) اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ أَلَّهُ فَأُتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ أَلَّهُ مِرْثُ الشُرُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا تُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَهْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النِّي اللَّهِ أَنَّهُ قالَ المَرْءِ مَعْ مَنْ أَحَبُ عَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِل

(١) وقال مُمْ قال أطفيمة أهلك (١) مُمْ يَيْرِ لَكَ (٣) فَقَالُوا (٥) فَقَالُوا (٤) فَلَمْ يُدْرِكُهُ (٠) الْمُمْ يُدْرِكُهُ

قَالَ قَالَ عَبْثُ ٱللهِ بْنُ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءِ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبُّ قَوْمًا ، وَكُمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبٌ \* تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَن الاعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ مُعَرِّمُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن (١) الْاَعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيُّ عَلَيْكُ الرَّجُلُ يُجِيبُ الْقَوْمَ وَلَّمَا يَلْجَنْى بهم قَالَ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبُّ \* تَابَعَهُ أَبُومُهَا وِيَهَ وَكُمَّدُ أَبْنُ عُبَيْد مِرْشُ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ تَعْدِو بْن مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ مَتَى السَّاعَةُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ ﴿ (١) وَلاَ صِيَّامٍ قالَ ما أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قالَ ما أَعْدَدْتُ كَمَا مِنْ كَشِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ ٣٠ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ بَاسِبُ فَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ أَخْسَأً مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِنْتُ أَبَا رَجَاء سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لا بْنِصالْد (" قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبيناً " فَا هُوَ ؟ قَالَ ٱلدُّخُ (٥) ، قَالَ أَخْسَأُ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ [(١) وَجَدُوهُ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُرَرَ بْنَ الخَطَّابِ ٱلطَّلَقَ مَعَ رَسُولِ أَللهِ عَلِي فَى رَهْ طِي مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ أَنِي صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٦) يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي أُطُم َ بَنِي مَنَالَةً وَقَدْ قارَبَ أَبْنُ صَيَّادٍ يَوْمَثِذٍ الْخُلُمَ كَلَمْ بَشْعُرْ حَتَّىضَرَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكَ فَهُرَهُ بِيكِدِ ، ثُمَّ قَالَ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ، ثُمَّ قَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّيْ اللَّهِ أَنْمُ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ مَا ذَا تَرَى ؟ قَالَ يَأْتيني صادِق وَكَاذِبٌ ، قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ خَلَّما عَلَيْكَ الْأَرْثُ ، قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي إِنَّى خَبَأْتُ

(۱) حَدَّثُنَا الْأَعْمَشِ

(٣) لِآبِنِ صَيَّاد

(ع) قَدْ خَيَاتُ النَّ خِياةً (٠) ٱلدُّخُّ. ضم الخاء من القرع

لكَ خَبِينًا (١) ، قالَ هُوَ ٱلدُّخُ ، قالَ ٱخْسَأَ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، قالَ مُمَنُّ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَتَّأَذَٰذَ لِى فِيهِ أَضْرَبْ عُنْقَهُ ، قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي إِنْ يَكُنْ ٣ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ٣ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ سِالِمْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعْرَ يَقُولُ أَنْطَلَقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَبَى بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِي يَوْمَّانَ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا أَبْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتْ مِبُدُوعِ النَّذْلِ ، وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَحِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأَت أُمْ أَبْنِ صَيَّادٍ النِّبَّ يَرْكِيُّهِ وَهُوْ يَتَّتِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صَافِ ، وَهُوَ أَشْمُهُ ، هُذَا مُمَّدُّ ، فَتَنَاهُى أَبْنُ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ أَللهُ مِنْ لِلَّهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْنَ \* قالَ سَا لِمُ مَالَ عَبْدُ أَللهِ قامَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيلِ فَي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَى أَللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّى ٰأَنْذِرُ كُنُوهُ وَما مِنْ نِيِّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ (\*) قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ أَ وَلَكِيِّى (٥) سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا كَمْ يَقُلُهُ لَنِي القَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ (٥٠ \* بِالْبُ (٧٠ قَوْلِ الرُّجُلِ مَرْحَبًا ، وَقالَتْ عائِشَةُ قالَ النَّبِيُّ ﷺ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّالاَمُ مَرْحَبًا بِا ْبِنَتِي وَقالَتْ أَمْ هَا فِي جِئْتُ ٢٠٠٠ إِلَّى اللَّي عَنْ مَنْ مَنْ مَرْحَبًا ٥٠ بِأَمَّ هَانِي مُرْثُ عِنْ الْ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَّـا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى النِّبِيُّ عَلِيُّهُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَقْدِ الَّذِينَ جَاؤًا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَالَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّا حَى مِنْ رَبِيعَةً وَ يَبْنَنَا وَ يَبْنَكَ مُضَرُّ ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءنا ، فَقَالَ أَرْبَعُ وَأَرْبَعُ : أَقِيمُوا الصَّلاَّةَ ، وَآثُوا الزَّكاةَ ، وَصَوْمُ (١٠) رَمَضَانَ ،

(۱) حَبَّا أَنْ بَكُنْهُ (۲) إِنْ بَكُنْهُ (۲) وَإِنْ كَا مَ بَكُنْهُ (۲) وَإِنْ كَا مَ بَكُنْهُ (۲) وَالْ كَانْ مَ بَعْدِ اللهِ (۵) وَالْكِنْ مُنْعَدِينَ مُبْعَدِينَ مُبْعِدَينَ مُبْعَدِينَ مُبْعِدَينَ مُبْعِدَينَ مُبْعِدَ النّبِينَ مُبْعِدَى مُنْعِدَينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعِدَينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدَينَ مُنْعَدَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدَينَ مُنْعَدِينَ مُنْ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدَى مُنْعَدَى مُنْعَدَى مُنْعَدَينَ مُنَاعِدَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعِدَينَ مُنْعِدَينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعَدِينَ مُنْعِدَ عُنْعُونَ النّهِينَ مُنْعِدَ مُنْعِدَ عُنْ مُنْعُدَينَ مُنْعُدَينَ مُنْعُدَينَ مُنْعَدِينَ مُنْعُدَينَ مُنْعُدَينَ مُنَاعِدُ عُنْعُونَ اللّهُ مُنْعُونُ مُنْعُلِعُ عُنْ مُنْعُدُونَ اللّهُ مُنْعُونُ مُنْعُدُونَ

(١) يَاأُمُّ هَانِيُ

((١٠) وصوموا

وَأَعْطُوا نَحْسَ مَا غَنِيْتُمْ ، وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي ٱلدُّبَّاءِ وَأَلْخَنْتَم ِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرَّفْتِ باب ما يُدْهِي النَّاسُ بِآ بَائِهِمْ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ عُبَيْدٍ أَللَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلِي قَالَ الْفَادِرُ (١) يُرْفَعُ (١) لَهُ لِوَادِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَذْرَةُ فُلَانِ بْن فُلَانٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ عَبْد أللهِ بن دِينَارِ عَن أَبْن مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ أللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ مَاذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ بابِ لا يَقُلُ خَبُثَتْ نَفْسِي وَرَثُنَ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ عَلِيُّكُ قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمامَةً بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ : لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم ۚ خَبْثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي \* تَأْبُعُهُ عُقَيْلٌ باب لاَ تَسُبُوا الدَّهْرَ مَرْثُنَا يَحْبِي بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ اللهُ يَسُبُ بَنُو آدَمَ اللَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ بيدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مِرْشُن (" عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا (اللهُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ بِالبِّ عَوْلِ النِّيِّ عَلِيَّ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا المُفْلِسُ الذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْـلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَـقَوْلِهِ لاَ مُلكُ (٥) إلاَّ يَثْهِ ، فَوَصَفَهُ بِا نُتِهَاء الْمُلكِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ الْلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴿ صَرْتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِي

(۱) إِنَّ الْغَادِرَ (۲) يُنْصَبُ (۲) مُنْفَّدِ (٤) أُنْبِرُنا (٥) لاَمَالِكَ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى

(١) فَدَاكَ أَبِي لم يضبط في اليونينيسة الفاء في هذهالترجة والتي بمدهاولا للتى فى متن الحديث وضبطها في النرع في هذه والتي في متن الحديث بفتح الفاء (٢) الزُّ آيْرُ عَنِ النَّبِيُّ ا(۲) يَعْدُرِي (٤) فدَاكَ مي بالقصر في بعش النسيخ للمتمدة وضبطها الفسطلانى ينسر الفاء والمد (٠) مُرْدِفُها (٦) فَلَمَّا كَانَ مضمومة في اليونينية (٨) فَأَلْوَى أَبُو طَلَعْةَ (١) وَلاَ تَكُنَّهُ ا (١٠) قالَ أَنَسْ . فيهِ أَنَسْ قوله آيبون كذا فى كل طبعة

تبعا للنسخ بياء مثناة تحتية والقاعدة الصرفية تأبى نقطها

وقراءتها بالياء لابهمزة محقفة فدأو مسهلة كتبه مصححه

اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِن السب أوزل الرَّجُل فَدَاكَ (١) أبي وأني ، فيدِ الرُّيُّرُ (١) مرَّث مُستدَّدُ حَدَّثنا يَحْيىٰ عَنْ شُفْيَانَ حَدَّثَنَى سَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يُفَدِّى ٣٠ أَحَداً غَيْرَ سَعَدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمٍ فَدَاكَ أَبِي وَأَمَّى أَظُنُّهُ يَوْمَ أُحُد باسب تَوْلِ الرَّجُلِ جَمَّلَنِي ٱللَّهُ فِدَاكَ (1) وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِلنِّي عَلِيَّةِ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّاتِنَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ أَنْ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا بَحْيي بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُوَ وَأَبُو طَلْعةَ مَعَ النِّي عَلِيَّةِ وَمَعَ النِّي عَلِيَّةِ صَفييَّةُ مُرْدِفَهَا (٥) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٥) بِيَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (٧) النَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّيْ لِللَّهِ وَالْرَأَةُ ، وَأَنْ أَبَا طَلْحَة قال أَحْسِبُ أَتَنْتَهُمْ عَنْ بَعِيرِهِ ، ۚ فَأَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا نَبِي ۗ ٱللهِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ هَلْ أَصابَكَ مِنْ شَيْءِ قالَ لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَ ١٨٠ أَبُو مَلَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدٌّ كَلْمُا عَلَى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِهَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اللَّهِ بِنَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى اللَّهِ يَنَةِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ آيِبُونَ تَا نَبُونَ عَا بِدُونَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ بَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ باسب أَحَتِ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَرْشَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْتَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غَلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكُنْيِكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةً فَأَخْبَرَ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ سَمَّ أَبْنَكَ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ عِلْمِ قَوْلِ النَّبِيِّ يَلِيُّ سَمُّوا بِأَشْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا (١٠ بَكُنْبَقِ قَالَةُ (١٠٠ ا أُنَسُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ عَرَفُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِهَ لِرَجُلِ مِنَّا عُلاَمٌ قَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيهِ حَتَّى فَسَأَلَ

سَمُّوا مِأْسِي وَلاَ تَكُنُّنُوا (" بَكُنْيَقِ حَرَثُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال سَمِنْتُ أَبْنُ ٱلْمُنْسَكَدِر قَالَ سَمِنْتُ جَابِرٌ بْنَ عَبْنَهِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا وُلِهَ لِرَجُل مِنَّا غُلامْ مُشَمَّاهُ (\* الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكُنْبِكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْفِيكَ عَيْنَا فَأَتَى النَّبِيّ وَ اللَّهُ فَذَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَالَ أَسْمِ أَبْنَكَ عَبْدَالَ عَنْ بِالسِّبِ أَسْمِ إِلَّوْنِ مَدَثَنَا الله وَلا تَكْنَوْهُ إِسْفُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَمَا عُبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ
عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جَاءِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ لَمَا أَسْمُكَ قَالَ عَنْ ثُنَ قَالَ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جَاءِ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَقَالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ عَنْ ثُنَ قَالَ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا أَفَيْرُ أَسْلًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ (°) فَأَسْمَاهُ أَنْ عَبْدِ أَلَيْهِ وَتَعْمُونَ ۗ قَالاً حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْنَرُ ۚ عَنِ الرُّهْرِي عَنِ أَبْنِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ اللَّهُ مُولِا الْسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ إِنَّا مِاسِبُ تَحْوِيلِ الْأَسْمِ إِلَى أَسْمِ أَحْسَنُ مِنْهُ (٠) بَعْدُهُ مَرْشَيْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَهَا أَبُوعَ مَمَالًا قالَ حَدَّنَنِي أَبُو عَنْ سَهِلْ قالَ أَنِّ بِالْنَادِرِ بْنَ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَيَّنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِالسِنْ فَلَهَا النِّي مُ لِلَّهِ بِشَيْءٍ بَيْنَ بَدَيْدِ ، كَأْمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِأُ بْنِهِ ، فَأَحْمُلَ مِنْ نِفَلِهِ النِّيَّ عِلِيًّا فَأَمْنَتُكَاقَ النَّيُّ عَلِيلُهُ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبَّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ (١٠ يا رسول اللهِ قالَ ما أَسْمَهُ قَالَ فَلَانٌ ، قالَ وَأَسْكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرّ فَتَمَّاهُ يَوْمَنِذٍ الْمُنْذِرة

مَنْدَقَةٌ بْنُ الْفَطْيْلِ أَخْبُرَ لَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شُفْبَةَ عَنْ عَطَاء بْنِي أَبِي مَيْسُونَةَ عَنْ

أَنِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ زُيْلَبَ كَالَّ أَسْبُهَا بَرَّةً ؛ فَقِيلَ تُزَّكِّي تَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَم

رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَانُبَ مِرْفُ إِبْرَاهِيمٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ( المِيشَامُ أَن أَبْنَ جُرَيْجٍ

أُخْبَرَهُمْ قَالَ أَغْبَرَ فِي عَبْدُ الْحَبِيدِ بْنِ جُبُيْرِ بْنِ شَيْبَةً قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ

النِّيُّ عَلَى مَقَالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَسَكُنْنُوا (١٠ بِكُنْبَيِّي مَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الله

حَدَّثُنَا سُفَيَانٌ عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ سَمِيثُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَلَكُ

(٦) أَتْلَبُنَاهُ

(v) أخبر كلو.

المسَبَّبِ عَلَاثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ عَلَيْ فَقَالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ أَسْمِي حَزْنُ قالَ بَلْ أَنْتَ سَهِلْ قالَ ما أَنَا يَمُغَيِّر أَسْمًا صَمَّانِيهِ أَبِي قالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ فَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُونَةُ بَعْدُ باب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ أَنَسْ : قَبَّلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي أَبْنَةُ مِرْثُ أَبْنُ ثُقَيْر حَدَّثَنَا لُكِمِّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قُلْتُ لِأُبْنِ أَبِي أُونِ فَي رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ النَّبِيِّ مَلِيٌّ قالَ ماتَ صَغِيرًا وَلَوْ تُضِيَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَدٍّ مِنْ مَنْ عَانَ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لاَ نَبَّ بَعْدَهُ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ أَخْبِرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي إِنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِي إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجِنَّةِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) أَلَّذِ يَرَاكُ سَمُّوا بِأُسْمِي وَلاَ تَكَنْتُوا (١) بِكُنْبَتِي (١) فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم أَنْسِمُ يَيْنَكُمْ \* وَرَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النِّيِّ مِنْ اللِّي مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَ بُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ سَمُّوا بِأُسْمِي وَلاَ نُكْتَنُوا (" بَكُنْيَتِي " ، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنام ، فَقَدْ رَآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي (٢) ، وَمَنْ (٧) كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَنْبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ أَبِي بُرُودَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمْ ، فَأَتَبْتُ به ِ النَّبِيّ عَلَّى فَسَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنَّكَهُ بَمَّرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرِّكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى ﴿ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَفَةَ سَمِينَ الْمُنيِرَةَ أَبْنَ شُعْبَةً قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّسْ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ ، رَوَاهُ أَبُو بَكُرَةً عَنْ النِّبّ عَلَيْ بَاسِبُ تَسْمِيةِ الْوَلِيدِ \* أَخْبَرَنَا ١٠٠ أَبُو نَعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ ذُكِيْنِ حَدَّثَنَا

أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَلِي وَأُسَهُ مِنَ الرَّ كُمَّةِ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْجِ إِلْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي (١) عَنِ النِّي مِلْكَةِ رَبِيعَةً ، وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِمَكَّةً ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىمُضَرَ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يوسُفَ بابِ مَنْ دَعا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ أَسْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو مانِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ( ) فِي النِّبِي يَكِ يَا أَبَا هُرِ " مَدَّثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا (٣) ما لا أرئ شُعَيْبُ عَن الزُّهْ رِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا (٤) سقط لفظ بأب لغير أبي ذر فالكنية رفع زَوْجَ النَّبِّي عَلِيْكُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِينٌ ۚ يَا عَاثِشَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ (٥) وَقَبْلُ أَنْ يُولَدَ ثُلْتُ '' وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، قالَتْ وَهُوَ يَرَى ما لاَ نَرَى '' ﴿ عَرْثُ مُوسَى (١) أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ أَنْ إ سمعيلَ حَدْنَنَا وُهِينِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَتْ أَمْ مُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَهُ غُلاَّمُ النَّبِيِّ بَيْكِ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ (٧) فَطَيماً مِح (٨) الصَّالاَةَ نصبها من ا أَنْجُشَ رُوَ بِلَاكَ سَوْ قَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالْبُ (" الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيُّ قَبْلَ (") أَنْ (") بولَّةَ لِلرِّجُلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنْ أَنَسِ قالَ (١) أَنْ نَدْعُوَهَا . أَنْ كَانَ النَّبِيُّ عَرَائِكُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا ، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَمَيْرٍ ، قالَ أَحْسِبُهُ ا يدعاها ْ فَطْمِ<sup>ر (٧)</sup> وَكَانَ إِذَا جَاءِ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرُ مَافَعَلَ النَّغَيْرُ ۚ نُغَرُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَّجُمَا حَضَرَ الصَّلاَّةَ (٨) وَهُوَ فِي يَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكُنْسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ (١٠) إِلَى ٱلْجِيدَارِ فَى وَنَقُومُ خَلْفَةُ فَيُصَلِّى بِنَا بِالسِّ الشَّكَنِّي بِأَبِي ثُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى مَرْثُ خَالِهُ بْنُ مَغْلَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ (١١) يَكِنْتُغِيدِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَا نُو تُرَابِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى ١٠ بَهَا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابِ إِلاَّ النَّبَى عَلَيْ عَاصَبَ يَوْما قاطيمة

غَرَجَ فَأَصْطَجَعَ إِلَى (١٠) ٱلْجِدَارِ إِلَى الْمَسْجِدِ كَفَاءَهُ النَّبِيُّ يَبْلِيُّهُ يَنْبَعُهُ (١١) فَقَالَ هُوَ

السَّجِدِ. في جدار السَّحِدِ

ذَا مُضْطَجِعٌ فِي ٱلْجُدَارِ لَجَاءَهُ النَّبِي عَلِي وَأَمْتَلاَّ ظَهَرُهُ ثُرَابًا كَجْمَلَ النِّي عَلِي يَهْ يَمْتُ التُرَابَ عَنْ بَلَهْرُهِ وَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابِ بِالبُ أَبْنَضِ الْاسْمَاء إِلَى اللهِ مَرْثُ أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسُولُ ١٠٠ أَلَهُ عَلَيْ أَخْنَى ١٠٠ الْاسْهَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ أَلَهُ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ " الْأَمْلَاكِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْاَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَّةً قَالَ أَخْنَعُ أَسْمِ عِنْدَ اللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْاء عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلاَكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ (" شَاهُ بِالسِبُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ، وَقَالَ مِيسُورٌ سَمِينْتُ النَّبِيُّ يَهْلُولُ إِلا أَنْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِب مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (\*) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ ثُمَّدٍّ بْنِ أَبِي عَتِيق عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ ٥٠ قَطْيِفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسِامَة وَرَاءَهُ يَمُودُ سَمَّدَ بْنَ عُبَادَةً فى بَنِي حَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ قَبْلَ وَتُعَادِ بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًّا عِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِيَّ أَنْ سَلُولَ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي ۖ فَإِذَا فِي الْجَنْلِسِ أَخْلَاطْ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْمَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْمُسْلِينَ ٧٧ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيتِ أَلْجَالِسَ تَعِكَجَةُ ٱلدَّابَّةِ خَمَّ أَبْنُ أَبَيَّ أَنْفَهُ بردَائَّهِ وَقَالَ لاَتُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمْ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ قَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى ٱللهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قَتَالَ لَهُ عَبْدُ أَلَٰهِ بْنُ أَبَيِّ أَبْنُ سَلُولَ أَيُّهَا المَنْ لَا أَحْسَنَ (A) مِمَّا تَقُولُ إِنْ كانَ حَقًّا فَلاَ تُوْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَنَ جاءِكَ فَأَفْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة بَلَي بَا رَسُولَ اللهِ كَأَعْشَنَا ٥٠ فِي مَجَالِسِنَا كَإِنَّا نُصِبُ ذٰلِكَ كَأَسْنَبُ الْسُلِمُونَ وَالْشُرُّونَ

(۱) النبي (۲) أحتم (۱) بمكيد الأنكرال (۱) بمكيد الأنكرال (۱) سكود نود علمان من المعرف (۱) وحدنها (۱) وكان المجلس (۱) وكان الم

وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوايَنَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْفِضُهُمْ (١) حَتَّى سَكَتُوا (٢) ثُمْ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ دَائِنَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ غَبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَىٰ سَعَدُ أَكِم تَسْمَعُ ما قالَ أَبُو حُبَابٍ يُريدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً أَى (٣) رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَزْلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جاء أَللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ (\*) عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصَّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ (\*) ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ يَمْرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَكَانَ رَسُولُ أَلَيْ يَرْكُ وَأَصِمَا بُهُ يَمْفُونَ عَنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكَيَّابِ كَمَا أَمْرَهُمُ أَلَّهُ ، وَ يَصْبُرُونَ عَلَى الْأَذٰى ، قَالَ أَللهُ تَعَالَى : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الآيةَ وَقَالَ وَدُّكُ شِيرٌ مِن أَهُلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَ الْمَفْوِ عَنْهُمْ ما أَمْرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللهُ بِهَا ﴿ ﴿ ﴾ يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُلْفَارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ ، فَقَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَصْحَا بُهُ مَنْصُورِينَ فَا غِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبْنُ الْبُحَيْرَةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبْنُ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِينَ فَا غِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْمُكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبْنُ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّرِةِ الْمُحَدِّمِ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ الْمُحَدِّمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَنِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَمَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَٰذَا أَمْرُ قَدْ تَوَجَّه فَبَايِمُوا رَسُولَ أَلَهُ يَرَاكِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا (١) وَأَسْلِمُوا أَنْهُ مِنْ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ الْأَنْ وَأَسْلِمُوا عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْن نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكُ وَ يَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ نَمَّمْ ، هُوَ فِي تَضْفُلَ حِمِنْ نَار ، لَوْلاً أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَاثِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ . وَقَالَ إِسْخُتُ الْمَارِيضُ مَنْدُوحَة مَن الْكَذِب ، وَقَالَ إِسْخُتُ : مَمِنْتُ أَنْسَا مات ابن لا بي طَلْعَةَ ، فَقَالَ كَيْفَ الْغُلامُ ؟ فَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ

(١) يَغْفِضُهُمْ . كَنَّا ضبطها فىاليونينيةوالفرع ف هذا للوضع وضبطها في سيورة آل عمران: مُجَوِّمُ مِ بِالتَّسْدِيدِ وهو الذى في أصول كثيرة هنا

(۲) حَتَّى شَكْنُولِ

يَكُنُونَ قَدِ أَسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ مُ عَرَّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَا بِتِ البُنَانِي عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ فِي مَسِيرِ لَهُ خَذَا الْحَادِي، فَقَالَ النَّي عَلَيْكَ أَرْفَقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقُوَارِيرِ (١) مَرْثُ سُلِّيانُ أَنْ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ا ابت عَنْ أَنَس وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا كَانَ في مَنفَرٍ، وَكَانَ غُلاَمْ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ رُوَ يُدَكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْ قَكَ بِالْقَوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ : يَعْنِي النَّسَاءِ مَرْثُ إِسْخُتُى أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَانَ لِلنِّيِّ عَلَيْكُ حادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ۚ إِنَّكُ رُو يُدَكِ كِما أَنْجَشَةُ لاَ تَكْمِر الْقَوَارِيرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي صَمَفَةَ النِّسَاءِ وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ مِنْ فَرَعْ فَرَ كِبَ رَسُولُ أَلله عَلَيْ فَرَسًا لِأَبِي طَلْعَةً ، فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بَاسِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ للِشِّيءَ لَبْسَ بشَيْء، وَهُوَ يَنُوى أَنَّهُ لَبْسَ بِحَقَّ (٢) حَرَثُ (٣) مَمَدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَ نَا غَلْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي يَحْنِي بْنُ عُرْوَةً أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً يَقُولُ قَالَتْ عَالِّشَةُ مَثَالَ أَنَاسٌ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَن الْسَكُهَانِ فَقَالَ لَمْمُ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَيْسُوا بِشَيْء، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانَا بِالشَّىٰ مِ يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْكِ إِللَّهِ مِنْكَ الْكَلِيَّةُ مِنَ الْحَقّ يَخْطَفُهَا الْجِنَّى فَيَقُرُهُمَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِا ثَدِّ كَذْبَةٍ بالب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاهِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْنَ رُفِيتْ ، وَقَالَ أَيُّوب : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةٌ رَفَعَ النِّي عَلَيْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء مَرْشَنَا (") أَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ

(۱) الْقُوَّ الرِيرَ (۲) وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ النَّيُّ عَلَيْ الْمُعَبِّرِينِ يُعَدِّ بَانِ بِلاَ كَبِيرٍ وَإِنَّهُ الْمُعَدِّ بَانِ بِلاَ كَبِيرٍ وَإِنَّهُ (۲) حدثني (۵) يَعْنِي بْنُ بُكِيْرٍ

قَالَ سَمِعْتُ ابَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ : ثُمَّ قَتَرَ عَنَّى الْوَحْىُ فَيَنْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوَتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِى إِلَى السَّمَاء فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءِنِي بحِرَاء قاعِدْ عَلَى كُرْسِي " بَيْنَ السَّمَاء ا وَالْأَرْضِ حَدَثُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى قَالَ أَخْبَرَ فِي شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِي مَيْكُ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (١) أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً : إِنَّ ف خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ٣٦ وَأُخْتِلاَفِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لَا تَبَاتٍ لِاولِي الْأَلْبَاب بِاللِّمْ (٣) نَكْتِ الْمُودِ فِي المَّاءِ وَالطِّينِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ غَمَّانَ أَبْن غِياثٍ جَدَّتَنَا أَبُوغُمُّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً في حائِطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ يَنْهِ وَ فِي يَدِ النَّبِّ عَلَيْ عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ كِيْنَ ( اللَّه وَالطَّيْنِ كَفَاء رَجُلُ يَسْتَفْتِحُ ، فَقَالَ النَّبِي مَلِكَ أَفْتَحْ (٥) وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَذَهَبْتُ فَإِذَا (١) أَبُو بَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَفُتْحَ رَجُلْ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ الله (٧) أَفْتَحْ لَهُ وَإِذَا ثَمَنُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَرْتُهُ بِالجَنَّةِ ، ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلْ آخَرُ ، وَكَانَ مُتَّكِنًّا ﴿ (٨) فَقُنْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ. َ فَلَسَ ، فَقَالَ أَفْتِحْ ٣٠ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَاعُمانُ فَقَتَحْتُ (٨) لَهُ ، وَ بَشَّرْتُهُ ۚ بِالْجَنَّةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ (١) بِالَّذِي قالَ ، قالَ ٱللهُ الْمُسْتَعَانُ باب ُ الرَّجُلِ يَنْكُنُ الشَّيْء بيدِهِ في الْأَرْضِ مَرْثُ النَّكُ بُنُ بِشَار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ وَمَنَّصُور عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبي عَبْدِ الرُّهُمْنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبِّ يَهِيُّ في جَنَازَةٍ خَعَلَ يَنْكُتُ ثُنَّ الْأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فَرْغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبْسَرٌ قَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى

(١) وَ الْأَرْضِ الآية

(٦) كَاكُمْ مَنْ نَكِمَتْ

الله عَمْرِبُ بِهِ فِي الْمَامِ (؛) يَضْرِبُ بِهِ فِي الْمَامِ

(١) فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكُر

(١) وَأَخْبَرُ ثُهُ

الآية إب التَّكْبِي وَالنَّسْبِيحِ عِنْدَ التَّعَبِّ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَانا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْما قالَتِ أَسْتَيْقَظُ النِّيُّ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ سُبْعَانَ ٱللهِ ، ما ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَما ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِينَ (١) مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِيرُيدُ بهِ أَرْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبُّ كاسِيةٍ ف الدُّنيَّا ماريَّةٍ في الآخِرَةِ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ثَوْر عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ قَالَ قُلْتُ لِلنِّيِّ عَلَيْ طَلَقْتَ نِسَاءِكَ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ ٱللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَىٰ أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَمَدَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيق عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِيٌّ زَوْجَ النِّبِيُّ عَلَيْكُ أَخْبَرَنَّهُ أنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ تَزُورُهُ وَهُو مُعْتَكِفٌ فِي الْمَشْرِ الْعَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْعِشَاء ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا النَّيُّ عَلِيُّ يَقُلْبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَن أُمَّ مَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمٌّ نَفَذًا فَقَالَ كَلْمُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مِسْلِكُمَا إِمَّا هِيَ صَفِيَّةُ بنْتُ حُتِي قَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبْرَ عَلَيْهِما (٢) قالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى (٢) مِنِ أَبْنِ (١) آدَمَ مَبَلَغَ الدَّم وَ إِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدِفَ فِي ثُلُوبِكُمَا بِاللَّهِي عَنِ الخَذْفِ مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ الْأَزْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل الْمَزَنِيِّ قَالَ نَعْي النَّيُّ يَإِلَّكُ عَن الخَذْفِ ، وَقَالَ إِنْهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكُمُّ (٥٠ الْمَدُو و إِنَّهُ يَفْقَأُ الْمَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ بِإِبُ الْحَمْدِ الْمَاطِس صَرْثُنَا لَحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ أَنَسِ بْنِ ماللِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النِّيُّ مَنَّ فَشَدَّتُ (٥) أَحَدَهُمُا ، وَلَمْ بُشَدِّت (١) الْآخَرَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ هٰذَا حَيدَ

(١) مِنَ الْفَتِنْكَ

(٢) وَكَابُرُ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ

(٣) يَبْلُغُ

(٤) مِنَ الْإِنْسَان لَاسِينَا د

(۰) وَالْأَتْبَانِيكِي شَدِّ

(٦) فَسَمَّتُ بالسين المهملة فى كل موضع عند الحموى قاله أبو ذر اه من اليونينية

(٧) وَكُمْ يُسَمُّتُ

(۱) كَمْ بَعْمَدُ (۳) نبه أبو هريرة (۳) عَنْ أَشْمَتُ (۵) الْمِنَازَةِ كَسرجِيمِ المِنازة من الفرع . (۵) وَإِرْ الْقَلْمَمِ (۵) وَإِرْ الْقَلْمَمِ (۵) . وَالْ الْكَابَةِ

الله ، وَهُذَا لَمْ يَحْمَد (١) الله بالب تشميت الْعَاطِس إِذَا تَعِدَ الله (١) مَرْثُ سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْمَتِ (" بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النِّبِيُّ مَلِكُ بِسَبْعٍ ، وَنَهَا نَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المريض ، وَاتْبَاعِ الْجِنَازَةِ ( ) ، وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجابَةِ الْدَّاعِيْ ، وَرَدِّ السَّلَأُمِ ، وَنَصْرِ النَّطْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٥٠ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ ، غَنْ خَانَمِ الذَّهَبِ، أَوْقَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ أَبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَارِي باسب ما يُسْتَعَبُ مِنَ الْمُطاسِ وَما يُكُرَّهُ مِنَ التَّفَاوْبِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللَّفْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّفَاوْبَ ، فَإِذَا عَطَسَ خَمد الله ، كَفَقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ، وَأَمَّا النَّفَاوَبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا قَالَ هَا صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ بَاسِبُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَمَّتُ مَرْثُ مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِي قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَلْيَقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْ تَمُكُ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْ حَمْكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ بِالسِّدِ لاَ يُشِمَّتُ الْمَاطِي إِذَا كُمْ يَحْمَدِ اللهَ مَوْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّيْبِي قال سَمِنْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَشَبَّتِ أَحِدُ مُنَّا وَكُمْ رُشَيَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولِ ٱللهِ شَمَّتَ هَٰذَا وَكُمْ تُشَمَّنِي ، قَالَ إِنَّ هَٰذَا حِيدَ اللهَ وَكُمْ تَحْمَدِ اللهَ بِالسِّبِ إِذَا تَتَاوَبَ (٧) فَلْيَضَعْ بَدَهُ عَلَى فِيهِ مَرْثَنَا عاصِمُ بْنُهُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِي هُرَزْءَ عَنِ النِّيّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَ يَكُرَهُ التَّنَاوُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًا عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْ حَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنَّا هُو مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَفَاوَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا تَفَاءَبَ ضَعِكَ اللهَ يَطَانُ .

## بِنْم ٱللهِ ٱلرَّمْنُ ٱلرَّحِيمِ كتأب الستنالات كتأب الستنالات

إلى بَدُو (١٠) السَّلام مَرْضُ يَعِيْ بْنُ جَعْفَر حَدَّنَا كَمْبُدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً عَنِ النِّيِّ عَيْكَ قال خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً ، فَلَمَّا خَلَقَهُ (١٠) قال اَدْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولِئِكَ النَّفَر (١٠) مِنَ الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمَلاَئِكَةُ وَتَعِيَّةُ ذُرِيِّنِكَ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَالْمُوا السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ وَتَعِيَّةُ أُولُهِ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ (١٠) خَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ (١٠) فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَدُخُلُ اللهِ مَنْ اللهِ فَكُلُ مَنْ يَدْخُلُ (١٠) الْمَنْ يَمْ فَرْدَةَ آدَمَ ، فَلَمْ يَرَل الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ عِلْمَ مَنْ يَدْخُلُ اللهِ تَعْلَى اللهَ وَيَعْلَى اللّهِ مَنْ يَعْدُ حَتَى الآنَ عِلْمَ اللهِ اللّهِ مَنْ اللهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ يَدُولُوهُ وَرَحْمَةً وَيْكُمْ حَتَى الْمَنْ أَيْلُوا فَيْكُمْ وَإِنْ فِيلَ لَكُمْ الْمِعْولَ فَالْمُ مِعْلَى الْمَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

(۱) بَدْ والسَّلَامِ (۱) خَلْتَهُ آلَهُ (۱) خَلْتَهُ آلَهُ (۱) على أُولِئِكَ نَثَرِ (۵) فَأَشْمَعُ (١) يَتَخَلُّ يَعْنِي الْجِنَةَ (١) يَتَخَلُّ يَعْنِي الْجِنَةَ (٧) بَابُ قَوْ إِدِ لِاَنَدُ خُلُوا

يُنُوناً عَبْرَ بُيُونِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وما تُكْثُمُونَ

(٨) يَمُولُ أَنْهُ

ره) تبالی (۱) تبالی

وَقَالَ تَتَادَةً عَمَّا لاَ يَحِلْ كَمُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَنْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، خائِنَةَ الْأَعْيُنِ مَيْنَ النَّظَرِ إِلَى ما نُهِيَ (١) عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُ في النَّظَرِ إِلَى الَّتِي ٣٠ كُمْ تَحِيضْ مِنَ النَّسَاءِ لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءِ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَعَلَى النَّظَرُ إِلَيْهِ (\*\* ، وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَكُرهَ عَطَكِ النَّظْرَ إِلَى الْجُوَّارِي يُبَعِّنَ (\*) عِمَكَةَ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَجْانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَلِيُّهُ الْفَصْلَ بْنَ غَبَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ • وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِيئًا ، فَو تَفَ النَّبِي عَلِي لِنَّاسِ يُفتْيِهم، وَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ وَضِيئَة تُسْتَفْتِي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فَطَفَقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا ، فَا لْتَفَتَ النَّيْ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۖ فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ۖ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِيُّهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ ؟ قالَ نَمَمْ مَرْثُ (٥) عَبْد اللهِ بْنُ مَمْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْ قَالَ إِيَّا كُمُ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقاتِ (٥) فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما لَنَا مِنْ تَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدُّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ ٥٠ أَيْدُمُ إِلاَّ الْجَالِسَ (٨) فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ ، قِالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ أللهِ ؟ قالَ عَضْ الْبَصَرِ ، وَكَنْ الْأَذٰى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْيُ عَنِ الْمُسْكَرِ بِاسِبِ السَّلامُ أَسْمَ مِنْ أَسْمَاء اللَّهِ تَمَالَى وَإِذَا حُيِّيتُم بَعَدِّيةٍ فَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوها مَرْشُ مُرَّ بْنُ حَفْس حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدُّتَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّيِّ عَلْقَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى ٱللهِ

(۱) مانكي ألله عنه مزاها القسطلان لكريمة وقى بعض النخطيها رمز الاصبلي

(٣) إلى ما لا يَعلِ مِن النَّساء

(٢) النظرُ إِلَيْمِنُ

(٤) الَّتِي يُبعَنَّ.

(ه) حدثني هب

(1) في الطُّرُ وَاتِي.

(٧) فَإِذَا أَبَيْتُمْ

(٨) إلاَّ المَجْالِينَ
 كذا في البونينة مكسر ا

كذا فى البونينية بكسر اللام وضبطها القسطلاني بالفتح مصدرا سيمياني

فَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْدِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكاثِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُلَانٍ (١٠٠، فَلَسَّا أَنْصَرَفَ النِّيُّ عَلِيُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلّس أَحَدُكُم فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَّ كَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ آللهِ الصَّالِخِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ ٣ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ ما شَاء باب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ مَرْثُنَ أَمُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامِ أَنْ مُنَبُّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالَّارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ عِلْبُ تَسْلِيمٍ (٢٠ الرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي حَرْثُ (١٠ مُحَدَّدُ أَخْبَرَنَا غَلْدٌ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الآخمن بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ مَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْكُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بَاسِبُ تَسْلِيمٍ (\*) المَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ مَرْثُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهِ مِمْ أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثْنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي زِبَالَةُ أَنْ ثَابِنَا أَخْبَرَهُ وَهُو مَوْلَى عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمَبْنِ تَسْلِيمِ (٧) الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَ اهِيمُ (٨) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَبْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِالْبُ إِنْشَاء السَّلاَمِ مَدَّثُنَا تُحَدِّثُنَا جَرِيرٌ عَن السُّبْبَانِيُّ عَنْ أَسْمَتُ بْنِ أَبِي السُّمْثَاء عَنْ مُمَادِيَّةٌ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرّاء

(۱) على فكرن و فكرن (۲) يَتَخَبَّرُ و مكنا مو في اليونينية جروم وهو في القرع صافوع (۲) يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ (۵) حَدَّثَنَى مُحَدَّبُنِ مُسَلِّمُ (٠) يُسَلِّمُ السَّادِين (١) حَدَّثَنَى مُحَدِّبُنِ مُسَلِّمُ (١) حَدَّثَنَى السَّلَمُ السَّادِين (١) مِسْلِمُ الصَّغِيرُ السَّلَمُ الصَّغِيرُ السَّلَمُ الصَّغِيرُ السَّعْدِرُ السَّغِيرُ السَّعْدِرُ السَّعَدِرُ السَّعْدِرُ السَّعْدِرُ السَّعُدِرُ السَّعْدِرُ السَّعِيرُ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرِ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرِ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ الْعُمْرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ ا

(٨) إِرْ الْعِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

(r) عَلْاَمَةِ ٱلْحِيَابِ

أَبْنِ عازب رَضَى أَللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمَرَنَا رَسُولُ (١) أَللهِ عَنْهُمَ بِسَبْعٍ ، بِعِيادَةِ المَريضِ، وَأُتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّيِفِ ، وَعَوْنِ الْمُظْلُومِ ، وَإِفْشَاء السَّلاَّم ، وَإِبْرَارِ الْمُقْدِم ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَانَا ٣٠ عَنْ تَخَمُّم ٱلدُّهُ مَب ، وَعَنْ رُ كُوبِ الْمَيَاثِرِ ، وَعَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَٱلدِّيبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ باسب السَّلام لِالْمَدْ فَة وَغَيْرِ الْمَرْفَة وَرَشْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّيَّ يَرْكِ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ﴿؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقُرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَى مَنْ كَمْ الطَّعَامَ ، وَتَقُرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَى مَنْ كَمْ السَّالَ اللَّهِيْ تَمْرِفْ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّذِي عَنْ أَبِي أَيْوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِلْكِ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا ، وَيَصُدُّ هٰذَا ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، وَذَ كُنَّ شَفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ الْكُنَّ مَرَّاتٍ باب آية (" أَلْجِاب مَرْثُنا رَدُ مَنْ سُلَيْهَانَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ يَعْنِي ٰ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْر سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ('' اللهِ ﷺ الْمَدِينَةُ ، تَخْدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبَيُّ بْنُ كَمْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَائِزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ ٱللهِ مَا لِكَ بزينَبَ أَبْنَةِ (٥٠ جَحْشِ أَصْبَحَ النِّي مِنْ اللَّهِ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّمَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا ، وَ يَتِي مِنْهُمْ رَهُطُ عِنْدَ رَسُولِ أَللهِ عَلَيْ فَأَطَالُوا الْكُنْ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ مَعَهُ كَىٰ يَجْرُجُوا، فَشَلَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي وَمَشَبْتُ مَعَهُ حَتَّى جاء عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا مُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّ فُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ (١٠ أَللهِ عَلْ

وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عَائِشَةً فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ فَإِذَا ثُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آيةُ أَلْحِجَابِ (١) فَضَرَّبَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ سِتْراً مَرْث أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو (٢) غِبَّازِ عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مَنِّكُ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِيُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّ أُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى (٣) قَامَ ، فَلَمَّا قامَ مَنْ قامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ إِنَّتِيَّةُ الْقَوْمِ، وَ إِنَّ (\*) النِّبِّ مِنْ إِنَّهُم عاء لِيَدْخُلِّ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا فَا نَطْلَقُوا فَأَخْبَرْتُ النِّيَّ يَهِلِّيهُ لَجَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَاكَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوا بُيُوتَ النَّبِّ الآيةَ \* " مَرْشُ (٥) إِسْعُنَى أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ (٧) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّ عالْمِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا زَوَّجُ النِّيِّ مَلِيَّةٌ قالَتْ كانَ مُمَثُ أَنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ أَللهِ عَلِيَّ أَحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ اللَّبِيُّ يَرْكُ مِنْ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبِلَ المَّنَاصِعِ خَرَجَتْ (٨) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَهُوَ فِي أَلْجَالِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ (٢٠ يَاسبَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ مُيْزَلَ ٱلْحِجَابُ، قَالَتْ فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةً ٱلْحِجَابِ بِالبِ الاسْنَيْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُ حَفِظْتُهُ كُمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ٱطَّلَّعَ رَجُلُ مِنْ جُحْرٍ في حُجّرِ (١٠٠ النَّيِّ عَلَيْ وَمَمَّ النِّيِّ عَلِينَ مِدْرًى يَمُكُ بُولًا ﴿ (١١ كُوا أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (١١) لَطَعَقْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّا جُعِلَ الْإُسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ بَّنِي مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ مِنْ ا بَعْضِ حُجَرِ النِّي مِنْ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّهُ مِنْ اللَّهِ عِشْقَصِ أَوْ عِشَاقِصَ ، فَكَأَنَّى أَنظُو

(١) فَأَنْزِلَ ٱلْمِيْحَابُ. حكذا لغيرالكشميهني (٢) أَبُو بِمُحْلَزٍ هولاحق ابن حميد اه من اليونينية (١) رَأَى ذَلِكَ (٤) (وَ إَنَّ ) بِفتح الْهُمزة وكسرها في اليونينية وصحح عليها في الفرع (٥) قالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ فيهِ مِنَ الْفِقَادِ أَنَّهُ كُمْ يَسْتَأْذِنَهُمْ حِينَ قامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَهَيَّأُ لِلقَيامِ وَهُوَ ئر يدُ أَنْ يَقُومُوا بُر يدُ أَنْ يَقُومُوا (٧) يَعْتُوبُ بِنُ إِيْرَ اهِيمَ (٨) كَفُرَّجَتْ (۱) عَرَفْنَاكِ (١٠) في حُجْرَةِ

(۱۱) ليا رأسة

(۱۲) تَكُفُلُنُ

إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْفُنَهُ المسِبُ زِنَا الْجَوَالِي وُونَ الْفَرْجِ وَرُفَا الْخُتِيْدِينَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُنَا قَالَ مَم أَرَّ ﴿ (١) وَحِدْتَ سَنِنَا أَشْبَةَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَبْرَةَ حَدَّتَني (١) تَمْوُدُ أَخْبَرَ نَا (٢) عَبْدَال زَاق ا أُخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَلِومُ مِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ما رَأَيْتُ شَبْنَا أَشْبَهَ (١) مِنْ قُولِ أَبِي هُو رُرْمَةً بِاللَّهُمِ مِمَّا (") قالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَنِ النِّيِّ مِنَّ النَّبِيِّ إِنَّ الْعَبَنَاتِيْ إِلَّا الْعَبَنَاتِيْ الزُنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ عَالَةً ، فَزِيَا الْمَيْنِ (" النَّظْرُ " وَزِنَا اللَّمَاذِ المَنْطَقِ (" وَالنَّفْسُ تَمَنَّى ٥٠ وَنَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ٧٠ بابُ السَّنايِمِ وَالِاسْتِنْذَانِ مَلَامًا مَرْثُ إِسْعُنَّ أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُنَّى حَدِّثْنَا ثَعَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَىٰ إِذَا سَلَّمَ سَمَّ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكُمَّ بِكَلِمَةٍ أَعادَهَا ثَلَاثًا حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ (١) حدِّنا حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُّ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْر بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدريِّ قالَ كُنْتُ ف تَجْلِسٍ مِنْ تَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاء أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى ا مُرَرَ ثَلَاثًا ، فِلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ (٥) ما مَنْعَكَ ؟ قُلْتُ أَمْنَاأُذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ اللهِ وَرَبَعْتُ ، وَقَالَ (١١) وَكُنْتُ يُؤذَنُ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمُ ۚ ثَلَاثًا ۖ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَأَلْهِ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيّنَةٍ (١٠) ، أَمِنْكُمْ أَحَدْ سَمِعَهُ مِنَ النّبيَّ بَاللَّهُ (١٢) عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ أَنَى ۚ بُنُّ كُمْتِ وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ (١١) أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُنْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرُتُ مُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ يَكِ قالَ ذَلِكَ • وَقَالَ أَبْنُ الْبَارَكِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْ (١٥) وَقَالَ سَعِيدٌ فَيَنْةً حَدَّتَى بَرِيدُ (١٧) عَنْ بُسْرِ (١٣) مَمِنْ أَبَاسَعِيدِ بِهٰذَا بابِ إِذَا دُعِيَ الرون النُّبَةً الرَّيُلُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَذِنُ قَالَ (٧٤) سَعِيدُ (١٠) عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي ال

هُرَيْرَةَ غَنِ النِّيِّ مِنْ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ صَرَفْ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُذَرِّ وَحَدَّثَنَا الله

عِنْ مِنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُعَرُّ بْنُ ذَرِّ أَخْبَرَنَا عَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَمْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هِرِّ أَخْلَقُ أَهُلُ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى ، قالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَأَسْتَأْذَنُوا كَأَذِنَ كَمُمْ فَدَّخَاوا بِاللَّبْ النَّسْلِمِ عَلَى الصَّبْيَانِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُغْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ (١) كَانَ النِّيقُ مَلْكُ يَضْعَلُهُ وَاسْبُ نَسْلِمِ الرَّجَالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاء عَلَى الرِّجالِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ (٢) الجَمْعَةِ ، قُلْتُ وَلِمْ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَّا تَحِبُوزْ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ أَبْنُ مَسْلَمَةً نَحْلِ ٣٠ بِاللَّهِ بِنَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ ف قِدْرِ (\*) وَتُكَرَّكُو حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّنَا الْجُمُعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُسَلِمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِن أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَّعَدَّى إِلاَّ بَعْدَا الْجُمُعَةِ مَوْثَ أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ يَا مَا يُشَةُ هُذَا جبرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَرْسَى مَا لاَ نَرَى تُر يِدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ \* تَابَعَهُ شُعَيْبُ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّمْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَّكَانُهُ بِالسِّبْ إِذَا قالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ تُحَدّ أَنْ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا ( ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَبْتُ النِّي يَزَالْكِ فَ وَيَن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ (١) الْبَابَ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِحْهَا باسب من رد ، فقال عليك السَّلام ، وقالت عائيسة وعليه السَّلام ورحمة ألله وَ بَرَ كَانَهُ ، وَقَالَ النِّي عَلَيْ رَدُّ اللَّهُ أِسَكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَجْعَةُ أَللهِ مِرْثُ

(1) قال و كان (2) ييزم الجُمْعَةِ (3) يَعْلُبُ (4) فَعَالُبُ (4) فَ الْقِدْرِ (5) جارِ بنَ عَبْدِ اللهِ زَمْنِيَ آلْهُ عَنْهُمَا (6) فَدَ فَعْتُ الْبِابَ

إِسْ فَنْ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ نُعَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ سَعِيدٍ بن أَبِي سَيِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخْلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ ٱللهِ عِلْ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ كُمْ تُصَلِّ فَرْجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ كَأَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ إِذَا تَمْتَ إِلَى الصَّلاّةِ فَأَسْسِغِ الْوُصُوء ثُمَّ أَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ أَفَكُبِّرْ أَنُمُ ۚ أَفْرَأُ مِمَا تَبَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِما ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى نَسْتَوِى قَائُمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جالِسًا ثُمَّ أَسْجُدْ حَتِّي تَطْمَأُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَأَنَّ جَالِساً ، ثُمَّ أَفْعَلُ ذٰلِكَ. في صَلَاتِكَ كُلَّهَا ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً فِي الْأَخِيرِ حَتَّى نَسْنَوِيَ قَامًا مَرْثُنَا أَبْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّتَني يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ السّي عَلَيْ أُمُّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَلُ جَالِساً بِالسِّ إِذَا قالَ فُلاَنْ يُقْرِثُكَ (١) السَّلاَمَ مَرْشَ أَبُو نَمَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيّاهِ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلْكِ قَالَ لَمَا إِن جِبْرِيلَ بُقْرِ نُكِ عَنْ السَّلاَمَ ، قالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ فِلسِّ النَّسْلِمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلاَطْ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْشُرِكِينَ صَرِثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قالَ أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ بْنُ زَبْدٍ أَنَّ النَّبِّ عَلِيَّ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتُهُ بَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءُهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ أَنْ عُبَادَةً فَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَفَعْةً بَذْرِ حَتَّى مَرَّ ف تَجْلِس فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُسْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُو ثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيّ

(۱) يَفْرَأُ عَلَيْكَ (۱) يَفْرَأُ عَلَيْكِ

ا أَنْ سَالُولَ ، وَ فِي الْجَلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ الْجَلِسَ تَعِاجَةُ الدَّابَّةِ ، حَمَّرَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِّي أَنْفَهُ بِرِدَالَّهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النِّي عَلَّيْهِ ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى أَلْهِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبَى أَنْ منلُولَ أَيُّهَا المَرْدِ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلاَ تُواْذِنَا في تَجَالِسِنَا ، وَأُرْجِعِ (١) إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءِكَ مِنَّا فَأَنْصُ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ (١) رَوَاحَةَ أَغْشَنَا في مَجَالِسِنَا كَإِنَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ ، فَأَسْنَبُ الْسُلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى مَمُوا أَنْ يَتُوَانَبُوا فَلَمْ يَزَلِ النِّبِي مِنْ لِللَّهِ يُحَقِّفُهُم ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بن عُبَادَةً فَقَالَ أَيْ سَمَنْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ ٣٠ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبَى قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَد اصْطَلَحَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ ( ) عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُونَهُ ( ) بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدًّ اللهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي إلى إلب من كم يُسَلِّم عَلَى مَن اقْتَرَفَ ذَنْبًا ، وَكَم يَرُدُّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَنْبَابُنَ نَوْ بَنَّهُ ، وَإِلَى مَتَى تَنَبَيَّنُ تَوْ بَهُ الْعَاصِي ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَمْرِو : لاَ نُسَلِّمُوا عَلَى أَشَرَ بَةِ الْخَشْ مَرْثُ الْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنُ عَبْدِ اللهِ (٦) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، وَنَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كَلاَمِنَا وَآنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأْسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لا ، حَتَّى كَمَلَتْ خَسُونَ لَيْدَلَةً ، وَآذَنَ (٧) النَّبِي مِنْ اللَّهِ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ بالب كَيْفَ ( ) يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ السَّلاَمُ عَرَثُ أَبُوالْيَهَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْتِ عَنَ الرَّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ بِنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى

ره أزجع (١) أزجع (٢) فان عَبْنهُ أَلَهُ بِنُ رَوَاعَةً

(م) أَكُمْ تَشْتَعُ إِلَى اقالَ

(١) الْبُغَيْرُ وَ

(٠) فيعصبوه

(r) أَبْنِ مَبْدُ اللهِ بْنِ كُمْبِ (v) . وَأُذِنَ

(٨) كَيْفَ الرَّ دُّعلى أَهْلِ لَلذَّمَّةِ بِالسَّلاَمِ

رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمِنْهُمَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفَنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَهُلا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَدْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكِ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مِرْضُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْدٍ بْنِ أَنْسِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّبِي بِلَّيْ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ بِاسِبُ مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْسُنلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ صَرْحُنَا يُوسُفُ بِنُ بُهُ لُولٍ حَدَّثَنَا ابْن إِذَريسَ قالَ (٥) ماب أَنْ لِأَأْكُونُ حَدَّثَنَى جُصَّانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً وَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَّمِيِّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالرُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَ بَا مَرْ بَدِ الْغَنَّوِيّ وَكُلُنَا فَارِمِنْ فَقَالَ ٱ نُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ٱ مْرَأَةً مِن الْمُشركِينَ مَنْهَا صَعِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتُمَةً إِلَى الْمُسْرِكِينَ اللَّ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمِل كَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةً قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِيَّابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ ما متى كِتَابُ ۚ فَأَنْخُنَا بِهَا فَأَ بْنَفِينَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا قالَ صَاحِبًايَ ما زَى كِتَا بَا قَالَ ثُلْتُ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْسَكِيَّابَ أَوْ لَأُجَرَّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْجِدَّ مِنَّى أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْى مُخْتَجِزَةٌ ا بكساء فأخرجت الكيّاب قال فأ نطلَقنا بد إلى رسول الله على فقال ما حَمَلَك ُ يَا اللَّهِ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إِلاَّ أَنْ (<sup>1)</sup> أَكُونَ مُؤْمِنًا بِأَنْثِهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ يَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْ لِي وَمالِي ،

وَلَبْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ ٱللهُ بِهِ عَنْ أَهْ لِهِ وَمالِهِ ، قال صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَ فَقَالَ ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ (١) عُنْقَهُ قالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَّمَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا ماشِئْتُم ْ فَقَدْ وَجَبَتَ لَكُمُ الْجَنَّةُ ، قالَ فَدَمَعَت عَيْنَا مُحمّرَ وَقَالَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الْمُ الْكِيَّابُ إِلَى أَهْلِ الْكِيَّابِ مِرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرُ مَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عُبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفيَّانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَ أَنْ هِرَقُلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي تَفَرِيشِ وَكَانُوا يَجَارًا بِالشَّأْمِ فَأْتَوْهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَقُرَى عَالِذَا فِيهِ : بِنْمِ اللهِ الرُّحْنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمِّدٍ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِكِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُّومِ ، السَّلاّمُ عَلَى مَنِ أُتِّبِعَ أَلْمُكَنَى ، أَمَّا بَمْدُ بِالسِ عِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكَيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ إِنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْمَٰنِ بْنِ هُرْ ثُنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكُ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَنْفَ دِينَارٍ وَتَعْيِفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ مُعَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ (٣) أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ النِّي مِن اللَّهِ عَلِيَّ نَجَرَ (٣) خَشَبَّةً بَغِمَلَ المَّالَ في جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ تَعِيفَةً مِنْ فُلَاذٍ إِلَىٰ فُلَاذٍ بِاسِبُ قَوْلِ النِّي عَلَيْ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِنِمَ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْل بْن خُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهُلَ ثُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى خُكُم ِ سَمَدٍ ، فَأَرْسَلَ النِّي ْ يَرْكِيْ إِلَيْهِ كَفَا ، فَقَالَ نُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم ، أَوْ قَالَ خَيْرِكُم ، فَقَعَدَ عِنْدَ النِّيِّ مَيْكِ فَقَالَ هُؤُلاَّهِ تَزَلُوا عَلَى عُكْنِكَ ، قَالَ فَإِنَّى أَخْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ لَقَدْ

(۱) أَذْرِبْ عُنْنَهُ (۱) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ مُرُرُونَ (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ (۲) عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِيدِ

حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ ٱلْمَلِكُ ، قالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ، أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصِحَابِي عَنْ أَبي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ الْمَا خَتْنِ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ ؛ عَلَّمْنِي النِّي مَلِيِّةِ النَّشَهِ ثَدَ، وَكَنِّي مِيْنَ كُفيَّهِ ، وَقَالَ كَمْنِ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ المَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ ٱللَّهِ مِمْرَاتِيْ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَا خَمْنِي وَهَنَّا أَنِّي وَمِرْ مُن مَا مِن وَ فَن عاصِم حِدَّثَنَا هَمَّام عَنْ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِأَنس أَكانَتِ الْمُمَا غَةُ فِي أَصْحَابِ النِّي مِلْكِ قَالَ نَعَمْ مِرْضَ يَعْنِي بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّتَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةً بْنُ مَعْبُدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ ٱللهِ أَبْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَّ النِّيِّ عَلِيَّ وَهُو آخِذٌ بِيَدِ مُمَرَّ بْنُ الْخَطَّابِ بِاسِبُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (١) وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْبَارَكِ بِيَدَيْهِ مَرْشَ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سِمِعْتُ كُبَاهِٰدِاً يَقُولُ حَدَّتُنَى عَبَّدُ ٱللهِ بْنُ سَخْبَرَةً أَبُو مَعْتَرَ قَالَ سِمِعْتُ ٱبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمْنِي رَسُولُ (٣) ٱللهِ عَلِيِّ وَكَنِّي بَيْنَ كَفَيْهِ النَّشَمُّدُ ، كَمَا مُيعَلِّمْنِي ۗ (١) بَإِبُ مَوْلِ الرُجُلِ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِنَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ أَللهِ وَبَرَّكَانُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّا ٱللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُوَ كِيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا فَبض عُلْنَا السَّلاَمُ ، يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّهِ عِلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا أَصْبَعْتَ مَرْثُنَ إِسْعُنْ أَخْبَرَنَا بِشَرُ بْنُ شُمَيْبِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي أَبْنَ أَبِي طَالِبِ خَرَجٍ مِنْ عِنْدِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا أَيُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبِرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرِّجَ مِنْ عِنْدِ النِّبِّ عَلِيَّ ف

وَجَمِهِ الَّذِي تُوكُنَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قالَ أَصْبِحَ بِحَدْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّالَ فَقَالَ أَلاّ تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الشَّلاَثِ (١) عَبْدُ الْمَصَا وَاللهِ إِنَّى لَأُرَى رَسُولَ اللهِ عَلِينَ مَبُتُونًى في وَجَمِهِ ١٠٥ إِنَّى لَأُعْرِفُ في وُجُوهِ بَنِي عَبْدُ الْطَلْبِ المَوْتَ ، فَأَذْهَبْ بِنَا إِلَّىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَنَسَأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ كَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ كَأُوصَى بنَا قال عَلَى وَاللَّهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً فَيَمْنَعُنَّا ٧ لاَ يُعْطِيِّناهَما النَّاسُ أَبَداً، وَإِنَّى لاَ أَمناً لَهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي أَبداً إلى مَن أَجابَ بلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ مَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ مُعَاذِ قِالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبِّيْكَ وَسَعُدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هِلْ تَدْرِى ما حَتَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ ٣٠ أَنْ يَمَبْدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلُ تَدْرَى مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَنْ لاَ يُعَذَّبَهُمْ مَرْثُ مُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُمَاذٍ بِهِٰذَا مَرَثُ مُمَّ بُنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْلًا بْنُ وَهِبٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُوذَرِّ بِالرَّ بَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النِّيِّ عِلَيْكِ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ عِشَاءِ ٱسْتُقْبَكُنَّا (٤٠ أُحَّدُ، فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٌ مَا أُحِبُ أَنَّ أَحُدًا لِي ذَهَبَّا ۖ يَأْتِي ٰ عَلَى ۖ لَيْـلَةٌ ۚ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ (\*) لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَفُولَ بِهِ في عِبَادِ أَلَّهِ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَر ، قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قال الْأَكْثَرُونَ ثُمُ الْأَقَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحُ بَا أَبَا ذَرٌ حَتَّى أُرْجِعَ ، فَأَ نُطْلَقَ حَتَّى غابَ عَنَّى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، كَفَشِيتُ (١٠ أَنْ يَكُونَ عُرِضً لِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله

(۱) بَعَدُ فَلَانٍ
(۲) فَنَعَنَاهَا
(۲) فَنَعَنَاهَا
(۲) فَنُعَنَاهَا
طی الْعِبَادِ
(۱) آسْتَفْبَلْنَا أُحُداً
(۱) آرْصِدُهُ . هو ربای عند ه بضم الهمزة و کسر الصاد . لاَ أُرْصِدُهُ

عَلَيْ لاَ تَبْرَحْ فَكَنْتُ (١) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَسَبِتُ (١) أَنْ يَكُونَ عُرْضَ لَكَ ثُمَّ ذَكُوثُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَبْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ لِزَبْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاء فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّتَنِيهِ أَبُوذَرٌ بِالرَّبَذَةِ \* قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى أَبُوصالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدُاء نَحْوَهُ \* وَقَالَ أَبُو شِهَابِ عَنِ الْأَعْمَشِ يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ و لا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن تَجْلِسِهِ حَرْثُ إِنْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَني مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِلْكِ قَالَ لاَ يُقيمُ الرَّجُلُ الرُجُلَ مِنْ عَبْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ بالبُ إِذَا فِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فَ الْجَلِسِ كَاْفُسَحُوا يَفْسُتُح اللَّهُ لَـكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشِرُوا كَاْنْشِرُوا الْآَيَةَ ﴿ صَرْتُ خَلَّاهُ بْنُ بَحْي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْ مُمَرَّ عَنِ النِّيِّ بَاللَّهِ أَنَّهُ تَعْي أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ تَعْلِيهِ وَ يَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وْتَوَسَّمُوا، وَكَانَ أَنْ عَنَ يَكُنُوهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ تَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ (٢) مَكَانَهُ عِلْبَ مَنْ قامَ مِنْ عَلِيهِ أَنْ يَنْتِهِ وَكُمْ بَسْتَأْذِنْ أَصِحَابَهُ أَوْ تَهَيَّا لِلْقِيامِ لِيَقُومَ النَّاسُ مَرْثُ الحَسَنُ أَنْ مُمَّرَ حَدَّثَنَا مُعْشَيرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي يَجْلَزِ عَنْ أَنسٍ بْنِ مالكِ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ زَيْنَبَ ٱبْنَةً (<sup>0)</sup> جَعْش دَعا النَّاسَ طَعِيمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قالَ فَأَخَذَكَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقَبِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قامَ لَلَّنَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَمَّهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَتِي ثَلَاثَةٌ ، وَإِنَّ النَّبِيُّ مَنْكَ جَاء لِيَدْخُلَّ كَإِذَا الْقُومُ جُلُوسُ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَ نُطَلَّقُوا ، قالَ فِخَنْتُ كَأَخْبَرْتُ النَّى عَلَيْكُ أَنَّهُمْ قَدِ أَنْطَلَقُوا كَفِاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى أَلْحِجَابَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ أَللهُ

(۱) فَسَكُنْتْ. قُلْتُ مَكذا في اليونينية والنرع وفي بعض النسخ زيادة حتى جاء بعد قوله فمسكثت

(۱) حَبِبْتُ

(۲) نجلی

بضم التحدية مصحماً عليها في الدع كا صله وكسر اللام قال المائظ ابن حجر في روايتنه بالنسح و ضبطه أبو جعفر الفرناطي بالضم على، وذاك ينام اه قسطلاني

(ا) بِنْت

تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَذَّنَ لَكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴿ إِلَّهُ عَالَيْهِ ، وَهُوَ (١) الْقُرْفُصَاءِ مَرْثُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيْرَ أَبِي غَالِبِ أَخْبَرَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيرَانِي حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَللهِ يَالَّ بِفِياء الْكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِينَدِهِ هَكَذَا بِالْبُ مَنِ أُتَّكَأً بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ ، قالَ خَبَّابُ أَيَنْتُ النَّيَّ عَلِيٌّ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرُودَةً (٣) قُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَعَدَ عَرْثُ عَلَى ثُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أَلاَ أُخْبِرُكُمُ ۚ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا بَلَي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بشر مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَهَلَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ باب من أَسْرَعَ في مَشْيِهِ لِخَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ مَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّي عَلِيَّةً الْمَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ باب السَّرِيرِ مَرْثُ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّلِّى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّهُ يُصَلِّى وَسُطَ السَّريرِ وَأَنَا مُضْطَجَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ ٱنْسِلاَلاً بِالسِبُ مَنْ أَلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ حَدِثُ اللهِ عَدْ أَنَّا خَالِهُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِيهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبيكَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَخَدَّتَنَا أَنَّ النَّبِّ عَلِيًّا ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَى ۗ عَأْلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا ليفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ

(۱) و هي الفر فصاء ضا الفاء من الفرع (۲) حدثمي (۲) ببررده صد (۲) ببررده صد

> ة (٤) حدثني

رَبْنِي وَ يَبْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُّ شَهْرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله قالَ خَساً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلله ، قالَ سَبِعاً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ ، قالَ نِسِعاً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ إحْدَى عَشْرَةً ، قُلْتُ يَا زَسُولَ ٱللهِ ، قالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ شَطْرَ اللَّهْنِ ، صِيامُ (١) يَوْمٍ ، وَإِنْطَارُ يَوْمٍ مِرْثُنْ ؟ بَعْنِي بْنُ جَنْفَرِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُفْنِي جَلِيساً ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّرِ الَّذِي كَانَ لَا يَمْلَمُهُ غَيْرُهُ يَغْنِي حُذَيْفَةً أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْكَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجارَهُ ٱللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي عَمَّارًا ، أَوْ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّوّاكِ وَالْوِسَادِ (١) ، يَعْنِي أَبْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، قال وَالَّذَّكَ وَالْأُنْيُ ، فَقَالَ مَا زَالَ هُؤُلَّا مِ حَتَّى كَادُوا بُشَكِّكُونِ ( ) وَقَدْ سَمَعْتُهَا مِنْ أِنْهَا ثُلَة بَعْدَ الْجُنْمَةِ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِٰل بْن سَعْدِ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، باسب أَنْقَا ثِلَةٍ فِي المَسْجِدِ مَرْشُ قُتَلِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلْ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلَى ۚ أَسْمُ ۖ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي ثُرابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيّ بِهَا ، جاء رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِ فَاطِيةً عَلَيْهَا السَّلامُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَيْنُ أَبْنُ عَمَّكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ تَيْنِي وَيَيْنَهُ شَيْ وَهُ فَفَاصَبِي غَفَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عِلْي لِإِنْسَانِ أَنظُو أَنْ هُوَ كَفَاء فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَافِدٌ كَفِاءِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُصْطَجِعٌ

(۱) صِيامَ يُوم وَ إِفْطَارَ .

(٣) حدثنى (٣) عن علقة من هدده (٣) عن علقة من هدده السكامة الى توله عن ابراهم مكتوب قل أبو من الاصل وتحته مكتوب قال أبو هامس النوع الذي يدنا ومني التالاء

(٤) وَالْوِسَادَةِ.

(٠) بُشَكِّ كُو آنِي

(۱) أخيرنا

قَدْ مَعَطَ رِدَاوْهُ عَنْ شِقْهِ فَأَصابَهُ ثُرَابٌ خَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَسْمُهُ عَنْهُ إُوهِوَ يَقُول فَمْ أَبَا ثُرَابِ فَمْ أَبَا ثُرَابِ بِاسِبُ مَنْ زَارَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ مَرْثُنا قُتُبْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ عَامَةً عَنْ أَنَّسِ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلَّنِّي عَلَيْ نِطْمًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطع قالَ وَإِذَا (١) نَامَ النَّبِي عَلِي أَخَذَت مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ ، خَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعْهُ ف سُكِّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أُوصَى (٢) أَنْ يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ُذَلِكَ السُّكِّ قَالَ عَنْمُولِ فَ حَنُوطِهِ وَرَثْنَ إِسْمُولِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله على إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء بَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَضْعَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْمِكُنُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرضُوا عَلَيَّ عُزَاةً في سَبِيلِ أَلَّهِ ، يَرَ كَبُونَ ثَبَيْجَ هَٰذَا الْبَعْر ، مُلُوكًا (٣٠ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أُو قالَ مِثْلَ أُ الْلُوكَ عَلَى الْأَسِرَةِ شَكَ ( ) إِسْعَاقُ ، قُلْتُ ( ) أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا ثُمّ وَضَمّ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ قَالَ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى "غُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ تَبَيَّ هٰذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْاوَّلِينَ ، فَرَكِبَتِ الْبَعْدَ زَمَانَ (٢٠ مُعَاوِيةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرُ فَهَكَ كَتْ بِالْبُ الْجُلُوسَ كَيْفَمَا تَبَسَّرَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بن يَزِيدَ اللَّهْتِيِّ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَهْي النَّبِي عَنْ لِنْسَتَيْنِ وَعَنْ يَيْعَتَيْنِ أَشْيِالِ الصَّاء وَالِأُحْتِبَاء في تَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ

(۱) أَوْضَ إِلَىٰ (۲) أَوْضَ إِلَىٰ (۲) مُلُوكُ (۵) مُلُوكُ (۵) مَلُوكُ إِسْحُنُ (٥) فَقَدُلْتُ إِسْحُنُ (١) فَقَدُلْتُ

حَفْمَةً وَعَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإلى وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرَّ صَاحِبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ مَرْثُنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّ ثَنْنِي عالَيْهَة أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النِّيِّ عِنْدَهُ جِيمًا كَمْ ثُمَادُرْ مِنَّا وَاحِدَهُ ، فَأَنْبَلَتْ فَاطِيَّةُ عَلَيْهَا السَّارَمُ تَجْشِي لاً ٥٠ وَاللَّهِ مَا تَحْنَىٰ مَشِيْئَةًا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ أَللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا أَلَهُ مَا تَحْنَىٰ مَشِيْئَةًا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ أَللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا أَنَّا رَآهَا رَحْبَ قَالَ ٥٠ ﴿ وَلاَّ وَأَنْهِمِ مَرْحَبًا بِأَ بْنَنِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْعِنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارًهَا فَبُكُتْ بُكاه شَدِيدًا ﴿ رَبُّ رَقُلْ ْ لَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا النَّالِيَةَ ۚ إِذَا ۚ <sup>(٢٥)</sup>هِيَ تَصْحَكُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ يَنْنِ نِسَالُهِ خَصَّكِ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ لِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ أَنْ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قامَ رَسُولُ ٱلله إلى سَأَلَهُمَا عَمَّا (" سَارَكِ، قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَفْشِي عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَلَى سِرَّهُ ، فَلَمَّا ثُونَى ، قُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَلَّا أَخْبَرُ تِنِي ('' ، قالَتْ أَمَّا الله (') أَخْبَرُ تَنِينَى الآنَ فَنَعَمْ فَأَخْبَرَ نَنِي، قَالَتْ أَمَّا جِينَ سَارِّنِي فِي الْأَمْرِ الْأُوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ نِي أَنَّ (٦) نِسَاءِ للُومْيِنَا عِي جِبْدِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّ تَيْنِ وَلاَ أرى الأجلَ إِلاَّ قِدِ أَفْتَرَبَ ، فَأَتَّ قِ أَللَّهَ وَأَصْبِدِي ، فَإِنَّى نِعْمَ السَّلَفُ أَنَاكِ ، قالَت فَبَكَيْتُ بُكَائَى الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَهِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، قالَ يَا فاطيةُ أَلا رَّ مْنَيْنَ أَنْ تَكُونِي مَيِّدَةَ نِسَاء المُؤْمِنِينَ (٥) أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هُذِهِ الْأُمَّةِ باب الأَمْتِيلْقَاء مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَبَّادُ بْنُ تَمْيِمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ مِنْ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِياً وَاصْبِما إِحْدَى رِجْلَيْهِ مَلَى الْأُخْرَى ﴿ إِلَيْكُ لَا يَتَنَاجُى أَثْنَانَ دُونَ النَّالِثِ ، وَقَوْلُهُ ۞ تَمَالَى :

اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُم فَلَا تَنَنَاجَوا بِالَّهِ فَمْ وَالْمُدْوَانِ وَمَنْصِيّةِ الرَّسولِ

عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٍ وَالْكَرَمَسَةِ وَالْنَابَذَةِ \* تَأْبَعَةٌ مَعْيَرِ وَيَمَّذُ بْنُ أَبِّي

(٣) فَإِذَا هِيَ (١) مَمَّ سَارَكِ

(٧) وَقَالَ عَنْ وَجَلَّ

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُونَى، إِلَى قَوْلِهِ : وَعَلَى أَلْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَوْلُهُ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَفَةً (٥ ذَالِكَ خَيْرُ أ لَكُمْ وَأَمْهُمُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، إِلَى مَوْلِهِ : وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْتَلُونَ وَرَثُ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَعْبَرَ نَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ تَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِذَا كَانُوا الكَ أَن فَلاَ يَتَنَاجِي ٥٠ أَثَانِ دُونَ النَّالِثِ بِاسِبُ حِفْظِ السِّرِ حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ أَسَرً إِلَّ النِّيْ عَلَى مِرًا فَا أَخْرَتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَ لَثْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ المسلامات إذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ مُلَاثَةً فَلَا بَأْسَ بِالْسَارَةِ وَالْنَاجَاةِ مِرْثُنَا ( عُمَّانُ ال حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ يَلُّكُ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاَّتُهَ فَلَا يَتَنَاجُى ٧٠ رَجُلانِ ذُونَ الآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ المُخْزُبِّهُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَمَمُ النِّي عَلِيُّ يَوْمًا قِيمْتَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْتَةٌ مَا أُرِيدٌ بِهَا(١) وَتُونُاهُ وَإِذْ مُعْ تَجْوَى 
 اللَّهِ عَلَيْتُ أَمَّا وَأَلَّهِ لَا تَدِينَ النَّي عَلَيْ عَالَيْهُ وَهُوَ فِي عَلَا فَسَارَزُونَهُ فَنَطِيبَ
 وَتُونُاهُ وَإِذْ مُعْ تَجْوَى 
 اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا تَدُونُهُ فَنَطِيبَ حَرِّى أَحْمَرٌ وَجُهُهُ ، ثُمُ قَالَ : رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ ، باسب طولِ النَّجْوِي (٧) وَإِذْ ثُمْ نَجْوَى ، مَصْدَرْ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَّفَهُمْ بَهَا وَالْمَنْيِي يَنَنَا جَوْنَ حَرْثُ مِنْ اللَّهُ مِنْ بَشَّادِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُنِيمَتِ الصَّلاَّةُ وَرَجُلْ يُنَاجِي رَسُولَ أللهِ عَلِي فَا زَالَ يُنَاجِبِهِ حَتَّى نَامَ أَصَمَانِهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِالسِّهِ لاَ تُتُرَكُ النَّارُ فَ الْبَيْتِ مِنْدُ النَّوْمِ مِرْفُ أَبُو مُعَيْمٍ خُدَّتَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمٍ

ا) مدالة إلى قوالم عَا تَعْتَلُونَ (۲) تَكُنَّةً م (r) فَلَا يَتَنَاجٌ (٤) حدثني (٠) فَلاَ بِكُنَّاجَ ş (1)

(۸) حدثني

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ قَالَ لاَ تَثْرُ كُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُم ۚ حِينَ تَنَامُونَ مَرْشَ مُحَمِّكُ أَنْ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱحْتَرَقَ يَنْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ كَفُدَّتَ بِشَأْنِهِمُ النِّي عِنْ عَلْمُ اللَّهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُو ۚ لَكُمْ ۖ فَإِذَا نِمْتُمْ ۖ فَأَطْفِرُهُمَا عَنْكُمُ حَرْثُ تُتَبَنَّةُ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ كَثِيرٍ (١) عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ خَرُوا الآنيةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفُواْ الْمَمَايِحَ ، كَإِنَّ الْفُورَيْسِقَةَ رُبِّهَا جَرَّتِ الْفَتيلَةَ فَأَخْرَفَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ بِالْبُ إِغْلاَقِ ١٦٠ الْأَبْوَاب بِاللَّيْلِ مَ**رْثُ** خُسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ (٣) عَنْ جابِرِ قالَ قالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلَيْ أَمْفُوا المَمَايِحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَفَدْتُمْ ، وَعَلَّقُوا ( ) الأَبْوَابَ ، اللَّبِي وَأُو كُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَرُّوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ هُمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بعُودِ (٢٠ البي أُخْتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ مَرْثُنَا يَعْنِي الْ ثُوْعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعَدٍ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَلِيُّكُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْنٌ : أَخْيَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَفَصُّ الشَّارِب وَتَقَلِيمِ الْأَظْفَارِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي خَمْزَةَ حَدْثَنَا أَبُو الرِّنَادِ (٨) وَهُوَمَوْضِع مُشَدَّدٌ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَّ قَالَ أَخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ المراهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْقَ قَالَ أَخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ اللهِ عَنْ أَبِي سَنةً وَأُخْتَنَ إِلْقَدُومِ كُفَقَفَةً \* (٢) حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ حَدَّثَنَا الْمَغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنادِ وَقَالَ بِالْقَدُومِ (١) مَرُفُن (١) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ اَا عَبَّادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِنْمُعِيلُ أَنْ جَمْفَر عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبضَ النَّبِي عَلِي قَالَ أَنَا يَوْمَنِذٍ غَنُونٌ قَالَ وَكَانُوا لاَ يَخْتِنُونَ الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ أَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

را) عَنْ كَثِيرِ هُوَ آبْنُ

(٢) عَلْقِ الْأَبْوَابِ

(٣) حَدَّثْنَا عَطَانه

(٠) وَأَعْلِقُوا

(٦) وَكُوْ بِمُودٍ يَتُوْضُهُ

(٧) قَالَ أَبُوعِبُدِ اللَّهِ

## (۱) كُمُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

## بيثم الله التَّحْن التَّحيم عاب اللعوات

قَوْلُهُ (\*) تَعَالَى: أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (\*) إِنَّ الَّذِينَ بَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَنِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ، وَلِكُلُ (\*) نَبِي دَهْوَةُ مُسْتَجَابَةٌ مَرْرُثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِعْنِ الْأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ لِكُلَّ نَبِي دَعْوَةٌ (\*) يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبً دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَة

\* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ قَالَ (١) مُمْتَمَرُ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ كُلُ نَبِيّ سَأَلَ سُؤُلِاً أَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِي ۖ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا ۖ فَأَسْتُجِيبَ (٢) خَعَلْتُ دَعْوَ نِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي بَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ إِلَّهُ أَفْضَلِ الْإَمْنَيْفَارِ ، وَثُوْلِهِ تَمَالَى : أَسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا " يُرْسِيلِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُعْدِذَكُمُ بِأَمْوَالٍ وَ بَنينَ وَيَجْعُلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعُلُ لَكُمْ أَنْهَارًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلْمُوا أَنْهُمَهُمْ ﴿ ثُنَّ لَا ثُلُوا ٱللَّهَ كَالْسَتَنْفَرُوا لِذَنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَرَثُنَا أَبُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الحسينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ (٥) بُشَيْر بْنِ كَمْبِ الْعَدَوِيِّ قَالَ حَدَّثَني شَدَّادُ بْنُ أُوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي إِليُّ سَيِّدُ الْإَسْتِيْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اُسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا صَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ۗ وَأَبُوهِ (١) بِذَ انِي أَغْفِرْ (١) فِي فَإِنَّهُ لا يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوفِينًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ كُيْسِيَّ ، فَهُوَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنْ بِهَا ، فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِيحَ ، فَهُوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِاسِبُ أَسْتِغْفَارِ النَّبِّ يَنْكُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ ۚ كَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ : وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ (٨) في الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْغِينَ مَرَّةً بِالسِّبُ التَّوْبَةِ، قالَ (١) قَتَادَةُ : تُوبُوا إِلَى أَلْلهِ نَوْبَةً نَصوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ صَرَفُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَن الْأَمْمَسِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمِيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (١٠٠ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَرْكُ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَنَّهُ قاعد

تَمْتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهَابِ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَلْهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَةِ عَبْدِهِ (١) مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَمَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَمّ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَأَسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهْبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى ١٣ أَشْتَدُّ عَلَيْهِ الحَرْ وَالْمَطْسُ أَوْ مَا شَاءَ ٱللَّهُ ، قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فإذَا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ \* تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُمَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ مِرْثُ (" إِسْطُقُ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا (" هَمَّامْ حَدَّثَنَا (" قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّيِّ مِنْ النَّيِّ وَحَدَّثَنَا (٧) هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَاذِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَصَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَا إِي إِلْبُ الصَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَ ثِمَنِ طَرْثُ (^ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يُمِّلِكُ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَة فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّي يَجِيء الْمُؤّذَّنُ فَيُوْذِنَهُ السِّبُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا (١) وَرَشْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً قالَ حَدَّثَني الْبَرَاءِ بْنُ عازب رَضِي ٱللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَمَكَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءِكَ لِلصَّلاَّةِ ثُمَّ أَضْطَجع عَلَى شَقَّكَ ٱلَّا يُمَنِ ، وَقُلِ اللَّهُمُ ۚ أَسْلَمْتُ أَشْلَمْتُ أَشْلِي (١١ إِلَيْكَ ، وَفَوَّ هَمْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ،

(١١) رَجْمِي إِلَيْكَ

وَأَلْمَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةَ وَرَغْبَةَ إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَ بِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ هَا جُمَلَهُنَّ (١) آخِرَ ما تَقُولُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَّ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، قالَ لا ، وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِاسِ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ مَرْشَ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن رِبْعِيُّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةً (" قَالَ كَانَ النَّبِي عَن إِبْعِيُّ إِذَا أَوِّى إِلَى فِراشِهِ قَالَ: بِأُسْمِكَ أَمُونَ وَأُحْيَا ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانًا بَنْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّسُورُ (\* مَرْثُ مَا سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قالاً حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ سَمِعَ (٤) الْبَرَاء بْنَ عازب أَنَّ النِّيَّ مَرْكِ أَمَّ رَجِلاً وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو إِسْعُقَ الْهَمْدَانِينُ هَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ أَنَّ النِّي عَلَيْكَ أُوصَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَقَّمَنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَمْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِنْكَ لَا مَكْمُجَّا وَلَا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَ بنبيك الَّذِي أَرْسَلْتَ ، كَإِنْ مُتَ مُتُ عَلَى الْفَطْرَةِ ﴿ بِالسِبُ وَمَنْعِ الْيَدِ الْيُكُنِّي تَحْتَ الْحَدّ الْإِنْهَنِ (٦) حَرِثْنَ (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيُّ إِنَّا أَخَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَصَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيا وَإِذَا أَسْنَيْقَظَ قالَ الحَمْدُ يِنْهِ الَّذِي أَحْيانًا بَمْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ السِّبُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقَ الأُمْيَن مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَهِ بْنُ الْسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنِي الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَمْنَامَتُ نَفْسَى إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّصْتُ أَمْرِي

مين (١) وَأَجْعَلُهُنْ

(٦) عَنْ خُذَافِمَةً بَنِي
 الْبَانِ

(٣) تُنشِرُهَا يُخْوِجِهَا كنا في النرع وأمله بالثاء النوتية أوله والتلاوة ننصرها بالنون اه تسطلاني

(1) سَمِعْتُ الْبَرَاءِ

(٠) عَنْ أَبِي إِسْعَنَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاء بْنَ عازِبٍ

(1) اليُمنى قال ابن سيده في الحسكم علل اللحيان وهو أى الخدمة كر لاغير اه من اليونينية

(۷) سدنا

إِلَيْكَ وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وِلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بَكِتَابِكَ النِّي أَثْرَكْتَ ، وَبَلِيكَ ٥٠ النِّي أَرْسَكْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ \* أَسْتُوهَمُ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُونَ مُلْكُ مَثَلُ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَحَهُونٍ تَقُولُ ١٠٠ تَرْهَبُ ١٠٠ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ اللَّهُ النُّعَاهِ إِذَا أُنْبَهُ بِاللَّيْلِ ( ) وَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَمَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِي مِلْكُ فَأَنِّي حَاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ( ) وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَنِّي الْقَرْبَةَ كَأَطْلَقَ شَيْنَاقِهَا ، ثُمَّ تَوَسَّأً وُضُواْ بَيْنَ (٦) وُضُواْ بْنِ كَمْ يُكْثِرِ ، وَقَدْ أَبْلَغَ ْ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ <sup>(٧)</sup> فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَّتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمُّ أَصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَكُمْ ۚ يَتَوَصَّأً وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعالُهِ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي سَمْمِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ يَسَارِي ( نُوراً وَفَوْقِ نُوراً وَتَحْدِي نُوراً وَأَمامِي نُوراً وَخَلْفِي نُوراً وَأَجْعَلْ لِي نُوراً قالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِي التَّا بُوتِ فَلَقْيِتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَاسِ عَفَدَّتَنَى بِهِنَّ ، فَذَ كَرَ عَصَبِي وَخَدِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَ بَشَرِي ، وَذَ كَرَ خَصْلَتَيْنِ مَرْثُ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِنْتُ سُلَيْانَ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُمي عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِي عَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَّهَتَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّلْوَات وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ (١٠) وَوَوْالُكَ حَقٌّ (١١) وَلِعَاوُكُ حَقْ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَدَّ حَقُّ اللَّهُمَّ

(1) وَبِنْبِيْكُ (۲) تقول مي بالناء المثناء في الفرع ونسخة القسطلاني وفي بسنن النسخ بالياء التحتية (۲) ترهب بقتح الناء وكذا ترحم كذا في الفرع وأصله وفي غيرهما بضما فيهما اه من البسطلاني،

(٠) فَشَرِرَ وَجُهُمُ

(١) وَضُواْ بَهِنَ وَضُواْ بَيْنَ وَصُواْ بَيْنِ (٧) أَنَّقِيهِ كَذَا فَى الْفَتِح وعزاه النسق وطائفة قال الخطابي أى أرتقبه وفى رواية أُنتَبهُ من التنقيب وهو التفتيش وفى رواية القابسي أَبْغِيهِ أَى أطلبه وللاكثر أرْدُنهُ وهو الأوجه اه قسطلاني أَرْدُنهُ وَهُمُ

> (۸) وَعَنْ شِمْكَالِيَ (۱) حَدَّنَي (۱۰) وَوَعَدُّكَ الْحَقَّ (۱۱) وَوَعَدُّكَ الْحَقَّ

لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَبَنْتُ وَ إِلَيْكَ أَبَنْتُ وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ كَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُوْخُرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ ( ) لاَ إِلٰهُ غَيْرُكَ باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبيح عِنْدَ الْمَنَامِ مِرْثُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَ عَنْ عُلِي ۚ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تُلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحْي فَأَنَّتِ النَّبِيّ عَلَيْ نَسْأَلُهُ عَادِماً كَلَمْ تَجِدْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِما يُشَةً ، فَلَمَّا جَاء أَخْبَرَ نَهُ ، قال ُ لِهَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ شَكَانَكِ ٣٠ خَلَسَ يَنْنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَّمَيْهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَبْرٌ لَكُمَا مِنْ خادِمٍ إِذَا أَوْ يُثَمَا إِلَى فِرِاشِكُمَا ، أَوْ أَخَذُ ثَمَا مَضَاجِعَكُما ، فَكَبُّرًا ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ ، وَسَبُّحَا الْلَانَا وَالْلَائِينَ ، وَأُحْمَدَا اللَّانَا وَاللَّائِينَ ، فَهَذَا خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ خادِمٍ ، وَعَنْ شُغْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنَى أَبْنَ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ بِالسِبُ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءةِ عِنْدَ الْنَامِ (٣) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُرُومٌ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عِلَيْ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فَى يَدَيْهِ (1) وَقَرَأً بِالمَوَّذَاتِ وَسَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ البُّ مَرْثُنا أَمْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تَحْمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النِّي عَلِيٌّ إِذَا أَوَى أَحِدُكُم اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : رِأَسْمِكَ رَبِّ (٥) وَضَمَّتُ جَنْبِي، وَ بِكَ أَرْفَمُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي كَأُرْجَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا وَأَخْفُظُهُا مِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ (٢) \* تَابَّمَهُ أَبُوضَنْرَةَ وَإِسْمُمِيلُ بْنُ زَكَرِيّاء عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ وَقَالَ يَحْنِي ۚ وَ بِشُر عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لِعَنِ النَّبِيِّ

مَّ اللهُ عَيْرُكُ (١) وَلاَ اللهُ عَيْرُكُ (٢) مَكَانَكِ . هو بَعَنْحُ الكاف في بعض النسخ

> (r) عند النوم. سيـــ

> > ك) في يكره

(۰) رُبُّ

كذا هو بدون ياء المشكلم فى جميم النسخ المتعدة وفى نسخة القسطلانى ربى \*

رد عبادك الصالحين (١) عبادك الصالحين

وَ رَوَاهُ مَا اللَّهُ وَأَبْنُ كَعِلْانَ مَنْ سَعِيدٍ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيِّ بَالْكِ بالسب الدُّعام نِصْفَ اللَّيْلِ مَرْثُنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ الْأُغَرُّ وَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ يَتَنَزُلُ (١) رَبُّنَا تَبَّأَرُكَ وَتَمَالُّي كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءُ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَنْيُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ (٢٠): مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ ، وَمَنْ (٢٠) يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ بِالِبِ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ الْحَلَاءِ مَرْثُ الْمُعَلِّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِينِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّي عَلِيَّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءِ قَالَ: اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ بِالْبُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ مِرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَمْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ سَيَّدُ الإُسْتِغْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا أُسْتَطَمْتُ ، أَبُوهِ لَكَ بِنِمْتَكَ (\*) ، وَأَبُوهِ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، وَإِنَّهُ لاَّ يَنْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ ، إِذَا قالَ حِينَ يُمْسِي فَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَةُ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْن مُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْن حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْياً . وَإِذَا أُسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّبِي عَلِي إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ قالَ: اللَّهُمَّ إِنْ سُمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً . فَإِذَا ٱسْنَيْقَظَ قالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانَا

(۱) تَعْزِلُ رَبُّنَا

(١) فَيَقُولُ

(٣) وَمَنْ يَسْتَفْوْرُنِي
 كذا في اليونينية بواو وو
 الدرع بنير واو وكذا مو
 في أصول

(٤) بِنِعْمَتَكَ. فى بعض الاصول الصحيحه زيادة الحكيَّ بعد بنعمتك وهى إساقعة فى اليونينية والفرع

بَمْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ بِاسِبُ اللَّهُ مَا فَى الصَّلاَّ وَرَبُّ مَرْثُنَا مَهُ أَنَّهُ مَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا (١٠ اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنَى يَزِيدٌ عَنْ أَبِي الْنَكَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِي مُعْيِد عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِنِّي مَنَّكُ عَلَمْتِنِي شَهِاء أَنْفُوجِ في صَلَاتِي ، قَالَ ثُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَنْتُ نَفْسِي ظُلْكًا كَتِبِرًا وَلاَ يَتَثَيِّرُ اللَّكُوبَ إِلاّ أَلْكَ كَا غَفِرْ لِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَفِي إِنَّكَ أَلَيْتَ الْمَقُورُ الرَّحِيمُ \* وَقَالَ محري اللّ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ إِنَّهُ ٣٦ مَهِمَ عَبْدَ أَثَلًا بِنَ عَرْو قَالَ أُبُّو بَكُرُ وَضِيحَ اللَّهُ عَنْهُ الِنِّي عَلَيْهِ مَرْثُ عَلِي حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مُعَلِّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أُسِيه عَنْ عَائِشَةً وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا أُنْرِلَتْ فَى ٱلشَّمَاءُ مَرْثُنَا غُيَّانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ قالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الضَّلاَةِ السَّلامُ عَلَى أَللهِ السَّلامُ عَلَى فُلاَنٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فَ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلُ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِلِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِينِهِ فِي السَّمَاهِ وَالْأَرْضِ صَالِح أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَللُهُ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاء ماشاء ، باسب ألدُّماه بَمْدَ الصَّلاَّةِ صَرَفَى إِسْعَاتُى أَخْبِرَ نَا يَزِيدُ أَخْبِرَ نَا وَرْقَاهِ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱللَّهُورِ بِاللَّرَجاتِ وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ ( ) صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا ، وَأَنْفَقُواْ مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَاكُ ، قالَ أَفَلَا أَخْبُرُكُمُ بِأَنْر تُدْرِيكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَمْسْبَقُونَ مَنْ جاء بَمْدَكُمُ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ عِيْل ما جِئْتُمْ (٥) إِلاَّ مَنْ جَاء بِيشَلِهِ، تُسَبُّحُونَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمْرَ عَنْ شَمِيٌّ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَخِلَانٌ غَنْ شُمِيّ

(۱) حدثا (۱) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِي (۲) انه محلا في اليونينية مزه ان مكسورة (1) قالُوا صَالُوا (0) ما جِنْمُ بِيْمِ وَرَجُهُ بْنِ حَيْوَةً ، وَرُواهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْنِعِ مَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ سُهَيَلُ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرْشُ فُتَنِبَةً بْنُ سَيِّيْدُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسَيَّبِ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمَعْرِيةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ ٱلْمُغِيرَةُ إِلَى مُمَاوِيَّةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فَ دُبُرِ كُلُّ ٥٠ صَلاَّةٍ إِذَا سَلَّمَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْللَّهُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءُ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَبَعْتَ وَلاَ يَنْفَتُمْ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ شِيمْتُ الْسَيَّبَ بَاسِبُ قَوْلِ الله تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالنَّعَاءُ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّيْ عَلَيْ اللَّهُمُ أَعْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِرِ اللَّهُم أَغْفِرْ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسِ ذَنْبَهُ مَرْث مُسَدَّد حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَّمَةً حَدَّثَنَا سَلَّمَةٌ بْنُ الْا كُوجِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبِيُّ عَلِي إِلَى خَيْبَرَ قَالَ (٢) رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عامِرُ (٣) لُّو أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (ا) كَفَرَلَ يَحْدُو بِهِنِمْ يُذَكِّرُ \* تَأْلُهِ لَوْلاَ ٱللهُ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَذَكَّرَ شِعْرًا غَيْرَ هَٰذَا ، وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظُهُ ، قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّةٍ مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْ مَهُهُ اللهُ ، وَقَالَ (٥ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولِ ٱللهِ لَوْلاً مَتَّمْتُنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقُومْمُ قَاتَلُوهُمْ ، فَأُصِيبَ عايرٌ بِقَائَمَة سَيْفِ نَفْسِهِ فَاتَ وَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَاراً كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَى ثَنَّ تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى مُحُرِ إِنْسِيَّةٍ (٢) فَقَالَ أَهْرِيقُوا (٧) ما فيها وَكَسِّرُوها (٨) قال رَجُلُ يَا رَسُولَ (١٠ أَلَهُ أَلاَ ثُهُرَيْقُ ما فِيهَا وَنَنْسِلُهَا ؟ قالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو (١٠٠ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِي مَلِكَ إِذَا لَأَتَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةٍ (١١) قالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فَلَاذٍ فَأَنَّاهُ أَبِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ

(ا) فَى ذُرُّرِ مَالَزَيْهِ (ا) فَعَالِمُ مَالَزَيْهِ (ا) أَنْ عَامِرٌ (ا) مِنْ هَنْبِيَّاتِكَ (ا) مَنْ هَنْبِيَّاتِكَ (ا) مَنْ هَنْبِيَّاتِكَ (ا) مَرْ يَعْنُوا (ا) عَنْ عَمْرٍ وهُوَ أَبْنُ (ا) عَنْ عَمْرٍ وهُوَ أَبْنُ

(۱۱) بِصَدَقَتِهِ

أبي أونَى مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِنْمُعِيلَ عَنْ قَبْسُ قَالَ سَمِينَتُ جَرِيرًا قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَلِيَّ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَهُوَّ نُصُّبُ كَانُوا بَمْبُدُونَهُ بُسَمِّي الْكَعْبَةُ (١٠ الْبَمَانِيَةَ ، ثُلْثُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجِلُ لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَصَكَ فِي صَدْرِي ﴿ فَقَالَ اللَّهُمُّ ثَبُّتُهُ وَأَجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، قالَ عَفَرَجْتُ في خَسْيِنَ ٣ مِنْ أَحْسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبُّكَا قَالَ سُفْيَانُ كَأُ نَطَلَقْتُ فَي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَنْبَتُهَا فَأَخْرَ قُتُهَا ، ثُمَّ أَبَنْتُ النِّي عَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَبَنْتُكَ حَتَّى رَّكُمُّهَا مِيْلَ الجَمَلِ الْأَجْرَبِ فَدَعا لِأَحْسَ وَخُيَّالْهَا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنِّي مَلِّ أَنْسَ خادِمُك قالَ اللَّهُمْ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَعْطَيْتُهُ مَرْثُ " عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِي اللَّهِ عَنْ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا ف سُورَةِ كَذَا وَكَذَا حَرِشَ حَفْصُ بْنُ مُحَرّ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَ نِي سُلَبْمَانُ عَنْ أَبي وَائِلٍ مَنْ مَبْدِ اللهِ قَالَ فَمَمَ النَّبِي عَلَى مَنْ فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هُذِهِ الْقِسْمَةُ مَا أُريدَ بها وَجْهُ الله فَأَخْبَوْتُ النِّي مِنْ إِلَّهِ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُولِي لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُــذَا فَصَبَرَ بِالبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ السَّجْعِ ف النُّعاء مَرْثُ يَعْنِي بْنُ تُحَدِّد بن السُّكَنْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلِالٍ أَبُو حَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْقُرْيُ حَدَّثَنَا الزُّ يَيْرُ بْنُ أَغْرِ يتِ عَنْ عِكْرِيَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثِ النَّالَى كُلُّ مُجُمَّةً مَرَّةً كَإِنْ أَيَنْتَ فَرَرَّتَيْنِ كَإِنْ أَصْكَثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَادِ (١) وَلاَ ثُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَلا ﴿ فَ أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فَي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقَصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُعِلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ لَخَذْنُهُمْ وَهُمْ

(۱) کَمَّبَةُ الْپَانِيةِ (۲) فی خُمبِينَ فارِسِةً (۲) حدثنی (۵) مَرَّاتِ (۵) مَرَّاتِ يَشْتَهُونَهُ ، فَأُ نُظُرِ (١) السَّجْعَ مِنَ ٱلدُّعاهِ فَأَجْتَنبِهُ ، فَإِنِّى عَهِدْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ وَأَصْحَا بَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَٰلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَٰلِكَ الِاجْتِنَابُ ۚ بِإِسِ لِيَعْرُمُ اللَّسْظَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرَهُ لَهُ حَرَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيُّ إِذَا دَعَا أَحَدُكُم ۚ فَلْيَعْزِمِ المَسْتَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَ للهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي ۚ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي (١) اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي إِنْ شِيْتُتَ لِيَعْزُمِ اللَّسْئَلَةَ وَإِنَّهُ لاَ مُكْرَهَ لَهُ باب مُسْتَجَابُ للْمَبْدِ ما لَمْ يَعْجَلْ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْن أَزْهَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيَّ قَالَ : يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمُ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ (" دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ﴿ لَلْكِ اللَّهِ اللَّهُ يُدِي فِي ٱلدُّعاهِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النِّيُّ مُمَّ رَفَعَ يَدَيْدِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ رَفَعَ الذَّيْ يَنِي يَدَيْدِ اللَّهُمُّ ( اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِهُ ، قالَ أَبُو عَبْدِ ٱلله وَقَالَ الْأُو يُسِيُّ حَدَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَى عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعاً أَنْساً عَن النَّبِّ عَلَيْ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ السِّبُ ٱلدُّعاء غَيْرَ مُسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةِ حَرِثُ مُخَدُّدُ بْنُ تَعْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال بَيْنَا النَّبِي عَلِيَّ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ الله أَنْ يَمْقَينَا ، فَتَفَيَّمَتِ السَّمَاءِ وَمُطِرِ نَا حَتَّى مَا كَاهَ الرَّجُلُ يَصِيلُ إِلَى (٥) مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ تَزَلْ تُعْطَرُ إِلَى الجَمْعَةِ الْمُقْبَلَةِ ، فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا لَجْعَلَ السَّعَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المّدِينَةِ

صة (۱) وَ أَنْظُرُ

(۲) آخفر في إن شيئت (۲) يَقُولُ في رواية غير أبي ذر فيقول بز يادة الفاء واللام منصوبة كذا بهاش الفرع بيدناو الذي في الفسطلاني أن رواية أبي ذر هي الى بالفاء غرر أم مصححه

وَلاَ يُعْطُرُ (١) أَهْلَ المَدينَةِ بابِ أَلدُعاه مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَة مَرْثُ مُوسِي بْنُ إِشْلِمِيلُ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَ عَنْ عَبَّادٍ بْنَ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (٢) عَلَيْ إِلَى هَذَا اللَّصَلَّى بَسْنَسْقِي فَدَّمَا وَأَسْتَسْقَي ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقُبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءُهُ بِالْبُ دَعْوَ فِي (١٠) النِّي مِنْ اللَّهِ خَادِمِهِ بِطُولِ الْمُدُر وَ بَكَثُر فِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَبَيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ خَادِمُكَ أُنِّسٌ، أَدْمُ ٱللهَ لَهُ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتَهُ ﴿ إِلَٰكُ الْكُورِبِ اللَّهُ مَا أَعْلَيْتُهُ ﴿ إِلَّهُمْ أَلْنُعَاءُ عِنْدَ الْكَوْرِبِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكُ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ (") لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ الْمَظِيمُ الْحَايِمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ (\*) الْمَرْشِ الْمَظْيمِ ، وَرَثُ سُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَن هِشَامٍ بن أَبِي عَبْدِ ٱللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيةِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ الْعَظِيمُ ا الحَلِيمُ ، لاَ إِللَّهُ إِلاَّ أَللْهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَّ إِلٰهُ إِلاَّ أُللَّهُ رَبُّ السَّمُوَّاتِ وَرَبُّ الأرْضِ، وَرَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ، وَقَالَ وَهُبِّ (١) حَدَّثَنَا شُمَّيَّةُ عَنْ فَتَادَةً مِثْلَةُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَى سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ بَرَاتِي يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبلاء وَدَرَكُ الشَّقَاءِ ، وَشُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَهَا نَدِ الْأَعْدَاءِ ، قالَ شُفْيَانُ الحَدِيثُ ثَلَاثٌ زدْتُ أَنَا وَاحِدةً لاَ أَدْرِي أَيْتُهُنَّ هِيَ بِالسِبِ دُعَاءِ النِّيِّ بَالِكُ اللَّهُمَّ الرَّفِينَ الْأَعْلَى مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى (٧) اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أُخْبَرَ نِي أَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّ بِبْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عائيمَةً

وس (۱) وَلاَ مُطَوَّرُ أَهْلُ

(٢) رَسُولُ اللهِ

(۲) کُعاءِ

(۱) عِنْدَالْكُرْ بِيَعُولُ: مِنْدَالْكُرْ بِيَعُولُ:

(٠) وَرَبُّ الْعَرَّشِ

(۱) وهيئي

قال الحابظ أبو ذر المواب. وهب وهو وهب بن جرير ابن مازم اه من اليونينية

(۷) حدثنا

رَضِيَ أَلَتُهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَيْكَ يَقُولُ وَهُوَ تَعْمِيهُ أَنْ (١) يُقْبَضَ نَيْ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَسًّا نَزَلَ بِهِ وَ رَأْسُهُ عَلَى نِفَذِى غُثِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمْ أَفَاقَ كَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السُّقْفِ ثُمٌّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، قُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَأَرُنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو تَحْيِيثُ قَالَتْ فَكَانَتْ بَلْكَ آخِرَ كَامِنَةٍ تَكُمَّمَ بِهَا اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى بِاسِبُ الدُّعاء بِالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِلْهُمْنِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ أَتَبْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱكْتَوَى سَبُمًا قَالَ (" لَوْلاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَهَا مَا أَنْ نَدْعُورٌ بِللَوْتِ لَدَعَوْثُ بهِ مَرْثُ (" مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَى حُدَّثَنَا يَحْيى عَنْ إِسْمُميلَ قالَ حَدَّثَني فَبْسُ قالَ أَتَبْتُ خَبَّا بَا وُفَدِ أَكْتَوى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النَّيَّ ﴿ عَلِي نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهِ حَرْثُ أَنْ سَلاَم ِ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيَّب عَنْ أَنِّسِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْكُمُ المَّوْتَ لِضُرَ نَزَلَ بِهِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَ قَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي إِسبُ الْدُعَاء لِلصِّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُوْسِهِمْ وَقَالَ أَبُومُوسَى وُلِدَ لِي غُلَاَّمْ ﴿ ﴿ وَدَعَا ﴿ لَهُ النَّبِي ۚ يَالِكُ بِالْبَرَكَةِ ﴾ مَدْثَ فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَانِمْ عَنْ الجَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّاثِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالِتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ يَنْكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ فَسَيحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَسَّأً فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُولُهِ ثُمَّ أَثْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفِيْهِ مِثْلَ (١) زِرَّ الْحَجَلَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقَيلِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مِشَامٍ مِنَ السُّوقِ ، أَوْ إِلَى السُّوقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّمَامَ ،

(1) مَمْ يَعْبَضُ (2) مَمْ يَعْبَضُ (3) مَمْ يَعْبَضُ (4) مَمْ يَعْبَضُ (5) مَمُولُ اللهِ (6) مَمْ لَهُ (7) وُرِلْدَ لَهِ (8) وَرُدَا المول فدها بإلفاء المول فدها بإلفاء (4) مِمْ لَوْ المول فدها بإلفاء المعالمة الموسية بالواد وفي المعالمة الموسيدة الفسطلاني

چالنصب مقدولاً به الد مصححه

فَيَلْقَاهُ أَنْ الزُّ يَبْرِ وَأَنْ مُمْرَ فَيَقُولاً نِ أَشْرِكْنَا فَإِنْ النَّبَّ عَلِيٌّ قَدْ دَعا لَكَ بِالْبَرَّكَةِ (١٠ فَرُ بُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةُ كَا هِي فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى النَّذِلِ مَرْثُ عَبْد الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَبْسَانَ عَن أَبْن شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ بِي تَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ ٢٠٠ ٱللهِ عَلِيُّ فِي وَجْهِهِ وَهُوْ غُلاّمْ مِنْ بِبْرِهِمْ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي يَرْآنِي فِي الصِّبْيَانِ فَيَدْعُوكُهُمْ فَأْتِي بِصَيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا عِمَاء فَأَنْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ مِرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ ثَمْلَبَةً بْنِ صُمَيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَكْ قَدْ مَسَمَّ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرَكْمَة بِالسِّ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّبّ و مرض آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِنْ عَبْدَ الرَّعْنِ بْنَ أَبِي لَيْنَى قَالَ لَقِيَنِي كَمْبُ بْنُ مُحِبْرَةً فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ۚ إِنَّ ٣٠ النَّبِي بَلِيُّ خَرَجَ عَلَيْنًا ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قَدْ عَلِيْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا (\*) اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَدِّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَدٍّ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيهُ تَحِيهُ ، اللَّهُمَّ بَاركْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَعِيدٌ عِيدٌ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَازِمٍ وَٱلدَّرَاوُرْدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ ، قَالَ قُلْنَا مَا رَسُولَ أَللهِ هَٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ (٥) نُصَلِّى ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُمَّدٍ عَبَدَكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَدٍّ ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُ هُلُ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ يَرْ النَّبِيُّ وَفُولُ ٥٠ أَللهِ تَمَالَى : وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ (٧) سَكَنْ لَمُمْ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا

را) الدَّكَةِ فَيُشْرِ كُمُّ

(٢) النَّبِيُّ

(٢) إِنَّ كُذَا فِي البُونِينِيةُ بكسر همزة إن وجوز في الفتح الكسر والفتح

(٤) فَقَالَ قُولُوا

(٠) فَكَنْفُ نُصَلِّى
 كذا فاليونينية وفرعين وفي
 نسخ صبحة زيادة عليك

(١) وَقُوْلُهُ تَعَالَى

(٧) إِنَّ صَلَوَاتِكَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدْرِو بْنِ مُرَّةً عَن أَبْن أَبِي أُوفَى قالَ كَانَ إِذَا أَتَّى رَجُلُ النَّيّ عَلَيْهِ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ (') فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِي أَنِي أَوْفَى مَرْمُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْمِ الزُّرَقِ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو مُعَيِّدٍ السَّاعِدِي لَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ بِالْبِ وَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ مَنْ آذَيْنُهُ فَأَجْمَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَة صَرْثُنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بُولُسُ عَنِ أَبْن شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ إِيْنِيْكُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ۚ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ۚ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُعَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا (") رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ خَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْتَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْ بَرَّ ، فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي (٣) الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إِلاَّ بَيَّنَّهُ لَـكُمْ لَهُ غَمَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَثِيمَالًا ۖ فَإِذَا كُلُ رَجُل لَافَ ۚ ﴿ وَأُسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي ۖ فَإِذَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لَاحٰي الرَّجِالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَيهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأ مُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ يُحَمَّد عَلِي اللهِ رَسُولاً ، نَمُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيَوْمِ فَطُّ إِنَّهُ صوّرت لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَّا وَرَاء الْحَانِطِ، وَكَانَ قَتَادَهُ يَدْ كُرٌ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَن أَشْيَاء إِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُوًّ كُمْ باب التَّمَوُّذِ مِنْ عَلَبَةِ الرِّجالِ صَرْثُنْ فُتَبَيَّةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ

(۱) بِصَدَّقَةُ (۲). سُئِلِّ رُسُولُ ٱللهِ (۲) لا تَشْالُو نَنِي (۲) لا تَشْالُو نَنِي (۵) لاَفًا رَأْتَهُ

بَقُولُ قَالَ رَسُولُ (١) أَلَّهِ عَلِي لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَبِينُ لَنَا (٢) غُلاَمًا مِنْ غِلْمَا يَكُمْ يَغْدُمُنِي خَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي كُلَّمَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحِزَنِ ، وَالْعَجْذِ وَالْكُسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ ، وَصَلَّعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَّبَةِ الرَّجالِ ، فَلَمْ أَزَل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَثْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَثْبَلَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُبَى ۖ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةِ أَوْ كِسَاءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهِبَاء صَنَعَ حَبْسًا في يُطِّم ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْتُ رِجالاً فَأَكَاوا ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ حَتَّى " بَدَا لَهُ أُحُدُ ، قالَ هَذَا جُبَيْل ( ) يُحِينًا وَنُحِيَّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى اللَّهِ ينَةِ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ في مُذُهِمْ وَصاعِهِمْ بِاللَّهِ التَّمَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا (٠) بَابُ التَّمَوُّذِ مِنْ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَكَمْ أُسمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنْ النَّبِيُّ عَيْلَ هَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَيْلَةً يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٠) الْمُرْنَا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ مُصْعَبِ كَانَ سَعْدُ يَأْمُونَ بَعْمُسْ وَ يَذْ كُرُهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُسُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الذُّنيَّا يَعْنِي فِيتْنَةَ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ (٧) عُمَّانُ بنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى مَجُوزَانِ مِنْ مُحُبُرِيَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالَتَا فِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ في نُبُورِهِمْ

فَكَذَّ بُثُهُما وَلَمْ أَنْمِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُما خَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى ۚ النَّبِي ۚ إِلَى فَقُلْتُ لَهُ

عَمْرُو بْن أَبِي عَمْرُومَوْكَي الطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْن حَنَّطَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ

(٣) حَتَّى إِذًا بَدَا

يَا وَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ مَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَنَا إِنَّهُمْ يُمَذِّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَا مُم كُلُّهَا فَارَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلا تَعَوَّذَ (١) مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ بِإِسْ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَّا وَالْمَاتِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُتَّمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَيْ ٱللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْمَعْفِرِ وَالْكُسَلِ وَالْجَبْلِ (٢) وَالْمَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةَ أَلْحَيَا وَالْمَاتِ بِإِسِ النَّمَوْذِ مِنَ الْأَثْمَ وَالْمَذَّرَمِ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتُم وَالْمُرْمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِيْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِيْنَةِ الْفِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ أغسيل عَنَى خَطَا يَاىَ عِمَاء الثَّاجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الخَطَا يَا كَمَا نَقَيَّتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس وَبَاعِدْ تَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَا يَاىَ كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَنْرِب باب الاُسْتِمَاذَةِ مِنَ الجُبْنِ وَالْكَسَلِ ٣٠ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَفْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى كَمْرُو بْنُ أَبِي كَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً (٤) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ بِمَا اللَّهِ مَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزْنِ ، وَالْمَعْذِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُنْ وَالْبُخْلِ ، وَصَلَّمِ الدَّيْنِ ، وَغَلَّبَةِ الرَّجالِ عِلسِ النَّمَوْذِ مِنَ الْبُخْلِ ، الْبُخْلُ وَالْبُخُلُ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحِزَنِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا مُنَّا اللَّهُ مَا مُنَّا اللَّهِ مِنْ عَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَيْد عَنْ مُصْمَبِ بْن سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُو بِهِ وَلاَءِ الخَسْ وَ يُحَدَّثُهُنَّ ١٠٠ عَنِ النِّيِّ مَلِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ الْسُرِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهْ لِيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

(۱) إِلاَّ بَنْعُوْدُ (۲) وَالْجُنْ وَالْبُخْسُلِ وَالْحُرَّمِ (۲) حَكُسُالَ وَكُسَالَى وَالْحِيْةُ (٤) أَنْسَ بُنْ مَالِكِ (٠) حَدْنِيُ (١) وَيُخْدِرُ بِهُنْ مَالِكِ

(٧) مِنْ أَنْ أُرَدّ

عَلَابِ الْقَبْرِ بِإسِ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْمُثُرِ أَرَاذِلْنَا أَسْقَاطُنَا (١) مَرْثُ أَبُو مَنْتِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَس بْن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ ٣٠ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَّمِ وَأَعُوذُ إِلَى مِنَ الْبُخْلِ السِّ الدُّعاه بِرِغْجِ الْوَبَاءِ وَالْوَجْعِ مَرْثُ الْمُكَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ عَلِيَّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَا حَبَّنْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَأُنْقُلُ ثُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في مُدِّنَا وَصَاعِنَا مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عامِر بن سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَ نِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوسَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ (٣) عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجِعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْ ثَنَى إِلَّا أَبْنَةُ ( ٤) لِي وَاحِدَهُ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْقَىٰ مالِي قالَ لا قُلْتُ فَبِشَحِرْهِ قالَ الثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (٥) عالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ٱللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَنْ أَيْكَ ، قُلْتُ آ أَخَلَفُ بَنْدَ أَصِحابى ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ ثَخَلَّفَ فَتَمْعَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللَّهِ ۚ إِلاَّ أَرْدَدْتَ دَرَّجَةً وَرَفْعَةً ۚ وَلَعَلَّكَ لَهُ لَكَ مَتَّى يَنْتُفِعَ بِكَ أَفْوَامٌ ۗ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدُّ هُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لُكينِ الْبَالِينُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ، قالَ سَعْدُ رَثَى لَهُ النِّيُّ (٦) عَلِيُّ مِنْ أَنْ تُوكُنَّ مِمَّكَّة المس الأستمادة من أردك المثر ومن فينة الدنيا وفينة ها النار مرث النار إسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ مُصْعَبِ (٥) عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَمَوَّذُوا بِكَلِمَاتِ كَانَ النِّي مَلِكَ يَتَمَوَّذُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

(٢) بكُ لفظ بك هذا ساقط من اليونينية أيت في الترع وني أصول كثيرة

رم رَسُولُ اللهِ (۱) رَسُولُ اللهِ

(٧) وعَذَابِ النَّارِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُسُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَذِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِيمَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَيهِ عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ النِّي مَرْكِ مِنْ لِللَّهِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَمِ وَالْمُنْرَمِ وَاللَّأْمَمِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَفَيْنَةِ النَّارِ (١) وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِينْنَةِ الْفِنَى ، وَشَرِّ فِينَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِينْنَةِ المسيحِ ٱلدَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أَغْسِلُ خَطَا بَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَقَّ غَلْبِي مِنَ الْخَطَا بَا ، كما مُيَّنَقَّ القُّوبُ الْأُ بْيَضُ مِنَ ٱلدَّنْسِ ، وَبَاعِدْ رَيْنِي وَرَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُدْب أَبِي مُطيعِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيُّ آلِكُ كَانَ يَتَعَوَّذُ . اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ إِنَّ مِنْ فَيْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتِنَةِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذ بك مِنْ اللهِ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْفِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَيْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِيْنَةِ الْفَقْرِ مَرْثُ مُمَّدُ أَخْبَرَ نَا (٢) أَبُو مُعَاوِيَّةً أَخْبَرَنَا (\*) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبِي مَرْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِيْنَةِ الْقَبْدِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرٍّ فِيْنَةِ الْفِنَى وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَ نَقَّ قَلْبِي مِنَ الْحَطَّاكِاكِ نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَيْضَ مِنَ الدُّنَسِ ، وَبَاعِدْ رَبْنِي وَ بَيْنَ خَطَا يَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالمَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ اللَّهُمَّ النُّمَاء بِكَثْرَةٍ (\*) المَـالُ مِعَ الْبَرِّكَةِ صَدَّتَىٰ مُعَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّسُ

(:) وَيَشْغُو الْقَبْرِ مِنْ

معد (۲) جدائنا معدد

(۲) حدثنا

() بِكَثْرَةِ النَّالِ مَعَ الْبَرِسُكَةِ . ثبت هنا في البَرِسُكَةِ . ثبت هنا في أسحة القسطلاني زيادة والولد بعد المال وليست فيشيء من النسخ المعتمدة بيدنا فليعلم اله مصححه

(۱) بيناي (۱) بيناي (۱) بيناي (۱) باب الدعاء بكارات (۱) الوكد مع البراكة (۱) النه خادمك آدع الله التهالاتي التهارة أدع الله أنه أنه الله التهالات المنه أدع الله المنه خادمك المنه خادمك المنه المنه

مسم. (٠) تَعْلَمُ هَٰذَا الْأَمْرُ خَيْراً

> ه (1) وَرَصَّنِي (۷) حدثني

م (٨) فَتَوَضَّأَ بِيرِ

خَادِّمُنْكَ أَدْعُ ٱللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَ كُثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيها أَعْطَيْتُهُ وَعَنْ هِيْمَامٍ أَنْ زَيْدٍ سَمِنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِثَلَهُ (١) مَرْثُنَا (١) أَبُوزَيْدٍ سَمِيدُ بْنُ الرَّبيعِ حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَحْبِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُكَيْمٍ أَنَسُ عَادِمُكُ (\*) قَالَ اللَّهُمُ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَعْطَيْتُهُ ﴿ إِلَٰكُ الدُّعَاء عِنْدَ الْاسْتِخَارَةِ مَرْثُ مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُصْنَبِ حِدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ أِي المَوَالِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللَّهِي مَلَّكُ ا الِاَسْتِخَارَةَ فِي الْامُورِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ إِذَا مُ ﴿ ثُنَّ بِالْأَمْرِ كُلْمَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِمِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظْيِمِ ، فَإِنَّكَ تَقَدْرُ وَلاَ أَفْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوب اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (٥) هٰذَا الْأَمْرَ خَبْرُ لِي في دِيني وَمَعَاثِي وَعَانِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْدِي وَآجِلِهِ كَأَفْدُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ نَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْنَ شَرُّ لِي ف دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاتِيَةً أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ كَأْصُرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِيَ انْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي (١) بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ بِاسِبُ اللَّهُ فَاء عِنْدَ الْوُصَنُوءِ مَرْثُ اللهُ مُعَمِّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قِالَ دَعا النِّي مَرْكِيٌّ بِمَاءٍ فَتَوَصَّأً (٨) ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَفْفِرْ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عامِر وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسَ بِالسِهُ الدُّعاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِنْ النِّبِيِّ يَرَافِينَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِي يَقِينَ أَيُّهَا النَّاسُ أُدْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ كَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَمَم ۗ وَلاَ غَائِباً ، وَلَكُنْ تَدْعُونَ سَمِيما

بَصِيراً ، ثُمَّ أَنَّى عَلَى وَأَمَّا أَمُولُ فِي نَفْسِي لا حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلَّا بِأَلْهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ أَلْهِ أَبْنَ قَيْسٍ ثُلُ لَا حَوْلُ وَلَا ثُونَةً إِلاَّ بِأَنَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، أَوْ قَالَ أَلاّ أَدْلُكَ عَلَى كُلِيَّةٍ هِي كَنْزُ مِن كُنْوُر الْجُنَّةِ ٥ لاَ حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهِ النَّمَاهُ إِذَا مَبْطُ وَادِيا فِيهِ حَدِيثُ جَابِي البُّ أَلْنَمَاهُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجْمَ (١) حَرْثُ إِنْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبُّدٍ أُنَّهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ خَزْوِ أَوْ حَجَّ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرِّف مِنْ الْأُرْضِ ثَلَاثَ تَسَكَنِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ ؛ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَلَهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ آبِبُونَ تَأْثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ صَدَقَ ٱللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزابَ وَحْدَهُ بِاسِ ٱلنَّعَاءِ إِلْمُتَزَوِّجِ وَمُرْثُ مُسَدَّدُ حَدِّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النِّبُ عَلِي عَلَى عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ عَوْفٍ أَمَّرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمُ أَوْ مَهُ ، قال قَالَ تَزُوَّجْتُ أَنْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ ، أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُوعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَـ لَكَ أَبِي وَتَرَكُ سَبِيْعَ أَوْ نِسْعَ بَنَاتَ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِي بَيْكِمْ تَزَوَّجْتَ يَا جابِرُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ بَكُراً ٥٠ أَمْ ثَبِّبًا ؛ قُلْتُ ثَبِّبًا ، قالَ هَلَا جارِيَّةٌ تُلاَعِبْهَا وَتُلاَعِبُكَ ، أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ؛ قُلْتُ مَلَكَ أَبِي كَثَرُكَ ٣ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيتُهُنَّ مِيثْلِهِنَّ . قَتَزُوَّجْتُ أَمْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ فَبَارَكَ أَنْهُ عَلَيْكَ كُمْ يَقُلِ أَبْنُ عُيَيْنَةً وَتُحَمِّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ تَمْدِو بَارَكَ أَللهُ عَلَيْكَ باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ﴿ حَرْثُ اللَّهِ عُنْهَالُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ خَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَّيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ النَّيْ عَلِي لَوْ أَنَّ

(۱) نیبر بخی بن ای اینمنی متن آنس (۱) قال آبگرا (۲) قال آبگرا (۲) و توان و استنی و ایون فکن سنمنرا ماکنناه التحافاهان کنه

أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا تِيَ أَهْلَهُ قَالَ : إِنَّهُمْ إِلَّهُمْ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ رَيْنَهُمَا وَلَهُ فِي ذَٰلِكَ ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، بِاللِّهِ مَوْلِ النِّي يَنْ إِنَّا آيَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَكُثُرُ دُعَاءِ النَّيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُزيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُزيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُزيزِ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لِلسَّبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنيَا مَرْثُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ (١) نُحَيْدٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عَمَيْرٍ عَنْ مُصْمَب بْنِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّب عِنْ أَيْمَلُنَا هُوْلاَهِ الْكَلِياتِ ، كَمَا تُعَلَّمُ (٥) الْكِتَابَةُ : اللَّهُمُ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ ٣٠ ثُرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ السِّ تَكْرِيرِ الدُّماء مَرْثُ (" إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ طُبٌّ حَتَّى إِنَّهُ لَيَخَيَّلُ إِلَيْهِ (٥) قَدْ صَنَعَ الشَّيْء وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ (١) دَمَا رَبُّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشَمَرْت أَنَّ أَللَّهَ مَّذْ أَفْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَيَا (٧) ذَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ جاء فِي رَجُلاَنِ كَفِلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبُ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْمَمِ ، قَالَ فِي ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْمَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَي ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِثُرْ فِي بَنِي زُرَيْقِ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيُّ ثُمُّ رَجِعَ إِلَى عَالِشَةَ ، فَقَالَ وَأَنْدِ لَـكَأَنَّ ماءِهَا نُفَاعَةُ ٱلْحِيَّاء ، وَلَـكَأَنَّ نَعْلُهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَتْ فَاتَّى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ كَأَخْبَرَهَا عَن الْبِنُّو ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ فَهَلا أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَفَانِي ٱللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، زَادَ

(۱) هُوَ أَبْنُ مُعَيْدٍ (۲) كَالْمُتُلُّمُ الْسُكِتَابُ (۲) مِنْ أَنْ نُورَدً

عِبىٰ بْنُ يُونِسَ وَاللَّيْثُ عَنْ '' هِشَام مَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ قالَتْ سُحِرَ <sup>(۱)</sup> النَّبيُ عَلَيْ فَدَعا وَدَعا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِالْبُ الدُّعاءُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْمُودِ قَالَ النِّي مِنْ اللَّهُمُّ أَعِنَى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ، وَقَالَ : اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرَ دَعَا النِّي عَلَيْهِ فَي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا حَتَّى أُنْزَلَ أَنْهُ عَنَّ ١٠٠ وَجَلَّ: لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ حَرَثُنَا ١٠٠ أَبْنُ سَلاَمٍ أَغْبَرَ نَا وَكَبِيعُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَرْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ عَلَى الْأَخْرَابِ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ ٱلْحَيَابِ، أَهْزِمِ الأَخْرَابَ، أَهْزِمِنُهُمْ وَزَلْزَنْهُمْ مَرْفُ مُمَاذُ بْنُ فَصَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ (٥٠ عَنْ يَمْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّي عَلَيْ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ تَحِدَهُ فِي الرَّ كُمَّةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْمِشَاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَعُلَّاتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمُّ أَجْعَلْهَا (٦٠ سينِينَ كَسيني يُوسُفَ من الحَسَنُ بنُ الرّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُوالاً خُوصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنّسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ بَمَتَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا الْقُرَّالِهِ فِأْصِيبُوا فَا رَأَيْتُ النَّبِي مِنْ وَجَدَ عَلَ أَ شَيْءِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا في صَلاّةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوا (٧٧ الله وَرَسُولَهُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا سَعْبَرُ عَنِ الرُّهْدِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (١) الْبَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْكُ يَقُولُونَ (١) السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْ لِهُمِ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، فَقَالَ النِّي عَلِي مَهِ لا مَا أَيْمَةُ إِنَّ أَللَّهُ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَبْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي (١٠) أَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ كَأْفُولُ

(۱) أبنُ سكّد سكنا هي بهامش ألثروح للعدة يدنا ولا رئم ملبها ولا تصبيح

(١) سُعِيرَ رَّسُولُ ٱللهِ

(۲) نمال ۱۳

(٤) حدثني

(٠) هِيَّامُ بِنُ أَبِي عَبْدِ
 اللهِ

(١) أَجْمَلُوا عَلَيْهِمْ

(٧) عَمَّتِ أَنْهُ مـ

(۸) کانت

(١) تَقُولُ

(١٠) أَوَّ لَمُ تَسْتَعِي أَتِّي أَرُدُّ

وَعَلَيْكُمْ مِرْثُ مُكَدِّهُ بِنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا هِيْمَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ يَكِينُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلَّ ٱللَّهُ تُبُورَهُمْ وَ يُبُوِّيُّهُمْ نَاراً كما شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةٍ (١) الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسْ وَهْيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ باسب النَّعاء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوالرُّنَادِ عَن الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ تَمْرُو عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى قَالَ مَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَبَتْ فَأَدْعُ ٱللهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بُ فَوْلِ النِّي يَلِيُّ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ فِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا ٣ كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّ عَنَّ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهٰذَا اللَّهَاء رَبِّ أَغْفِرْ فِي خَطِيِنَّتِي وَجَهْلِي وَ إِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِ مِنَّى ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي خَطَابَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمُّ أَغْفِرْ نِي ماقَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْقَدِّمُ وَأَنْتَ الْوَجُّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء الله بنُ مُعَاذِ وَحُدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي يَلَكِيُّهُ (" مَرْثُ اللَّهُ بْنُ الْمَثَى حَدْثَنَا عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي بِهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النِّيِّ يَا ۖ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ ٱغْفَرْ لِي خَطَيِئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِ مِنَّى ، اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِی هَزْلِی وَجِدًٰی وَخَطَایَ <sup>(ه)</sup> وَتَمَدْی وَکُلُ ذٰلِكَ عِنْدِی السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٥٠

المسلكة الوسطى عن الصلكة الوسطى مساورة الوسطى مساورة المساورة الم

(٢) وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

ة (٤) حدثنى حسـ

(ه) وحطایای کنا فی جیمالفروع المتمدة یدنا والذی فی آننسخة التي شرحطیها القسطلانی وخطئی بالهمز بعد الحوی والمستلی وخطای بنیرهمز اه فرر اه

ه (۱) حدثنا أَيْوِبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكِ فَي الجُمُعَةِ (١) سَاعَة لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِم وَهُوَ قَامُ يُصَلِّي يَسْأَلُ (٢) خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَقَالَ بيدِهِ قُلْنَا يُقَلُّهُما يُزَمِّدُهَا بِاللِّبِ تَوْلِ النِّي يَلَيْ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلا يُسَتَجَابُ كَمُمْ فِينَا حَرْثُ فَتَيْبَةً بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْبَهُودَ أَتَوُ النِّبِيُّ مَلْكَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمْ أَلَنَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ مَهٰ لا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ أَو ٣٠ الْفُعْشَ، قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَبَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ كَلَمْ فِي عاسب التّأمينِ مَرْثَ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلْ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ اللَّائِكَةَ ثُوَّمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَهُ لَلْأَيْكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ باسب فَضْلِ التَّهْلِيلِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شَمَى مِنْ أَبِي صَالِح مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرٌ في يَوْم مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ (" عَشْر رِقاب ، وَكُتِب (" لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَنُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَبِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَكُمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء (٥) إِلَّا رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَمْرِ و حَدَّثَنَا مُمَرُّ بنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْبُونِ قالَ مَنْ قالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُمِيلَ قَالَ مُمرّ أَبْنُ أَبِي زَاثِدَةً وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ (٧٪ بْنِ خُتَيْم

(۱) في يَوْمِ الجُمْنَةِ يُرْبِي

(١) يَسْأَلُ آللهُ

(٣) وَالْفُحْشَ

(1) حَدَّلَ فتحمينعدل من الفرع `

من الفرع مســــ

(۱) و كتيبت له (۱) يمّا جاء فى بعض النسخ زيادة لفظ يهر بعد جاء

(٧) عَنِ الربيع

مِثْلَةً ، فَقُلْتُ لِرَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ تَمَرُّو بْنِ مَيْنُونٍ ، فَاتَبْتُ تَمْرُو بْنَ بَمَيْنُونٍ ، فَقُلْتُ مِنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ أَبْنِ أَبِي لَيْنَلَى ، فَأَتَبْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْنَلَ مِمَّنْ سَمِعْنَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيْوِبَ الْأَنْصَارِيِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيٌّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يُوسَفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَلِي لَيْدِلِّي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (١) عَنْ النِّيِّ عَلَيْكُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيَبْ عَنْ دَاوُلِهَا عَرَتْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَقَالَ إِشْمُعِيلُ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ، وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ أَبْنَ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلِالٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَوْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَدِّدِ الْحَضْرَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ (٢٠ باب فَضْلِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَ بَحَمْدِهِ فَ يَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْرِ مَرْثُ زُهَمَيْرُ بْنُ حُرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : كَالِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى النِّسَانِ ، تَقْيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْمَٰنِ ، سُبْعَانَ ٱللهِ الْمَظِيمِي، سُبْعَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ بِالْبُ فَضْلِ ذِكْرِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَرْثُ اللَّهُ عَنْ أَلْمَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي أَبُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبُّ عَلَيْكَ مَثَلُ النِّي يَذْ كُرُ رَبَّهُ وَالذي لا يَذْ كُورُ (١٤) مَثَلُ الْحَيِّ وَاللَّيْتِ مَرْثُ التَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالَطِج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَنْ اللَّهِ مَلاَ لِكَةً يَطُوفُونَا ف

(۱) قال أبو عبد الله والمستجد الله عبد الله والمستجدة قوال عمر والمدي موابه عمر وهوابن أبي ذائدة الله المواب في الاصل كما تراه لا عمر والمدي المدين المدين المدينة الموابد المدينة ال

(٢) كان كُنن أَعْنَقُ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ

(۲) حدثنی

(١) لاَيَذْ كُوْرَبَّةُ

الْطِرُقِ يَلْتَنْسِنُونَ أَهْلَ ٱلذُّكْرِ ، فَإِذًا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ ، تُنَادَوْا مَعْلَمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ إِلَّجْنِحَتِهِمْ إِلَّى السَّمَاءِ (١) ٱلدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسَأَلُكُمُ رَبُّهُمْ. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ٣ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُوْنِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَٱللَّهِ ما رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ ۚ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً (\*) وَأَكْنَرَ لَكَ تَسْبِيحاً ، قال يَقُولُ (\*) فَمَا يَسْأَلُونِي (\*) ؟ قال يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ ، قَالَ يَقُولُ وَهِلْ رَأُوهُما ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَأَللهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ ٣٠ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قالَ فِمَمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِنَ النّارِ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلَ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَٱللهِ (١) مَا رَأُوهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا نَخَافَةً ، قال فَيَقُولُ عَأْشْهِ ذُكُمُ أَنَّى قَدْغَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّا جَاءً لِخَاجَةٍ قَالَ مُمُّ الْجُلُسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ وَكُمْ يَرْ فَعَهُ وَرَوَاهُ سُهَيَلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرَالِهُ عَنْ أَبْعَالِهُ عَنْ أَبْرَالِهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْرِيهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْلِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ إِلْهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرَالِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرَالْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرُوا لِللَّهِ عَنْ أَبْرُوا لِللَّهِ عَنْ أَبْرِيلُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَبْرِيلِهِ عَنْ أَنْ أَبْرِيلِهِ عَل وَلاَ ثُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ مَرْثُ مُعَالِمُ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا شُكِينَانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِّ يَلِّكُ فَي عَقَبةٍ أَوْ قَالَ فَ ثَنِيَّةً قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَعَ صَوْنَهُ لَا إِلٰهَ إِلا ٱللهُ وَٱللهُ أَ كَبُرُ قَالَ وَرَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّ عَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، ثمّ قالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ أَلاَ أَدْلُّكَ عَلَى كَلِيَّةٍ مِنْ كَبْرُ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قالَ لاَ حَوْلُ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ باسب للهِ مِائَةُ أَسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ " مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ

(۱) إِلَى سَكَاءِ الدُّنْكِ (۲) أَعْلَمُ رَبِينَ (۲) قَلْ تَعُولُ (۵) تخصِيداً وَتَعَمْيِداً (٠) قَلْ تَعُولُ (٠) قَلْ نَيْعُولُ (١) قَلْ نَيْعُولُ (٧) قَلْ فَيْعُولُ (٨) لاَ وَاللَّهِ يَارَبُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِن أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ لِلهِ نِسْعَةٌ وَ نِسْعُونَ أَسْهَا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا (١) لَا يَحْفَظُهَا أَحَدُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوْ وَرْ يُحِبُ الْوَرْ بِالْبِ اللَّوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ مَرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جاء يَزِيدُ بْنُ مُمَاوِيَةَ (\*) ، فَقُلْنَا أَلاَ تَجُلِسُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَـكِنِ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلاَّ جِنْتُ أَنَا لَجَلَسْتُ غَلَّرجَ عَبْدُ ٱللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنًا فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَخْبَرُ (٣) مِتَكَانِكُم وَلَكِنَّهُ يَنْمُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُم أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّ لُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

( بشمر أللهِ الرُّحْمُنِ الرَّحِيمِ )

( باب (١) ما جاء في الرّقاق وَأَنْ لاَ عَبْشَ إلا عَبْشُ الآخرَةِ ).

مَرْثُ اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنْدُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٍ " مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ \* قالَ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِبسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ (٥) أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ يَرْكُ مِثْلَةُ مَرْثُ اللهُ عَنْ مُمَاوِبَةً بْنُ بَشًار حَدَّثَنَا غُنَدَر (٧٧) حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُمَاوِبَةً بْن قُرَّةً عَنْ أُنَّسٍ عَنِ (٨) النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ اللَّهُمُّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأُصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَلِلْهَاجِرَهُ حَرِيْنِي (٧) أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حازِمِ حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ سَمَّدٍ السَّاعِدِيُّ شَكْنًا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ فَ (١٠٠ الْحَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفُرُ وَتَحَنُّ نَنْقُلُ التَّرَابَ وَيَمُنُّ (١١) بِنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ هَيْشُ الآخِرِيَّ ، كَأُغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ \* تَمَا بَعَهُ سَهِلُ بْنُ سَعْدٍ عَنَ النَّبِّي مِثْلَةٌ بِإِلْبَ ال

(۲) يزيد بن سارية هَو عبى كُوْف قاله أبو ذر وقاله المنذري هو تاہمی تخسی من أمماب ابن مسعود فتل فازياً بفارس اء من اليونينية (٢) أُخْبَرُ صبطه هكذا هوَ في اليونينية وفي الفتوح أخَرُ بالبناء للمفعول اهـ

من الفرع (٤) في القسطلالي ( كتاب الرقاق ) الصَّحَّةُ وَالْفُرَاعُ وَلاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخَرَةِ . كنا لابى ذر من الحوى وسقط عنده من السكشيهن والمستملي المحسة والفراغ ولاني آلونت كيا في الفتح بَابُ لاَ عَيْشَ إِلاَّ مَيْشُ الآخِرَةِ ولكريمة عن الكشميهني ما جاء في الرقاب وَأَنْ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الآخِرَةِ اه ملخصاً

(٠) هُوَ أَنْ أَبِي هِنْدِ

(٦) حدثني

(٧) مُحَدِّدُ بْنُ جَعَلْمُ (٨) عَنْ أَنِّي أَنْ النَّبِيِّ

(أا) وَيَصُرُ بِنَا

مَثَلِي ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَنَّمَا (١٠ الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَكَافُو (٢٠ وَزَيْنَة وَتَفَاخُرْ يَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ فَيْنَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ قَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُورِ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قالَ سَمِيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بَقُولُ مَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنِيَا وَمَا فِيهَا بِالسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَلِكُ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَريبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ مِرْشَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُو الْمُذرِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ شُلِّيًّا ۚ الْأَعْمَشِ قالَ حَدَّثَنَى نَجَاهِيدٌ عَنْ عَبَّدِ ٱللَّهِ بْنِ تُحمرَ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عِنْكِي فَقَالَ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَبْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْسَاءَ وَخُدْ مِنْ صِعْتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ بِاسِبُ فِي الْأَمْلِ وَطُولِهِ ، وَتَوْلِ (٣) أَللَّهِ تَمَاكَى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُّورِ (1) \* ذَرْهُمْ (٥) يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا (٦) وَيُلْفِيمُ الْأَمْلُ فَسَو ْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقَالَ عَلِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَيَّا مُدْبِرَةً ، وَأَرْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما (٨) بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرةِ وَلاَ بَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ مَمَلُ وَلاَ حِسابَ ، وَعَدًا حِسابُ وَلاَ حَملُ ، عِمُزَحْزَحِهِ عِمُبَاعِدِهِ مَرْثُ صَدَقَة بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا يَعْنِي (٥٠ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُنَيْمٍ عُنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِي مُ لِيَّةٍ خَطًّا مُرَبَّهَا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُّكًا (١٧٠) صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي في

(1) آغا هي بنتج الهنزة لان أول الآ بة الهلوا أغا الخرمي روابة كرعة مناع النرود مناع النرود (٢) وَنُوْ اللهِ تَعَالَى (٤) مِنْوُ اللهِ تَعَالَى (٤) مِنْوُ اللهِ تَعَالَى (٤) مِنْوُ اللهِ تَعَالَى (٤) مِنْوَ اللهِ ذَرْ مُهمْ (٤) مِنْوَ اللهِ ذَرْ مُهمْ (٢) وَيُسْمَنّعُوا الآيةُ (٧) عَلَى بْنُونَ (٧) عَلَى بْنُونَ (٨) مِنْهَا بَنُونَ (٨) مِنْهَا بَنُونَ (٨)

(١) تحيى بن سنيد

(۱۰) خِطَطَأَ

الْوَسَطِ مِنْ جانِبِهِ النِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ (١) هَٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهُٰذَا أَجَلُهُ عَجْيِطُ بِهِ أَوْ قَدْ أَحاطَ بِهِ ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خارج أَمَّلُهُ ، وَهَذِهِ الْخُطُطُ (٢٠ الصَّفَارُ الْأَعْرَاضُ عَإِنْ أَخْطَأُهُ (0) هَٰذَا (10)، مَهَسَهُ هَٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هَٰذَا، مَهَسَهُ هَٰذَا مِرْمِن سُنام (١) علا (١) علا حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْخُنَّ بْنُ عَبْدٍ أَلَّهِ بْنَ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَّسِ قَالَ خَطَ النَّبِي عَالَى خُطُومًا ، فَقَالَ هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءُهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ بِاسِ مَنْ بَلَّمْ سِيِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ أَلَهُ إِلَيْهِ فِي الْمُثُرُ لِقَوْلِهِ : أَوَ كُمْ ثُمَّمُوكُمْ مَا يَتَذَكُّ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ( ) صَرْثَىٰ ( ) عَبْدُ السَّالَمِ بِنُ مُطَّهِّرَ حَدَّثَنَا أَمُمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِقَارِيِّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ اللَّقْبُرُوَّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكَ فَقَالَ (٧) أَعْذَرَ اللهُ إِلَى أَمْرِي أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلُّفَهُ سيِّينَ سَنَةً \* تَابَعَهُ أَبُو حَاذِمٍ وَأَبْنُ عَبْلاَنَ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوصَهٰوَانَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (٨) يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ لاَيْزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي أَثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ ٱلدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ \* قَالَ اللَّيْثُ "" حَدَّثَنَى يُونُسُ وَأَبْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ مَرْثُ مُسْئِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِكُمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسَ (١٠٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ يَكُبُرُ أَبْنُ آدَمَ ، وَيَكْبَرُ (١١) مَعَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ المالِ ، وَطُولُ الْمُثُر ، رَوَاهُ شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اللهِ الْمَلَ الَّذِي يُبْتَنَّى بِهِ وَجْهُ اللهِ ، فيدِ سَتُنْ عَرْضَا مُمَاذُ بَنْ أُسَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيَّ قالَ أَخْبَرَ بِي تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ تَحْوُدُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ وَقَالَ وَعَقَلَ عَبَّةً عَبُّهَا مِنْ دَنْوِ كَانَتْ في دَارِهِم قَالَ سَمِنْ عَنْبَانَ بْنُ مَالِكِ الْأَنْسَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ بني

(١) وَهَدُيْهِ الْخُطُوطُ

(r) فَإِنْ أَخْطَأُ بِلَسْقَادُ الماء في للوضعين عند ط اه مناليونينية

(٤) هذه

(٠) يَمْنِي الشَّيْبَ

(٦) حدثنا

JE (V)

(١٠) أَنْسَ بْنِ مَالِكِ (١١) وَيَكُنِّرُ مَعَةً كذا في اليو نينية بفتح الموحدة وشبطه فيالفتح بضمها وجوزٍ نيه الفتح

سَالِم قَالَ غَدَا عَلَى " رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى فَقَالَ لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ لا إِلَّهُ إِلاًّ أَنْهُ يَبْتَنَى بِهِ (١) وَجْهَ أَنْهِ إِلاَّ حَرَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ النَّارَ مَرْثُ ثُنَّبْبَةُ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ أَبُ عَبْدِ الرَّحْنَ عَن عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَ يَرْ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ قَالَ يَقُولُ ٱللهُ مَمَالَى مَا لِمَبْدِي المُومِينِ عِنْدِي جَزَانِ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنيَا أَنْمُ أَخْنَسَتِهُ إِلَّا الْجِنَّةُ بِاسِبُ مَا يُحْذَرُ (١) مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالنَّنَافُس فِيهَا حَرْثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهِابِ حَدَّثَنَى عُرُومَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ غَنْ مَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفِ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِ كَانَ شَهْدَ بَدْراً مَمَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجِرَّاحِ ٣٠ يَأْتِي بِجِنْ يَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عِنْ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَعْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَّءِ بْنُ الْحَضْرَى فَقَدِيمَ أَبُوعُبَيْدَةَ عَالِ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُهُ (اللهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسولِ اللهِ عَلَى الْمُعَرَفَ تَعَرَّصُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ ( ) حِينَ رَآهُم ۚ وَقَالَ أَنْكُمُ سَمِعْتُم ْ يِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَنَّهُ جاء بشَيْء قالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا ما يَسُرُ كُمُ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْتُى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِن أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الَّهُ نَيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْفِيُّكُمْ كَا أَلْمَنَّهُمْ مَرْفَ قُتَبْنَةُ بَنُّ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (1) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدِ صَلاَّتُهُ عَلَى اللَّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْنِنْبَرِ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ كُم ٥٠ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَأَلَّهِ لَأَ نَظُرُ إِنِّي حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ ( ) خَزَاتُ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيتَ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱) يَبَنْتُنِي بِهَا (۲) يُكِنْدُرُ (۳) إِلَى الْبَعْرَبُنِ (۵) فَوَافَتْ. فَوَافَتْنْ (۵) فَوَافَتْ. فَوَافَتْنْ (۵) فَتَبَنِّمُ رَسُولُ اللهِ (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ (۵) فَرَاطُ لَهُ اللهِ (۵) مَمَا يَجُ

تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِينَى (١) أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ ٱللَّهُ لَكُمْمْ مِنْ بَرَّكَاتِ الْأَ رْضَ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنيَّا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ هَلَ مِأْتِي الْخَيْرُ بِالشِّرِّ فَصَمَتَ النَّيُّ مَنْكُ حَتَّى طَلَنَّا (٢) أَنَّهُ مُ يُزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْتَحُ عَنْ جَبينِهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَقَدْ تَعِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ (1) ذٰلِكَ قَالَ لاَ يَأْتِي انْكَيْرُ إِلَّا بِالْجَيْرِ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُّ حَبَطًا أَنْ مِيلِمُ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ ( ) أَكَلَتْ ( ) حَتَى إِذَا أَمْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا ( ) أَسْتَقْبَلَتِ الشُّسْنَ فَأَجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عادَتْ فَأَكُلَتْ وَإِنَّ هٰذَا اللَّـالَ خُلُونَ مَنْ ال أَخَذَهُ بِحَقَّادِ وَوَضَتَهُ فَ حَقَّادِ فَنَيْمَ الْمُؤَنَّةُ هُوَّ ، وَمَنْ (\* أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّادِ كَانَ الَّذِي (١) يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ صَرَتَى كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنْنَا غُنْدَرُ (١٠) حَدَّنْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّتَنَى زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرُأَنَ بْنَ حُصَبْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُكُم عَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١١) قالَ مِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قالَ النَّبِيُّ يَنْكُ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ ۗ (١٠) مُحَدُّدُ بنُ جَمْنَرَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْنَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ (١٢) وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِنْ الْهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَهُ رَضِيَّ أَللُّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ قَالَ خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي مُمُّ اللَّيِنَ يَلُونَهُمْ، مُمُّ اللَّيِنَ (١٣) كَلُونَهُمْ، مُمْ يَكِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ نَسْفِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَا نَهُمْ وَأَيْمَا ثُهُمْ شَهَادَتَهُمْ (١٠) مَرْثَى (١٠) بَعَيىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِثْمُوبِلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا كَمَا وَقَدِ أَكْثَوَى يَوْمَتِذٍ سَبْمًا في بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ

(١) عَنْ أَبِي سِتَبِيقٍ الخدرى

(١) أَطْلُمَ لِذَاكِ (٥) الْخُفِيرِ . الْمُفْرَةِ

(٦) تأكل

(٨) وَإِنْ أَخَذُهُ (١) كانَ اللَّهِي . كلَّهُ في اليونينيــة والذي في

غيرهامن للتون الصحيحة کان کالڈی اھ

(۱۱) مَرَّ ثَكَانِي

(١٢) وَبَلاَ يُوثُونَ

(١٤) شَهَادَاجِم

أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُورَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِاللَّوْتِ إِن أَصْحَابَ عُمَّدٍ عَلِي مَضَوْا وَكُمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنْيَا بِشَيْءِ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِهَا إِلَّا التُرابَ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قالَ أَتَبَتُ خَبًّا بَا وَهُو كَيْنِي عَالِطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصِحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنقُصْهُمُ ٱلدُّنيَّا شَبْنًا وَإِنَّا أَصَبْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ شَبْنًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِهَا إلاَّ التَّرَابَ (٧٠ حَرَثُ مُحَّدُ أَنْ كَثيرٍ عَنْ سُفيًانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ خَبَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ (\* أَلَّهِ عَلِي (\* أَلَّهِ عَلِي (\* أَلَّهِ عَلَى : يَا أَيْمَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّ (٥) فَلَا تَغُرُّ نُكُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنيَّا وَلاَ يَفُرَّ نُكُمْ مِٱللَّهِ الْفَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمُ عَدُو ۗ فَانْخِذُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ • جَمْهُ سُمُون ، قَالَ مُجَاهِد : الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ مَرْث سَمَدُ بْنُ حَفْض حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ يُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَاذَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ أَبْنَ ١٠٠ أَبَانَأُ خُبِرَهُ قَالَ أَيَنْتُ عُمَّانَ ٥٠ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضّأ فَأَحْسَنَ لَا وَيُقَالُ اللَّهُمَّانُ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ النِّبِيّ يَرْكِيُّ تَوَسَّأً ١٠ وَهُوَ في هٰذَا أَلْجَالِسِ كَفَأَخْسَنَ الْوُصُوءِ أُمْمُ قَالَ مَنْ تَوَضًّا مِثْلَ هَٰذَا الْوُضُوء ثُمَّ أَنَّى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ وَقَالَ النِّي عَلَيْ لا تَغْتَرُوا باب دَهاب الصَّالِينَ (١) حَدِيْنِ (١٠٠ يَحْيِي بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي عازِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَمْنَاكِيِّ قَالَ النِّبِي عَلَيْكُ يَذْهَبُ الصَّالِكُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَكَيْبَقَى حُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ الشَّمِيرِ أُوِ النَّمْرِ لاَ يَبَالِيهِمُ ٱللهُ بَالَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ آللهِ يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ السب ما مُنتَقَى مِنْ فِتْنَةِ المَالِي ، وَتَوْلِ (١١) أَلَهِ تَمَالَى : إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولاذُكُمُ فِينَةٌ صَرَفَى بَعْي بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ

(2) إِلاَّ فَى التَّرَّ الِ وم النِّيُّ

(٠) حَقُّ الآيَةَ إِلَى مَوْالِدِ الستوير

(١) أَنَّ مُورَانَ بِنَ أَبَانَ

(٧) عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ

(۱) يَتُومَا

للَطَرُ قال في الحجرُ ٱلدُّهْبَةُ للطراة الضيفة وقيل المِوْدُ والجع ذِهابِ اه من اليونينية

در) حدثنا عدثنا

(١١) وَقُولِكِ ثَمَاكَي

أَن صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ مَنْكُ تَسِسَ عَبْدُ ٱلدِّينَارِ وَٱلدُّرْهُمْ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَبِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ كَمْ بُعْطَ كَمْ يَرْضَ مَرْثُ أَبُو عَامِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنهُما يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلَيْكَ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِا بْنِ آذَمَ وَادِ بَانِ مِنْ مَالِ لَا بْنَغْي ثَالِياً وَلَا يَمْ لَأُجَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا الترابُ \* وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ مِرْقَى مُمَّدُ ٣٠ أَخْبَرَنَا عَنْلَهُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ هَطَّاء يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ (" أللهِ عَلِي يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِأَبْنِ آدَمَ مِثْلَ (" وَادِ مالاً ، لَأَحَبُّ أَنَّ لَهُ إِلَيْدِ مِثْلَةُ وَلاَ يَمْ لَذُ عَيْنَ أَبْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ أَللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، قالَ أَنْ عَبَّاسِ فَلَا أَدْرِى مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لا ﴿ قَالَ وَسَمِنْتُ أَبْنَ الزُّ يَبْرِ بَقُولُ ذَٰلِكَ عَلَى الْنُنْبَرِ وَدُمُنَا أَبُو لَمَيْمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ سُلَيْانَ بْنِ الْفَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَعْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرُّ يَبْرِ عَلَى الْنِيرِ (٥) بِمَكَّةً في خُطْبَيِّهِ يَقُولُ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّيَّ عَلِيَّ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَبْنَ آدَمَ أَعْطَى وَادِياً مَلْأً ٥٠ مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطَى ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ النُّرَابُ وَ يَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ صَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٌ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ رَسُولَ ١٥٠ أَشَى بَالْ قَالَ الله لَنْ أَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبِ أَحَبٌّ (٥٠ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَّانِ وَلَنْ ثَمْ لَأَ (٥٠ كَاهُ إلا التَّرابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ كَا بِتِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبَيِّ قَالَ كُنَّا نَرِى (١٠٠ هَذَا مِنَ الْقُرْآنِ عَنَّى نَزَلَتْ أَلْمَا كُمُ السَّكَائِرُ اللَّهِ مَوْلِ النَّيِّ مَنْ اللَّهِ مُذَا اللَّالُ خَضِرَةٌ عُلْوَةٌ ، وَقَالَ ١٠٠٠ أَللهُ تَمَا لَى زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَ اتِ مِنَ النَّسَاء وَالْبَنِينَ ١٦٥ وَالْقَنَّاطْيِرِ الْقَنْطَرَةِ مَيْنَ النَّحْمُ

ب على المتعالاة ابن المثني ملجنا بعد كيير

(٢) يَبِيُّ اللهِ

(١) مِلْ، وَادِ

(٠) على مِنْبَرِ مُبَكَّةً

(١) مُلْآنَ مِنْ ذَمَتِ

(٧) النبي

(٨) لاَحَتْ

(١) وَلاَ يَعْلَمُ

(١١) وَقُولِهِ ثَمَالَى ٠

(١٢) وَالْبَنِينَ الآيةَ

وَالْفِضَةِ وَالْمَيْلُ الْسُوَمَةِ وَالْأَنْمَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَامُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، ٥٠ قال مُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لانَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَفْرَحَ عِا زَيَّنْتُهُ ٣٠ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ ف حقَّهِ حَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ سَمِينَتُ الزُّهْرَى يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ مِّنْ حَكيم بْنِ حِزَام قالْ سَأَلْتُ النِّي عَلَيْ كَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ هَذَا المَالُ وَرُبَّهَا قالَ سُفْيَانُ قال لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَفِرَةٌ خُلُوةٌ ، فَنَ أَخَذَهُ بطِيب نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُهَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى بِاسِتُ ما وَدَّمَ مِنْ مالِهِ فَهُو لَهُ حَرِيْن (") مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّتَني (٤) أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ التَّيْنِيُ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَنَّهِ قَالَ النَّيْ عَلَيْ أَيْكُمْ مَالُ وَارِيْدِ أَحَبُّ إِلَيْدِ مِن مالِدِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالُهُ أَحَبُ إِلَيْدِ ، قَالَ فَإِنَّ مالَهُ ما قَدَّم وَمالُ وَادِيْدِ مَا أَخْرَ بِالسِّبِ الْكَثْرُونَ ثُمُ الْقِلُونَ (٥٠) وَقَوْلُهُ تَمَالَى: مَنْ كَانَ بُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا (١) نُونْ إِلَيْهِمْ أَعْمَا لَهُمْ فِيهَا وَثُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوالْيْكَ الَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاهَكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ حَرِّثُ تُتَبَيَّةُ إِنْ مُتَعِيدٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ يَمْنِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ ٢٨ مَمَّهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَشْمِي مَمَّهُ أَحَدُ قَالَ خَمَلْتُ أَمْشِي فَ خَلِلَّ الْقَمْرِ كَا لْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ؟ فُلَّتُ ( ) أَبُو ذَرَّ جَمَلَنِي اللهُ فِدَامِكَ قَالَ مِا أَبَا ذَرٌ تَمَالَه (٥) قَالَ فَشَبْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَفَالَ إِنَّ الْكَثْنِرِينَ ثُمُ الْقِلُّونَ بَوَمَ الْقِيَالَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَالُهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ وَ بِيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءهُ

 وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي أَجْلِسْ هِاَهُنَا قالَ فأَجْلَسَنِي في قاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي أَجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبَثَ عَنِّى فَأَطَالَ اللَّبُثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقَبْلِ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءِ كَمْ أَصْبِرْ حَتَّى ثُلْتُ يَا نَبِيَّ ٱللهِ جَمَّكَنِي ٱللهُ فِدَاءك من (١) مُنَكِلِّم في جانب الحَرَّةِ ماسمِين أَحدًا يَرْجعُ (١) إِلَيْكَ سَبْنًا قالَ ذٰلِكَ " جِبْرِيلُ عَلَيْهِ (1) السَّلاَمُ عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ ، قالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَن مات لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا كَحْلَ الجِّنَّةَ ، قُلْتُ (٥) يَا جِبْرِيلُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ نَعَمْ ، قَالَ ثُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَّى ؟ قالَ نَعَمْ (٥٠ ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ \* قالَ النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَسُ وَعَبْدُ الْعَزيز بْنُ رُفَيْدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ ٣٠ بْنُ وَهْبِ بِهُذَا \* قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء مُرْسلُ لاَ يَصِيحُ إِنَّا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، قِيلَ لِأْ بِي عَبْدِ أَلْهِ حَدِيثُ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء ، قالَ مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِيحُ ، وَالْصَحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِ ، وَقَالَ أَضْرِ بُواعَلَى حَدِيثِ أَبِي ٱلدَّرْدَاء هَذَا إِذَا ماتَ قالَ لا إله إلا أللهُ عِنْدَ المُوتِ بِاسِ قَوْلِ النِّي عَلِي ما أُحِبُ أَنَّ لِي ١٨ مِثْلَ أَحْدِ حَدِّثُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِّ مَا فَي حَرَّةِ اللَّهِ يَنَةِ فَأَسْتَقَبُلْنَا أَحُدُ غَقَالَ يَا أَبَا ذَرٌ ، ثُلْثُ <sup>(٥)</sup> لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ ما يَسُرُّ نِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحْدٍ هٰذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَى ۚ ثَالِيَة ۗ وَعِنْدِينِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ شَبْنًا (١٠) أَرْصَدُهُ لِدَيْنِ (١١) إلاّ أَنْ أَفُولَ بِهِ فِي عِبَادِ ٱللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمُّ مَشَى فَقَالَ (١٧) إِنَّ الْأَكْثَرِينَ ثُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقَبِامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ كَمْكَذَا

(٢) يَرُدُ إِلَيْكَ

(٢) ذَاكَ جِبْرِيلُ

(٤) عَلَيْهِ السَّلَامُ هذه الجَلَةُ ثَابِتَةً فَى بَعْنَى الفُروعِ المعتمدة بأيدينا بقلم الحُرة وهي ساقطة من بعضها

(٠) نَقُلْتُ يَاجِبْرِيلُ

(٦) ثُلُّتُ وَإِنْ سَرَٰقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ثُلْثُ وَإِنْ شَرَقَ وَإِنْ زَنَى

(٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ

(٨) أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً

(١) مَثَلُثُ

(١٢) ثمَّ قَلَ

وَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِهِ اللهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيلٌ ما مُ ثُمَّ قَالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَبْرَتْ حَتَّى آتِيك ، ثمَّ أَنْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارِي ، فَسَيِعْتُ صَوْتًا قَدِ أَرْتَفَعَ ، فَتَخَوَّ فَتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ (٥) عَرَضَ لِلنِّيَّ مَلِيٌّ كَأَرَّدْتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ كَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ ذَاكَ جبريلُ أَنَّانِي ، فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ حَرِيثِي (" أَخْدُ بْنُ شَبيب حَدَّثَنَا أَبي عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ ا أَبْنَ عُتْبَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحْدٍ ذَ هَبَّا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ تَمُرُّ (٣) عَلَى " ثَلَاثُ لَيَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَبْنًا (١٠) أرصُدُهُ(١٠) لِدَيْنِ بِاسِ الْنِنَى غَنَى النَّفْسِ ، وَقَوْلُ ١٠٠ أَلَّذِ تَمَالَى : أَيْحَسْبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَنِينَ (٧) ، إِلَى قُولِهِ تَمَالَى : مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَمُا عَامِلُونَ ، قَالَ أَبْنُ عُينْنَةً لَمْ يَمْتَلُوهَا لَآبُدُ مِنْ أَنْ يَمْتَلُوهَا مَرْشَ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُوحَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَن النِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَّضِ ، وَلَكِينٌ (٨٠ الْفِنَى غِنَى النَّفْسِ بِالْبُثُ مَضْلِ الْفَقْرِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلُ بْن سَعْدِ السَّاهِدِيّ أُنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جالِس مَا رَأْيُكَ في هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هُذَا وَأَنَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَيِّعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعَ ، قالَ فَسَكَتَ رَسُولُ (٥) أَللْهِ عَلَيْكَ ثُمَّ مَرَّ رَجُل (١٠) فَقَالَ لَهُ رُرَسُولُ أَللهِ عَلَى مَا رَأَيْكَ فِي هَٰذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاهِ السَّلِيينَ ، هَٰذَا

(۱) أَنْ بَكُونَ أَحَدُهُ (۲) حدثا (۲) حدثا (۵) إلا تقييم في المراب أن لا تحر بي (۵) أرميده (۵) وتيكن إلى عليمون (۵) وتاكين الفي عليمون (۵) وتاكين الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي الفي المورد (۵) وتاكين الفي المورد (۵) وتاكين الفي المورد المورد

حِرِي (١٠) إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَغَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قالَ أَنْ لَا يُسْمَتَرَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي مُلْكَ خَيْرٌ مِنْ مِنْ أَلْ رَضِ مِثْلَ (٧ مُّذَا مَرَثُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا وَالِّلِ قَالَ عُدْنَا خَيًّا بَا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النِّي مَلَّ أَرْبِيدُ وَجْهَ أَلْهِ ، فَوَقَعَ أُجْرُنَا عَلَى أَلْهِ فِنَنَا مَنْ مَضَى كَمْ كَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ " مِنْهُمْ : مُصْمَتِ بْنُ مُمَيْدِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ نَمِرَةً كَإِذَا غَطَّيْنَا وأُسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، كَأْمَرَ النَّبِي مَلِكَ أَنْ نُفَطِّي رَأْسَهُ وَنَجُعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ (\*) الْإِذْخِرِ ء وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهُدُبُهَا (\*) مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَنْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةً قَالَ أَطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها الْفُقْرَاءِ وَأَطْلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءِ \* تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَغْرُ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيعٍ عَنْ أَبِي رَجاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مَرْثُ أَبُو مَعْشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كَمْ يَأْكُلُ النَّبُّ يَالِيُّهُ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى ماتَ ، وَما أَكُلَ نَخُبْزًا مُرَّقَّا حَتَّى مات جرزت عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدِّثَنَا أَبَو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ ثُورُفِّي النَّبِيُّ عَلِيُّ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوكَبِدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَمِير في رَفِّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى ۚ فَحَلِنَّهُ ۖ فَفَنِي عِلْبُ كَيْفَ كَانَ عَبْشُ النِّي مَنْ وَأَصْعَابِهِ ، وَتَخَلَّمِم مِنَ الدُّنيَا حَدِثْنِ (٦) أَبُو مُعَيْم بِنَعو مِن نِصْفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ آلله (١) النِّي لا إله إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لاَ عُتَمِدُ بَكَبِدِي عَلَى الاَّرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ كُنْتُ لَأَشُدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَمَدُيْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم

(۱) حرى هڏه ڊواية غير أيي در هـ

(٢) مَنْ مِنْلِ هَذَا

(٢) مِنْ أَجْرِهِ شَيْبًا مِع

(١) شَيْنًا مِنَ الْإِذْخِيرِ

رم) جهير به خم دالهامن النرع وكيرته. من اليونينية

(٦) حدثنا

(٧) الله

اُهْمَرَة عَنَّزَلَة واوَ ٱلْقَسَم قَالَهُ الْحَانِظُ أَبُوذِر اهْمِنَالِيوْنِيْنِيَةً

الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، قَرَّ أَبُو بَكُن ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ مَا سَالْتُهُ إِلَّا ُ لِيُشْبِعَنِي (١) فَرَّ وَكُمْ يَفْعُلْ شُمَّ مَرَّ بِي مُمَرُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَرَّ فَلَمْ ٣٠ يَفْعَلُ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ مَا اللَّهِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ ٣٠ أَبَا هِرِ " قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ الْكَثْ وَمَضَى فَتَبَعْتُهُ ( ) فَدَخَلَ فَأَسْتَأْذَنَ ( ) فَأَذِنَ لِي فَدَّخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا في قَدَح ، فقَالَ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ (٢٠ لَكَ فَلاَنْ أَوْ فَلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِر " قُلْتُ لَبَيْكَ يَا (١٠ رَسُولَ اللهِ عَالَ الْمَثْنَ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ فَأَدْعُهُمْ لِي ، قالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَاكُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَىٰ ٥٧ أَهْلُ وَلاَمَالِ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَنْنَاوَلُ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَنْتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَسَاءِنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هُذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَّا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَلْمَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جاء (٥) أَمَرَ نِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَٰذَا للَّابَنِ وَكُمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَلَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَيْتُهُمْ فَدَعَوْ مُهُمْ قَأْفَبَلُوا ، فَأَسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ (٥٠) لَهُمْ وَأَخَذُوا عَجَالِمَهُمْ مِنَ الْيَبْتِ ، قالَ يَا أَبَا هِرْ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ كَفَعَلْت أَعْطِيهِ الرَّجُلِّ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمٌّ يَرُدُ عَلَى ۖ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ (١١) الرَّجُلَ فَبَشْرَبُ حَتَّى يَرُّوْى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى ۖ الْقَدَحَ فَبَشْرَبُ حَنَّى يَرُوْى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى ۖ الْقَدَحَ حَتَّى أَنْتُهَيْثُ إِلَى النِّيِّ مِنْكُ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَصَعَهُ عَلَى يَدِهِ ْ فَنَظَرَ إِلَىٰ فَتَبَسَمُ ۚ فَقَالَ أَبَا هِرِ <sup>(١١)</sup> قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَقِيتُ أَنَا وأَنْتَ قُلْتُ صَدَفْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَمْدُ فَأَشْرَبْ ، فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ أَشْرَب فَشَرِ بِنَ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَبِ ، حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقَ ، مَا أُجِدُ لَهُ

(۱) لِيَسْتُنْبِعَنِي مُكنا هي قُ للوضعينُ (١) وَكُمْ يَمْعُلُ (n) كَاأْبَا هِرْ (١) فأتنعته (٠) فأستَأْذَنَ . هكذا بلفظ للـاضي في النرع وغيره وفى الفتح فأستأذِن مضارعاً ولابن ميهر مُأْسُتًا ذَنْتُ الد قسطلاني (١) أهدته (٧) كَبِيْكَ رَسُولَ أَنْهِ (٨). على أعلى (١) فَإِذَا جَادًا

(١٠) فَأَذِنَ . فتح همزة

أذن من النرع

(١١) ثم أعفليةِ

(١٢) كَالْمَا هِرِ

مَسْلَكًا قَالَ فَأْرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَهِدَ أَللهُ وَسَمَّى وَهَرِبَ الْفَضْلَةَ مَرْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا قَبْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لَأُوَّلُ الْمَرَبِ رَمَٰى بِسَهُمْ فِي سَبَيلِ اللهِ وَرَأَيْتُنَا نَفُزُووَمَا لَنَا طَمَّامُ ۖ إِلَّا وَرَقُ الْحُبَّلَةِ وَهَٰذَا السَّنُرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيضَعُ كُمَّا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسدِ بُعَزُرُني عَلَى الْإِسْلاَمِ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْي حَرَثَهُنِ (أَ) غُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةً قَالَتْ مَاشَبِيعَ آلُ تُحَدِّدٍ عَلَى مُنْذُ قَدِمَ اللَّدِينَةَ الرابُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةً قَالَتْ مَاشَبِيعَ آلُ تُحَدِّدٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَالِيشَةً قَالَتْ مَاشَبِيعَ آلُ تُحَدِّدُ عَلَى اللَّهِ عِنْ عَالِيشَةً وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ عَالِيشًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عِنْ عَالِيشًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالِيسًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَالِيسًا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَل مِنْ طَمَامٍ بُرُ ۗ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبِاعًا حَتَّى قُبضَ حَرَشَىٰ إِسْطَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّنَنَا إِسْعَلَٰى هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كَهِدَامٍ عَنْ هِلَالٍ ٣٠ عَنْ عُرُونَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَكُلَتَنْ فِي يَوْمِ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا تَرْدِ (٢) مِرْشِي (٤) أَحْمَدُ بنُ رَجاء (٥) حَدَّنَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِي أَلَّهِ عَلِيْكُ مِنْ أَدَمٍ وَحَشُونُهُ مِنْ لِيفِ صَرَّتْ هُدْبَةً ﴿ (٠) أَحَدُ بْنُ أَبِي رَجاء أَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا جَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا كَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّارُهُ ﴿ (٦) حَدِيْنَ قَائْمُ وَقَالَ كُلُوا فَا أَعْلَمُ النَّيِّ عَلِيَّ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَّى لَمِينَ بِاللَّهِ وَلاَ رَأَى شَاةً ﴿﴿ وَإِنَّمَا سَمِيطاً بِمَيْنِهِ قَطُّ مَرْثُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نِي أَبِي اللَّهُمِ وَاللَّهُمْ عَنْ عَالَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا (٧) هُوَ التَّمْنُ وَالْمَاءِ إِلاَّ أَنْ نُونَتَّى بِٱللَّحَيْمِ فِي مَرَثَّنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ الْأُو بْسِيُّ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ لِمُرْوَةَ أَبْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلِآلِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرًيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَيْهَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِي لَارْ فَقُلْتُ ما كانَ يُمِيشُكُمْ ؟ قالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِكَانَ لَهُمْ مَنَاجٌ وَكَانُوا

(٢) عَنْ هِلاَكِ الْوَرْآنِ

يَمْ يَعْتُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْ أَيْمَانِهِمْ فَيَسْقِينَاهُ ١٠ مَرْثُ ٢٠ عَبْدُ اللهِ بَنْ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ١٠٠ أَلَهُ عِنْ اللَّهُمَّ أَرْزُقْ آلَ نُحَدٍّ قُوتًا بِاللَّهِ الْفَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْمَكَ مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا (4) أَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَتَ قال سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرٌوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَل كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِّ عَلَيْ قَالَتِ الدَّامُ قَالَ قُلْتُ أَفًّا ﴿ حِينَ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ مَرْثُ تُتَبَّبَةُ عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشِكَم ِبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عالِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُ الْعَمَلَ إِلَى بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَنْ يُنَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا وَأَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٍ مِنَ الله ْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُنُوا مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْلَمُوا أِنْ (٦٠ لَنْ يُدْخِلِ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَهُما إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ حَرِيثِي (٧) مُحَدَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ عَنْ مِائِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أُنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِي عَلِيَّ أَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ قالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (٨) مَا تُطيِقُونَ صَرَّقَىٰ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائِشَةَ قُلْتُ (٥) يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِي عَلَيْكِ هَلْ كَانَ يَخْصُ مُثَنَّكًا مِنَ الْأَيَّامِ وَالَّتْ لا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ بَسْتَطِيعُ ما كانَ النَّبي ا

(۱) فَيَسْقَينَاهُ . فتح ياء يسقيناه من الفرع (۲) حشق (۳) النبئ . (۵) أخبري (۵) في أي حين (۷) حدثنا (۷) حدثنا (۸) مِنَ الْعَكَلِ

(١) فَتُلْتُ

عَلَى يَسْتَطِيعُ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا ثُمَّدُ بْنُ الرَّبْرِ قانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَلَى مَلْدُوا وَعَارِبُوا وَأَبْشِرُوا عَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال وَلا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَنَمَّدَنِي أَلْلُهُ بِمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ • قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَائِشَةً (١) \* وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ عَمِنْتُ أَبَا سَلَّمَةً عَنْ عَالَيْمَةً عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا \* وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا صِدْقًا صَرِيْنَ ﴿ إِبْرَاهِيمِ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدْثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ فُلَيْمِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ هِلاَكِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِفْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ أَلْدِ عَلِيَّةٍ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِى الْمِشْبَرَ فَأَشَارَ بِيدِهِ قَبَلَ قِيْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّلاَةَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَٰذَا ٱلْجُدَارِ ٣ مُلَّم أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ ، فَلَمْ أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرَّ عِلْبُ الرَّجاء متع الْحَوْفِ . وَقَالَ سُفْيَانُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أَشَدُ عَلَيٌّ مِنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقْيِمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ مُرْتُ فَتَبْنَة بْنُ سَعِيدٌ حَدَّتَنَا أَنْ (٠) العَبْرَ بَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَرْو عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ لِمَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِانَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ نِيمًا وَفِينْمِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلْهِمْ رَجْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْسَكَافِرُ بَكُلُّ الَّذِي عِنْدَ ٱللهِ مِنَ الرَّجْمَةِ ، كَمْ كَيْأَلْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَهْلُمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلَّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ ، كَمْ كَأْمَنْ مِنَ النَّارِ ، باسب الصَّبْرِ عَنْ عَارِمِ اللهِ (١٠) إِنَّمَا يُولَقُّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب وَقَالَ مُمَرُّ وَجَدْنَا خَيْرَ عَبْشِنَا بِالصَّبْرِ ( ) مَرْضَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّحْرِيِّ

(١) قال تجاهد أولاً سكيداً وَسَدَاداً مِدْقاً (۲) الحائط

(٤) وقو لِدِعَزٌ وجلٌ إِنَّا

قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ (" أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (" أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا (") مِنَ الْأَنْصَار سَأَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَمْ بَسْأَلُهُ ( عُ أَحَدُ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى تَقَيدَ ما عِنْدَهُ ، فَقَالَ َ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ (°) ما يَكُنْ (°) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لاَ أَذْخِرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَّ ٢٥ مِيفَّةُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُنْنِهِ ٱللهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاء خَيْرًا وَأُوْسِعَ مِنَ الصَّبْرِ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرُ ۚ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً بِقُولُ : كَانَ النَّبي عَلَّى يُصَلَّى حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِيخَ قَدَّمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ، اللب "وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ قَالَ (٨) الرَّبِيعُ بْنُ خُقَيْمٍ مِنْ كُلِّ ما ضاقَ عَلَى النَّاسِ صَرَّقَىٰ إِسْخُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُصَيْنَ أَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ مُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ السِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ عَرْثُ (١٠ عَلِيْ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٍ ۖ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلاَنْ وَرَجُلُ ثَالِثُ أَيْضًا عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيّةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ ٱكْتُبْ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِي ٱللهِ ﷺ قالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ أَنْصِرَافِهِ مِنَ اللَّهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لِا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلاَّتْ مَرَّاتٍ قالَ وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ فِيلَ (١٠٠ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّاتِ وَوَأْدِ الْبِنَاتِ \* وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمِكِ بْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ سَمِنْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ مُذَا الْحَدِيثَ عَن الْمَغِيرَةِ عَنِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّسَانِ

(۱) آبُنُ بَرْبِدَ اللَّبِنِيُّ (۱) الْمُدُورِيُّ (۱) الْمُدُورِيُّ (۱) أَنْ أَلِياً أَنْ أَلِياً (۱) أَنْ أَلِياً (۱) بِيدُوهِ (۱) بِيدُوهِ (۱) بَيْنَتُفُفِنْ (۱) مَا يَتَكُونُ (۱) مَا يَتَكُونُ (۱) مَا يَتَكُونُ (۱) وَقَالَ الرِّبِيعُ (۱) وَقَالَ الرِّبِيعُ (۱) مَنْ قَبِلِي وَقَالِ (۱) مَنْ قَبِلِي وَقَالِ (۱) مَنْ قَبِلِي وَقَالِ

وَمَنْ (١) كَانَ يُونْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْبِثُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ وَفَوْلِهِ ٣٥ تَمَالَى: مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَرْضَ (٣) كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر اللَّقَدَّى حَدَّثْنَا مُمَّرُ بْنُ عَلَى سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ قالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خَلِيهِ وَمَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الجُنَّةَ ﴿ مَرْشَىٰ ( ) عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ا رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ، وَمَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا الدفَالفتح أَناروابة النصب سَمِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ ۖ قَلْبِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ ۗ والمعنى أعطوا جَاثُوَا ۖ \* يَقُولُ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ (٥) قَيِلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْـلَّةٌ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُونَ الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ قَيلَ مَا جَائِزَتُهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْـلَّةٌ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ كَانَ يُوْمِنُ كَالَّ فَالْمَدَى مَتُوجِهُ عَلَيكُم بِأُلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيسَكُنُتْ صَرِيْتُي (٢٠ إِرْ الْهِيمُ بْنُ خَفْرَةَ حَدَّتَنَى (٧) أَبْنُ أَبِي عازِم عَنْ بَزيد الرور (١) عدتنا عَنْ أَكُمُّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِبسَى بْنِ طَلْحَةً (١) التَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَمِعَ رَسُولَ (٧) حدثنا اللهِ عَلَيْكَ بِقُولُ إِنَّ الْمُبَدَّدُ لَيْتَكُمُّ ﴿ بِالْكَلِيمَةِ مَا ﴿ \* كَنْبَيِّنُ فِيهَا يَزَنُّ بِهَا فِ النَّارِ ﴿ ﴿ مُلْعَةَ بْنِ عُبُينِهِ اللَّهِ أَهْدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ صَرَبْتُي عَبْدُ اللهِ بنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبِا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ال أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنَى أَبْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَنْ أَبِي مَا يَتَّقِي قَالُهُ إِنَّ الْمُنْدُ لَيَتَ كُلُّمُ بِالْكَالِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللهِ لاَ مِنْقَى كَمَا بَالاّ يَرْفَمُ ٥٠٠ اللهُ بها دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكُلُّم إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لا مُيلْقِ لَمَا بَالاً يَهْوِي بها فَ جَهَنَّمَ بَاسِبُ ٱلْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ مَرْثُنَا ثُكُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي

(١) وَقُولِ النَّبِيُّ عِلْكُ

(٢) وَقَوْلِ أَلْهِ ثُمَّا لَيْ

(٥) جأثرتُهُ . كذا هو هوالرفع فاليونينية والفرع قال و إن جاءت بالرفع جائرته اه

(١١) يَرْفَعُهُ ٱللهُ

(۱۲) جدثنی

ا (۱) فَذَرُونِي (٢) يَمَنْ أَبِي سَعِبدٍ الخدرى (٢) أعطاهُ مالاً ن كُنتُ لَكُمُ (٠) حَتَّى إِذَا كَانَ (١) قَائْرُونِي هِي بِأَلْف وصل عندأ بي ذرمن ذروت (٧) أَبَاسَتِيدِ الْخُدْرِيُ (۸) حدثتی (۱) بعثنی (١٠) النَّحَاء النَّحَاء ولايي ذر فالنَّحاء النَّحاء عدهما كنا فالنيخ للشدة بأيدبنا وقال القسيطلاني بالمد فيهما وبالتصر فيهنا وعدالأولى وتصر الثانية تخفيفا ولايي ذر فالنجاة بهآء التأنيث بمسد الالف لع غرو (١١) فَأَطَاعَهُ

مه (۱۲) فاد بلوا (۱۲) مَهَالِمِمْ کنا فی البوتینهٔ هاه معلیم ساکنهٔ و ضبله فی التسب بنسجین قال والراد به الحینه والسکول وأما بسکول الماء فعناه الامهال واپس ممانا

هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللَّهُ : رَجُلُ ذَكَّرَ ٱللهُ مُ الْجَوْفِ مِنَ اللهِ صَرْفُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرَبُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَبْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّى كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كُسِيءِ الظنَّ بِعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْـٰلِهِ إِذَا أَنَا مُتْ غَفْدُونِي فَذَرُّونِي (١٠) في الْبَحْر في يَوْمِ صائف فَفَعَلُوا بِهِ كَفِمَعَهُ ٱللهُ ثُمَّ قالَ ما حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قالَ ما حَمَّلَني إلاًّ عَافَتُكَ فَعَفَرَ لَهُ حَرِّشُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ تَمِيثُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ عُقْبَةً أَبْنِ عَبْدِ الْفَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي عَلَيْ ذَكَّرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلُكُمْ آبَاهُ أَللهُ مَالاً وَوَلَداً يَعْنِي أَعْطَاهُ (٣) وَالْ كَلَّمَا خُضِرَ قالَ لِنَبِهِ أَى أَبِ كُنْتُ (3) ؟ قالوا خَيْرَ أَبِ ، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَنْتَدُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْراً ، فَسَرَها تَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذَّبُهُ ۖ فَأَنْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي حَتَّى إِذَا مِيرْتُ خَمَا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَأَسْهَكُونِي ثُمَّ (٥) إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهِمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَتَّى فَفَعَلُوا فَقَالَ ٱللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلُ قائمٌ ثم قال أَىٰ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَمَلْتَ ؟ قَالَ عَنَافَتُكَ أَوْ فَرَقْ مِنْكَ فَا تَكَرَفَهُ أَنْ رَيِحَهُ اللهُ خَدَنْتُ أَبَا عُمُانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي (٦) في البَحْر أَوْكَمَا حَدَّثَ ، وَقَالَ مُعَاذَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِيثُ عُقْبَةً سَمِيثُ أَبَا سَمِ بدر ص عَن النِّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَن المَامِي وَرَثُن الْمَارَةِ مِنْ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَلْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مَتَلِي وَمِثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَنَثَلِ رَجُلٍ أَتَى فَوْمَا فَقَالَ رَأَيْثُ الجَيش بِعْنِينَ ٢٠٠ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْبَانُ فَالنَّجَا (٥٠٠ النَّجَاءَ فَأَطَاعَتُهُ (١١٠ طَا فِفَةٌ فَأَدْ بَكُوا (١٧٠) عَلَى مَهْلِهِمْ (١١٦ فَنَجُوا وَكَذَّبْتُهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَجْنَاحَهُمْ ﴿ طَرْثُ أَبُو

الْيَهَانِي أَخْبَرَ مَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا ابُو الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِم أَبَا هُرَيْنَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللِّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلَ رَجُلُ أَسْتَوْقَدَ نَارًا كَلَمَّا أَضَامِتْ مَا حَوْلَهُ جَمَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَمُّ في النَّارِ يَقَمْنَ فِيهَا لَجْمَلُ (١) يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلَبِنَهُ فَيُقَتَّحِينَ فِيهَا فَأَنَا آخَذُ (١) بِحُجَزِكُمْ (" يَقْتَحِمُونَ فِيهَا حَرْثُ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عامِرِ قالَ وَ يَدِهِ وَالْمَهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَعْى ٱللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِلَيْ مِنْ النَّيِّ النَّيِّ اللَّهِ وَالْمَوْنَ مَرْثُ لِيَهِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلْ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلِي لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ فَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَيْرًا وَرَثُنَ سُلَيْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ فَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيماً ﴿ () رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قالَ قالَ النَّي (١) و خجبت النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ مَرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُوَات الجُنَّةُ أَوْرَبُ إِلَى أَحَدَكُمُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَرْشَى (٥) مُوسَى بنُ مَسْنُعُودِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ الْجَنَّةُ أَفْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ صَرَشَى مُكِّدُ بْنُ الْنَتَى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمَّيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلْكَ قال أَصْدَق يَنْتِ قَالَه الشَّاعِرُ . أَلاَ كُلُّ شَيْهِ مَاخَلاَ أَللهُ بَاطِلُ \* باسب ليَنظُرُ

كتافياليونينية بصيغةالمضارع وكذا ضعله القيطلاني وقال و النتح ال رواية البخاري بسينة اسمالفاعل وأمللضار ع فرواية مسلم اه من هامش الغرع الذي يدفا

(١) وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ

إِنَّى مَنْ هُوَ أَسْفُلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَةٌ مَرْثُنَا إِنْهُمِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَى ملكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى قَالَ إِذَا بَطَلَّ أَحَدُكُ إِلَى مَنْ فُضْلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالْحَلْقِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بانب من مم بحسنة أن بسبنة مرث أبو معنتر حدَّثنا عبد الوارث حدَّثنا جَمْدُ (١) أَبُوعُمْانَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ الْمُطَارِدِي عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ مَنْ فِيهَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ كَشَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيثَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذَلِكَ فَنَ مَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُوَ مَ إِمَا فَهُمَالِهَا ٢٠٠ كَتَبُهَا أُللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِيالَةِ ضِعْفِ إِلَى أَمْنُمَا فِ كَثِيرَةٍ وَمَنْ مَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ بَمْنَلْهَا كَتَبَهَا ٱللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُو تَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَنتَبَهَا أَلْلُهُ لَهُ سَبَّنَّةً وَاحِدة باسب مايُتَّقَىٰ مِن مُحَقَّر التي الذُّنُوب مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنْكُمْ لَتَمْتِلُونَ أَمْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَمْنِيكُمْ مِنَ الشَّعَرِ إِنَّ كُنَّا نَمُدُّ (٣ عَلَى عَهْدِ النّبيِّ (١٠) عَلَيْ الْمُوبِقَاتِ (\*) قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي بَذَلِكَ ۖ الْمُعْلِكَاتِ عِلْبِ الْأَعْمَالُ إِلْخُوَاتِيمِ وَمَا يُحَافُ مِنْهَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَيَّاشِ (٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو خَسَّانَ قالَ حَدَّثَني، أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهُلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ نَظَرَ النِّيُّ عَلِيَّةً إِلَى رَجُلُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْسُالِمِينَ غَنَاء عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْمِنْظُنْ إِلَى هَٰذَا فَتَبَعَهُ رَجُلُ ۖ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى جُمِنِحَ كَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابِةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَمْتِفِينِهِ ، فَقَالَ النَّيْ يَنْ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْتُلُ فِيها يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهُلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيما يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ

(۱) جَنْدُ بَنْ دِينَارٍ (۲) وَتَمِيلُهَا (۲) نَشْدُهَا (۵) رَسُولِ أَنْهِ (۵) مِنْ لَلُوهِاتِ (۲) أَنْ عَبَاشِ الْأَهْمَانِ الْمُعْمِينُ

انْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسَوُلَ اللهِ \* وَقَالَ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَزيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ جاء أَعْرَابِي ۗ إِلَى النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلُ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلُ في شيب مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ ثَرِّهِ \* تَابَعَهُ الزُّيِّيْدِي وَمُلَيْانُ بْنُ كَثِيرِ وَالنُّمْنَانُ عَن الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ مَعْمَرُ مَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النِّبِيِّ عَلِي ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْنِي بَنُ سَعِيدٍ عَنِ أُبْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاء عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ عَنِ النِّبِّ عَلَيْ مَرْمُنْ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا المَاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١٠ أَنهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الرَّبْجُلِ الْمُسْلِمِ الْغُمُ يَشْبَعُ بِهَا شَعْفَ أَجْبَالِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بدينِهِ مِنَ الْفِيْنِ باسب رَفْع الْأُمَانَةِ حَرِّثُ مُمِّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ عَلَى عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ كَا نُتَظِرِ السَّاعَةَ ، قالَ كَيْفَ إِصَاعَتُهَا بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْنُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا نُتَظِرِ السَّاعَةَ مِرْثُنَا مُحَدِّدُ بْنُ كَيْيِرِ أَخْبَرْنَا ٣ سُفيانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ مَا اللهِ عَديثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ ،حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ تَرَلَتْ في جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوامِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ

وَإِنْمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا **بِاسِب**ُ الْعُزْلَةُ رَاحَة مِنْ خُلاَّطِ السُّوءِ **مَرْثُنَا** ابْو

(۱) عَنْ أَبِي سَيْدٍ الْخُدْرِئُ الْخُدْرِئُ (۲) حدثنا

فَيَنْقُ أَثَرُهُمَا مِثْلَ الْجَالِ كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَّ كَثَرَاهُ مُنْتَبَّراً وَلَبْسَ فِيهِ شَيْءٍ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَنَبَا يَعُونَ فَلَا يَكَادُ أُحَدُّ (١) يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ في بني فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَاهُ وَمَا فَي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِعَانٍ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى َّ زَمَانٌ وَمَا ٣٠ أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَمْتُ ، لَثُنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ ٣ الْإِسْلاَمُ ٣ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّه عَلَىَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلا فُلاَناً وَفُلاَنا ( \* مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةُ إِنَّا لَا يَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً باب الرّباء والسُّنعَة مرش مُستَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفيانَ حَدَّثَنَى سَلَّمَةُ أَبْنُ كُهَيْلٍ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلَيْكُ وَكُمْ أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلَيْكُ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النِّي عَلِي مِن سَمِعَ سَمَّعَ ٱللهُ بِهِ وَمَن يُرَّاقَى يُرَّاقَى اللهُ بهِ عالب من جاهدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ اللهِ مَرْثُ مُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا تَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَل رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَبِّنَمَا (٧) أَنَا رَدِيفُ النِّي عَلْ لَبْسَ يَنْنِي وَيَنْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ لا اللهِ وَسَعَدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَا مُمَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ وَسَعَدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْدِي مَا حَثَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِيكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُمَاذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَمَدُ يَاكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَتَّى الْبِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(۱) أحدثهم (۲) ولا أبال (۲) ركة على (۱) يالإشلام (۱) يالإشلام (۱) قال الفرائري قال

أَنُو جَعْفَر حَدَّثُنُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَحْدَ بْنَ عامِمٍ يَمُولُ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَمُولُ قالَ الأصنعيُّ وَأَبُو عَلْمُ و وَغَيْرُ الْمَا جَذْرُ الْأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْء وَالْوَكْتُ أَنَّرُ البَّنِيْ

الْيَسِيرُمِنْهُ . فى النسخة التي شرحها القسطلانى زيادة نصها واللَّجْلُ أَثَرُ النَّمَلِ فَى الْسُكَفُ إِذَا الْمُمَلِ فَى الْسُكَفُ إِذَا خَلُغُلَمْ أَثَرُ خَلُغُلَمْ أَثَرُ الْمُمَلِ فَى الْسُكَفُ إِذَا خَلُغُلَمْ .

(1) الْمِيانَةُ مُحنا لفظ المائة بالمر والرفع في اليونينية ا (1) بَيْنَا أَنَا رِدِيفُ

(٨) لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ

(١) أَنْ لاَيْرُ فَعَرَشَمَ مِهِ

(٢) أَبْنُ عُمَّانَ بِنَ كُرَّالِمَةً

(۱) پخر ب

(٧) خَيْحَيْنَا لَكُوْنَ (٨) يَبْطُشُ . كَذَا فِي اليونينية بضم الطاء قال القســطلاني والذي في غيرها يبطيش بكسرها

(١) كَلَنْحِ الْبِعَيْزِ الْآيَةَ ف اليونينية هده يوكلق بعدها منصوبتات والثالثة مرفوعة

(١١) كَهَاتَيْنِ

(۱۲) فَيَمَدُّهُمُا

(١٢) بُمِينْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ

قَالَ حَثَّى العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَدِّبَهُمْ باسب التَّوَاضُعِ حَرْثُ مالكِ بن إِمْهُمِيلَ حَدَّنَنَا زُهَنَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِلنِّيِّ يَرْكِيُّ نَاقَةٌ \* قالَ وَحَدَّتَنَى مُمَّذُ أَخْبَرَ لَا الْفَرَارِي وَأَبُوخَالِهِ الْأَحْرُ مَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنَّس قالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي تُسَمَّى الْعَصْبَاءِ، وَكَانَتْ لا تُسْبَقُ، فَاء أَعْرَانُ عَلَى تَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَأَشْتَدَّ ذُلِكَ عَلَى الْمُسْلِينَ وَقَالُوا سُبقَتِ الْمَضْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَبْدُ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ (١) شَبْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ صَرِثَىٰ (١٠ تُحَدُّ بنُ اللهُ عَبْدُ عُمْانَ ٣٠ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّتَنَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ﴿ (٦) وَمَا زَالَ أَبْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ عَطَاهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قالَ : مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ مِالْحَرْبِ (\*) وَما تَقَرَّبِّ إِلَىَّ عَبْدِي (\*) بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّـا أَفْتَرَصْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ <sup>٥٠</sup> عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى ۚ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ <sup>٥٠</sup> ، فَإِذَا أَخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِلُسُ ٥٠٠ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بها ، وَإِنْ سَأَ لَنِي لَأْعْطِيَنَهُ ، وَلَشِّ ٱسْتَعَاذَنِي لَأُعيِذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ بِالنِّبُ قَوْلِ النِّي يَلِيُّ بُمِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ (١) الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءِ فَدِيرٌ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُوحانِمٍ عَنْ سَهْلِ قالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَّ بُعِيْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (١٠) هَكَذَا (١١) وَيُشِيرُ إِلْصَبَعَيْهِ فَيَمُدُ (١٢) بهما حَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُمْنِي حَدَّثَنَا وَهُبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً وَأَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ قَالَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ (١٢) كَهَا تَيْنِ صَرِيْنَ (١٤) يَغِي بْنُ ال يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا (١٥) أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَسِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ا

عَن النَّبِّ عِلِيِّ قَالَ بُمِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَمْنِي إِصْبَعَيْنِ \* تَا بَعَهُ إِسْرَائِيلُ باسب "(١) مترث أبواليانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُوالرَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُمُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فإِذَا طَلَعَتْ فَرَّاهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَٰلِكَ " حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِعَانُهَا " كَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إِعَانِهَا خَيْرًا ۚ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا رَبْنَهُمَا فَلاَ يَنَبَايَعَا نِهِ وَلاّ يَطْو يَانِهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَنِّي لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوْ يَلْيِطُ (' حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ (' أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهُمُ بِالْبُ مَنْ أَحَبُّ لِقاء أَللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقاءهُ مَرْثُ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِفَاءِ اللهِ ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ أَوْ بَمْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا لَنَكُرْ مُ المَوْتَ ، قالَ لَيْسَ ذَاكِ ٥٠٠ ، وَلَكِنَّ ١٨٠ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِيُصْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وعُقُو بَنِهِ فَلَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ ٥٠ لِقَاء اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُ وَعَنْ شُعْبَةً \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ مَا لِشَةَ عَن النَّبِّ عِلَيْ مِلْ مَن مُكَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدة عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءِ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرة لِفَاء أَنْهِ كَرِهَ أَنْهُ لِقَاءُ مُرْشَى (٥) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيل عَنِ أَبْ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنَّ

مي (آ) بَالْبُأُطَائُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَنَوْ بِهَا (۲) فَذَاكَ

(٢) إِنِمَانُهَا الآيةَ
(٤) يَلْبِطُ
كذا في البونينية بفتع الباء
مصحا عليها وقال في الفتح
بنم الباء من ألاط حوضه
أكلتهُ
(٥) وَقَدْ رَفْعَ أَحَدُ كُمُ
(٣) ذَلِكِ

(٩) حدثنا

عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مَرْكِيٌّ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيٌّ يَقُولُ وَهُو تَحْيِيحُ إِنهُ كُم بُقْبَضْ كَنِي قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَّلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى خِفْدِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَهْلَ قُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُ أَنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَالِمَةٍ تُكَلَّمَ بِهَا النَّبِي عَلِي قَوْلُهُ (١) اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى باب سَكَرَاتِ المَوْتِ صَرِيْنِي (٢٠ كُمُّذُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِبِسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ تُحْمَرَ بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكُوانَ مَوْلَى عائيشَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱلله يَظِّينُ كَانَ بَيْنَ يَدَيْدِ رَكُونَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مانِ يَشُكُ (٢) مُحَرُ لَجْعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ (٤) في المَّاهِ ، فَيَنْسَتُمُ يَهِ ۚ أَ (٥) وَجْهَهُ وَيَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ َ فَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ (٦٠ حَرِثْنِي (٧٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً (^ يَأْتُونَ النِّيِّ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَسَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هٰذَا لاَ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشِمَهُ : يَعْنِي مَوْتَهُمْ مَرْثُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَنْب أَنْ مِ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ بُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرَ بِحْ وَمُسْتَرَاحْ مِنْهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَلَّهِ مَا المُسْتَرِ بِحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْمِيادُ وَالْبِلاَدُ وَالسَّجَرُ وَالدَّوَابُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُحَدِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْمَلَةً حَدَّنَى أَبْنُ كَفْ

(۱) قَوْلُهُ كُذَا هُوْلُهُ كَذَا هُوْ مُرْفِوعٍ فِى اليونينية قال القسطلان وفي فبرها بالنصب على الاختصاص أي أوني قوله اه

(۲) حدثنا

(٢) شَكَّ مُحَرُّ

(١) يَدُهُ

مبد (ه) بها

(١) فال أَهُو عَبَدِ أَنَّةٍ الْعُلْمَةُ مِنَ الْخَنْبِ وَالْوَكُونُ مِنَ الْأَدْمِرِ

الله (۷) مدتنا

ا (۸) خام

عَنْ أَبِي فَتَادَةً عَنِ النِّي مِنْ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ المؤمِنُ بَسْتَرِيحٌ حَرْثُ الْحُمَيْدِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْم سَمِعَ أَنْسَ أَنْ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَا لِنَهُ عَلَيْ يَتْبَعُ (١) المِّيتَ (١) ثَلَاثَةٌ فَبَرْجِعُ أثنَانِ وَيَبْقُ مَعَهُ وَاحِدْ ، يَنْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فيرَجِمُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْنِي عَمَلُهُ حَرْثُنا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَبْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيجِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم عُرضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ (" غُدُوَةً وَعَشِيًّا (") إمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجِنَّةُ ، فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ (٥٠ حَرْثُ ٥٠ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّيْ عَلَيْ لَا تَسُبُوا الْأَمْوَاتَ وَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا بِاسِ يُفْخِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ صَرَّتُن ٧٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِمٍ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَنْدِ الرَّحْنَ وَعَبْدِ الرُّخُن الْأَعْرَج أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ أَسْنَبُّ رَجُلاَنِ رَجُلُ مِنَ المُسْلِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْيهُودِ ، فَقَالَ المسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَلَى نُحُدًّا عَلَى الْعَا لِمَنِ ، فَقَالَ الْبَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَنَّ ، قالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْبَهُودِيّ فَذَهَبَ الْبَهُودِيُ إِلَى رَسُولِ (^) اللهِ عَلِيُّ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المسْلِمِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَا تُحَمِّيرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ بَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأْ كُونُ فِي أُولِ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَمَيْنَ فَأَفَاقَ فَبُنلي (١) أَوْ كَانَ مِمَّن أَسْتَثْنَى أَللهُ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النِّينُ ﷺ بِمُسْمَتُنَ النَّاسُ

(۱) يَكَبِّعُ الْبُنْتَ (۲) الْمُؤْمِنَ . الْمَرْءُ (۲) عُرِضَ على مَفْعَد (۵) وَعَشِيَّةً (٠) تُبْعَثَ إِلَيْدِ

(۲) حدثنا (۷) حدثنا (۸) النَّبِيُّ (۹) قبلُ

فيمَنْ صَعِينَ ، رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ الأَرْضَ (١٠) ، رَوَاهُ نَافِعْ عَن أَبْن مُعَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ يَرَاكُ قَالَ يَقْبُضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطُوى السَّمَاء بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَّلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيُّ قَالَ النِّي بَالِيَّ نَكُونُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوْهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَا يَكُفأ أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ بُزُلاً لِأَهْلِ الْجِنَّةِ ، فَأَتَى ٣ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرُّ عْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَامِيمِ ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ قالَ بَلَي قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبَيُّ مَا اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ إِلَيْنَا ثُمَّ صَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونْ ، قالوا وَمَا هَٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا وَرُسُوا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قالَ حَدَّتَنِي أَبُو حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قالَ مَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضاء عَفْرَاء كَفَرْصَةِ نَقِيَّ قَالَ سَهُلُ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمُ لِأَحَدِ باب سَكَيْفَ الحَشْرُ عَرْثُ مُعَلَّى أَنْ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَن أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَاثِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيدٍ

وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرِ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرِ وَيَحْشُرُ (٣) بَقِيتُهُمُ النَّارُ تَقَيِلُ

مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَهَهُمْ حَيْثُ بَانُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي

حِينَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ

(۱) الأرض قوم النيانة (۲) فأناه (۲) فأناه (۲) وتفشر

مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَرِثُ (" عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ تُحَدِ الْبَغْدَادِي حَدِّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نِيَّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قالَ قَتَادَةُ بَلَى وَهِزَّةِ رَبِّنَا مَرشَ عَلَى ْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس سَمِعْتُ النَّبيّ عِنْ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا ٱللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً ، قالَ سُفْيَانُ هَٰذَا مِمَّا نَعُدُ ﴿ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَرْفَ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَغْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ: إِنَّكُمْ مُلاَقُوا اللَّهَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً وَرَثَى (٣) أُنْحُدُ بِنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْمُنِيرَةِ بْنِ (١٠) النُّعْمَانِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَامَ فِينَا النِّبِيُّ يَرَاكِنِّهِ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ (٥٠ حُفَاةً عُرَاةً (٢) كما بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُمِيدُهُ الأَيَّةُ ، وَإِنَّ أُوَّلَ الْحَلَاثِينَ يُكُسلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجالٍ مِن أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَفُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحًا بِي ٧٧ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، كَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيمُ، قالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ كَمْ ( ( ) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِم عَرَثُ عَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَانِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ 'حَدَّثَنَى الْقَاسِم 'بْنُ كُمَّدِ بْن أَبِي بَكْرِ أَن عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ تَصُشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرُلاً قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءِ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَقَالَ الْأَفْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ صَرِيَّتَى نُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ

لا) حدثنی ان ان (۲) لماد الا) لماد

س (۲) حدثتا

(٤) يَغْنِي آبْنَ النَّفْمَانِ سَـــ

الله (٠) تُحشرونَ م

(١) عُرَّاةً غُرُّلًا

ر۷) أعمايي

(٨) لَنْ يَزَالُوا

أَذْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهُلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَمَمْ ، قَالْ أَثَرُ ضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرً أَهْل الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ نَحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمُ ۚ فَي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاء في جلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَرِ أَوْكَالْشَّمْرَةِ السَّوْدَكِ في جلْدِالثَّوْرِالْأَحْمَر وَرُفُ إِسْلَمِيلُ حَدْثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تَوْرِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً اللهِ أَنَّ ١٦ اللَّيِّ مِنْ اللَّهِ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْهَى يَوْمَ الْقِيامَةِ آدَمُ قَتَرَانِي ذُرِّيَّتُهُ فَيْقَالُ هَٰذَا اللَّهِ عَنِ اللَّهِيُّ أَبُوكُ ۚ آذَمُ ، فَيَقُولُ لَبِيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَنْتَ جَهْنَّمْ مِنْ ذُرَّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ أُخْرِجُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِسْعَةً وَنِسْمِينَ ، فَقَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةُ وَنِسْعُونَ ، فَاذَا يَبْقَىٰ مِنَّا ؟ قالَ إِنَّ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُنْمَ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَسْوَدِ ﴿ السَّبِ ثُمَّ قَوْلُهِ عَزَّ وَجَلَّ ا إِذْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ ، أَزفَتِ الآزِفَةُ ، أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ صَرَفَى ٣٠ أُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشْ عَلَى اللهُ يَقُولُ أَللهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَينُكَ وَسَعْدَيْكَ وَاغْفِرُ فِي يَدَيْكَ ، قال يْقُولُ أَخْرِجْ بَمْتُ النَّارِ ، قالَ وَما بَعْثُ النَّارِ ؟ قالُ مِنْ كُلِّ أَنْفِ نِسْتَمَا لَةٍ وَنِسْمَةً وَيْسِوِينَ ، قَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَمُّ كُلُّ ذَاتٍ مَمْلٍ مَمْلُهَا ، وَرَسَى النَّاسَ سَكْرَى (" وَمَا أَمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَ عَذَابَ أَلَهِ شَدِيدٌ فَأَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيْنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَبْشِرُوا ۚ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (٠)

وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (٦) إِنَّى لَأَمْلِمَهُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُتَ

حَدُّنْنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ عَنْ مَمْرِو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مِعَ النِّبيُّ

فَي ثُبَّةٍ ، فَقَالَ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَمَ ، قالَ تَرْضُونَ (١٠

(٠) أَلْنَا

أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ خَمِدْنَا ٱللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ، وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (١) إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْ كِنْثُلُ الشَّمْرَةِ الْبَيْضَاء فيجلد التَّوْرِ الْأَسْوَرِ أُوِ الرُّقَةِ (٢) في ذِرَاعِ ٱلْجِمَارِ ﴿ السِّبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ أَلاَّ يَظُنُ أُولِنَكَ أَنْهُمْ مَبْنُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبْاسِ وَتَقَطَّمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْوُصُلاَتُ فِي الدُّنيَا مِرْثُ إِنْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّى عَلَيْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَا لِمَن قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَسْحِهِ إِنَّي أَنْصَافِ أَذُنَيْدِ صَرَشَى ٣٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْر بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَغْمَبُ عَرَّتُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ باسب القِصاص يَوْمُ القِيامَةِ وَهِيَ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِهَا الثَّوَابُ وَحَوَاقٌ الْأُمُورِ الحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْنَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّنَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ وَرَثُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسْ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ أُوَّلُ ما يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ بِٱلدُّمَاهِ فَ عَرْمُنَا إِسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَمِيدٍ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةً ﴿ وَالْمَعْدِهِ فَلْيَتَعَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَبْسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبْنَآتِ أَخِيهِ فَطُرَحَتْ عَلَيْهِ ﴿ صَرَتَىٰ ٥٠ الصِّلْتُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَنَرَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ أَنَّ أَبَا سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّار

(1) بيدو (2) أو كار فق (3) مدتنا (4) في ألدماء (4) مين أخيه (7) حدتنا (8) مين أخيه

فَيُعْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنْةِ وَالنَّارِ فَيْقَصُّ (١) لِتَعْضِمٍ مِنْ بَعْضِ مَظا لَم كانت يَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُدَّبُوا وَتُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُنُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى عِمَنْزِلِهِ فِ الجُنَّةِ مِنْهُ عِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا بِالسِّمْنَ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عُذَّبَ مَرْشَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَن أَبْن أبي مُلَيْكَةً عَنْ عِائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ نُوفِشَ ٱلْحِسَابَ عُذْبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقَوَلُ اللهُ تَعَالَى : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، قالَ ذَٰلِكِ الْعَرْضُ حَدِثْنُ (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا يَحْنَى (١) عَنْ غُمَّانَ بْنَ ٱلْأَسْوَدِ سَمِعْتُ ٱبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قالَ مَمِعْتُ عائِصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ سَمِعْتُ النِّيِّ مَلِيِّكَ مِثْلَهُ وَتَا بَعَهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَنُحَدُّ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُم عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَادِيْمَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا مِاللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَامِمُ ال أَنْ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ نُحَدٍّ حَدَّثَنِي ال عانِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قالَ لَبْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ هَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلَبْسَ قَدْ قَالَ ٱللهُ تَمَالَى : قَأَمًّا مَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَبِينِهِ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْ إِنَّا ذَٰلِكِ (<sup>1)</sup> الْعَرْضُ ، وَلَبْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ ٱلْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ عُذَّبَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ ُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثَنَادَةً عَنْ (٥) أُنَسِ عَنِ النِّبِيُّ يَرَاكِنَّ وَحَدَّثَنَي مُحَدُّ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا رَمْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أُنِّسُ بْنُ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نِنِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : يُجَاءِ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُنِلْتَ ما هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْص "حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠

مالكِ أَنَّ النِّي وَفِي كَانَ

لْأَغْمَشُ قَالَ حَدَّثَى خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِى بْن حَاتِمٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أُحَدٍ إِلاَّ وَسَيْكَ لَلْهُ مَالُهُ مَوْمَ الْفِيامَةِ لَبْسَ بَأَنْ ۖ (١) أَلَهِ وَيَنْنَهُ مُرْجُمَانُ ، ثُمْ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْنًا قُدَّامَهُ ، ثُمُّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَنِ أَسْتَطَاحَ مِنْكُم أَنْ بَنِّنِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِنِّ تَمْرَةٍ \* قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّنَني عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةٌ عَنْ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٌ قَالَ قَالَ النِّينُ عَلِينًا أَتَّقُوا النَّارَ ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّار ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِيمَةٍ طِلْبَةٍ بِإِسِ يَدْخُلُ الجِنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِنَايْرِ حِسَاب مَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَنَى " أَسِيدُ " أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ عِن حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّنَى أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي مَلِكُ عُرِضَتْ عَلَى ۗ الْأُمَ ، فَأَخَذَ ( ) النَّي يَمُو مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنِّي مَيْ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِي مَرْ مَعَهُ الْعَشَرَةُ (٥) ، وَالنَّبِي مَرْ مَعَهُ الْحَسْمَةُ ، وَالنِّي يَمُوْ اللَّهُ وَهُو مُ وَخَلَوْتُ فَإِذَا سَوَ اذْ كَشِيرٌ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هُؤُلاً و أُمِّتِي ؟ قالَ لاَ وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَى الْأَفْنِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قالَ هُولًا و أَمْنُكَ وَهُولاً و سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قالَ كَانُوا لا بَكْنَوُونَ وَلاَ بَسْتَرْ فُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ (١) أَنْ يَحْصَنِ فَقَالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمْ قام إليْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ أَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَرَثْنَا مُعَاذُ أَنْ أَسَدِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَيِيدُ بْنُ المُسَبِّب أَنْ أَيَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى يَقُولُ: يَدْخُلُ (^) مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةُ مُ مُ سَبِعُونَ أَلْفًا تُضِيُّهُ وَجُومُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَسَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَامَ

(۱) قَلْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَحَدَّنَى وَحَدَّنَى وَحَدَّنَى وَحَدَّنَى وَحَدَّنَى مَوْلَى عَلِي بِن صَالِحُ وَحَسَر اللهِ مِنْ المُونِينَةِ وَمُو مِنْ المُونِينَةِ وَمُو مِنْ المُونِينَةِ وَمُو مِنْ المُونِينَةِ وَمُو مَنْ المُونِينَةِ وَمُو الْأَكْثِرُ المُونِينَةِ وَمُؤْلِدُ وَمُؤْلِدُ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةِ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةِ فَالمُونِينَةِ مَنْ المُونِينَةِ فَيْ المُؤْلِينَةِ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةِ فَيْ المُؤْلِينَةُ وَهُوالْأَكْثِرُ المُؤْلِينَةُ فَيْ المُؤْلِينَةُ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةُ فَيْ المُؤْلِينَةُ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةُ وَلَيْنَةً وَمُؤْلِينَةً وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةُ فَيْ المُؤْلِينَةُ وَمُؤْلِكُونُ وَمُؤْلِدُ كُثْرُ المُؤْلِينَةُ وَلَيْنَةً وَمُؤْلِدُ كُرْدُ المُؤْلِينَةُ وَلِينَانِينَةً وَمُؤْلِينَانِينَا لَا لِمُؤْلِينَا المُؤْلِينَةُ وَلَّذِينَانِينَا المُؤْلِينَانِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَانِينَا المُؤْلِينَانِينَا المُؤْلِينَانِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَا المُؤْلِينَالِينَا المُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا المُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِلِينَا الْمُؤْلِينَا لَالْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلِينَا ا

() عَدْ خُلُ الْمِنَةَ

هُكَّالَمَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِّيَّ يَرْفَعُ نَهِرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ (١) اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَ نْصَارِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ ٣٠ عُكَّاشَةُ مَرْثُ سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَي أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قالَ قالَ النَّيُّ عَلِيٌّ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ شَكَّ في أُحدِهِمَا عَلَى ضَوْءِ (٢) الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النِّي عَلِيَّة قَالْ إِذَا دَخُلُ (٤) أَهْلُ الجَنَّةِ الجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَّذَنُ رَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ الزيادة بها بعد سَبَقَكَ اهِ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ خُلُودٌ صَرْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا الله المَالِ الْمَوْتَ وَالْعَمَر أَبُو الزِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّيُّ مَا إِلَّهِ يُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ ('' خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ بابِ صِفَةِ الجِنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ ٢٠٠ حُوتٍ ، عَدْنٌ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضَ أَقْتُ ، وَمِنْهُ المَدْنُ فِي مَعْدِنِ (٧) صِدْق في مَنْبِتِ صِدْقِ حَرِّثُ عُمُانُ بْنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجاء عَنْ عِمْزِانَ (٧) في مَثْعَدِ صِدْقٍ عَنِ النَّبِّ يَرْكُ قَالَ أُطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ وَأُطَّلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ التَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً عَنِ النَّبِيُّ إِليَّ قَالَ قَتْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الجَدِّ عَبُوسُونَ غَيْرً أَنَّ أَصِحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بهِمْ إِلَى النَّارِ وَقَتْ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءِ مَرْثُ مُعَاذُ بنُ

كذا في اليونينية وفي بعض الاصول الصحيحة

(١) يَدْخُلُ أَهْلُ

(٠) يَاأَهُلُ الْجَنَّةِ خُلُودٌ

(٦) كَبِدِ الْحُوبِ

أُسَدٍ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مُمَرُ بْنُ عَبِدِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَبْنِ مُمَرَ قَالَ وَسُولُ أَلَهِ عَلِي إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيء بِالْمُوْتِ حَتَّى يُجْمَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ يَا أَهْلَ (١) النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَرْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمٍ ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا (٢) إِلَى حُزْنِهِمْ - مَرْثُ مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَنَا مالكُ بْنُ أَنْسِ هَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ اللهَ ٣٠ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ ١٠٠ لَبَيُّكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُم ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا ما أَمْ تْمْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قالوا يَا رَبِّ وَأَىٰ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أُحِلْ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً مَرْشَىٰ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُحَيْدٍ قالَ سَمِنْتُ أَنْسًا يَقُولُ أُصِيبَ حارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غُلاَمٌ ۚ خَاءِتْ أَمَّهُ إِلَى النِّبِيِّ عَلَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حارِثَةً مِنَّى، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْنَسِبْ وَإِنْ تَـٰكُنُ الْأَخْرَى تَرَبَى (٥) مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَ هَبَلْتِ أَوَ جَنَّةٌ ۗ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَيْيِرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي (١) جَنَّةِ الْفِرْدَوْسُ مَرْثُ مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَ نَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيّ عَلِيُّ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ • وقال ٧٠ إِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا اللَّهِيرَةُ بْنُ سَلَّمَةً حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنْيِ سَعَدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلِي قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةَ عَامٍ لِاَ يَقْطَمُهَا قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَخَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاش فَقَالَ حَدَّنَني (١٠)

(۱) وَ اللّه النّارِ
(۲) حَرَّ اللّه النّارِ
(۲) حَرَّ اللّه عَرَّ يَهِمْ
(۲) حَرَّ اللّه اللّه حَرَّ يَهِمْ
(۱) فَلَكُولُونَ
(۱) فَلِكُولُونَ
(۱) وَلَمْ إِنْهُ فِي
(۱) قال وَقالُ إِسْعَنْ

كال فى ألفتح الجواد والمغتال بعده في رَوايتنا بالرنع صفة الراكب ومنبطق مسلم بنصب التلانة المكذا بهامش الفرع (r) الجُوَّادَ أَو الْمُضَرِّرَ (٣) سَبَعْوُنَ أَلْناً (١) على ضُوَّ و الْقُمَرَ (٠) كَفَدَّنْتُ بِهِ (٦) يحدثه المحدثة (١) كَاأَبًا مُحَدِّد (١٠) عَنْ أَنْسِ

بُوسَعِيدٍ عَن النَّبِي مِنْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً بَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ (١) ضَمَّرُ (٢) السَّرِيعَ مِائَةً عامِمًا يَقْطَمُهُمَا مَرْثُنَا تُتَبُّبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ (٣) أَوْ سَبْعُمَائَةِ أَلْفِ لاَ يَدْرِي أَبُوحازِمٍ أَيُّهُمَا قالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أُوَّ كُلُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ (٤) الْقَسَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ وَرِثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَـتَرَاءُونَ الْغُرَّفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الْكُوْ كَبَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَبِي خَذَرَّتُ (\*) النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبِاسَعِيدِ يُحَدَّثُ (١) وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكُونَ لِلسَّارِبَ (٧) في الْأُفْقِ الشَّرْقِي وَالْفَرْبِيِّ حَرَّشَي عَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي عَلَى قَلُولُ اللهُ تَمَالِي لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَيَنْتَ إِلا النَّأْبِرَ أَنْ نَشْرِكَ بِي حَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاذِ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ال أَنْ النِّيِّ يَرْكُ عَلْ يَخْرُبُهُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّمَارِيرُ، قُلْتُ ما (^ النَّمَارِيرُ؟ قالَ الضَّمَا يَسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَهُمْ فَقُلْتُ لِعَدْ وِبْنِ دِينَارِ أَبَا مُحَدِّدٍ " سَمِعْتَ جابرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قالَ نَعَمْ حَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا (١٠) أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِي (١١) الجَهَنَّمِينِ أَ عَنُّ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ ما مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّهم أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ (١١) مَرْشُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَعْنَى

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ (١) عَلِيٌّ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجِنَةِ الْجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ أَمْتُحِشُوا وَعَادُوا مُحَمَّا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر الْحَيَاةِ فَيَنْبَثُونَ كَمَا تَنْنُتُ أَلْحِيْةً فِي حَيِيلِ السَّيَّلِ أَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ، وَقَالَ النَّبِي بَهِلِّكُ أَكُمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ ٢٧ صَفْرًاء مُلْتَوِيَّةً صَرَّفَى مُكَّدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا إِسْخُتَّى قَالَ سَمِمْتُ النُّعْمَانَ سَمِمْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ بَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِعَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَّجُلْ تُوضَعُ فِي أَخْصِ قَدَّمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِماغُهُ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ رَجاء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخْقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْن بَشِيرِ قالَ سَمِنْ النَّبَّ يَهُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَاءَةِ رَجُلْ عَلَى أَخْصَ قَدَمَيْهِ جَمْرَ تَانِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُمُ (" مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قالَ اَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِيِّ مَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ حَرَثُ إِنْ اهيمُ بْنُ خَرْءَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِي عَنْ يَزيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِيُّ وَذُكِرَ " عِنْدَهُ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَحْجَمَلُ في صَحْضاحٍ مِنَ النَّار يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلَى مِنْهُ (٥) أَمْ دِماغِهِ مَرْمُنْ مُسَدَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَسِ رَضِي أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَنْهِ يَجْمَعُ ١٦ أَللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا كَيَأْتُونَ آذَمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ أَلْلُهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ اللَّا فِيكَةَ (٧) فَسَجَدُوا لَكَ ، فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ

(۱) رَسُولَ أَلْهِ (۱) يَغُورُ مِ (۱) يَغُولُ مِنْ مِ (۱) يَأْهُولُ وَذُكِرٌ (۱) يَغُولُ وَذُكِرٌ (۱) يَغُولُ وَذُكِرٌ (۱) يَغُولُ وَذُكِرٌ (۱) يَغُولُ وَذُكِرٌ (٨) مَوْضِعَ خَارِيْهُ

رَبَّنَا فَيْقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ۗ وَيَقُولُ أَثْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ مُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ خَطِيلُتَهُ ، أَثْثُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَتَخَذَهُ أَلَهُ خَلِيلًا فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَثَنُوا مُوسَى الذِي كَلُّمَهُ (١) اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ فَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ٱثْتُوا عِيسَى فَيَأْ بُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ، أَنْتُوا مُمَّدًا عَلَى فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ وَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّى فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَهْنِي ماشَاءِ أَلَّهُ ثُمَّ يُقَالُ (٢) ثُمَّ يُقَالُ لِي اَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُمْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَامْفَعْ تُشَفِّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَخْمَدُ رَبِّي (٣) ما يَبْتَى بتحميد يُعَلِّمُ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة ﴿ (؛) فَكَانَ تَتَادَهُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَمُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَتِي (٣) فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ (٥) حَدْهُ حَبَسَهُ الْقُرْآَنُ ، وَكَانَ (٤) قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا أَيْ وَجَبّ عَلَيْهِ الْخُلُودُ مَرَثْنَا (١) النَّبِيّ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء حَدَّثَنَا (٥) عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مَنْكُ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُمَّدٍ عَنْكُ فَيَدْ خُلُونَ الْجُنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ أَنْ أُمْ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ (٥) اللهِ عَلَيْ وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ ﴿ (٩) تَعْمِلْتِ غَرْب (٧) سَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْ قِعَ (٨ حارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، قَإِنْ كَانَ (١٠) اللهِ اللهِ اللهِ عَدْ عَلِمْتَ مَوْ قِعَ (٨ حارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، قَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ كُمْ أَبْكِ عَلَيْدِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَعُ ، فَقَالَ كَمَا هَبِلْتِ ( الْجَنَّةُ ﴿ (11) عَدَيدٍ . قِدَّيْهِ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَشِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠) الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدُوةٌ في سَبَيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَة ۚ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسَ أَحَدِكُمُ ۚ أَوْ مَوْضِيمُ قَدَّمَ (١١) مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَّا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاء أَهْل الْجَنَّةِ أُطلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَصَاءتْ مَا يَبْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا يَبْنَهُمَا رِيمًا وَلْنَصِيفُهَا يَعْنِي

أُخْمِارَ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا حَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ اخْبِرَ نَا شُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِي عَلَيْ لا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءً لِيَزْدَادَ شُكُلًّا وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ (١) أَحَدُ إِلاًّ أَرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً مَرْثُ ثَنَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَمْرُو عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّلُ ٣ مِنْكَ لِلَارَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلٰهَ إِلا اللهُ خالِصاً مِنْ قِبِلَ نَفْسِهِ حَرْثُ عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّى لَأَ عْلَمُ آخِرَأُهُل النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلُ الجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِكَبُوا ٣٠ ،فَيَقُولُ اللهُ أَذْهَبَ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأًى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ بَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُضَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ بَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ كَالِنَّاكَ مِثْلَ ٱلدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْكَ إِنَّا لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ ٱلدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنَّى الْوُ تَضْمَكُ مِنَّى وَأَنْتَ اللَّكِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي ضَاحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُقَالُ ( • ) ذَٰلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجِنَةِ مَنْزِلَةً مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَن عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّهُ قَالَ الِنَّبِّ ﷺ هَلْ النَّفَنْتَ أَبَا طَالِبِ بشَيْء باسب الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ حَرَّثُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرُ ثَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أُخْبَرَ فِي سَعِيدُ وَعَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا عَنِ

(۱) أَحَدُ النَّارَ (۲) أَوَّلُ مِنْكَ (۲) حَبُواً (۲) حَبُواً (٤) تَشْغَرُ بِي (٥) يَشْغُرُ بِي

النِّيِّ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَى كُمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَطَاء أَبْنَ يَزَبِدَ اللَّيْنِيِّ عَنْ ابِي هُرَيْزَةً قالَ قالَ الْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ (١) في الشَّسْ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْدَاةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ قَالُوا لا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْ نَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَنَّبِعْهُ (٢٠ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّسْ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَد يَمْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطُّواغِيَّتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْامَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ في فَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ۚ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۖ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ۚ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ ۗ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَقْبَعُونَهُ ٣٠ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ فَأَ كُونُ أُولَ مَن يُجِيزُ وَدُعاهِ الرُسُلِ يَوْمَنْ إِللَّهُمْ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ وَبِهِ الرَّهُ أَرَّهُ مَا مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ وَبِهِ الرَّالَ عَيْرًا أَزَّهُ مَا مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مَا مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مَا مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مَا مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مَا مُعْمَلُهُ وَاللَّهُمُ مَا مُعْمَلُهُ وَاللَّهُ مُ مَا مُعْمَلُهُ وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولُ وَاللَّهُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُ وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمَلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولًا وَاللَّهُمُ مُعْمُولُولُ اللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللَّهُمُ مُعْمُلُولُ وَاللَّهُمُ مُعْمُلُولُ اللَّهُمُ مُعْمُولُ اللَّهُمُ مُعْمُ مُعْمُولُ وَاللَّهُمُ مُعْمِلًا وَاللّمُ مُعْمُولُ اللَّهُمُ مُعْمُولُولُ اللَّهُمُ مُعْمُولُ اللَّهُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُ مُعْمُولُ وَاللَّهُ مُعْمِلُهُ وَاللَّهُ مُعْمُ مُعْمُ وَاللَّهُ مُعِلَّا مُعْمُولُ اللّلْمُ مُعْمُولُولُ مُعْمِلُهُ وَاللَّهُ مُعْمُولُولُ اللَّهُ مُعْمُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ الللَّهُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُ وَاللَّهُ مُعْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُولُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُ مُعْمُولُ مُعْمُولُولُ اللَّهُ مُعْمُولُ مُولِلَّا لَا مُعْمُو كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ أَمَا رَأْ يَتُمْ شَوْكَ السَّمْدَانِ قَالُوا بَرْلَى ٢٠٠ يَا رَسُولَ أَللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا (٥) لَا يَعْلَمُ (١) قَدْرَ عِظَيْهَا إِلاَّ اللهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهُمْ مِنْهُمُ الْمُوبَّقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْخُرُدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِن الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ (١) رَجُلُ مِنْهُمْ مِمْنَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ أَمْرَ اللَّلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُومُمْ ۚ فَيَعْرِ فُونَهُمْ بِمَلاَمَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ٱبْنَ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيْخُرِجُونَهُمْ قَدِ أُمْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَا الْمَالُ لَهُ مَا وَالْحَيَاةِ ، فَيَنْبُنُونَ نَبَاتَ ٱلْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقُ رَجُلُ (٨٠ مُقْبِلٌ بِوَجْمِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبِّ قَدْ قَشَبْنِي رِيحُهَا وَأَخْرَ نَنِي ذَكَاوُهُمَا (١٠ كَأَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللّ

(١) ـ تُصَالُونَ الراءِ من تضارون هسلم ليست مشددة في اليونينية ﴿

(۲) فَلْمُنْعَةُ

(۲) فَيَكَبْعُونَهُ

لم يشبطها في اليونينية وحبطها فالفرع بالتحقيف والتسطلاني

(1) نَعَمْ كَارَسُولَ اللهِ

(۱) لاَ يَعَرُّفُ

(v) أَنْ نَخْرِجَهُ

(١) ذ کاما

فَيَقُولُ لَمَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ نَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا رَبِّ فَرَّ بِنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ رُغَمْتَ أَنْ لاَ لَمِناً لَنِي غَيْرَهُ وَ يَلَكَ أَبْنَ (١) آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَمَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ٢٠ ذٰلِكَ نَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُمْطِي ٱللَّهَ مِنْ عُمُودٍ وَمَوَاثِيقَ ٢٦ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ كَإِذَا رَأَى ما فِيها سَكَتَ ما شاء اللهُ أَنْ يَسْكُتُ ، ثُمَّ يَقُولُ (٤) رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَوَ لَيْسَ (٥) قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ نَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْمُلُنِي أَشْتَى خَلْقِكَ فَلاَ بَرَّالُ يَدْعُوحَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا صَلِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ إِللَّاخُولِ فِيها ، فَإِذَا دَخَلَ فِيها قِيلَ (٦) تَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنُّ مِنْ كُذَا فَيَتَّمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمانِي فَيَقُولُ لَهُ مَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمّهُ . قال أَبُو هُرَيْرَةً وَذَٰلِكَ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جالِسْ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْنًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوسَمِيدٍ سَمِنتُ رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ يَقُولُ هَٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَا لِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ ٥٠ مِثْلُهُ مَعَهُ بِالْبُ فَ الْحَوْضِ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَر ، وَقَالَ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الحَوْض مَرْشَىٰ (٨) يَعْنِي ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النِّيِّ مِنْ عَلِيِّ مَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّنَى مَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ عَنْ عَبَّدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَىٰ قَالَ أَنَا فَرَسُلُكُمْ عَلَى الْحَوْض وَلَيْرَفَمَنَّ ١٠ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي كَأْتُولُ يَا رَبِّ أَصِحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \* تَا بَعَهُ عاضِم

(۱) وَيَلْكُ يَا أَنْ آدَمَ (۲) إِنْ أَعْفَلِكَ (۲) وَبِينَانَ (۵) أُو لَسْنَ (۵) أُو لَسْنَ (۵) فِيلَ لَهُ سِي (۷) خَيْلْتُ مِثْلُهُ لاست يدنا (۸) حدثا (۸) حدثا

(١) وَلَازُ فَكُنَّ مَنَّى

عَنْ أَبِي وَاثْلِ. وَقَالَ حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ حُذَيْفَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهِ حَدَّثَنَى نَافِعْ هَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَّ أَللُّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلَيْكُ قَالَ أَمَامَكُمْ حَوْضُ (١) كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء (١) وَأَذْرُحَ صَرْفَى (١) عَمْرُو بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثْنَا هُسَيِّمْ ۗ أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشُر وَعَطَاءِ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَمِيدٍ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٤) قالَ الْكُوْرَ والْخَيْرُ الْخَيْرُ النِّينِ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ قالَ أَبُو بِشُر قُلْتُ (٥) لِسَعِيدِ إِن أَنَاسًا (٥) يَزْ مُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدُ النَّهَرُ الَّذِي في مُمَرً عَن أَبْن أَبِي مُكَيْكَةَ قالَ قالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُوقالَ النَّبِيُّ مَا لِلَّهِ حَوْضِي مَسِيرَةً شَهْر ، ماؤهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّهِنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْسِنْكِ ، وَكِيزَ انْهُ كَشَجُومِ السَّمَاء فَلاَ يَظْمَأُ أَبِدًا مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ سَعَدُّنَّنِي أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّهِ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَصَنْعًاء مِنَ الْيَمَن وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَادِيقِ كَمَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ ۚ مَرْشِنَا أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَن النَّبِيّ \* وَحَدَّثَنَا (٠) هُدْبَةٌ بْنُ خالِهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا (٠٠) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الذِّيِّ عَلِيِّهِ قَالَ مَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا إِنْهَرِ حَافَتَاهُ فَبِكُ ٱلدُّرِّ ؟ قَالَ هَٰذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا مرش مُسْلِم بنُ إِبْرُ اهِيم حَدَّنُنَا وُهَيْبُ الْمَذِيزِ عَنْ أَنِّسِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَبَرِدَنَّ عَلَى ۖ نَاصْ مِنْ أَصِعَا بِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَّفْتُهُمْ أَخْتُلِجُوا دُونِي فَأْتُولُ أَصِحَابِي (١١) فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَمْدَكُ عَرْثُ اللَّهِ مِنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُكَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَارِمٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ

مهـِــ (۱) حَوْمْنِی (۲) جَرْمْلِی

هو متصور قاله الحافظان أبو عبيد البكرى وأبو النشل عباض وصوبه النووى في شرح مسلم وقال ان المدخطأ وهو في البخاري بالمد اه قسطلاني

litus (r)

(٤) عَنْهُ . كذا في اليونينية بافراد الضير

(ن) فَتُلْثُ

للَّ (٦)

(v). مَنْ يَشْرَبُ مِنْ

(A)

(٩) مدنا

(۲۰) حدثنی حسب

(١١) أُسَبِّحَانِي فَبَقُولُ

م. أصحابي فيقال

سَعْدِ قِالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّى (١) فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى ۖ شَرِبَ (١) وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبِدًا لَيْرِدَنَّ عَلَى أَثْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي (") ، ثم يُحَالُ كيْنِي وَ يَنْنَهُمْ \* قَالَ أَبُو حَازِمِ فَسَيِمَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهِلُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي لَسَمِعْتُهُ وَهُو يَزِيدُ فِيها وَأَنُولُ إِنَّهُمْ مِنَّى ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِى ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ كَأْنُولُ سُحْقاً سُحْقاً لِلنّ غَيَّرَ بَعْدِي \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سُخْفًا بُعْدًا يُقَالَ سَحِيتٌ بَعِيدُ (٤٠) ، وَأُسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ \* وَقَالَ أَحْدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَبِيدِ الْخَبَطَى ْ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِي قَالَ يَرِدُ عَلَ يَوْمَ الْقِيامَةِ رَهُطُ مِنْ أَصَابِي فَيُحَلُّونَ (٥) عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْعَابِي فَيَقُول ١٠٠ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ الْكَ يِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ٱرتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهَفْرَى مَرْشُنْ أَهُدُ بْنُ صَالِحٍ حَدِّثَنَا أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَن أَنِي الْسَبِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيّ الحوض رجال مِنْ أَصِما بِي فَيُعَلِّقُنَ (٧) عَنْهُ كَأْمُولُ يَا رَبِّ أَصْعَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ (١) لاَ عِلْمَ لَكَ مِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَدْ بارهِمُ الْقَهْقَرَى ﴿ وَقَالَ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرِةً يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ فَيُجْلُّونُ وَقالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّونَ وَقالَ الزُّيدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مِنْ الْمُنْدِرِ ١٠٠ حَدَّثَنَا أُخَّدُ بْنُ فُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أُخَّدُ بْنُ فُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنَى (١١) هِلِالْ (١٢) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ يَنْنَا أَنَا قَامُ (١٣) إِذَا (١٤) زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ يَنْنِي وَيَنْنِهِمٍ ، فَقَالَ مَلُمٌ ، فَقُلْتُ أَنْ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا

(۱) أَنَّا فَرَّ مَلْكُمُ (٢) وَ يَتَرُّ فُو نَنِي (٤) سَخَعَهُ (٦) فَيُقَالُ (v) فَيَتْخَلَّوْنَ (V) ا انتاب (۹) (١٠) أَنُ اللُّنْدُرِ الْمُؤْرَامِيُّ ه (۱۱) حدثا (١٢) هِلْأَلُ بِنْ عَلَى ۗ (١٢) نَائم: إِذَا

> ب انا (۱٤)

بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى مُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُل مِن بَبْنِي وَ يَدْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمٌ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّارِ وَأَلَّهِ ، قُلْتُ مَا شَأَنْهُمْ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا بَمْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهَقَرَى فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (١) إلاَّ مِثْلٌ هَمِلِ النَّعَم مَرْشَى (٢) إِرْ اهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ خُبَيْبِ (١) عَنْ حَفْصِ بْن عاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُ قَالَ مابَيْنَ كَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة من رَبَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَيا قالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَيْ يَفُولُ أَنَا فَرَسُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ صَرْتُوا مَنْ عَالِهِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيِّ عَنْ عُقْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيِّ عَلِيَّ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى المَّيْتِ ثُمَّ أَنْعَرَفَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ (اللَّهُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَا نُظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاتُن الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيتِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَرَبِي بْنُ ثُمَارَةَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ بِقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ وَذَكَرَ الحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ اللَّهِ يِنَةِ وَصَنْعًاء \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النَّبِي عَلِي قَوْلُهُ (٥) حَوَّثُهُ مَابَيْنَ صَنْعَاء وَالمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لاَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ ثُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَاكِب حَرْثُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ مُمَرَّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النِّبِي عَلِيَّ إِنِّي عَلَي الحَوْضَ حَتَّى أَنْظُرُ ٢٠ مَنْ يَرَدُ عَلَى مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسُ دُونِي فَأْتُولُ مَا رَبّ

(۱) طِنهُمْ (۲) حَدَثاً (۲) عَنْ خُبِينِبُ بِنْ عَبْدِ

از پنمون در میروسی

(ه) قوّلُهُ . كذا بالضبطين في اليونينية ـ

> ا ؟ قال حَوْمُنَّهُ \* مع

(١) حَتَّى أَنْظُرُ

مِنِّى وَمِنْ أُمَّتِى ، فَيُقَالُ هَلْ شَمَّرُتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ﴿ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَرْجِمُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، فَكَانَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَن نَرْجِمُونَ عَلَى الْمَقِبِ . أَعْقَا بِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَنْ دِبِنِنَا أَعْقَابِكُمْ (۱) تَذْكُمِمُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمَقِبِ .

## الناب في القالب الم

مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَنْبَـأَنِي سُلَمَانُ الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قالَ إِنَّ أَحَدُكُمْ (٢) يُجْمَعُ في بَطَنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثِلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ (اللهُ مَلَكَ فَيُوْمَرُ بِأَرْبَعِ (الإرزقير وَأَجَلِهِ وَشَّقَى ۚ أَوْ سَمِيَّد ، فَوَ أَللهِ إِنَّ أَحَدَكُم ۚ أَوِ الرَّجُلِّ يَعْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَيَنْنَهُ وَيَنْنَهُ عَيْدُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْل الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعِمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَةُ وَرَيْنَهَا عَيْرُ ذِرَاعِ أَنْ (٥٠ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِمَكِي أَهْلِ النَّادِ فَيَدْخُلُهَا \* قَالَ (١٠) آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ (١٠) مَرْثُ شُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَّكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قالَ وَكُلّ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكَا فَيَقُولُ أَى رَبِّ نُطْفَةٌ أَى رَبِّ عَلَقَةٌ أَى رَبِّ مُضْفَةٌ ، فإذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقُهَا قَالَ أَى (٥٠ رَبِّ ذَكر ٥٠٠ أَمْ أَنْيَ أَشَقَ أَمْ سَعِيدٌ، قَا الزَّرْقُ فَا الْأَجَلُ فَيُكُنِّبُ كَذَٰلِكَ فَي بَطْنَ أُمَّهِ بِالْبُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَأَصَلَهُ ٱللهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النِّيُّ يَرَاقِيْ جَفَّ الْقَلَمُ عِكَأَنْتَ لآقِ قَالَ (١٠٠ أَنْ عَبَّاسٍ : لَمَا سَا بِقُولَ ، سَبِقَتَ لَمُهُمُ السَّمَادَةُ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا

(۱) أَعْنَابِهِمْ يَنْكُوسُونَ يَرْ جَعُونَ هَلْمُ رُوابَة غير أبي ذرَّ

(٢) بسم أنة الرحن الرحيم مهم

(كِنَابُ الْقَدَرِ) (٣) إِنَّ خُلَّقَ أُحِدِكُ

 (٣) إِنَّ خَلْقَ أَحْدِكُمُ يُخِتَعُ

(۱) بنينت إلَّبْرُ مَلَكَ سِب

(٠) بِأَرْبَعَةِ

(٦) أو بلع.

(v) وَقَالَ آدَمُ

(١) كَارَبُ

(١٠) أَذْ كُرُ

(١١) وَقَالَ أَبْنُ عِبَّاسٍ

يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّخِّيرِ بُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَيْهُو نُكُ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قَالَ وَلِمَ يَتَمْلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَرَ (1) لَهُ باب أَللَّهُ أَعْلَمُ مِا كَانُوا عَامِلِينَ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَلْمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ مُثِلِ النَّبِي عَن عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ مِمَا كَانُوا عامِلِينَ مَرْثُنَ يَعْنَي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ قَرَادِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهِ مَنْ فَرَادِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهِ مَنْ فَرَادِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهِ مَنْ فَرَادِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهِ مَنْ فَرَادِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهِ مَنْ فَرَادِي اللهُ مُنْ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْ مُنْ أَنَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال عاملِينَ حَدِيثَى ٢٦ إِسْخُقُ ٢٦ أَخْبِرَ لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَ لَا مَعْبَرُ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ الم أَ بِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَٰذُ عَلَى الْفَطْرَةِ كَأَبَوَاهُ ا يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجَدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْماء حَتَّى تَكُونُوا أَ نَهُمْ ۚ تَجَدْدَعُونَهَا قَالُوا كَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِالْبِ وَكَانَ أَنْ اللهِ قَدَرًا مُقْدُورًا وَرَفْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَتَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفُرْغَ صَفْتَهَا وَلْتَنْكِخَ فَإِنَّ لَمَا مَاثُدَّرَ لَهَا مَرْثُ مالكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَلَّ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِجْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبَى بَنُ كَعْبِ وَمُعَاذّ انَّ أَبْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَبَعَتْ إِلَيْهَا لِلهِ مَا أَخَذَ وَلِهِ مَا أَعْطَى كُلُّ بِأَجَلِّ ، قَلْتَصْبر وَلْتَخْتَسِبُ مَرْضُ حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَيْرِيزِ الجُمْعِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَيْمًا (١)

(٢) إسعى بن إثر الميم (١) بَيْنَا هُوَ جَالِينَ

هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ جَاء رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا نُصِيبُ سُبْيًا وَنُحِبُ المَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ (١) ذَٰلِكَ لَا عَلَبْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَبْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ وَرُثُ مُوسِى بْنُ مَسْمُودٍ حَدَّثَنَا سُفيًانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّيْ عَلِيُّ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِياْمٍ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكْرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مِنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ ٣ فَأَفَّرُ فُ ٣ مَا يَعْرِفُ ١٠ الرَّجُلُ إِذَا عَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ مَرْف عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَنْ مَ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَيّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النِّيِّ عَلَيْ وَمَعَهُ عُودٌ يَسْكُتُ فَالْأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَلَا نَتَكِيلُ يَارَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ لا ، أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبَسَّرٌ ، ثُمَّ فَرَأ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ الآيَةَ ۖ بِالسِبِ الْمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ ۚ صَرَّتُنَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مِعَ رَسُولِ أَلَهِ عَلِيَّ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدُّمِي الْإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَالُ (٥) قاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدُ الْقِيَالِ ، وَكَثْرَتْ ٥٠ بِهِ ٱلْجُرَاحُ فَأَثْبَتَنَّهُ ، كَفَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النِّي عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ النَّبِي ٣٠ تَحَدَّثْتَ ٣٠ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قاتَلَ ف سَبِيلِ ٱللهِ مِن أَشَدَّ الْقِتَالِ فَكَنَّرَتْ بِهِ ٱلْجُرَاحُ ، فَقَالَ النَّيْ مِنْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَمْلِ النَّارِ ، فَكَادُ بَمْضُ الْسُلِمِينَ يَرْتَابُ ، فَنَيْنَهَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ أَجْرِاحٍ كَأَهْوى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ كَأْ تَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا كَأُنْتَحَرَبِهَا كَأَشْتَذَ رِجالٌ من

را) لتَفَكَّلُونَ (r) نينة (٢) فَأَعْرِفَهُ (١) (٤) يَتُرْفُ الرَّجُلُّ . مكذاهو في بمض النسخ للمتهدة برفع الرجل وهو مقتضى عبارة القسطلاني ونصها (يَمُرُّ فُ الرُّجُلُ ) أى الرجل فحنف للفعول وفى رواية باثباته اله وفي يعض النسخ المتمدة بيدا تبماً اليونينية اه مصحه (٠) النكالُ بأيدينا بالرفع وفى بمضها بالتصبوجوزه القسطلاني ولم يضبطها هنا في اليونينية المم مشيطها فحالمنازى بالزنع مصهد (۱) ٽگئرن

(٧) أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي

(۱) تُعَدِّثُ

المسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَقَالُوا بَا رَسُولَ أَنَّهُ صَدَّقَ أَنَّهُ حَدِيثَكَ قَد أَنْتَحَرَ فُلاَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ يَا بِلاَلْ ثُمْ فَأَذَّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاّ مُوْمِنْ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِر فَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ (١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَاء عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ ٣٠ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هُذَا فَأُتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِنْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ تَجْعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتَفِيْهِ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النِّي اللَّي اللَّهِ مُسْرِعاً ، فَقَالَ أَشْهِكُ أَنَّكَ رَسُولُ أَنَّهِ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُلَانِ مَنْ أَحَبّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاء عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرحَ أَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِيَّةً عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عِلْبُ إِلْقَاءِ ٣٠ النَّذْرِ الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حِدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ أَنْنِ مُرَّةَ عَنِ أَنْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْيِ النَّبِيُّ عَنِ النَّذْرِ قَالَ (3) إِنَّهُ لاّ يَرُدُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ الشُّرُ بْنُ كُمَّدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَاتٍ ( ) أَبْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ كُمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ باب (٥٠ لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةَ إِلاَّ بِأَلْهِ مَدهَى (٥٠ يُحَدُّ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا خالِهُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيّ

(۱) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ

(r) إِلَى رَجُلِ حيد

(٢) إِلْقاءِ الْعُبَدِ النَّذْرُ

(1) وَقَالَ إِنَّهُ

(٠) لا يَاتِ كذانى اليونينية وفرعها بدون ا

(٦) بَابُ لاَ حَوُلُ كنا هو فى البونينية بغير تنوين باب وفىالفتح أنه منول

ره) حدثنا

عَنْ ابِي مُوسِلَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فِي غَزَاةٍ خَفِعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ كَنْلُو شَرَفًا وَلاَ نَهْبِط فِي وَادِ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيدِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ فاثِباً إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيمًا بَصِيرًا ، ثُمَّ قالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَيْسَ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هي مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللهِ مانيرٌ قالَ تُجَاهِيرٌ سُداً (١) عَن الْحَتِّي يَتَرَدُّدُونَ فِي الضَّالاَلَةِ،دَسَّاهَا أَغْوَاهَا عَبْدَانُ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةٌ عَنْ أَبِي متعيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ عَلَى مَا أَسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَا نَهُ ۚ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَصْومُ مَن عَصَمَ اللهُ وَحَرُامْ ٣٠ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ . أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ آمَنَ . وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَاراً . وَقَالَ مَنْصُورُ (٢٠) بْنُ النَّعْمَان عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمْ إِلْحَبَشِيَّةِ وَجَبّ مَرْشَىٰ (١) مَحْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ما رِ أَيْنَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمَّا قَالَ أَيُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ مِنْكَ إِنَّ ٱللَّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّنَا أَدْرَكَ ذَٰلِكَ لَاتِحَالَةً، فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقُ^'' وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (٦) \* وَقَالَ شَبَا بَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَادِ عَن أَبْنِ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مِلْكَ مِلْكَ مِلْمَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةَ لِلنَّاسِ مَرْشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عِكْرَمَةٌ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّوٰكِا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِينَٰةً النَّاسِ قالَ هِيَ رُوْيًا عَيْنٍ أُدِيَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ أَسْرِى بِهِ إِلَى يَبْتِ المَقْدِس

(1) مداً هي بانف بعد الدال المنونة من غير تشديد في الفرع كا صله وقال في الفتح بالتشديد والالف اه قسطلاني

(٢) وَحِوْمُ مُ (٢) مَنْصُورُ بْنُ النَّعْمَانِ (٣) مَنْصُورُ بْنُ النَّعْمَانِ قال ابن حجر هو البشكرى وقد زعم بعض التأخرين أن الصواب منصور بن المعتسر والعلم عند الله اه

(؛) حدثنا م م (ه) النطق

(١) أو يُكَدِّبُهُ

قالَ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُونَةَ فِي القُرْآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّفْمِ عِلْبِ تَحَاجُ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ ٱللهِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ مَرُوعَن طَاوُمي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ مَنْ اللِّي مَالَ أَحْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آذَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّنْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجِنَّةِ ، قالَ لَهُ آذَمُ يَا مُوسَى أَصْطَفَاكَ أَللهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ فَدَّرَ (١) ٱللهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً عَفِحُ آذَمُ مُوسَى خَبِجُ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا قالَ (٢) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكُ مِثْلَهُ بِالْبِ لَا مَانِعَ لِـَا أَعْلَى اللهُ حَدِّثُ كُمُّدُ بْنُ سِنَانِ حَدِّنَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ-أَبِي لُبَابَةً عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ ٱكْتُبْ إِلَى ما تَعِمْتَ (٣ اللَّي عَالَيْ يَقُولُ خُلْفُ الصَّلاَةِ عَأْمُلَى عَلَى ۗ الْمِغِيرَةُ قالَ سَمِعْتُ النِّبِي ۚ عَلِي ۗ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِلاَّ أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بِهٰذًا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَمْدُ إِلَى مُمَاوِيةً ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بذٰلِكَ الْقَوْلِ بالب مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوهِ الْقَضَاءِ . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ أَعُوذُ برَبّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنْ شُمَّى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلِي قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَّاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوِّ القَضَاء ، وَشَمَا تَدِّ الْأَعْدَاء بالبُّ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبُهِ مَرْثُنَا مُمَّذُ بْنُ مُقَا تِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَيْرِيرًا (1) مِمَّا كَانَ النِّي عَلَيْ يَعْلَيْ لِمُ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ مَدَثُنَا عَلَى بنُ حَفْس وَبِشْرٌ بْنُ مُحَدِّدِ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهِ أَخْبَرَنَا مَعْتُرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنِ أَبْ

وهـ (1) قَدَّرَهُ أَلْلُهُ

(۲) وقال

(٦) يَمَا تَعِفْتُ

(٤) كُنْبِراً مَّكَ كَانَ حكنا فرجيمالفر وع المتمدة بيدنا والتي شرح عليه النسطلانيكتيرا ماكان بدون من الجارة فليطم اه مصححه

مُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّي عَلَيْ لِأَبْنِ مَيَّادٍ خَبَأْتُ الَّكَ خَبِينًا (١) قالَ لَللَّخْ قَالَ أَخْسَأُ فَكُنْ تَمْدُو قَدْرَكَ ، قَالَ مُمَرُ أَنْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ (٢) هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ ، وَإِنْ كَمْ يَكُنْ (٢٠ هُوَ فَلاَ خَيْرُ لَكَ فَ تَشْلِهِ بِالبُّ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَهُ لَنَا ، قَضَى . قَالَ مُجَاهِدٌ : بِفَا تِنِينَ عُضِلِّينَ إِلاَّ مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَى ، قَدَّرُ الشَّقَاءِ وَالسَّمَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْمَامَ لِرَاتِيمِا طَرِيْنِ ( ) إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ الْحَنْظَلِي أَخْبَرَ فَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ( ) بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَمْتَرَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّهَا مَأَلَتْ رَسَولَ أَلَّهِ عَلَى الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ أَللهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ ، فَجَعَلَهُ ٱللهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ، ما مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدِ ٢٠ يَكُونُ فِي هِ وَيَغْلَثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ (٧) مِنَ الْبَلَدِ (١) صَابِرًا تُخْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِيْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ السِبْ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْتَقْيِنَ هَرِيْنَ أَبُو النَّعْمَانِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ هُوَ أَنْ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِي كَوْمَ الْحَنْدَق يَنْقُلُ مَمَّنَا التَّرَابَ ، وَهُو يَقُولُ : وَأَلَّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلا صُنْنَا وَلاَّ صَلَّيْنَا ، فَأَنْوِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغُواْ

عَلَيْنًا، إِذَا أَرَادُوا فِيْنَةً أَيْنَا.

(بِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ)

والناور الله الرَّهمان والناور الإربمان والناور الرَّهمان والناور الرَّهمان والناور الرَّهمان والناور الرَّهمان والناور الرَّهمان والناور الرَّهمان والناور المُولِينَ اللهُ اللهُ إِللّهُ إِللللللهُ إِللّهُ إِلللللللهُ الللللللهُ اللللهُ إِللللللهُ الللللهُ إِللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ إِلللللهُ إِلللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ

(۱) نخباً (۲) إِنْ يَكُنْتُ (۲) وَإِنْ كُمْ يَكُنْتُ (٤) مَالِنْ كُمْ يَكُنْتُ

(ه) دَاوُدُنْ آبِي الْنُواتِ كذا هو داود فى عدة نسخ معتمدة بيدنا وكذا ذكره صاحب التريب والتهذيب فيمن اسمه داود وضبط فى نسخة دؤاد بوزن غراب نبعا لما وتع فى البونينية فلبعلم اه

> (۱) فَى بَلْدَةٍ (٧) فَلَا يَغُوْرُجُ (٧) فَلَا يَغُوْرُجُ

(٨) مِنَ أَلْبَلْدَةِ

(٥) ف أَيْمَانِكُمْ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ

أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُو بَهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ كَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَنَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ ۖ فَأَرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلْكُمْ تَشْكُرُونَ مَرْثُ مُعَاتِل أَبُوالْحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا حِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ بَحْنَتُ في يَمِن قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ ، وَقَالَ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَبَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ غَنْ يَمِينِي مَرْثُ الْفُضْل حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَّا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ شَمْرَةَ قَالَ قَالَ النِّي عَنْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ تَمُرَةَ لاَتَسَأَلِ الْإِمارَةَ وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ (١) وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ (١) وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ الْأَحْمَٰنِ بْنَ تَمُرَةَ لاَتَسَأَلِ الْإِمارَةَ وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ (١) أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّبِي هُوَ خَبْرٌ مُرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّيَّ يَالَيْدٍ في رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا ماشَاء أَللهُ أَنْ نَلْبِتَ ثُمَّ أَتِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرَّ الدُّرى خَمَلَنَا عَلَيْهَا كَلَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَمْضَنَا وَاللهِ لاَيْبَارِكُ لَنَا أَنَيْنَا النِّيَّ عَلَّى نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَرْجِمُوا بِنَا إِلَى النَّبِّي مَرْكِ فَنُذَ كُرُهُ فَأَنَّيْنَاهُ فَقَالَ ما أَنَا عَلْشُكُمْ بَلِ اللهُ جَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاء اللهُ لاَ أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي حَرِيثِي الشَّخْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا

مَعْتُرُ مَنْ هَلَّم بْنِي مُنَبَّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا (٣) أَبُو هُرَيْرَ ةَ عَنِ النِّبِيَّ عَلِيَّ قالَ نَحْنُ

بِمَا عَقَدْتُهُمُ الْا يُمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِبُونَ

الآخِرُونَ السَّابَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلِي وَأَللهِ كَأَنْ يَلَيجُ (١) أَحَدُكُمُ بِيَعِينِهِ فِي أَهْ لِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي اُفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ حَرِثَىٰ (٢٠) إِسْتُحْقُ يَعْنِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ عَنْ يَحْيٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَلْكُ مَن ٱسْتَلَجَّ ف أُهْلِهِ يَمِينِ فَهُوْ أَعْظُمُ إِنَّمَا لِيَرَّ (\*) يَعْنِي الْكَفَّارَةَ ﴿ إِلَى ثَالِيٌّ مَا إِنَّى مَا لِيَّ وَأَيْمُ اللهِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ (٥) إِسْمُعِيلَ بْنِ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينٌ بَمْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ | فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِنْ تَابِرِ (٢٠ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ ۖ تَطْعَنُنُونَ فِي إِمْرَ تِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ ۚ تَطْعُنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ إِنْ كَانَ كَلَّيْقًا لِلْا مِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّى بَعْدَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ سَعَدْ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةً وَقَالَ سَعَدْ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ لَهُمَا اللهِ إِذَا يُقَالُ وَاللهِ وَبِأَلَّهِ وَتَأْلُهِ وَرُثُ أَنَّهُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عِلَيْكِ لِا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ مِرْثُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ جابر بْن سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كَسْرَى (٧) فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ ٱللهِ حَدِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَكَرَّ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْضَرُ فَلَا قَيْضَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَرِثْنُ (٨) كُمَّدْ أَخْبَرَ لَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ

لام وقال
(۲) وقال
(۲) يَرِلَجُ
كذا هو بفتح اللام وكسرها
في الفرع المقتصد واقتصر
(۲) حدثنا
(۵) حدثنا
(۵) لَيْسَ تَعْنِي الْكَفَّارَةُ
لام كَسْرى
(۲) كَسْرى
ربا في بعض النسخ بفنح
الكاف وفي بعضها بكسرها

وکلاهما صحیح کما فی کتب اللغة اھ مصححه

(٨) حدثنا

وَلَضَحِكُثُمْ فَلِيلاً مَرْشَ يَعْي بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ بِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوعَقَيْل رُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ هِشَام قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي عَلِيٌّ وَهُو آخِذُ بِيدِ مُمَرً بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَأَ نْتَ أَحَبُ إِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءِ إِلَّا مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بيَّدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ مُحَرُّ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ الآنَ يَا مُحَرُّ حَرْثُ إِسْمُولِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهاب عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا | (١) وَجُلِدَ أَبْنُهُ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنْهُمْ أَنْ رَجُلَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلّالِ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا وَقَالَ الْآخَرُ وَهُو أَنْقُهُمُما أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَافْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ ال أَتَكُمُّ ، قالَ تَكَلَّم ، قالَ إِنَّ أَ بني كانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا ، قالَ مالك : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَ بنِي الرَّجْمَ ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجارِيَةٍ لِّي ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاعَلِى بِنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُريبُ عام ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِيَّ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لَأَنْضِينَ لَيْنَكُمَا بَكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ ، وَجَلَدَ (١) أَبْنَهُ مِانَةً وَغُرَّبَهُ عَامًا ، وَأُمِرَ (\* ) أُنِيسُ الْأُسْلَمَىٰ أَنْ يَأْتِيَ أَمْرَأَةَ الْآخَرِ ، فإن اعْتَرَفَتْ رَجْهَا (1) كَأَعْرَفَتْ فَرَجْهَا حَرِيْنَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَدِّ حَدَّثَنَا وَهْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّبِي عَال ا أَرَأْ يَهُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَخِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرٍ بْنِ صَمْصَعَةً

وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَمَمْ ؛ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّيِّ عِلْكِ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةً مِحَدٍّ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْهِمَّ

**مَرْثُنَ** أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَسْتَعْمَلَ عاملًا كَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَعَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَٰذَا لَـكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِى لَى فَقَالَ لَهُ أَفَلاَ قَمَدْتَ في يَنْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّارَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْنَى عَلَى ٱللَّهِ عِمَا هُو ٓ أَهْـلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ كَفَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَغْيِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِى لِى أَنَلَا قَعَدَ فِي يَنْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاً ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَعْلُ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَبْئًا إلاّ جاء بهِ تَوْمَ الْقَيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاء بهِ لَهُ رُغَاءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جاء بِهَا لَهَا خُوَّارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا تَيْغَرُ ، فِقَدْ بَلَّغْتُ ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ ثُمُّ رَفَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِبْطَيْهِ ، قالَ أَبُو مُعَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَنِي زَيْدُ بْنُ ثَا بِتٍ مِنَ النِّبِّ مِنْ النِّبِّ عَلَيْكَ فَسَلُوهُ صَرَهْنِ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَ نَا هِشَامُ هُوَ أَبْنُ يُوسُفُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً قَالَمَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَلِيُّهُ وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَهْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْمُ عَلِيلًا **مَرِّثُنَا ثُمَرُ بْنُ حَفْس حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا أَلَا عَمَشُ عَنِ اللَّمْرُورِ عَنْ أَبِي ذُرَّ قَالَ** أُنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ ٣٠ يَقُولُ فِي ظُلِّ الْكُنْبَةِ ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَنْبَةِ ، ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، قُلْتُ ما شَأْنِي أَيْرِي (٣) في شَيْءٍ ؟ ما شَأْنِي جَلَسْتُ أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَغَشَّانِي ما شاء اللهُ . فَقُلْتُ مَنْ ثُمَّ بأبي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِرْثُ أَبُو الْمَاذِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُوالْ نَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن الأعرج عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيْكِمْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَأُطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ آمْرَأَةً

(۱) حدثنا (۲) وهو يغول في ظل الكعبة حكفا في جميع الغروع الق يأيدينا مكتوبا على يغول لفظ يؤخر وطى في ظل السكعبة لفظ يفدم بمعا لليونينية. قال التسطلاني وفي نسخة وهو في ظل السكعبة يغول اه وس

كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسِ يُجَاهِدُ فَسَكِيلِ أَللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ <sup>(١)</sup>شَاء أَللهُ ، فَلَمْ يَقُلُ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ كَاهَدُوا في سَبِيلِ أَلْتُهِ فُرْسَاناً أَجْمَعُون مَرْشُ الْمُكَدُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاء بْن عازب قالَ أَهْدِي إِلَى النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَيْ سَرَقَة مِنْ حَرِير فَهَمَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا مَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَتَمْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُواْ نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ وَالَّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ فِي الْجِنَةِ خَبْرٌ مِنْهَا (١٠) لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مُ**رْثُنَا** يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونِسَ عَن أَبْن شِهاب حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَرْ أَنَّ عائِصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ هِنْدَ بنْتَ عُتْبَةً بنرَ بيعَةً قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خِبَاء أَحَبُّ إِلَى ۖ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَنْ خِبَائِكَ شَكَّ يَحْنِيٰ ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاء أَوْ خِبَاء أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ بَعِزُوا مِن أَهْلِ أَخْبَائِكَ (ا) أَوْخِبَانُكَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيدِهِ . قَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيَكٌ ، فَهَلْ عَلَى ۖ حَرِيحٌ أَنْ أُطَّمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قالَ لاَ إِلَّا بِالْمَوْرِفِ صَرِيْنِ ( ) أَخَذُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْلُقَ سَمِعْتُ تَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى ثُبَّةٍ مِن أَدَمٍ يَمَانٍ ٥٠ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُحَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَكُمْ ٥٠٠ تَرْصَنُوا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّد بِيدِهِ (٥٠ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَسَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ عَبْدِ الرُّهُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن

(٣) من هذا
 كذا رقم عليه علامة أبي فؤ
 ف النروع الق يسدط تبط
 للونينية وفي الضطلاق أنها
 للكشيبين

(١) أُخْبِالِكُ

مكذا هو فى أكثر الاسول المتسدة بيدنا وفى بعضها أحاثك بالحاء المهة والتحبة تبعا لما وتع فى اليونينية ونها علىه التسطلانى

> (۰) مدنتا سم

(۱) کَمَانِی

(x) أَفَلَا تَرَ ْضُوَّنَ

(٨) في يَدرِهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ يُرَدِّدُها ، فالما أَصْبِعَ جاء إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ مَرَهَى (١) إِسْطَقَ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ عَلَى يَقُولُ أَيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّى لَأَرَاكُم مِنْ بَعْدِ طَهْرِي إِذَا مَا رَكَفْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ مِرْشَ إِسْعَتُ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِير أَخْبَرُ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ أَنَّ أَعْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النِّيّ عَيْثُ مَعَهَا أَوْلاَدُ ٢٦ لَمَا فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَادِ بِالسِبُ لاَ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تَحْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ. اللهِ عَلَيْتُ أَدْرُكَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي رَكِ بَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهَ يَنْهَا كُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآ بَأَنِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِأَلَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمْ قَالَ أَنْ مُمَرَ سَمِعْتُ مُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَنْهَا كُمُ ۖ أَنْ تَحَالِفُوا بِ آبَائِكُمْ ، قَالَ مُمَرُ فَوَ أُلَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكَ ذَا كِراً وَلا آثِراً \* قَالَ ثُجَاهِدٌ: أَنْ أَرْوَةٍ ٣ مِنْ عِلْمٍ يَأْثُرُ عِلْمًا \* تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالرُّبَيْدِي وَإِسْخُقُ الْكُلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ أَنْ عُينَنَّةً وَمَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ سَمِعَ النِّي عَلِيَّ مُمَرَ حَرَفُ مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (4) قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَا تَعْلِفُوا بِآ بَائِكُم مَرْثُ قُتِيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ عَنْ أَيُوبِ

(1) حدثنا (7) أُوْلاَدُها (7) أَثَارَةٍ وَقُرِئَ أُثْرَةٍ يضم الهمزة وسكون المثلثة و بتفحيما (3) تال

عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّسِيعِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ (') قالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَالِهِ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ كُمْ دَجَّاجٌ ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ رَبِّي تَيْمِ ٱللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي ، فَدَعاهُ إِلَى الطَّمَامِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ كَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَه ، فقالَ فَمْ عَلَّ حَدَّنَنَّكَ عَنْ ٣٠ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْت رَسُولَ ٣٠ أَلَيْهِ عَلِيٍّ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَجْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَجْمِلُكُمْ ('' ، فَأَتِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرَّ الا مَنْ الله الله ومن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا صَنَعْنَا حَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لا يَحْمِلُنَا (0) وما عِنْدَهُ (7) اللَّهِ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ خَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً مَيِنَهُ وَاللهِ لاَ نُفْلِحُ أَبْدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ﴿ وَ) مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتِبْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا لَ فَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَما عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّى الْ إِنَّ أَنْ لا تَحْمِلْنَا وَما عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّى الْ لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَاللهِ لاَ أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا ا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أُتَبِنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا بِالسِبِ لاَ يُحَلَّفْ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى الرب وَاللَّاتِ وَلاَ بِالطَّوَاغِيتِ حَرْثَى ٥٠ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَدَّد حَدَّنَنَا هِشَامٌ بنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ النَّبِيِّ يَرَافِيهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ ( وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ ( ( ) فَصَنَّعَ النَّاسُ نَوَالْبِيِّ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِ لِذَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِالْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِن كَمْ يُحَلُّفُ مَرْثُ فَينْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْن مُمَرَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ اصْطَنَعَ خاتمًا مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْعَلُ (٨) فَصَّهُ في بَاطِن كَفَةِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ (١٠) ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْجَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمْى بِهِ ثُمْ قَالَ وَٱللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ

خَوَاتِيمَهُمْ بَاسِبُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ، وَقَالَ النَّبِي اللَّهِ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْنُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَللْهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفْرِ مَرْثُنا مُعَلَّى أَبْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قالَ قالَ النَّبِي يَرْكُ مَنْ حَلَّفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهُو كَمَا قَالَ ، قَالَ (١) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرِ فَهُو كَقَتْلِهِ إلىب "لاَ يَقُولُ ما شاء أللهُ وَشيئت، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِأَللهِ ثُمَّ بِكَ \* وَقَالَ مَمْرُو أَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ (٢) عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ أَبي عَمْرَةَ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً ف بني إِسْرَافِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَهْتَلِيمُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكَ عَأْتَى الْأَبْرَسَ فَقَالَ تَفَطَّعَتْ بِي ٱلْحُبَالُ ٣٠ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِالْبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: وَأَفْسَمُوا إِللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَ أَللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَتُحَدُّثُنَّى إِللَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الروْيَا ، قالَ لاَ تُقْسِم ﴿ مَرْثُ عَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْفَتَ عَنْ مَعَاوِيَةً بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّينٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مَرَاكِمُ وَحَدَّثَنَى تُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ مُمَاوِيَّةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَن الْبَرَاءِ وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنَا النَّبِي مِنْ عِلْ مِنْ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْ مُعَرَّ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ نَا (<sup>0)</sup> عاصِم الْأَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا عُمْانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ أَبْنَةً (0) رِّرَسُولِ اللهِ عَلِي أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأَيَّ (١) أَنَّ أَ بِنِي قَدِّ أَحْتُضِرَ فَأَشْهِدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يَدْ مِا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى ، فَلَتَصْبِرُ وَتَعْنَسِبْ (٧٠ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَكُمْنَا مَمَهُ فَلَمَّا قَمَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَنْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبَّ تَقَمَّقُعُ فَفَاضَتْ عَبْنَا

(٣) الجبال
 (١) أخبرن

امر النب (۰)

(۱) وَأُبِيْ أَوْتَع فَى نَسْخَةُ أَبِي ذَر وَ أَبِي أَوْ أَبَيُّ عَلَى الشك وصوابه والله أعلم وَ أَبَيُّ من غير شك اه منهامش البونينية وأفاده القسطلاني

(۷) و تختسب تحلنا هو بنير لام فى بعض الاصول المشددة وفى بعضها ولتعتسب باللام اه من هامش النرع رَسُولِ أَنَّهِ مَا إِلَّهِ فَقَالَ سَعَدُ مَا هُذَا يَا رَسُولَ أَنَّهُ؟ قالَ هُذَا (٥٠ رَحْمَةٌ يَضَمُهُمَا أَنْهُ فِي تُلُوبِ مَنْ يَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّا يَرْحَمُ ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَاء مَالِكُ عَن أَيْن شِهَابِ عَن أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِيلَةً الْقَسَم يَقُولُ : أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجِنَّةِ كُلُّ ضَمَيف مُتَضَعَّفٍ (٣) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ٱللهِ لَأَ بَرَّهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلَّ مُسْتَكْبر بِأَلَّهُ أَوْ شَهِدْتُ بِأَلَّهُ مِرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ مُمُثِلَ النَّبِي عَلِيَّهِ أَيُّ النَّاس خَيْرٌ ؟ قَالَ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءِ قَوْمُ تَسَبْقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَا بُنَا يَنْهُو نَا (٤) وَتَحْنُ أَنْ بَشَّار حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُور عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ مَلَا إِنَّ عَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينَ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـ قَى ٱللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَصْديقَهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ ، قالَ شُلَيْنانُ في حَدِيثِهِ ، هَرَّ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْس فَقَالَ الحَلِف بعِزَّةِ ٱللهِ وَصِفَا تِهِ وَكَلِما تِهِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس . كَانَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ أَعُوذُ بعِزَّتِكَ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ كَيْنَقَ رَجُلْ بَيْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجَهْمِي عَن النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ

م (1) هذه رحمه س

(۲) حدثنا

(٢) مُتَضَعَف

لم يضبط الدين فى اليونينيسة والنتحضيطا الديامي وقالد النووى انه رواية الاكثرين، أى يستضعه الناس ويحتقرته وتقل ابن حجرعن الكرمائي أنه يجور السكسر على معنى متواضع منذلل اهر

(1) كَيْهُوْ لَنْكَا

\* اعدثنا (۰)

(ه) حدثنا ميم

(٦) وَكَلَامِهِ

غَيْرَهَا ، وَوَالَ أَبُو سَعِيدٍ قالَ النِّي عَلِي قالَ اللهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ وَقالَ أَيُوبُ وَعِزْ تِكَ لاَ غِنَى () بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مِرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا تَتَادَهُ عَنْ أُنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ النَّبِي ۚ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ ۚ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطِ قَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوَى بَمْضُهَا إِلَى بَمْضِ ، رَوَاهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً باسب أُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَمَنْ اللهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَمَنْ لَا لَمَيْ مَرْثُ اللهِ عَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَمَنْ لَا لَمَيْنُكَ مَرْثُ الْاوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حِ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِنْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَلِّكَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ وَكُلُّ حَدَّنَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ (٣) النَّبِي مَلِكِ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَى فَقَامَ أُسَيْدُ أَيْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً لَعَنْ ٱللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ ﴿ إِلَيْ مُوَّاحِدُ كُمُ ٱللهُ إِاللَّمْوْ فِي أَيْمَانِكُم ( عَ) وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمُ عِمَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ حَرِيْنِ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَالْمِسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهْ وِاللَّهُ عَالَ قَالَتْ أَثْرَلَتْ في قَوْلِهِ لاَ وَاللهِ بَلَي وَاللهِ المسب إذا حَنِثَ نَاسِياً في الْأُ يُمَانِ. وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لَا تُو الخِذْنِي بِمَا نَسِبتُ مَرْثُ خَلَادُ بَنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَّا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أُوفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَمَّا وَسُوسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُتُهَا ما لَمْ تَمْمُلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ مَرْثُ عُمَّانُ أَنْ الْمُيَنْ مَم أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ أَبْنَ شِهابٍ يَقُولُ حَدَّ فَي عِبسَى أَنْ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَمْرُو بْنِ الْمَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ

(1) لا غَنّاء كال النسطان والتصور أولى النسطان والتصور أولى الدن معنى المدود السكتابة (7) حَبّاء بن منهال اليس عليها ردم في اليونينية ورتم عليها علامة أبي ذد في يسمن النسخ المتندة (7) وفيه فقام من المناف المتندة (2) في أيكانيكم الآية المتناف من المناف المتناف ا

(ه) حدثنا

(٦) بِالنَّوْفِيُ أَيْمَانِكُمْ

وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِمُؤْلَّاءِ الثَّلَّاتِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَى وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَتْذِ فَمَا سُئِلَ يَوْمَتْذِ عَنْ شَيْءٍ إلا قالَ أَفْعَلُ (<sup>()</sup> وَلاَ حَرَّجَ **مَرْثُنَ** أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرْ (<sup>٣)</sup> عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ رُفَيْدٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلُ لِلبِّي يَرَاكُ وُرُتُ فَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لا حَرَج ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ فَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قالَ لاَ حَرَج ، قالَ آخَرُ ذَبَحْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ صَرَتَى (") إِسْخُقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً (١) آفْدَلِ أَفْعَلْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَنَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الَمْسْجِدَ يُصَلِّى ( ٤ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ في نَاحِيَةِ المَسْجِدِ ، كَفَاء فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلُم ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِعْ فَصَلّ وَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، قَالَ فِي الثَّالِيَةِ (٥) وَأَعْلِمْنِي ، قَالَ إِذَا ثَمّْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَاسْبِيغِ الْوُصُوء ، ثُمَّ أَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ فَكَبْرُ وَأَقْرَأَ مِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِماً ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَمْتَدِلَ قَائُماً ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ (١) بَقِيَّةُ خَبْرِ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوَى وَتَطْمَئُ ۚ جَالِسًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُ ۚ سَاجِدًا ، أُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تُسْتَوى قائمًا ، أُمَّ أَفْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلُّهَا مَرْثُ , فَرُوَّهُ , فُ أْبِي المَّفْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزُمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ ٱللهِ أُخْرَاكُمُ ۚ فَرَجَمَتُ أُولاَهُمْ فَأَجْنَلَاتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَهَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبِي أَبِي ، قَالَتْ فَوَ اللَّهِ مَا ٱلْحُمَجَرُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فَقَالَ

حُذَيْفَةُ عَفَرَ أَللهُ لَكُمْ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَوَ أَللهِ ما زَالَتْ في حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيةٌ (٦) حَتَى

يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا فَبْلَ كَذَا

(٦) أَبُو بَكُو بِنُ عَيَّاشَ

(٠) في الثَّانِيةِ أَوِ الثَّالِيَّةِ

لَيْقَ ٱللَّهَ صَرَتَىٰ (١) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَى عَوْفٌ عَنْ خِلاَسٍ وَتُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَامُّ لَنْ فَلْنِيمٌ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ أَللَّهُ وَسَقَاهُ مَرْثُ آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاس حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَنَّ فَقَامَ فِي الرَّكْعَيَّنِ الْأُولِيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَضَى فِي صَلاَّتِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ٱنْتَظَرَ النَّاسُ نَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ ٣ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَحَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ صَرَ ثَنَّ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَمْعَ عَبْدَ الْعَزيزِ أُبْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ أَلْهِ عَلِي صَلَّى بِهِمْ صَلاَّةَ الظُّهُو فَزَادَ أَوْ تَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورَ لا أُدْرِى إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قالَ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ قالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَا تَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لاَ يَدْرى ، زَادَ في صَلاَتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى (1) الصَّوَابَ فَيْمَ مَا رَقَ ثُمُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْ مِرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيُّ بْنُ كَمْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱلله عَلِي (٥ لاَ تُوَّاخِذْنِي مِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرُهِقِنِي مِنْ أَمْرَى عُسْراً قَالَ (٧) كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا \* قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ كَتَبَ (٨) إِنَّ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَ الْبَرَّاءِ بْنُ عَازِب وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ كَلُمُ ۚ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ (١) لِيَأْ كُلَّ ضَيْفُهُمْ فَذَ بَحُوا قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَذَكَّرُوا ذَٰلِكَ لِلنِّبِّ عَلَيْ فَأَمَرُهُ أَنْ يُمِيدَ ٱلذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنِ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَمْمٍ، فَكَانَ أَبْنُ عَوْنِ يَقَفُ

(۱) حدثنا (۳) فَسَعِمَدَ (۳) حدثنا (۵) فَبَنَّحْرَ (۵) فَبَنَّحْرَ (۵) فَبَنَّحْرَ (۵) فَالَّ لاَ تُوَاخِذْ فِي . (۵) فقال لاَ تُوَاخِذْ فِي . (۵) فقال اللَّ تُوَاخِذْ فِي . (۵) فقال اللَّ تُوَاخِذْ فِي . (۵) فقال اللَّ تُواخِذُ فِي . (۵) أَنْ بَرُّجِمَهُمْ . قال . (٩) أَنْ بَرُّجِمَهُمْ . قال .

يرجع إليهم

في هٰذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّمْيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ تُحَدِّرِ بن سِيرِينَ عِثْلُ هٰذَا الحَديث وَيَقِفُ فِي هَٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ (' ) لاَ أَدْرِى أَبِلَغَتِ الرُّحْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لاَ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ أَنَس عن النَّى عَلَيْ صَرْثُ سُلَيْهَانُ بَنُ حَرِّه الأسورد بن قَيْس قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قالَ شَهِدْتُ النِّيِّ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ : مَن ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبِّحَ ، فلْيَذْبَحْ بِاسْم أَلْلهِ الْمُمُوس : وَلاَ تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً يَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمْ (٢) بَعْدَ مُوء بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَنِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ دَخَلاً مَكْراً مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا (٣) النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قالَ سَمِنْتُ الشَّنْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ عَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ رُ قَوْلِ أَللهُ تَمَالَى : إِنَّ وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيَمِينُ الْفَنُوسُ ﴿ إِلَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَ بْمَانِهِمْ (\*) ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيْكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلاَ يُكَاِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَّكِّيمِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلمِي ، ذِكْرُهُ : وَلاَ تَجْمَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَ عَالِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُّوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ . وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَّ نَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللهِ ثَمنا قليلاً (٦٠) إِنْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأُونُوا بِمَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأَ بِمَانَ بَمْدَ تَوَكِيدِها وَقَدْ جَمَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كُـفيلاً أَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَمَّهُ عَلِيَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى عَينِ (٧) صَبْرٍ يَقْتَطِيمُ بها مَالَ أمْرى مُ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَصْديقَ ذَلكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ

بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا (٨) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَّخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ

مهر (۱) فَيَقُولُ

(٢) بَعْدُ ثُبُونِهَا الْآيَةَ

رم) حديم (۲) حديم

(١) وَأَيْمَانِهِمُ الْآَبَةُ

(٠) وَ قُوْلِ أَلَّهِ

(٦) قَلْمِلاً إِلَى قَوْلِهِ وَلاَ تَنْقُصُوا

(۷) كين صبر كذا هو باشافة يمين الى سبر فى اليونينية وفرعها مصمعا عليه ونبه عليسه القسطلانى ووقع فى النرع المسكى وبعنن الغروع المعتددة بتتوين يمين

(A) فَلِيلاً الآية

ماحدَّ ثَكُمُ أَبُوعَبْدِ الرَّ عَنْ فَقَالُوا (١٠ كَذَا وَكَذَا قالَ فِيَّ انْزِلَتْ كَانَتْ (١٠ لِي بِيرُ ف أَرْض أَبْنِ عَم م لِي فَأَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَبَّنَتُكَ أَوْ تَمِينُهُ ، قُلْتُ إِذَا (٢) يَحْلِفُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَتِي أَللَّهَ يَوْمَ الْفَيِامَةِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ إسب ُ اليمينِ فِيها لاَ يَمْ لِكُ وَفِي المَنْصِيَةِ وَفَي الْفَضَبِ حَرَثَىٰ (١٠ مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَالِي إِلَى النِّيِّ مَنْ اللَّهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ كَلَّمَّا أَتَبِنُّهُ قَالَ أَنْطَلِقْ إِلَى أَصْحَا بِكَ فَقُلْ إِنَّ أَللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَحْمِلُكُمْ **مَرْثُنَ** عَبْدُ الْعْزِيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ النُّنبُرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥) عُتْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَلَيْكِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوارَ فَبَرَّ أَهَا أَلْلُهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنَى طَآئِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنزَلَ أَللهُ إِنَّ الَّذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ الْمَثْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا في بَرَاءِتِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْر الصُّدِّينَ وَكَانَ يُنفِقُ عَلَى مِسْطَح لِفَرَ ابْتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا نِشَةَ . كَأْزَلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَّةِ أَنْ يُو ْتُوا أُولِي الْفُرْ فِي الآيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بَلِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَمِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْرِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا حَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَبَنْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي فَي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّينَ ، فَوَافَقَتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ

(۱) قالُوا (۲) كَانَ (۳) إِذًا بَحُـٰلِفِت (٤) حدثنا (٠) أَبْنِ عُتْبَةً هذه اللفظة مكتوبة بالحرة في النروع التي يدناتهما لليونينية

وعليها علامة أبيذر في بعضها

فَأَسْتَعْمَلْنَاهُ ، خَلَفَ أَنْ لاَ يَحْدِلْنَا ، ثُمَّ قال وَأُلَّهِ إِنْ شَاء أُلَّهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ عَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَيَنْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهُا بِالسِّ إِذَا قالَ وَأَلْهِ لاَ أَتَكُمْ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَنْ قَرَأَ أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبِّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَلَّ فَهُوَ عَلَى نِيتَّهِ . وَقَالَ النَّيْ عَلِي إِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَكَلَامِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ أَثْهِ ، وَالْحَنْدُ ثِنْهِ ، وَلاَ إِنْهُ إِلاَّ أَثْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَتَبَ النَّيْ عَلِيلَةً إِلَى مِيرَقُلَ تَعَالَوْا إِلَى كَامِنَةٍ سُوَّاهِ يَنْنَا وَيَنْنَكُمْ ، وَقَالَ نَجَاهِدُ كَلِيمَةُ التَّقْوَى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللُهُ ﴿ مَرْثُنَا أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَ بَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَنَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ قُلْ لا إِلهُ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةَ أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ وَلَهُمْ عَنْدَهِ اللهِ مَرْثُ ثَنَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ بنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ القَعْقَاعِ عَن (ر) عَلَى أَبِي زُرْغَةً عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتُ كَلِمْتَانِ خَفَيِفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقْيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمَدُهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ مَرْثُنَا مُوسى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ بَجْعَلُ للهِ نِدًا أَدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرِي مِنْ ماتَ لاَ يَجْمَلُ لِلهِ نِدًّا أَدْخِلَ الْجِنَّةَ باسب من حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلهِ شَهْراً وَكانَ الشَّهْرُ بِسْماً وَعِشْرِينَ حَدِثُ عَبْدُ الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ نِسَائُهِ وَكَانَتِ أَنْفَكُتْ رِجْلُهُ ۖ فَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ نِيسْمًا وَعِشْرِبِنَ لَيْلَةً أَثُمْ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهُ آلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ نِسْعًا وَعِشْرِينَ السَّبِ إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيدًا فَشَرِبَ طِلاَهِ (١) أَوْ سَكَمَا أَوْ عَصِيراً كُمْ يَحْنَتْ ف قَوْلِ بَمْضَ النَّاس ، وَلَيْسَتْ (٢) هٰذِهِ إِأَنْهَ أَهْ عَنْدَهُ صَرَحْى (٢) عَلِي سَمِعَ عَبْدَ الْعَزيز

أَبْنَ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَ إِن عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّيِّ ﷺ أَعْرَسَ (١٠) فَدَعَا النَّبِيِّ يَرْكُ لِيُرْسِدِ ، فَكَانَتِ الْعَرُّوسُ خادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهُلْ الْقَوْمِ هَلُ تَدْرُونَ مَا سَقَتُهُ ٣٠ قَالَ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ مِرْثُ مُعَلَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ عَنِ الشُّغْبِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِّ ْ مَرْكُ قَالَتْ مَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَعْنَا مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زَلْنَا نَنْبِذُ (" فيهِ حَتَّى صَارَتْ (" شَنًّا باسب إذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَدِمَ فَأَكِلَ تَمْرًا بَحْبَذِ وَمَا يَكُونُ مِنَ (\* الأَدْمِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّ مَنْ بنِ عابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ ما شَبِعَ آلُ مُحَدٍ مِنْكُ مِنْ خُبْرِ بُرْ" مَأْدُومٍ ثَكَاثَةَ أَبّامٍ حَتَّى لَمِنَ بِاللَّهِ \* وَقَالَ أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ أبيهِ أَنَّهُ (٦) أَرْسَلَكَ الْكِذَافِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِهُذَا مِرْشُ قُتَيْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْفَقَ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِامِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ا اللهِ عَلَيْ صَغِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ ۖ فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصاً مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَاراً لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْرُ بِيَمْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَدَ مَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي السَّنْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْمٍ م فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لِنَّهِ أَرْسَلَكَ (٦) أَبُو طَلْحَةً ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِينَهُ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَأَ نُطَلَقُوا (٧) وَأَ نُطَلَقْتُ كِينَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً مَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ (٨) عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ ما نُطْعِيْهُمْ ، فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۚ فَا نَطْلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَـقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ عَأَقْبَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكُ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكُ مَلْمَى بَا أُمَّ

(٢) ماذًا سَقَتُهُ

(n) كَلْتُ

متبط هذاً آلفيل في البروع لليونينيسة والني في كتب

(٤) صَارَ

(ه) مِنهُ الْأَدْمُ

جيع الاصول التي بيدنا وفىالقسطلانى(أأرْسَلَكَ) بهمزة إلاستفهام الاستخاري اه

(٧) قَالَ فَانْطُلْقُوا

(٨) والنَّاسُ ولَيْسَ

سُلَيْمِ مَا عِنْدَكِ فَأَمَّتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ ، قالَ فَأْمَرَ رَسُولُ أَلَّهِ مَلِكُ بِذَٰلِكَ إِنْخُبْرِ فَفَتَ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَمَا فَأَدَمَتْهُ (١) ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ماشاء اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنْ كَلْمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنُ لِمَشَرَةِ فَأَذِنَ لَمُمْ (" فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَا نُونَ و النَّيْةِ فَي الْأَعِانِ "مَرْثُ ثُنَّابُهُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ سَمِنْ بَعْنِي بْنُ سَمِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي كُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْن وَقَاصِ اللَّهِيِّ يَقُولُ سَمِنتُ مُمَرً بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّ يَقُولُ: إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالنَّبِّذِ مَوَإِنَّا لِأَمْرِي مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِبْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٣٠ ، فِهِجْرَتُهُ إِلَى أَللهِ وَرَمِنُولِهِ ٣٠ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْدِ باب إِذَا أَهْدَى مالهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ ( ) مَرْشُنَا أَخَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ (٦٠ عَبْدِ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مالك وكانَ قَائُدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي ، قَالَ سَمِعْتُ كَمْبُ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلَقُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنَّى أَنْخَلِعُ ٣٠ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْكِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ عَاسِب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ ٥٠٠ . وَتَوْلُهُ تَعَالَى : بَا أَيُّهَا النِّيُّ لِمْ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَنِّي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَا لِكُمْ ". وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مِا أَحَلُ اللَّهُ لَـكُمْ ﴿ مَرْثُنَا الْحَسَنُ بْنُ تُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْدَ بْنَ ثَمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالَيْسَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النِّبِيُّ مِلْكِيُّهُ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْت

(۱) فَأَدْمَتُهُ . كذا هو في اليونينية بغير عد وضبطه بالمذنى النرع وجوژ النووى فيه المد والقصر اه

(٢) أَنَّا كُلُواحَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱلْذَنْ لِنَثَرَةِ

(۱) وَإِلَى رَسُولِهِ

(٤) وَيَلِكُ رَسُولِهِ م

(٠) وَالْقُرْ بَرِّو صِـ

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ كُعْبِ

(A) أَنِّي أَنْحَامِ هكذا فروخ الله و والمه

هكذا في بمغربالنرو عالمتمدة يدنا بانظ أنى ورفع الفل بعدها وفى بمضها أن أنخلم بأن رسب الفعل نايسلم أهر مصحه

أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَنَا (١) وَخَلَ عَلَيْهِا النِّيُّ مِنْكًا فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِبِح مَعَافِين أَكُلْتَ مَنَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنِ أَعُودَ لَهُ . فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَتُونِا إِلَى اللهِ لِمَا نُشِمَّةً وَمَفْصَّةً ، وَإِذْ أَسَرَّ النِّبُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ( ) لِقَوْ لِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا ٥ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا بِاسِ الْوَفاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ مَدُثُنَا يَعْنِي بْنُ صَالِح حَدُثْنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَفَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ غُمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَو لَمْ ثَينْهُوا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤِّخُرُ ، وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَحْي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمترَ نَهْي النَّيْ عَلَيْ عَن النَّذْر وَقَالَ إِنَّهُ لاَيَرُدُ شَيْتًا وَلَـكَنَّهُ بُسْتَخْرَجُ بِومِنَ الْبَخِيلِ عَرْثَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قالَ قالَ النَّيْ عَيْنَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ وسَيْء كَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ (٣) قُدِّرَ لَهُ فَبَسْتَغْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَغِيلِ فَيُؤْتِي (١) عَلَيْهِ مَا كَمْ يَكُنْ يُؤْتَى عَلَيْدِ مِنْ قِبْلُ بِالسِبُ إِنْمِ مَنْ لاَ يَنِي بِالنَّذَرِ مَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْنِي (٥٠ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّب قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدُّثُ عَنِ النِّيِّ عِنْ قَالَ خَيْدُكُم ۚ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ۚ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ (٥) أَوْ ثَلاَثًا بَمْدَ قَرْ نِهِ ثُمَّ يَجِيءٍ قَوْمٌ يَثْنَذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ (٧) وَيَخُونُونَ وَلاَ يُو ۚ تَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّينَ بِاسِبُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَ نَفَقْتُم مِنْ نَفَقَةٌ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

(۱) أَنْ أَيْنَنَا (۲) حَدْيِثاً منه اللفظة ساطة من البو بينبة ثابتة في فهرها كاناله النسطلاني (۲) قَدُ قَدَرُ ثُهُ (لهُ مُولِينِينِي فَيْ مُولِينِينِي فَيْ مُولِينِينِي (٤) فَيْوَ يُمِينِينِي وَلِينِينِي (٤) فَيْوَ يُمِينِي بُنِ سَعِيدِيدِ (٠) وَلَا يُمُولِينِي أَوْ تُلاَنَةً (٢) وَلَا يُمُولُونَ (٢) وَلَا يُمُولُونَ أَوْ تُلاَنَةً (٢)

وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَّار مَرْثُ أَبُو اللَّهِ عَدَّقَنَا مَالِكُ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّكِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ اللهَ فَلْيُطِينُهُ وَمَنْ نَذَرً أَنْ يَعْصِيَهُ (١) فَلَا يَعْصِهِ ﴿ إِلَى اللَّهِ الْهَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لا بُكَلِّمْ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُ مَرْثُنَا ثُمَّذُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَن أُخْبَرَنَا عَبْدُ أللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمِرَ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكُفَ لَيْلَةً فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذُركَ باسب من مات وعليه نَذْر، وَأَمَرَ أَبْنُ مُمَرَ أَنْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّا عَلَى نَفْسِها صَلاَةً بِقُبَاءِ ، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ ١٠٠ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاس أَخْبَرَ وُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَ نُصَادِيُّ أَسْتَفْقَى النَّبِيُّ مِلْكُ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيت فَبْلَ أَنْ أبِي بِشْرِ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّى رَجُلُ اللهُ وَلا فَي مَعْسِيَةٍ النِّيِّ مَرْكَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ (٢٠ أَنْ تَحُجٌّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبَى مَرْكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَنْضَ أَلَّهُ فَهُو ٓ أَحَقُّ بِالْقَضَاء النَّذُر فِيهَا لاَ يُمْلِكُ وَف (" مَعْمِيَّةً مِرْثُ أَبُو عاصِم عَنْ مالِكِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّكِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبُّ عَلَيْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْسِيَهُ فَلاَ يَعْسِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي ٰ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ (٥) عَنْ أَنَسِ عَنِ النِّيِّ عَلَى إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ أَبْنَيْهِ \* وَقَالَ الْفَزَارِي ْ عَنْ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى ثَابِتْ عَنْ أُنَّسِ مَرْثُنَا أَبُوعامِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَاجِي عَنْ شُلَيْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

(١) أَنْ يَعْمِي آلله (٢) أَبْنُ عَبْدِ أَنْهُ بْنِ عُتْبَةً

(٥) حَدَّثَنَى ثَابِتُ

أَنْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِي عَلِي رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرٍهِ فَقَطَمَهُ عَرْشُ إِنْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ بُحُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ الْأَخُولُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَن أَنِي عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنهُمَا أَنَّ النِّبِيّ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَاتَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَمَهَا النِّي عَلِيُّ يِكِدِهِ ، ثُمُّ أَمَرَه أَنْ يَقُودَهُ يِنَدِهِ مَرْثُ مُوسَى بَنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُحَيْبُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ يَيْنَا النِّيقُ عَلِيٌّ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ برَجُلِ قَاتُم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْمُدَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَشَكُّمْ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ مُرْهُ فَلْيَتَكُمُّ وَلْبَسْتَظِلَّ وَلْيَقْمُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، قالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن النَّيِّ عَلِي اللَّهِ عَلِي السِبُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَو الْفِطْرَ ﴿ وَمُنْ الْحَدُّ بْنِ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدِّمِي حَدَّثْنَا فُضَيْلُ أَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ حَدَّثَنَا (١) حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِي أَنَّهُ مَمِعَ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ مُحْرَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْ تِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِي ٱللَّهِ أَسْوَةً ۗ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَصْلَى وَالْفِطْرِ وَلاَ يَرَى صِيامَهُمَا مَدْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مِعَ أَبْنِ مُمْرَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثِلاَثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاء ما عِشْتُ ، فَوَافَقَتْ مُذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ ٱللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ السِّهِ هَلْ يَدْخُلُ في الْأَ يُمَانِ وَالنُّذُورِ الْأَرْضُ وَالْغَمَّ وَالتَّرُوعُ ٣٠ وَالْأَمْتِعَةُ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَّرَ ، قال مُمَرُ لِلِّنِّي عَلِيٌّ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِينَ مالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ شِيعْتَ حَبَّسْتَ

رون (۱) حدثن (۱ وکارز رع أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو طَلَّحَةَ لِلنِّيِ عَلَى الْحَبُ أَمْوَالِي إِلَى كَيْرُ عَا وَلَا الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ تَوْرِ بْنِ زَيْدٍ لِمَالِيلًا عَنْ أَبِي الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّبُنَا مِعْ تَوْرُ بْنِ زَيْدٍ اللَّهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الدِّيلِ عَنْ أَبِي الْمُوالَ وَالنِّيَابِ وَالنَّيَابِ وَالنَّيَابِ وَالْمَدَى مَدْعَمْ مَنْ بَيْ الضَّبْيْفِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ يَنْظِيفُ عُلامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ مَ فَوَجَّةً رَسُولُ اللهِ يَنْظِيفُهُ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى مَنْ يَهِ الْمُعْلِلُ اللهُ مَنْ اللهُ يَنْ الضَّبْيِفِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ كَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَ النَّاسُ هَيْعِمَا لَكُنْ مِنَ الْمُعَالِمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَ شِيرَالِهُ أَوْ شِرَاكُانُ مِنْ فَارِ السَّلَةَ الْيَ النَّاسُ عَنْ فَالِ شِرَالِكُ أَوْ شِرَاكُانُ مِنْ فَارِ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ فَعَالَ شِرَاكُ مِنْ فَارٍ أَنْ شَرَاكُانُ مِنْ فَارِ أَنْ الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَالْمُ اللهِ الل

(۱) بَيْرَ أَحادَ بَيْرٌ مُعْيَ (۲) كِتَابُ كَفَارَاتِ الأَّبَانِ . كِتَابُ الْأَبْعَانِ . كِتَابُ الْكَفَارَاتِ الْكَفَارَاتِ (٣) أَتُولْذِيكَ (٣) أَتُولْذِيكَ

(ه) بَابُ مَثَى نَجِبُ الْحَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيُ وَالْنَقِيرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَدْفَرَ صَ اللهُ لَكُمْ تَجِيلًا أَنْهَا نِيكُمْ إِلَى قَدُو للإ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ة (٤) نقلت الْكُفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ مَمِنْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ عَلَى فَقَالَ مَلَكِثُ . قالَ ما شَأْنُكَ (١) ؟ قال وَقَعْتُ عَلَى أَمْرَ أَتِي فَ رَمَضَانٌ ، قالَ تَسْتَطِيعُ تُمْنِقُ (٢) رَقَبَةً ؟ قالَ لاً . قالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ بْنِ مُتَنَابِمَانِي ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لا . قَالَ إَجْلِسْ فَلْسَ فَأَنِيَ النَّبِيُّ يَلِيُّكُ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْ وَالْعَرَقُ الْمِكْتُلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ٣٠ ، فَضَحِكَ النَّيُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، قَالَ أَمْفِيهُ عِيالَكَ إلىب من أعانَ المنير في الْكَفَّارَةِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدُّنْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءُ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ( ) أَلَّهِ يَنْ فَقَالَ هَلَكُنْتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ إِبَّاهُ لَى فَ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ (٥) تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتنا بِعَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قالَ لاَ قالَ خَاء رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقِ وَالْعَرَقُ الْمِكْتُلَ فِيهِ غَرْ فَقَالَ أَذْهَبْ بَهٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قالَ (٢) عَلَى (٧) أَحْوَجَ مِنًّا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَنَيْهَا أَهْلُ يَنْتٍ أَحْزَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَبْ قَأَطْمِينُهُ أَهْلَكَ ﴿ لِلِّبِ \* يُعْطِي فِي الْكَفَارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَمِيدًا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ مَتَالَ مَلَكَتُ قالَ وَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ نِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ (٨) هَلْ تَجَدُ مَا تُمْتَقُ رَفَبَةً ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَا بِمَيْنِ ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لاَ أَجِدُ كَأْتِيَ النِّي عَلِي بِمَرَقِ فِيهِ كَمْرٌ ، فَقَالَ خُذْ

هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ما بَيْنَ لاَ بِثَيْهَا أَفْقُرُ مِنَّا ثُمَّ قالَ خُذْهُ كَأَطْعُمهُ أَهْ لَكَ السب ماع المدينة وَمُذَ النِّي بَالِيُّ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارُثَ أَهْلُ الَّدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ مِرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيْ حَدَّثَنَا الْجُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ قالَ كانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلَيْ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدُكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فَ زَمَنِ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَزِيزِ مَرَثُ مُنْذِرُ أَنْ الْوَلِيدِ الْجَارُودِي مَدَّننَا أَبُو تُنَبَّبَةً وَهُو سَلْمٌ حَدَّننَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ قالَ كانَ أَنْ مُمَرَّ يُعْطِي زَكَاهَ رَمَضَانَ بِعُدَّ النَّيِّ عَلَيْ الْمُدَّ ٱلْأَوَّلِ، وَفَي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ بُدّ النَّىَّ ﷺ قالَ أَبُو ثُنَيْبَةً قالَ لَنَا مالِكُ مُدْنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدَّكُم ۗ وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ إِلاّ ف مُدَّ النَّيِّ عَلَيْ وَقَالَ لِي مَالِكِ لَوْ جَاءِكُمُ أُمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدَّ النَّيّ عَلِي ا بِأَىِّ شَيْءَ كُنْهُمْ تُمْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُمْطِي عِمدُ النِّبِّ عِلَيْ قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدُّ النَّبِيُّ عَلِينٌ عَرْضُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومِينُ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ إِسْحْتَى بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ اللَّهُمُ ۖ بَارِكُ كَمْمُ فَى مَكْيَا لِهِمْ وَصَاعِيمٌ وَمُدْهِمْ ﴿ وَالْفِي مُنْ اللَّهِ مَا لَى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَأَيْ الرَّقَابِ أَزْكُى حَرَثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدْثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَمَّانَ مُحَدِّدٍ بْنِ مُطَرَّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرً ۚ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قالَ مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مُسْلِمةً أَعْنَقَ اللهُ بِكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْ النَّارِ حَنَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ بِالسِلْمِ الْمُدَرِّ وَأُمَّ الْولَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْسَكَفَّارِةِ وَعِنْنِ وَلَدِ الزِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبِّرُ وَأُمْ لُولَدِ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ أَخْبَرَ مَا خَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَ نْصَارِ دَبِّرَ تَمْسُلُوكَا لَهُ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرُهُ فَبَكَغَ النَّبِيِّ بِنَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي فَأَشْتَوَاهُ مُنْقِيمٌ بْنُ النَّحَّامِ بِبْمَا نِمَا نَهِ أَنَّهِ دِرْهُمْ ، فَسَيِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ عَبْداً نِبْطِيًّا ماتَ عامَ أُوَّلَ السِيرِ (١٠ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَوْهُ مَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَكَمِ عَنْ إِبْرُ الهِمِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةً فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهَا الْوَلاَء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّيّ عَلَّى فَقَالَ أَشْتَرِيهَا إِنَّمَا (\*) الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِالسِّهِ الْإِسْتِثْنَاء في الأَيْمَانِ مَرْثُ تُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَريرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أُتَيْتُ رَسُولَ (") أَلَهُ مِنْ فَي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَرِيِّينَ أَسْتَحْيِلُهُ فَقَالَ (1) وَأَنَّهِ لاَ أَحِلُكُمْ مَاعِنْدِي(١) مَا أَحِلُكُمْ ثُمَّ لَبَنْنَا ما شاء أللهُ كَأْتِيَ بِإِبلِ (٢٠ كَأْمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ (٧٠ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قالَ بَعْضَنَا لِبَعْض لاَ يُبَارِكُ أَنْهُ لَنَا أَتَبْنَا رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي نَسْتَخْيِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمَلَنَا خَمَلْنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأْتَبِنَا النِّي مِنْكِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَّهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بِلَ اللَّهُ حَلَكُمْ إِنَّى وَأَلَّهِ إِنْ شَاءَ أَلَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ كَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ (٨٠ حَرَثُ أَبُو النُّفْعَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَمَالَ إِلاَّ كَفَرْتُ يميني (١) وَأَ تَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ مِرْضَ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْمَانُ ۚ لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسْمِينَ أَمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ غُلاَماً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ أَللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ شُفْيَانُ : يَعْنِي الْلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فَنَسِي ، فَطَافَ مِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقَّ غُلاَّمٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْ وِيهِ قَالَ لَوْ قَالَ إِنْ شَاء أَلَهُ كُمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا (١٠٠ في حاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَو أَسْتَثْنَى ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ ﴿ اللَّ

(۲) فَإِنْكُمَا

(r) النَّبِيُّ مـ

(٤) فَقَالَ لاَ وَاللهِ

(۰) وَمَا عِنْدِي مست

(۱) بشائیل

(٧) بِنَالَاثِ ذُوْدٍ

(۸) هُوَخَيْرُ وَكُمَّوْتُ قال الفسطلانی زاد الحوی والمستملی بعدقوله خبروکفرت فکرر لفظ التکفیر اه

> (۱) عَنْ يَعِينِي الله

(١٠) وَرَّكَا لَهُ

عَنْ أَيْوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّبِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، وَكَانَ يَهْنَنَا وَ بَيْنَ (١) هَلَدًا الْحَيِّ (٢) مِنْ جَرْمٍ إِغايِهِ وَمَعْرُوفٌ ، قالَ فَقُدَّمَ طَعَامُ (٢) ، قالَ وَثُدَّمَ فِي طَمَامِهِ خَمْمُ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمِ ٱللهِ أَخْمُرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنَّى فَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي بَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا قَذِرْتُهُ فَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْمَهُ أَبَدًا فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَى رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَخْمِلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَمَا مِنْ نَمَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبَانُ ، قَالَ وَأَلَّهِ لاَ أَجْمُلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَحِلَكُمْ ( ) قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يِنَهْبِ إِبِلِ ، فَقَيِلَ ال أَيْنَ هُوُّلَاءِ الْأَشْعَرِ يُونَ (\*) قَأْتَيْنَا فَأْمَرَ لْنَا بِخَسْ ِ ذَوْدٍ غُزُّ الْذَرَى ، قَالَ كَأَ نْدَفَمْنَا (٢) طَمَامُهُ فَقُلْتُ لِأَصَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَسْتَخْيلُهُ ۖ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْيِلْنَا ثُمُّ أَرْسِلَ إِلَيْنَا ﴿ () مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ خَمَلْنَا نَسِيَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَمِينَهُ وَاللهِ لَئُنْ تَفَقَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمِينَهُ لاَ تُقلِحُ (١) أَنْ عَوْلاً إِلاَّسْعَرَ بُونَ أَبِداً أَرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَلْنَا مَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَلْنَا مَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْدُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلْمِعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ أَتَيْنَاكَ نَسْتَخْمِلُكَ خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ثُمَّ خَمْلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَ فَنَا أَنَّكَ نَسِيت يَمِينَكَ ، قالَ أَنْطَلِقُوا فَإِنَّمَا خَمَلَكُمُ أَللهُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ أَللَّهُ لِا أَحْلِفَ عَلَى يَمِنِ كَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّاتُهَا \* تَا بَعَهُ خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عاصِمِ الْكَلَيْبِي مَرَثُ ثَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّبِيعِ عَنْ زَهْدَم بِهِذَا مَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم بِهِلْذَا حَرِثَىٰ ٥٠

عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَّ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ

الْكَفَّارَةِ قَبْلَ ٱلْحَيْثِ وَبَعْدَهُ مَرْثُ عَلِي بَنُ خُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ

عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لاَ نَسْأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيبَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِينِ فَرَأَيْتُ وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنَّا مِنْهَا فَأْتِ النِّذِي هُو خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ \* تَابِعَهُ يَعْنِ فَرَأَيْتِ عَنْ إِنْ عَوْنٍ \* وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيلَةً وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَتُحَيِّدُ وَمُعَيدًا وَالْ بِيعً .

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) (بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) حتاب الفرائض

وَقُولُ اللهِ تَمَانَى : يُوصِيكُمُ اللهُ في ٣٠ أُولَا وَكُوكُمُ اللهُ قَالَهُ وَالْمَ نَعَالُ حَظَّ الْأُنْتَيَنِ فَلَهُ النَّمْكُ مَمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَ النَّمْكُ وَالْمَ يَكُنْ لَهُ وَلِا بَوَيهُ وَلِكُ وَالْمِدِ السَّدُمُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا يَولُوهِ السَّدُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ وَلَهُ وَوَرِيّهُ أَبُواهُ فَلِأُمّهِ الشَّدُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ وَلَهُ وَوَرِيّهُ أَبُواهُ فَلِأُمّهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِامْهِ السَّدُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ بُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاوُ كُمْ وَأَبْنَاوُ كُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَوْرَبُ لَكُمْ فَلَهُ فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَرِيضَةً فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ مَنْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ بِهَا أَوْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُمُ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّهُ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّهُ فَا لَوْ فَيَنْ وَالْهُ فَالْمُنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّهُ فَلَكُمْ وَلَهُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ الشَّهُ فَلَكُمْ مَنْ السَّلَمُ فَاللهُ وَلَهُ عَلَى مُنْ السَّلَهُ مُ مَنْ كَانُ لَكُمْ وَلَهُ فَلَكُمْ مِنْ مَعْدِ وَصِيّة يُوصُى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَافً وَصِيَّة مِنْ اللهُ وَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْمُ مُنْ اللّهُ مَا الللهُ مُنْ أَنْ فَاللهُ وَلَلْهُ عَلَيْمُ مُ فَلِكُ كَانُ كَانُو اللّهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَهُ عَلَمُ مُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ عَلْمُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ وَاللهُ وَلَهُ عَلَمُ مُ عَلَى الللهُ اللهُ وَلَلْهُ عَلَيْمَ مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُنْ اللهُ وَلَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ الم

(1) أشهل بن حاتيم. (۲) وتنادة كذانى الاصل ووقع فى رواية أبى ذر عن تتادة والصواب مانى الاصل له من هامش النرع الذى بيدنا

را) في أو لادِكم إلى تُحَوْلِهِ وَصِيّةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْمٍ حَلِيمٍ .

سَمِعَ (١) جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَصَٰتُ فَعَادَ فِي رَسُولُ أَلَهُ عَلْكَ وَأَبُو بَكُر وَهُمَا مَاشِيانِ فَأَمَانِي ٣٠ وَقَدْ أُنْمِي عَلَى ۗ فَتَوَصَّأُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى فَصَبٌ عَلَ وَمُواْهُ كَأَفَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَمْنَعُ في مالي كَيْفَ أَفْضِي في مالي فَلَمْ يُجِينِي بشَيْء حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ (٢٠٠٠ بِاسب مُ تَمْلِمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ أَبْنُ عامِرِ تَمَامُوا قَبُلَ الظانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَنَــٰ كَالْمُونَ بِالظَّنِّ مَدِّثْ مُوسَى بْنُ إِشْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ا أَنَّهِ عَلِينٌ إِيَّاكُمْ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَشُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَانًا السِّبُ قَوْلِ النَّيِّ عَلَيْهُ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَفَةٌ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّتَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَا ثِشَةً أَنَّ فَاطِيَّةً وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَسِتَانِ مِيرَانَهُمَا مِنْ رَسُولِ أَلَهِ عَلِي وَهُمَا حِينَيْدِ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِما مِنْ فَدَكَّ وَسَهْمَهُما (اللهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ كَلْمَا أَبُو بَكْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقَولُ: لأَنُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَدِّدٍ مِنْ هَٰذَا المَّالِ. قالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لَا أَدِّعُ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَرْكُ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلا صَنَعَتُهُ ، قالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطِيَةُ ، فَلَمْ تُسَكِّلُهُ حَتَّى ماتَتْ حَدَثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرَىُّ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنِ النِّيِّ يَرْكِي قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴿ مَرْشِهَا يَحْيُ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مالِكُ بْنُ أُوس بْنِ الْحَدَانَ وَكَانَ مُحَدُّ بْنُ جُبَيْدِ بْن مُطْمِمِ ذَكَّرَ لِي (٥) مِنْ حَدِيثِهِ ذَٰلِكَ ، فَأَ نُطلَقْتُ حْنَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَأَتَاهُ حاجبُهُ يَرْ فَأُلا . فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي هُمَّانَ وَعَبُّدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّ بَيْرِ وَسَمَدِ قالَ نَعَمْ ۖ فَأَذِنَ كَمُمْ ثُمَّ قالَ هَلْ

(۱) قال سَمِتُ. (۲) قائلاً نِي (۲) قائباً نِي (۲) الْمِيرَاثِ

(i) وَسَهُمُهُ

(ه) (فَولُهُ ذَكَرَّ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ) هكذا في جيع النسخ العتمدة يدنا والذي في النسخة التي شرح عليها القسطلاني ذَكر لِي ذِكراً مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ اه

(۱) يَرْ فَا . هكذا فى الفرع الذى بيدنا بدون همز وعليها علامة أبي ذر وفى القسطلاني قال فى النتح روايتنا من طويق أبي ذر

المَ فَي عَلَى وَعَبَّاسِ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضَ يَنْنِي وَ بَيْنَ هُذَا قَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْ يُهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلَ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ نُورَثُ مَاتَرَ كُنَا صَدَفَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهُ عَلْ قَدْ قالَ ذٰلِكَ ، فَأَفْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَالَ ذٰلِكَ قالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ . قَالَ مُمَرُ فَإِنَّى أَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْنِ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَانَ خَصَّ (١) رَسُولَهُ ﴿ وَلَيْ فِي هَٰذَا الْذَهِ بِشَيْءٍ كُم ۚ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ما أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ خَالِصَةٌ ٣٠ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَٱللهِ ٣٠ ما أَخْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاأَسْتَأْثَرَبَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْأَعْطَا كُنُوهُ (الْ) وَبَثْهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيمِنْهَا هٰذَا المَالُ فَكَانَ النِّي عِلْكُ يُنْفِينُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا المَّالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَتِي فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمَلَ (٥) بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَيَاتَهُ أَنْشُذُكُم بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلَى وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُما بِٱللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاً نَمَمْ فَتُولَى أَللهُ نَمِيَّهُ مَنْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ مَنْ فَقَبَضَهَا فَعَيلَ إِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكْ فَقُلْتُ أَنَا وَلِي وَلَيْ وَلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَبَضْتُما سَنَتَنْ أَعْمَلُ فِيها ما عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّ وَأَبُو بَكْر ، ثُمَّ جِنْتُمانِي وَكَلِمَتُكُمْ وَاحِدَةٌ وَأَنْ كُمَّا جَمِيعٌ ، جِنْتَنِي تَسْأُلُنِي نَصْيِبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ · وَأَمْانِي هٰذا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأُتُهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا بذلك فَتَلْتَمْسَانِ مِنَّى قَضَاءً غَيْرً ذُلِكَ فَوَاللَّهِ (٦) الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاء غَيْرَ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ كُمَّا فَأَدْفَمَاهَا إِلَى قَأْنَا أَكْفِيكُمَاهَا مَرْثِنَا إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ لاَ بَقْنَسِمُ ٣٠ وَرَكَتِي دِينَارًا مَا تَزَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ بِسَائَى وَمُؤْنَةِ

(۱) قَدْ خَصْ لِرَسُهُ (۲) خَامَةُ (۲) وَوَالَّهُ (٤) أَعْطَا كُنُوما (٤) فَعَلِلْ بِذَلِكَ (١) فَوَالَّذِي

عاملى فَهْوَ صَدَفَةُ مُرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَالْشِنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النِّي لِللَّهِ حِينَ تُوكُفِّي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَتْنَ عُمَّانَ إِلَى أَبِي بَكْر يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلِيْسَ قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لاَ نُورَثُ مَا تُرَكُنا صَدَقَةٌ بابِ قَوْلِ النَّيِّ عِلَى مَنْ تَرَكَ مَلا فَلِأَهْلِهِ مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ قِلْ أَنَا أُونَى بِالْوَمْدِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ فَنَ ماتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَثْرُكُ وَقَاءٍ فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتهِ (" ا إسهب ميراث الولد من أبيه وأُمِّه ، وقال زَبْدُ بنُ كَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ أَو أَمْرَأَهُ بَنْتًا فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا إِنْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرْ بُدِئَ عِنْ شَرِكُهُمْ فَيُواْتَى (٣) فَرِيضَتَهُ فَلَا بَتِي فَللِذَّ كَرِمِثْلُ حَظَّ الْأُنْثَيَنِ عَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدِّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيه عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عِلَا قَالَ أَلْحُقُوا الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِهِا ۖ فَمَا بَـتَى فَهُو َ لِأَوْلَى (<sup>1)</sup> رَجُل ذَكَر باب ميراثِ البَنَاتِ مَرْثُ الْحَدِينُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عامِرُ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قالَ مَرِضْتُ عِمَكَّةَ مَرْصَاً فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ قَأْتَانِي النَّبِي مَرْكِيٌّ بَعُودُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَّ لِي مالاً كَيْبِيراً وَلَبْسَ بَرَ مُنِي إِلاَّ ا بَنَتِي أَفَأَتْصَدَّقُ بِثُلْفَىٰ مالِي قالَ لاَ قالَ قُلْتُ وَالشَّطْرُ وَ اللهُ قَالَ لاَ قُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِرِ إِنَّكَ إِنْ تُرَكِّتَ وَلَدَكَ أَغْنِياء خَيْرُ مِنْ أَنْ تَبْرُ كَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِينَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آ أُخَلُّفُ (1) عَنْ هِجْرَتِي ؟ فَقَالَ لَنْ ثَمُخَلَّفَ بَمْدِي فَتَصْلَ عَلَا ثُرْبِيهُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرْدَدْتَ بِهِ رِفْمَةً وَدَرَجَةً

(۱) أَلَيْسَ قَدُّ قَالَ مِـ

(۱) فَعُوْ لِوَرَّتَنِيْهِ

(٣) فَيُعْطَى

(٤) فَلِأُولَى

(٠) فالشطر

(٦) آأخَلْفُ. هكذا في النسخ المعتدة بأيدينا وعبارة القسطلاني أُخلَفُ عدف همزة الاستفهام اله

وَلَمَلُ (١) أَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى بَنْتَفَع بِكَ أَقْوَامْ وَبُضَرٌ بِكَ آخَرُونَ ، لَكِنِ (١) الْبَا يْسُ سَعَنْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ وَسُولُ اللهِ يَلِي أَنْ مَاتَ عِمَكَةً قَالَ شُفْيَانُ وَسَعْدُ أَنْ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّي مِرْشِي (٣) تَمْوُدُ حَدَّتَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةً شَبْبَانُ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْأُسْوَدِ بنِ يَدِيدَ قَالَ أَنَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَتِن مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ ثُونُنَّى وَتَرَكَ ٱبْنَتَهُ وَأَخْتَهُ كَأَعْطَى الإَبْنَةَ النَّصْفَ وَالْأُخْتَ النَّصْفَ باب مِيرَاثِ أَبْنِ الْإَبْنِ إِذَا كُمْ يَكُن أَبْنُ، وَقَالَ زَيْدٌ وَلَهُ الْأَبْنَاء بِمَـنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَتَكُنْ دُونَهُمْ وَلَذَ ٤٠ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرهِمْ وَأَنْنَاهُمْ كَأْنْنَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَهُ الِاَبْنِ مَعَ الِلاَبْنِ مَدَّثُنَا أَنْ طَاوْسٍ عَنْ أَيْرَاهِمَ حَدَّثْنَا وُهِينِ حَدَّثَنَا أَنْ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَرْكُ أَلَّهِ مَلِينًا أَلْحُوا الْفَرَائِيْنَ بِأَمْلِياً فَهُا بَتِي فَهُو لِلأَوْلَى رَجُلِ فَ كَنِي بِالبُ مِيرَاثِ أَبْنَةِ (" أَبْنِ مَعَ أَبْنَةٍ (" مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِنْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ (٥٠ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن أَنْةَ (١٠) وَأُبْنَةِ أَنْ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ لِلاَبْنَةِ (\* النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأُتِ أَبْنَ مَتْنُعُودٍ فَسَبُتَا بِمُنِي ، فَسُثِلَ أَبْنُ مَسَنعُودٍ وَأُخْبِرَ بقَوْلِ أَبِي مُوسِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَلَتُ إِذَا وَما أَنَا مِنَ اللَّهُ تَدِينَ أَفْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النِّي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ النَّصْفُ وَلِا بُنَّةِ أَبْنِ السَّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ وَمَا بَـقَى قَلِلْأُخْتِ كَأَتَبْنَا أَبَا مُوسَى كَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ أَبْن مَسْعُودٍ ، فَالَ لاَ نَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَٰذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ السِبُ مِيرَاتِ الجَدِّ مَعَ الأَب وَالْإِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَإُنْ عَبَّاسِ وَأَنْ الرُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبُّ ، وَقَرَّأُ أَنْ عَبَّاسِ بَا بَنِي آدَمَ وَأُنَّبَعْثُ مِلَّةً آبَانًى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ وَبَعْقُوبَ ، وَلَمْ يُذْكُن أُنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَّا بَكُرِ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِي مِنْكُ مُتَوَ الْمِرُونَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يَرِهُنِي

(۱) وَلَمْ النَّانَ النَّهُ وَدُودُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَمُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَّهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَّهُ النَّهُ وَلَّهُ النّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَنْ أَ بِنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا أَبْنَ أَ بِنِي وَبُذْكُرُ عَنْ مُمَرَّ وَعَلَى وَأَبْنِ مَسْئُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُغْتَلِفَةٌ مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا وُحَيِّبٌ عَن أَبْن طَاوُمِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَخْتِمُوا الفَرّائِضَ بأَهْلِهَا فَلَ بَقَ فَلِأُونَى رَجُل ذَكِ مِرْثُ أَبُومَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلاً لَا تُخَذُّنُّهُ وَلَكِن (١) خُلَّةُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ ۖ فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَّا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا ۖ بِاسب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مِنَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ مِرْشَ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسْفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ أَنِنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ وَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الّـالُ الْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِيْنِ، فَنَسَخَ أَلْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ جَعَلُ الإذَّ كَرِ مِثْلَ حَظَّ الْأُنْتَيَنِ ، وَجَمَلَ لِلْأَبُورَيْنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسُ ، وَجَمَلَ لِلْمَرْأَةِ الشُّنُ وَالرُّبُعُ وَلِلزُّوْجِ الشُّطْرَ وَالرُّبُعَ عِلى إلى مِيرَاثِ الْمَنْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ تَضَّى رَسُولُ اللهِ عَلِي فَ جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِخْيَانَ سَقَطَ مَيِّنًا بِنُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةِ مُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى ٣ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوكُفِّتُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزُوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَنِهَا بِاسْبُ مُبِيرَاتُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبِنَاتِ عَصَبَةً مَا مَنْ اللهِ عَدَّانَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُبُنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ النَّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأَخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَكُمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِثْنَ اسْفَيَانُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَبُسٍ عَنْ أَهْزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَأَ تَضِينَ فِيهَا بِقَضَاء النِّيِّ عَلَيْهِ (٤) لِلا بْنَة النَّصْفُ

(١) وَالْكُنْ خَالِبُسْكُولِي نون لکین ورفع خلة من الفرع (۲) قَعْلَى كَمَا

(٤) أُو قال قال النَّي وَالْكِيْ

وَلِا بْنَةِ الِا بْنِ السُّدُسُ وَمَا بَتِي فَلِلْأَخْتِ بَاسِبُ مِيرَاثِ الْاحْوَاتِ وَالِأَخْوَةِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ المُنْكَدِر قال سَمِنْ عَابِراً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ عَلَى النَّبُّ عَلَى النَّبُّ عَلَى النَّهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى النَّبُّ عَلَى النَّبُّ عَلَى النَّهِ عَلْهُ عَلَى النَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه فَتُوَسَّأً ثُمَّ نَضَحَ عَلَى مِنْ وَضَوَّا و فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ فَنَرَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ باب يَسْتَقْتُونَكَ قُل أَللهُ يُفْتِيكُمْ فَي الْكَلاَلَةِ (١) إِذِ أُنْرُو ﴿ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَذُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تُرَكَ وَهُوَ يَرَثُهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ كَمَا وَلَهُ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَنِّي فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء وَلِيدُ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْثَيَنِّ مِيْبَنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيم حَرْثُ عُبِيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ ثَرَكَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْكَالاَلَةِ باب أُبنَىٰ عَمِّ أَحَدُهُمَا أَخْ لِلْأُمَّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ وَقَالَ عَلِي ۗ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَتِي تَيْنَهُمَا نِصْفَانِ صَرْثُ عَمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِم ۚ فَمَنْ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَالهُ لِلْوَالِي الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ صَيَاعاً فَأَنَا وَلِيُّهُ ۖ فَلِأَدْهٰى لَهُ (٢) مِرْشُ أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطامٍ حَدُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْن عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ أَلْمِهُوا الْفَرَائِينَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا تُرَكِّتِ الْفَرَائِينُ ۖ فَلِأُونَى وَجُلِّ ذَكرِ باب أُذُوى الأَزْمامِ حَدِيثَى (\*) إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدُّنُكُمْ إِدْرِ بِسُ حَدَّنْنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ وَلِكُلّ جَمْلُنَا مَوَالِيَ وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الَّدِينَةَ يَرِثُ

(۱) في الْكَلَّالَةِ الآيَّةَ ---(۲) الْكُلُّ الْمِيَالُ (۲) حدثنا (۲) حدثنا

الْأَ نْصَارِيُّ الْمَاجِرِيِّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِي عَلِيَّةٍ عَيْنَهُم ، فَلَكَّا(١) نَرَكَتْ جَمَلْنَا مَوَ الْمِنَ، قالَ نَسَفَتْهَا: وَالَّذِينَ عاقدَتْ أَيْمَا ثُكُمْ اللَّهِ مِيرَأَثِ الْلاَعِيَّةِ حَرِيْنِ " يَحْيِي اللهُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا مالِك عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِي أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ أَمْرًأَتَهُ فِي زَمَن ٣ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَنْتَنِي مِنْ وَلَدِها فَفَرَّقَ النَّبيُّ عَلَيْهُ مَيْنَهُما وَأَخْفَى الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ بِاسِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ مُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن أَبْن شِهابِعَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنَّى ، قَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، َ فَلَمَّا كَانَ عَامَمُ (<sup>١)</sup> الْفَتْسِيرِ أَخَذَهُ سَعَدْ ، فَقَالَ أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ سَعْدُ بَارَسُولَ ٱللَّهِ ٱبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَحْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ فِي بَعْنَةَ فَا رَآهَا حَتَّى لَتِي اللهَ مَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَمَعَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ الْوَلَةُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بَالِبِ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاتُ اللَّفِيطِ . وَقَالَ مُمَرُ اللَّقِيطُ حُنَّ مِرْثُ حَنْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكُم عنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبيُّ يَلِكُ أَشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَّءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِي لَمَا شَأَةٌ ، فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلنَا هَدِيَّةٌ . قَالَ الْحَكُمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، وَفَوْلُ الْحَكَمِ يُرْسُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس رَأْيْتُهُ عَبْدًا حَرِينَ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَمّ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ عَالَ إِمَّا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بابُ بيراثِ السَّانِيَةِ مَرْثُنَا قبيصَةُ

(١) وَلَمُّا تَرَّ لِيَتْ وَلِيْكُلْ ﴿ جَمَالُنَا

> عه (۲) حدثنا مه

 (r) في زَمانِ
 (٤) عام الْقَتْح . كذا بالضبطين في اليونينية

أَنْ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قِيسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ لاً يُسَنِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ وَإِنَّ أَوْلَى الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ وَإِنَّا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوِدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشْتَرَتْ بَرِيرَةً لِتُهْ يَتُهَا وَأَشْتَرَ طَ أَهْلَهَا وَلاَءَهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَللَّهِ إِنَّى أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُغْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْنَرِ طُونَ وَلاءِهَا فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ أُو قالَ أَعْطَى الشَّمَنَ قالَ فَأَشْرَتُهَا فَأَعْتَقَنَّهَا قِالَ وَخُيِّرْتُ (١) فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقالَتْ لَوْ أَعْطيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَمَهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حِرًّا ، فَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقُونُ لُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُ بِالْبِ أَنْمِ مَنْ تَبَرًّا مِنْ مَوَ الِيهِ وَرَثْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرير عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْبِي عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما عِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ ٱللهِ غَيْرَ هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قالَ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاهِ مِنَ ٱلْجُرَاحاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبْلِ قَالَ ٣٠ وَفِيهَا المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَيْرَ إِلَى تُوْرُ ٣٠ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثَا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَالْمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لا يُقْبُلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْل ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ ('' مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفَ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَذِيَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّالِيَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلاَ عَدْلُ مِرْثُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي النِّبِيُّ عَلِيُّ عَنْ بَيْتِعِ الْوَلَّاء وَعَنْ هِبَيْدِ لِللَّهِ عَلْمَا وَاللَّهِ عَنْ الْوَلَّاء وَعَنْ هِبَيْدِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ ٥٠ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَّةً ٧٠ ، وَقَالَ النَّبِي مَرْكِيَّةِ الْوَلاَّهِ لِمَن أَعْتَقَ ، وَيُذْكُرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ (٨) قالَ هُوَ أُولَى الناسِ بِمَحياهُ وَتَمَا تِهِ

(۱) وَخُيِّرَتْ نَفْسَهَا (۲) وَقَالَ وَفِيهَا (۲) إِلَى كُذَا (٢) لِأَ يَقْبَلُ ٱللهُ مِنْهُ (٥) صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً (١) على يَدِيهُ الرَّجُلُ (٧) وَلاَيَةً إِلَى وَلاَيْهُ (٧) وَلاَيَةً إِلَى وَلاَيْهُ

(۸) رَفعهٔ

عُمَرَ أَنْ مَا يُشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جاريَّةٌ تُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا بَبِيفُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ (١) لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ لاَ يَنْعُكُ (١) ذٰلِكِ فإ مَّا الْولاء لِمَنْ أَغْتَقَ مَرْثُ كُمَّةً أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَهِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ ۖ فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكَّرَتْ ٣٠ ذَلِكَ لِلنِّيِّ (') عَلِيُّ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قالَتْ فَأَعْتَقَتُهَا قالَتْ الله (٢) لا بَمْنَعَنَّكُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَا نِي كَذَا وَكَذَا ما بتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ (٥٠ نَفْسَهَا (١٦ باب ما يَرِثُ النَّاءِ مِنَ الْوَلَاءِ طَرْمُنَا حَفْصُ أَنْ مُمَرً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَتْ عائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنِّي مِلْكُ إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلاَء فَقَالَ النَّيْ عَلِكَ أشْتَرِيها فَإِنَّهَا الْوَلَاءِ لِلَنْ أَعْتَنَى مِرْثُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرًاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَانْشِهَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّعْمَةَ بِاسِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ حَرَثْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّكَ قَالَ مَوْنَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْكَمَا قَالَ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ أَنْ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ باسب ميراث الأسير، قال وكان شُرَيْخ يُورَّثُ الْأَسِيرَ في أَيْدِي الْعَدُو وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأُسِيرِ وَعَتَافَهُ (٧) وَما صَنَعَ ف ، مالدِ ما أَمْ يَتَمْيَرُ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّهَا هُوَ مالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَشَاءِ (٨٠ عَرْثُ أَبُو الوليد

حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَدِيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ مَنْ تَرَكَ

وَأُخْتَلَفُوا فِي رَصَّةِ هَٰذَا الْخَبَرِ صَرَحْنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ

(١) فَذُ حَرَّتُ خَلْكِ

(۲) فَدَّكَرَّتْ. تَأْهُ اليونينيةرفى بعضالنسخ

(٤) لِرَسُولِ ٱللهِ

(٦) قال وَكانَ زَوْجُهَا

(v) وَعَثَاقَتُهُ ۗ

مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا لِمُسْتِ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ المُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْبِيرَاتُ فَلاَ مِيرَاتَ لَهُ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ أَبْن جُريج عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَعْرَ (١) بْنِ عُمَّانَ عَنْ أُسامَة بْن زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيِّ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْسَالِمُ الْسَافِرِ وَلاَ الْسَكَافِرُ الْسَلْمِ باسب ميرًاثِ الْمَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكاتَب (٢) النَّصْرَانِيِّ وَأَنْ إِنْم مِن أُنْتَيْ مِنْ وَلَدِهِ بِالْبُ مِن أَدَّفَى أَخَا أَوْ أَنْ أَخِ مَرْثُ فَتَنْبَهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَنْ شِهِابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَتَاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَي مُحَلَّم ِ فَقَالَ سَعْدٌ هَٰذَا يَا رَّسُولَ اللَّهِ أَبْنُ أَخِي عُتْبَةً أَبْنِ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِذَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُنْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة هَذَا أَخِي بَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِهَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى شَبَهِدِ فَرَأَى شَبَهَا يَئُنَّا بِمُثْبَةً ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ (\*) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ ( ) باب من أَدُّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِهُ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ بِإِلَّةٍ يَقُولُ: مَنِ ٱدَّعْي إِلَى غَيْرِ ا أَبِيهِ وَهُو َ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِإِنَّهِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُناكَ وَوَعَالُهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا (١) أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْهِ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَنَ آبَائِكُم ۚ فَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفْرُ ٥٠٠ بِاللَّهِ الْأَ أَدَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَبْنًا مِرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنْ 🗥 عَبْدِ الرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ كَانَت ٱمْرَأْتَانِ

(۱) عَنْ عَمْرِ و (۲) عَنْ عَمْرِ و (۲) بَلْكُمَاتَبِ النَّصْرَ انِيُّ (۲) بَلْبُ إِنْم مِن آنَتُنَىٰ مِن وَلَدِهُ (۵) بَا عَبْدُ بِنَ مَن زَنْعَةَ (٥) فَكُمْ بَرَ سَوْدَةَ بَعْدُ (٧) فَتَدَ كُمْرَ (٨) عَنِ الْأَعْرَ جِ بِكَذَا في البونينية من غير رقبم في البونينية من غير رقبم

مَنَهُمَا أَبْنَاهُمَا جَاءِ اللَّهُ ثُبُ فَذَهَبَ بِأَبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَيْهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنِكُ وَقَالَتِ (١) الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَمَّبَ بِأَ بَيْكِ فَتَحَا كَمَنَا (١) إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَضَى بهِ الْسَكُبْرَى، غَفَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْن ذاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَأَخْبَرَ تَاهُ، فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقَهُ مَيْنَهُمَا ؛ فَقَالَتِ الصُّفْرَى لاَ تَفْعَلُ يَرْجُمُكَ ٱللهُ هُو أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّنْرَى ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَأَنَّهِ إِنْ سَمِنتُ بِالسَّكَّانِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَنْدِ وَمَّا كُنَّا تَتُولُ إِلاَّ اللَّذِيَّةَ بِالْبُ الْقَاتِينِ مِرْثُنَا قُنْبِنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (١) فَتَعَاكا عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَىٰ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِهَا إِلَى زَيْدِ بْن حارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ ٣٠ بَعْضِ حَرَثُ ثُتَبْبَةُ ا بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۖ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ﴿ ۖ أَلَّمْ ۚ تَرَىٰ أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُدْلِحَى دَخُلُ (°) فَرَأًى أَسَامَةَ (¹) وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِّبًا رُوْسَهُمَا وَبَدَتِ أَفْدَامُهُمَا فَقَالُ إِنَّ هُذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ .

## (بَيْنَامُ إَللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ)

يَاسِبُ ١٨٠ لاَ يُشْرَبُ الْحَيْنُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مُنْزَعُ مِنْهُ أُورُ الْإِيمَانِ ف الرُّ مَا مَرَثَىٰ (٩) يَحْنِي بَنُ بُكَنِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَكْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ قَالَ لاَ يَزْنِي الرَّانِي خُينَ

(۱) فقالت

(٢) لِمَنْ يَعْضِ

(١) أَيْ عَائِشَةٌ

(٠) دَخَلَ عَلَيْ

(٦) أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ

(٧) بَابُ مَا يُعَذَّرُ مِنَّ

(٨) كَالْبُ الرُّنَا وَشُرْب

يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَنْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ ، وَلاَ يَسْرِقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُؤْمِنُ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً بَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنْ وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَيْثُ يِعِثُ إِلاَّ النَّهُنَّةَ السِّبُ مَاجَاء في ضَرْبِ شَارِبِ الخَنْدِ مَرْثُنَّ (٢) حَفْضُ أَنْ عُمَرَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْ حَدَّثَنَا آدَمُ (٣) حَدَّثَنَا مُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ عَلَيْ ضَرَبَ ف الحَمْرِ إِلْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَجَلَّدَ أَبُو بَكُنِ أَرْبَعِينَ الْمَنْ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِ الْيَبْنِ حَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبِ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ قالَ جيء بِالنَّمَيْ أَوْ بِأَ بْنِ النَّمَيْ انْ شَارِبًا كَأْمَرَ النَّبِي مَلَّكُ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ " الله أَذْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّمَالِ. باسب الضَّرْب بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ صَرْثُ سُبُلِّيانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ أَنِّي بِنُعَيْانَ (٥٠ أُو إِ بْن مُنعَيْانَ وَهِوْ سَكُرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمَنَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَ بُوهُ إِلْجُرِيدِ وَالنَّمَالِ وَكُنْتُ (٢) فيمَنْ ضَرَبَهُ مِرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنِّي قَالَ جَلَّدَ النَّبِيُّ عَلِيِّ فِي الْخَرْ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ، وَجَلَّدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ مَوْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَنْرَةً أَنَسُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ النَّبِيُّ عَلَى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قالَ أَضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ، فِنَا الضَّارِبُ بيدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِمَوْبِدِ وَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكَ اللهُ ، قَالَ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا ، لاَ تُعيِنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَرَثُ عَبْدُ أَلَّهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۱) و مدتنا (۲) و مدتنا (۲) آدم بن أبي إياس (٤) في البيت (٠) بالنّعبّانِ أو يا بن النّعبّانِ

(١) لَمْ يُسْنُهُ كَذَاهُو بالضبطين في اليونينية (٢) آخِرَ إِمْرَةِ ة كال (٢) (٤) ما عَلِمْتُ إِنَّهُ . ما (٥) فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ . قالَ ف الفتسح وهذه الرواية

(٧) وَ لَأَيَسْرِ قُ السَّارِ فَيُ

حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينٍ سَمِعْتُ مُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيُّ قالَ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتَ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدِ فَيمُوتَ فَأَحَّدَ فِي نَفْسِي إِلاَّصَاحَتَ الخَمْر فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيَّتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ لَمْ بَشُنُّهُ (" مَرْث مَكَى بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَلْهِ عَلِيَّةً وَإِمْرَةٍ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِمَالِنَا وَأَرْدِينَيْنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ(٢) إِمْرَةٍ مُمَرَ فَجَلَّدَ أَرْبَعينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفُسَقُوا جَلَّدَ ثَمَا نِينَ اللَّهِ مِنْ لَمْن شَارِب إلخَمْرِ وَإِنَّهُ لَبْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ مِرْشُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّتَنى اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَنى خالِهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النِّبِيُّ مَا إِنَّهُ كَانَ أَشَهُ عَبْدَ أَلَّهِ وَكَانَ يُلْقَبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ أللهِ عَلِيَّةٍ وَكَانَ اللهِ عَلِيَّةِ وَكَانَ اللهِ عَلِيثَ إِلَّا أَنَّهُ النِّي عَلِيُّكُ فَدْ جَلَّدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمْرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ (" رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَكِيُّ لاَ تَلْمَنُوهُ فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ (اللَّهِ عَلَيْهُ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ مِرْثُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِياض حَدَّثُنَا أَبْنُ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ عَلَيْ بِسَكُوْانَ فَأَمَرَ (٥) بِضَرْبِهِ فِنَا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ رَجُلُ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ﴿ إِلَى السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ حَرِيْنِي (٥٠ عَمْرُ و بْنُ عَلِي حد ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثْنَا فَضَيْلُ بْنُ عَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لَا يَرْ بِي الرَّانِي حِبْنَ يَرْ بِي وَهُوَ مُوْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ (٧) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنْ السَّارِقُ إِذَا

لَمْ الْمُتُم مَرَّمُنَا الْمُعْمَدُ بْنُ حَفْص بْن غِياتٍ حَدَّتَني أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ قال سَمِنتُ أَبَا صَالِحٍ مَن أَبِي هُرَيْرَةً مَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ لَعَنَ اللهُ السَّادِق بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطِعُ يَعُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطَّمُ يَدُهُ ، قالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ (١) أَنَّهُ يَيْضُ الْحَلِيدِ " ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرُونَ " أَنَّهُ مِنْهَا ما يَسْوَى " دَرَاهِمَ باب الْحُدُودُ كَ فَارَةً مَرْضَا نُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا (' أَبْنُ عُيبْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَن أَبِي إِذْرِيسَ الْخُولاَ نِي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّي عَلِيُّ فَى تَجْلِسِ فَقَالَ بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِتُوا وَلاَ تَرْنُوا وَنْرَأُ هَٰذِهِ الآبَةَ كُلُّهَا فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَعُونِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُمْ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَسَتَرَهُ أَلَهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ المُوسِ فَلَهُرُ المُؤْمِن عِلَى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ حَرَثَىٰ (١) عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ هَنْ وَاقِدِ بْنِ نُحَمَّدٍ مَنْ مَكْ الْمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَى عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلاَ أَيْ شَهْرَ تَعْلَمُونَهُ أَخْلُمُ مُكْذَا أَعْظَمُ مُكَذَا أَعْظُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا فِ الواسِعِ العلامُ صَعْمَ فَيْ اللَّهُ أَعْظَمُ (٧) خُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ شَهِرُ فَا هَذَا . قَالَ أَلاَ أَيْ بَلَدٍ تَنْفَلُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ (A) قَدْ حَرْمَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ ال فَإِذْ ٱللَّهُ تَبُّأُرُكُ وَتَمَالَى فَدْ حَرَّمَ (^) دِما،كُمْ وَأَمُو الْكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ إِلاَّ بَحَقّا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلِدِكُمُ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ثَلاَثَا كُلُ ذَٰلِكَ يُحِيبُونَهُ أَلَا نَمَمْ قَالَ وَيُحَكُّمْ أَوْ وَيُلْكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بعضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ باسب إقامَةِ الْحُدُودِ وَالْا نَنْقَامِ لِكُرُمَاتِ اللهِ مَرْثُنَا يَعْيَى بْنُ بُكَنْدِ حَدَّثنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمِشَةً رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيْرَ النَّبِي كُلِّكِ إِنَّ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ

(۱) برون (١) يَيْغَةُ الْحَدِيدِ (۱) بُرُونَ (٤) ما يُسَادِي (o) أخبرتا

يَأْتُمْ (١) فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقَهَمَ لِيَفْسِهِ في شَيْءٍ بُؤْتَني إلَيْهِ نَطُّ حَتَّى تُنْشِكَ حُرُماتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ (" للهِ إلى المَبِ إِمَّامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشّريف وَالْوَصْيِمِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ ما أَيْمَةً أَنَّ أُسَامَةً كُلَّمَ النَّبِيُّ مِنْ فَي أَمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ غَلَى الْوَصْيِعِ وَيَتْرُ كُونَ (٢) الشَّريفَ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ (٤) فاطيمَةُ نَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَمْتُ يَدَهَا بِالْبُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدَّ إِذَا رُفِعَ إِلَى (١) مَا لَم النَّانُ ثَانَ ذَلِكَ لَقَطَمْتُ يَدَهَا بِالْبُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدَّ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْ السُّلُطَانِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنَ ثِهابِ عَن عُرُومَةً عَن الله المُنتَعِمَ مَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَمَّمَّهُمُ الرَّأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ ﴿ ﴿ وَيَبْرُ كُونَ عَلَى يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ عَلِي وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاّ أَسَامَةُ () حِبْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الشّريف فَكُمُّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ أَنَشْفَعُ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، ثُمَّ قامَ خَفَطَبَ ، قالَ [() قَرْ أَنَّ فاطيعةً يَا أَيُّهَا النَّامُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ قَبُلَكُمْ (٢٠ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّبِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ قَاطِيةَ بِنْتَ مُحَدِّ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَدُّدُ يَدَهَا بِاسِ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ مَا فَطَعُوا أَيْدِيمُمَا وَفِي كُمْ يُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِي مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَهُ فِي أَمْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شَمَاكُما لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ شِهاب (٨) عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِيكُثِ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالِشَةً قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِداً تَأْبَعَهُ (١٧ عَبْدُ الرَّهْمُن بْنُ خَالِدٍ وَأَبْنُ أَخِي الرَّهْرِيِّ وَمَعْتَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ مَدَثُ إِنْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنِ أَبْنِ وَهُبٍ عَنْ بُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُومَ بْنِ الرُّبِيْرِ وَمَمْزَةً عَنْ مَا يُشَةَ عَنِ النَّبِي عَلَى مَنْ عَلْمَ عُمْ يَدُ السَّارِقُ فَى رُبُعِ دِينَارِ مَوْثُنَا عِمْ الْدُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيىٰ (٥٠ عَنْ تُحَدِّدِ بْن عَبْدِ الرَّعْمُن

() إِلاَّ أَسَامَةُ بِنُ زَيْدِ

(٦) مَنْ كَانَةَبِلْكُمْ

الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّجْمُن حَدَّثَتُهُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُمْ عَنِ النِّيِّ مِنْ أَبِي قَالَ يَفْطَعُ (١) فِي رُبُعِ دِينَارِ مِرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِق كَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ عَلِيَّ إِلاَّ فَ كَن يَجَنَّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْس مِرْثُ عَثْمَانُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمَٰن حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَهُ مَرْثُنَا مُثَلَّ بُنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَ نَا هِشَامُ بِنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمْ تَكُنْ "" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِق فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنِ ، رَوَاهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَرَيْنِي (اللهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمْ تَقْطَعْ يَدُسارق عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِيُّ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْجِئَ ثُرْسِ أَوْ حَجَفَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا نَمْنِ عَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مالكِ بُنُ أَنْسِ عَنْ نَافِيمِ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن تُحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ قَطَمَ فِي عِبَنَّ آعَنَّهُ الكَاللَّهُ دَرِاهِمَ (° \* حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْن مُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَي عِمَن ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْني عَن عُبَيْدٍ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قَطَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فِي عِجِنَّ تَمَنَّهُ ثَلاَثَةً دَرَاهِمَ حَرْثَىٰ أَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللَّنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَنْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِي مَرَاكِمَ يَدَ سَارِينِ في يجَين عَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ \* تَأَبَّمَهُ مُمَّدُ بنُ إِسْخَنَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعٌ قِيمَتُهُ مَرف مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى لَمَنَ أَللهُ السَّادِقَ بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ

(١) تَعْطَعُ الْبِيدُ

(١) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ

لم تنفط بالتاء ولا بالياء في اليونينية وتعلت بهما معا في بعض الفروع

(٤) حدثنا

(٠) تَابِّعَهُ مُعَدُّدُ بِنُ إِسْعُلَى
 وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعِ مَنْ فَيْمَدُهُ
 قيمتُهُ

ة الأعم (1)

## (بِسْمِ ٱللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ) (بِمَابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرَّدَةِ) (كِمَّابُ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرَّدَةِ)

(i) ستا (r) وَلاَ تُسْرِئُوا وَلِاَ تَرْثُوا

(٢) وَتُطْمِتُ بِدَّهُ (٤) وَكُذَّ لِكَ كُلُّ الْحُدُودِإِذَا تَابَ أَصَابُلً فَيْلَتْ نَمْهَا دَتْهُمْ (٥) وَتَوْلِ أَنْهِ

(r) وَرَسُولَهُ الْآيَةَ

أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَهَعَلُوا فَصَحُّوا فَأَرْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعاتُهَا وَأَسْتَاقُوا (١) فَبَعْتَ فِي آثَارِهِمْ فَأْتِي بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَّلَ أَعْيَنَهُمْ ، ثُمَّ كَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى ماتُوا باسب مَ مَ يَصْمِرِ النِّي يَكِ الْحُارِينَ مِن أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا مِرْمُنَا مُحَدُّ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَهْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَ ٥٠٠ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس أَنَّ النَّيِّ عَلِي قَطَمَ الْمُرَنِيِّينَ وَكُمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا بِالسِبِ لَمْ يُسْتَى الْمُؤتَدُّونَ الْحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا حَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهُطُ مِنْ عُكُلِ عَلَى النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَأَجْتَوَوُا المَّدِينَةَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَنْهِنَا رِسْلًا فَقَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَـكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَأْنَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمُمَا حَتَّى تَصُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا (٤٠ الرَّاعِي وَأَسْتَانُوا النُّودَ فأتى النِّي عَلَيْ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطُّلَبَ في آثَارِهِمْ فَا تُرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أْتِيَ بهِمْ ۚ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْيِتُ فَكَعَلَّهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ أَثُمُّ ٱلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى ماثُوا \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْبِ مُسَمِّدٍ (\*) النِّي عَلِيِّ أَعْيُنَ الْحُنَارِ بِينَ مَرْثُ الْتَبْبَةُ أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَهْطاً مِنْ عُكُل أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ ٥٠ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكُلِ قَدِمُوا المَّدِينَةَ ، فَأَمَّرُ كُمُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِلِقَاحِ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَشَر بُواحَتَّى إِذَا بَرِوا عَتَلُوا الرَّاعِيِّ وَأُسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ (٧) النِّيِّ عَيْكُ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ في إِبْرِهِمْ فَمَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيء (١) بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ (١) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ۚ فَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ هُؤُلاً ۗ قَوْمُ

(۱) وَأَسْنَاتُوا الْإِبْلَ (۳) أَنْهِ مَا أَجِدُ (۵) فَلَّمَا أَجِدُ (۵) فَلَّمَا أَجِدُ (۵) فَلَمَا أَجِدُ (۱) مِنْ عُرَيْنَةً (۲) مِنْ عُرَيْنَةً (۷) فَتُعَلِّمَ فَلِينَا اللّهِيّ (۷) فَتُعَلِّمَ فَلِينَا اللّهِيّ (۱) فَتُعَلِّمَ فَلِينَا اللّهِيّ (۱) فَتُعَلِّمَ فَلِينَا اللّهِيّ (۱) فَتُعَلِّمَ أَلِينَا اللّهِيّ وأَرْجُهُمْ وَمُنْهُمْ أَلْمِينَا اللّهِيّ

سَرَقُوا وَقَتَاوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحارَبُوا أَلَّهُ وَرَسُولَهُ السِبُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفُوَاحِسَ حَرْثُ مُكَدُّ بْنُ سَلاَمِ (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن مُعْرَرَ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ عَالَ سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَي ظِيلُهِ بَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظَلَّهُ : إِمامٌ عادِلْ ، وَشَابٌ نَشَأً في عِبَادَة ٱلله ، وَرَجُلُ ذَ كُرَّ ٱللهَ فَي خَلاَّهِ (\* فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ ﴿ (ر) أَبْنُ سَلاَّمْ مُمَلِّقٌ فِي الْمُسْجِدِ (\*\* ، وَرَجُلانِ تَحَالًا فِي اللهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ أَمْرَأَهُ ذَاتُ مَنْصِبِ ال وَبَهَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ (\*) إِنَّى أَخَافُ ٱلله ، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ كَأَخْفَاهَا (\*) حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِهَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَبِينُهُ مَرْثُنَا تُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا تُحَرُّ بْنُ عَلَى وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُمَرُ بنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ النِّيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ خَلْيَنِهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ " المُ الْوُنَاةِ قَوْلُ (٧٠ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ يَزْنُونَ ، وَلاَ تَقْرَبُو الرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً اللهِ المُلْمُعِلَّا اللهِ المُلْمُعِلَّ اللهِ الل وَسَأَء سَبِيلًا \* أَخْبَرَنَا ( " دَاوُدُ بنُ شَبيبِ حَدَّنَنَا هَمَّام عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسَ قال ( ) وتَوَوْلِ اللهُ لَأُحَدُّ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدْ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النِّيِّ يَلِيُّ سَمِعْتُ الر النَّى عَلَيْكُ يَقُولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ ، وَيَظْهُرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ ، وَيَظْهُرَ الزَّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ ، وَبَكْثُرَ النَّسَاءِ حَتَّى يَكُونَ لِلْفَسْيِنَ (" أَمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ مَرْضُ مُمَّدُ بْنُ الْفَتَى أَخْبَرَنَا إِسْعَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ فَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْ وَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَا يَزْيِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْيِي وَهُو مُوْمِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، وَلاَ يَقَتْلُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، قالَ عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ : كَيْفَ مِينْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ

أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ مَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِي لِمَا يَرْ فِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُوْمِنْ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِينْ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُوْمِنْ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ مِرْثِ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّتْنَا بَحْنِي ْ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَبْانُ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ ٱلدَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلْهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِّنْ أَجْلِ أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ (١) حَلِيلَةَ جَارِكَ ، قَالَ يَحْيِيٰ وَحَدَّثَنَا سُقْيَانُ حَدَّنَى وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ ثُلْثُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ مِثْلَةُ ، قَالَ عَمْرُ و فَذَكَر ثُهُ لِمَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ دَعْهُ دَعْهُ بِالسِبُ رَجْمِ الْخُصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ (٢) : مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الرَّانِي (٣) مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ كُهِيلِ قالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَوْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجْمْهُمَا بِسُنَّةِ (" رَسُولِ أَلْهِ عَلَيْ صَرِيْنِي (" إِسْخَتُى حَدَّثَنَا خَالِيْ عَنِ الشَّنْبَانِيُّ ا سَأَلْتُ عَبْد أَلْهِ بْنَ أَبِي أُوفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ أَلَّهِ بَالِيَّ قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ (٢) ؟ قالَ لاَ أَدْرِى صَرْثُ (٧) مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُس عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ حَدَّتَني (٨) أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ ٱللهِ ﷺ خَدَّتَهُ أَنَّهُ (٥) قَدْ زَتَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْأُحْسِنَ (١٠٠ باسب لا يُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ . وَقَالَ عَلِي لِمُسَرَ : أَمَا عَلِيثَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَن

(۱) أَنْ تَرَّنِي بِحِلْبِلَةِ
(۲) وَقَالَ مَنْصُورُ وَقَالَ مَنْ اللّهِ وَقِيْدًا مِنْ وَقِيْدًا مِنْ وَقِيْدًا مِنْ وَقَالَ مَنْ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

(١٠) أَحِصَنَ

الْهَنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّا ثُم حَتَّى يَسْتَيْقِظ مرَّث يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةٌ وَسَعِيدِ بْن الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو ف المُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ (١) عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ٣ دَعَاهُ النَّيْ عَلِيِّ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ فَهِلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ الْهِ عَالَ رُمُجُوهُ ، قال أَنْ شِهِابٍ وَأَخْبَرَ نِي مِنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ، قالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْمْنَاهُ بِالْمُعَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْنَاهُ الحَجَرُ مَرْثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهَا قَالَتِ أَخْتَصَمَ سَعْدٌ وَأَبْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً الْوِلَّهُ لِلْفِرِ اشِ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ ، زَادَ لَنَا ثَنَابَةُ عَنِ اللَّبْثِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بنُ زِيَادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ النِّي عَلَيْ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ﴿ إِلْبُ الرَّجْمِ فِي الْبَلَاطِ (٢٠) عُمَانَ (\*) حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ نَخَلِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ تُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِيهُودِي وَيَهُودِيةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيماً ، فقال كُمْ مَا تَجَدُونَ فَ كِتَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْبِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية (٥) قال عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأْتِي بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرُأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ بَدَكُ ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَّرَ بِهِمَا رَسُولُ أَللِّهِ مِنْ فَرُجِمًا ، قالَ أَنْ مُمَرَ فَرُجَا عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَأَيْتُ الْبِهُودِيُّ أَجْنَأُ ١٠٠ عَلَنِهَا السِّبُ الرَّجْمِ بِالْمَلِّي صَرَحْنُ ١٧٠

(۱) حَتَّى رَدُّ (۲) أَرْبَعَ مَرَّاتِ (۲) إِلْبِالرَّطِ (۳) إِالْبِالرَّطِ

(١) غُثَانَ بْنِ كُوَّامَةً

(ه) والتجبية هكذا في بعض النسخ المشدة بأيدينابالهاء آخره وكذاذ كره ابن الاثير في مادة جمن النهاية وفي سضها النجيسة جهاء التأنيث

> (٦) أحنى سي سي (٧) حدثنا

تَمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جاء النِّبِيُّ مَيْكُ فَأَعْتَرَفَ بِالرِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ مَنْكُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ آحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، قَلَمًا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مان فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ خَيْراً وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَأَبْنُجُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِي فَصَلَّى عَلَيْهِ ١٠ بِاسِبُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِعَدَ التُّوْبَةِ إِذَاجاء مُسْتَفْتِيا ٣٠ قالَ عَطَاءٍ لَمْ يُمَاقِبِهُ النِّبِي عَلِيَّ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ رُواهُ غَيْرُ مَنْتُرِ قَلَكًا اللَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ ، وَكُمْ يُمَاقِبْ مُحَرُّ صَاحِبَ الظُّنِّي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنِ أُبْنِ (" مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ (" مَرْثُ تُتَبَّبُةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَن الْمُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقَمَ بِأَمْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَسْتَفْتَى رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لا ، قَالَ هَلْ نَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَيْنِ ؟ قالَ لاَ ، قالَ فَأَطْعِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الرُّ يَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْد أَلَّهِ بنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النِّيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ (°) أَخْتَرَ فْتُ ، قَالَ مِ ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ مِأْ مْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْء ، فَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ جَمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ (٦) عَبْدُ الرَّحْنِ مَا أَدْرَى مَا هُوَ إِلَى النَّبَيْ عَلَّى فَقَالَ أَيْنَ الْمُعْتَرِينُ ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذًا ، قالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى مَا لِأَهْلِي طَمَامٌ ؟ قَالَ فَكُلُوهُ ، قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْحَدِيثِ الْأُوَّالُ أَبْنِ فَوْلُهُ أَطْمِمْ أَهْ لَكُ عَلِيهِ إِذَا أَنَرٌ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُمَيْنُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ صَرَ فَيْ اللَّهُ اللّ

(١) سُئِلَ أَبُوعَبُدِ اللهِ قَصَلَى عَلَيْدِ بَصِحُ قَالَ ا (ْوَ وَاهُ مَعْمَرُ \* قَبِلَ لَهُ ۗ رم) مُستَقَيلاً. مُستَقَبِّمًا (٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (E) (٥) فقال (٧) حدثنا

يَعْيِي حَدَّثَنَا إِسْخُنُى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مالك وَرَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّيِّ عَلِي كَامُ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِنُهُ عَلَى قَالَ وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَصَلَى مَعَ النِّي يَرْكِ فَلَمَّا قَضَى النَّبيُّ عَلَيْ الصَّلاَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتاب أللهِ ، قالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ قَالَ حَدَّكُ السِبِ هِلْ يَقُولُ الْإِمامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ صَرَفَى (١) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ثُمَّدُ الْجُعْفَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَريرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النِّي عَلِيُّ قَالَ لَهُ لَمَاكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ أَلله ، قالَ أَيْكُتُهَا لاَ يَكْنِي ، قالَ فَمِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْهِ عال أَسُوَّالِ الْإِمامِ اللَّهِرَّ مَلُ الراب أَحْسَنْتَ حَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّخْنَ بْنُ خالِدِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَن أَبْن المُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ الله عَلْ رَجُلُ مِنَ النَّاسَ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ كَأُعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلِي فَتَنَحَّى لِشِقْ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى زَنَيْتُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ كَفَاء لِشِقِّ وَجْهِ النَّيِّ عَلِيُّكُ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعاهُ النَّبِي مَلِكُ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قالَ لا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَذْهَبُوا ٢٠ فَأَرْجُمُوهُ ، قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ ني مَنْ شَمِعَ جابرًا قالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمُعَلِّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِبَارَةُ تَجَنَّ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ بِالسِّبُ الْإِغْتِرَ انِ بِالرَّنَا مَرْشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

(٢) أَذْهَبُوا بِهِ

هرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدِ قَالاً كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ ٱللَّهُ إِلاًّ قَضَيْتَ يَبْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ أَنْضَ بَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأُذَنْ لِي ؟ قَالَ قُلْ ، قَالَ إِنَّ أَ بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَرَ نَى بِأَ مْرَأَ تِهِ ۚ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ عِيانَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُ وَنِي أَنْ عَلَى أَ بنِي جَلْدَ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَلَم وَعَلَى أَنْرَأً يِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكِ وَالَّذِي نَفْسِي بيدهِ لأَ قَضِينًا يَنْتَكُما " بِكِتاب أللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْيانَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ " وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مالَةٍ وَتَنْرِيبُ عَامِ ، وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْمُجْهَا ، فَعَدَا عَلَيْهَا ۚ فَأَغْتَرَفَتْ فَرَجَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَم ۚ يَقُلْ ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى أَ بنِي الرَّجْمَ ، فَقَالَ أَشْكُ (٢) فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَرُبُّهَا قُلْتُهَا ، وَرُبَّهَا سَكَتُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قال مُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ للرَّجْمَ فَ كِتَابِ أَلَّهِ فَيَضِلُّوا بِبَرَّكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَكُمَا أَلَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قامتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ (٤) أَوْ الِإَعْتِرَافُ ، قالَ شُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ بِالسِبُ رَجْمِ الْخُبْلِي مِنَ (\*) الزِّنَا إِذَا أَحْصَلَتْ مَرْثُ عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن عُتْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَنِ ٱبْن عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَيْنَمَا أَنَا فِي مَثْزِلِهِ يَمِنَّى وَهُوَ عِنْدَ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّ مْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجِلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ الَّكَ فِي فُلاَنٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ مُحَرُّ لَقَدْ بَايَعْتُ فَلَانًا فَوَ اللَّهِ مِا كَانَتْ يَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَتْ فَغَضِبَ

(۱) يَيْنَكَمُ (۲) رَدُّ عَلَّمِكَ (۲) فَقَالَوَ الشَّكُ (۱) الْمُبَلُّ (٠) فِي الرَّنَا

مُمَرٍّ، ثُمَّ قالَ إِنَّى إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَقَامُّ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَلُحَذَّرُهُمْ هُؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَنْصِبُوهُمْ (١) أَمُورَهُمْ قالَ عَبْدُ الرُّحْنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ قَإِنَّ المَّوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاس وَغَوْفاءِهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبَكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً مُطَابِّرُهَا (١) عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لاَ يَسُوهَا وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاصِيهِمَا كَأَمْولُ حَتَّى تَقْدَمَ المَدينَةَ كَإِنَّهَا دَارُ الْمِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَكَّنا ُفَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَنَكَ وَيَضَعُونَهَا هَلَى مَوَاصِعِهَا فَقَالَ مُمَرَّزَ أَمَا <sup>(٣)</sup> وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أُوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ ( ) بِالمَدِينَةِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس فَقَدِمْنَا المَدِينَة في عُقِبٌ ( ) فِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ تَعِبَّلْنَا (١) الرَّوَاحَ (١) حِينَ زَاعَتِ الشَّسْ حَتَّى أُجِدَ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ تَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ جالِساً إِلَى رُكْنِ الْنِنْجَرِ كَفْلَسْتُ حَوْلَةُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَمْرُو بْنِ نُقَيْلِ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ أَسْتُخْلِفَ فأنكرَ عَلَى وقالَ ما عَسَبَنْتَ أَنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ كَفِلَسَ مُحَرُّ عَلَى الْنِنْجَرِ فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْمُلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى قائِلُ لَسَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدَّرَ لِي أَنْ أَقُولُهَا ، لاَ أَدْرِى لَعَلْهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَجَلِى ، فَمَنْ عَقَلْهَا وَوَعاها فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِي أَنْ لاَ يَعْقِلْهَا فَلاَ أُحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَكُذُبَ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ بَمَتَ تُحَدًّا عَلِي إِلْمَقَى وَأُنْزَلَ عَلَيْهِ الْكَتِابَ فَكَانَ مِمَّا (٥٠ أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ (١) الرَّجْمِ فَقَرَأُ نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَجْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ مِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلْ وَاللَّهِ مَانَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَكِتَابِ اللهِ فَيْضِلُوا بِتَوْلَهُ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَمَا ٱللهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ ٱللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنّى إِذَا

(۱) يَعْضِرُونُهُمْ (۱) يَعْضِرُونُهُمْ (۱) يَطْيِرُ بِهِ (۱) أُمْ وَأَلْكِهِ (2) أُفُومُ بِاللّدِينَةِ (3) عُقِبَ (4) عُقِبَ بنتج نكبر عند من و بنتج نكبر عند من و (7) عُجِلْتُ

(٧) بِالرَّوَاحِ

(٨) فيها أنزل

أنها بالرص لاغير

كذا بالضبطين في اليونينية

والذي في الفستح عن الطبي

أُحْمِينَ مِنَ الرَّجِالِ وَالنِّسَاء ۚ إِذَا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيهِا تَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ كَفِانَّهُ كُفُرْ بَكُمْ أَنْ تَرْفَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْفَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَّا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله على قال لا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِي عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ ا بَلَمْنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ ماتَ (١) مُمَرُّ بَايَمْتُ فُلاَنَّا فَلاَ يَمْتَرَّنَّ أَمْرَوْ أَنْ يَقُولَ إِنَّا كَانَتْ بَيْمَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَهَ وَتَمَّتْ أَلاَّ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَكُنِ الله وَقَى شَرَّهَا وَلَبْسَ مِنْكُمْ (٧) مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً مَنْ (٢) غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُهَايَتُمُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّهُ (١) أَنْ يُقْتَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِ نَا (° حِينَ تَوَفَى أَلَّهُ نَبِيَّهُ ۚ إِلَّا أَنَّ الْأَ نُصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْتَمَنُوا بِأُسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِيدَةً ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِي وَالرُّ بَيْرُ وَمَن مَعَهُمَا ، وَأَجْتَمَ الْهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ بَا أَبَا بَكْرِ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هُؤُلَّاء مِنَ الْانْصَار ، فَأَ نُطَلَّقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا ذَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنْهُمْ الْمَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُولُاء مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَ بُوهُمُ أَقْضُوا أَمْرَكُم ، فَقُلْتُ وَاللهِ لَنَأْتِبَنَّهُم ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُم في سَقِيفَةِ بِنِي سَاعِدَةَ ، فَإِذَا رَجُلُ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هٰذَا سَعْدُ أَبْنُ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ مَا لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ ، فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ ٱللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِمْلاَمِ، وَأَثْمُ مَعْشَرَ ٣ الْمَهَاجِرِينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ، فَإِذَا ثُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَذِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا ٣ مِنَ الْأَنْ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ كَلَّمْ

(١) لَوْ قَدْ ماتَ (٠) مِنْ خَيْرِ نَا (ز) ما تَكَالاً (٨) أَيْ يُخْرِجُونَا قَالَهُ أبو عبيد

وَكُنْتُ زَوَّرْتُ \* مَثَالَةً أَعْجَبَنْنِي أُرِيدُ \* أَنْ أَقَدَّمَا بَيْنَ يَدَىٰ أَبِي بَكْرِ وَكُنْتُ أَذَادِي ٣ مِنْهُ بَعْضَ الحَدِّ، قَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَلَّمْ ، قَالَ أَبُو بَكُو عَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهِنْ أَنْ أَغْضِبَهُ (") ، فَتَكَالَمُ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ هُوَ أَخْلَمَ مِنْ وَأُوْتَرَ وَأُلْهُ مَا تَرَكَ مِنْ كَامِةٍ أَعْبَنَدْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَقّ سَكَت، فَقَالَ مَاذَكُونُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْهُمْ لَهُ أَهْلُ ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَٰذَا الْأَبْرُ إِلاَّ لِمُلْذَا الحَيِّ مِنْ قُرِّيشٍ مُمَّ (0) أَوْسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِمُوا أَيُّهُمَا شِثْتُمْ ، فَأَخَذَ بِيكِي وَبِيدِ أَبِي عُبَيْدة بْن الجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ يَبْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مَنَّا قَالَ غَبْرَهَا ،كَانَ وَأَللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ ﴿ (٤) أَنْ أَصْبِهُ عُنْقَ لَا بُقَرِّ بَنِي ذَٰلِكَ مِنْ إِنْمٍ أَحَبَّ إِنَى مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ اللَّهُمُّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَى ٥٠ نَفْسِي عِنْدَ اللَّوْتِ شَبْئًا لاَ أُجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قَاتِلُ مِنَ الْانْصَارِ أَنَا جُدَّيْلُهَا ٱلْحُتَكُ مُ وَعُدَّيْقُهَا الْرَجَّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ ، يَا مَنْشَرَ قُرَيْشٍ ، فَكَثَرُ اللَّمْطُ ، وَأَرْتَفَتَتِ الْاصْوَاتُ ، حَتَّى فَرَقْتُ مِنَ ا الِا خُتِلاَفِ، فَقُلْتُ ٱبْسُطْ يَدَكُ يَا أَبَا بَكْر، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَتُهُ وَبَايِمَهُ الْعَاجِرُونَ مْمَّ بَايَمَتُهُ الْأَنْصَارُ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ۚ فَقَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً ، قالَ مُحَرُ وَإِنَّا وَاللهِ ماوَجَدْنَا في حَضَرْ قا (٧٠ مِنْ أَمْرِ أَمْرِ أَمْرِ أَمْرِ مُبَايِمَةِ أَبِي بَكْرِ خَشِينَا إِنْ فارَثْنَا الْقُوْمَ وَكَمْ تَكُنُ يَيْمَةُ أَنْ يُبَايِسُوا رَجِلاً مِنْهُمْ بَهْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (٥٠ عَلَى ما لاَ نَرْضَى وَإِمَّا ثُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ ٧٠ ، فَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَبْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْسَلْمِينَ ، فَلاَ يُتَابِّعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايِمَهُ تَنْرِيَّةً أَنْ يُقْتَلَا إلى الْكُرَّاذِ يُجُلِّدَاذِ وَيُنْفَيَّاذِ : الزَّانِيةُ وَالزَّافِي فَأَخْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ (١٠٠ أَللهِ

(٦) أَرَدْتُ

(۲) أُدَارِي هو مهموز في نسخة الأصيلي لدمن

البونينية

(٠) هُو أَوْسَطُ

(٧) فيا حَفَرُنَا مي بسكّون الراء في بعض ن سن آخر وكل أو وجه كما في الفسطلاني

برس (۸) تابَعناهم

آس (۱) فَسَاداً

(١٠) في دِينِ لَلْهِ الْآيَة

إِنْ كُنْهُ ۚ ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْبَصّْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَأَيْفَةٌ مِنَ المؤمنِينَ الزَّانِي لاَ يَنْكِيحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِخُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمَ ذُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ : رَأْفَةٌ إِقَامَةُ (١) الْحُدُودِ مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَ نَا (٢٠ أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَيْهِ بْنِ عَبْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلِيِّهِ يَأْثُرُ فِيمَنْ زَنَى وَكَمْ يُحْصَن جَلَّدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ \* قَالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّاب غَرَّبَ ثُمَّ كُمْ تَزَلْ يَلْكَ السُّنَّةَ مَرْثُ يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّهُ قَضَى فِيمَنْ زَنَّى وَكُمْ يُحْصَنَّ بِنَفْي عَلَمْ بِإِمَّامَةِ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِإِسْ نَفْي أَهْل المَعَامِي وَالْمُعُنَيِّينَ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ (٣) وَأَخْرُجَ أُمَّرُ لُلاّناً اللَّهِ عَكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِي عَلِي الْخَسَنَّيْنِ مِنَ الرَّجالِ وَالْمَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُويَكُمْ ، وَأَخْرِجَ فَلاَنَا ، وَأَخْرج فُلاَنًا (" باسب من أَمَرَ غَيْرَ الإمام بإقامَة الحَدُّ فائِباً عَنْهُ مَرْثُ عامِمُ بنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْن خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءً إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلْمَهِ بَكِتَابِ أَلَّهِ ، فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنْضِ لَهُ بَا رَسُولَ ٱللهِ بِكِتَابِ ٱللهِ إِنَّ أُ بني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَرَكَى بِأَمْرَأَتِهِ ۖ فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى ٱ بنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَبْتُ عِيانَةٍ مِنَ الْغَنَّم وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَنْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ مَا عَلَى أَ بنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَ فَضِيَنَّ يَئْكُمَّا بِكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا الْغَمُّ وَالْوَالِيدَةُ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أَنْبَسُ فَأَعْدُ

(١) في إقامّة الحدّ

عَلَى أَمْرَأَة هَٰذَا فَأَرْمِجْهَا فَغَدَا أَنَيْسٌ فَرَجَهَا بِاللِّ قَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَمَنْ لَمْ بَسْتَعَلِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ(١) الْوُمِنَأْتِ فِمَا مَلَكَتْ أَيَانُكُمْ مِنْ فَتَيَا يَكُمُ الْمُوْمِنِاتِ(٢) وَاللهُ أَعْلَمُ إِلِمَا يَكُم ۚ بَمْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنْكِ عُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلُهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخذَات أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَنْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُصْنَاتِ مِنَ الْعَذَاب ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمُنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ْ بِالْبُ اِذَا زَنْتِ الْآمَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ (٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ سُنْلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تُحْصَنُ قَالَ إِذَا ﴿ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيعُوهَا وَلَوْ بضَفير ، قالَ أَبْنُ شِهاب لاَ أَدْرى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ ﴿ السَّبْ لاَّ عَلَى الْأُمَّةِ إِذَا زَنَّتْ وَلاَ تُنَّوْلُ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَمِيد المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُشِّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ مُيْرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَت الثَّالِيَّةَ فَلْيَبِهُمَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرَ \* تَابَعَهُ إِشْمُمِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّيْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِنَّى الْإِمامِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى عَن الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِي عَلِينٌ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَم بَعْدَهُ (١) ؟ قالَ لاَ أَدْرِى \* تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِهُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ وَالْحُتَارِينُ وَعَبِيدَةُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ الْمَائِدَةُ (٧) وَالْأُوَّلُ أُصَحُ مَرْث

(۱) المُعْصَنَاتِ الآيةَ . -غَبْرَ مُسَافِّعَاتٍ زَوَانِي وَلاَ مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ أَخِلاَء

(٢) الُو مِنات إِلَى قَوْ اِرِهِ وأَنْ تَصْبِرُ واخَبْرُ \* لَكُمْ وَآلَٰهُ \* غَفُورٌ \* رَحِيمٍ \* مُسَا ِ فِحَاتٍ ذَوَ اِنِي

(r) آئِنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْهُ

> (t) إِنْ زَنْتُ (o) لاَ كُيْرُبُ

> > (٦) أم بَعْدُ

(٧) الْمَايِدَةُ

إِسْلِمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن مُعَرَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِينًا فَذَ كُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيًا ، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، قالَ عَبْدُ أَللهِ بنُ سَلاَم كَذَ بَثُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَروهَا ، فَوَصْعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأً مَا قَبْلُهَا وَمَا بَمْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوا صَدَق بَا مُحَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَرْجِمَا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْدَنِي (١) عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ بِالسِنْ إِذَا رَلَى أَمْرَأَتَهُ أَوِ أَمْرَأَةً غَيْرِهِ بِالرِّنَا عِنْدَ الْمَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلُهَا عَمَّا رُمِيتَ بِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْن مَسْمُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبِرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنْضَ يَنْنَا بِكِتَابِ أَللهِ ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُمُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ أُللهِ كَا نَصْ يَنْنَا بَكِتَابِ أَنَّهِ وَأُذَنَّ لِي أَنْ أُتَكَلَّمْ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ أَ بَي كَانَ عَسيفًا عَلَى هُذًا ، قَالَ مَالِكُ : وَالْمُسِيفُ الْاجِيرُ ، فَرْتَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَجِي الرَّجْمَ كَأُفْتَدَبْتُ مِنْهُ مِائَةِ شَاةٍ وَبِحَارِيَةٍ (" لِي ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ مِا ثَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأْتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيُّ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَ قُضِينً يَنْنَكُمَا بَكِتَابِ اللهِ أُمَّا غَنَمُكَ وَجارِيتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مِانَةً وَغَرَّ بَهُ عَامًا ، وَأَمَرَ أُنَبْسًا الْأَسْلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرَأَةَ الآخَر فَإِنِ أَعْنَرَفَتْ فَارْمُجُهُا (٢) فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا باسب من أَدَّب أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى كَأْرَادَ أَحَدُ أَنْ بَكُرَّ بَيْنَ يَدَيْدِ

ر) بَجْنَا (۲) وَجارِيَةٍ (۲) وَجارِيَةٍ (۲) رَجْهَا

عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ جاء أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ ٱللَّهِ يَلِيُّ وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى نِغَذِى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللَّهِ يَلِيُّ وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاءَ فَمَا تَبَنِي وَجَمَلَ يَطْمُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ (١) إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ أَللهِ عَلِيٍّ فَأَنْزَلَ أَللهُ آيةَ التَّيَمُ مِي مَرْثُ يَحْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَني أَنْنُ وَهِنْ إِخْبَرَ نِي تَمَوْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ مائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُمْرِ فَلَكُنَرَ فِي لَكُنْرَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي فِلاَدَةٍ فَي المَوْتُ لِلَكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ (") باب من رَأَى مَعَ أَمْرَأَتِهِ اللهُ عَلَيْ وَقَدْ أَوْجَعَنِي نَحْوَهُ (") باب من التَّعُولِ رَجلاً فَقَتَلَهُ مُرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِب المُنْيِرَةِ عَن الْمُغِيرَةِ قالَ قالَ سَمَنْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجْلًا مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ (٣) عَلِي فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَة سَعْد لَأَنَا (١) رَسُولَ اللهِ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَلَلْهُ أَغْيَرُ مِنَّى بِالسِبُ ما جاء في التَّغْرِيض حَرْثُ إِنْمُعِيلُ حَدَّنَى إِنْ قالَ هَلَ فيها مالك عَن أَنْ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي جاءهُ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَنْوَانُهَا قَالَ مُمْرُ قَالَ فِيهَا (٤) مَنْ أُورُقَ قَالَ نَعَهُ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَمَلَّ أُنْكَ هَٰذَا نَزَعَهُ عِرْقُ باب كُمْ النَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْجَن بْنِ جابِر أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ يَهُولُ لاَ يُجْلُدُ فَوْقَ

عَشْرِ جَلَدَّاتُ إِلاَّ فَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ ٱللهِ عَرْثُ عَلَيِّ حَدَّتَنَا فُضَيْلُ بْنُ

فَلْيَدْفَمْهُ كَالِنْ أَلِى فَلْيُقَا تِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُوسَيِيدٍ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني مالك عَنْ

(۱) لَـكُزَ وَوَكُزَ وَاحِيهُ

مُثَلِّيْنَاكُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ جابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النِّي مَا اللِّي مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ قَالَ لَا عُقُورًا أَنَّ فُوقٌ عَشْرِ ضَرَاتٍ إِلاَّ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ أَلَّهِ مَرْثُ اللَّهِ عَرْثُ يَخِي بنُ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ وَأَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ قَالَ يَيْمَا أَنَا جالِسْ عِنْدَ مُلْنَيْالًا بْنِ يَسَّار إِذْ جاء عَبْدُ الرَّعْن بْنُ جابِر فَدَّتَ سُلَيْانَ بْنَ يَسَار ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا شُلَيْانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ الْأَنْصَادِي قَالَ سَمِعْتُ النِّي مَا لِي إِلَّهُ يَقُولُ لاَ تَجْدِادُوا (١) فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلاَّ ف حَدّ مِنْ حُدُودِ أَلَّهِ مَرْشُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّثَنَا " أَبُوسَكُمَة كُنَّا أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ أَللهِ عَلِيٍّ عَن الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالُ (٢) مِنَ الْسَلِمِينَ وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَيِيتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالَ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأُوا الْهَلِالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْنُكُمْ كَالْمُنْكُلُ ٣ بهمْ حِينَ أَبَوْا \* تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيِي ٰ بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ عَلَيْ مَرْشَى عَيَّاتُنُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ مُمَنَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَي إذًا. أَشْتَرَوْا طَمَاماً جِزَافاً أَنْ يَبِينُوهُ فِي شَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُوهُ إِلَى رِحالِطِيمْ حَرْثُ عَبْدَالُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ عَالْيَسَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أُنْتَقَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَلَّكَ مِنْ كُرُماتِ ٱللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِالسِبُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْنَحَ وَالنَّهَمَةَ يَنْفِرِ يَبُّنَةٍ مَرْثُ عَلِي (٥٠ حَدَّثَمَا سُفيّانُ قَالَ الزُّهْرِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ

(۱) لاَ يُجنّدُ (۱) (۳) رَجُلُ (۱) (۵) كالنّدكانِ اللّمَ (۱) (۱) عَلِيْ اللّهُ عَدْدِ اللهِ

المَتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا أَبْنُ خُسْ عَشْرَةً (١) فَرَّقَ رَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُنْهَا قَالَ فَفَيْظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جاءِتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ ، وَإِنْ جاءتْ بهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُو وَسَمِعْتُ الرُّهْرِيُّ يَقُولُ جَاءِتْ بِهِ لِلَّذِي يُكُرَّهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّد قالَ ذَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسِ المَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ أَلِّي قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَمْرَأَةً عَنْ (٢) غَيْرِ يَيْنَةٍ قَالَ لاَ يَلْكَ أَمْرًأَهُ أَعْلَنَتْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٣) يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ الْقاسِم عَن الْقَاسِمِ بْنِي مُحَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ (٤) عِنْدَ النَّبِّ عِنَّكَ النَّبِّ عِنَّهُ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشَكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْ لِهِ (٥) فَقَالَ عاصِم ما أَبْتُلِيتُ بهذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّبِّ بَإِلَّكَ عَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ ، سَبطَّ الشَّعَر ، وَكَانَ الَّذِي أَدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ (٢٠ خَدِيْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَصَعَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدهُ عِنْدُهَا فَلَاعَنَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ مَا فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي أَلْجَالِسِ هِيَ أَلِّي قالَ النَّيْ (٧) عَلِيَّةً لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ يَبِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُعْلِمِهُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ ﴿ الْحِسْمُ رَمْيِ الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ ۖ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهِدَاء فَأَجْلِدُوهُمْ (٨٠ ثَمَا نَبْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

وَأُولِيْكُ ثُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحْيِمٍ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْنَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (١) لَكُوْوا فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ

عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠٠٠ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا ١١٠ سُلَيْانُ عَنْ تَوْدِ

(۱) خُن عَبْرُةً مَنَاةً

() مَنْ غَبْرِي

(١) ذُ رِرَ الْتَلَاَعِيَانِ،

(٠) مَعَ أَهْـايِهِ رَجُّلًان

(١) خَدَلًا

(٨) فاحْلِدُوكُمْ الْآيَةَ

(١) الْمُؤْمِنِاتِ الآية

ا (١٠) وَقُوْلِ ٱللهِ وَاللَّذِينَ ۗ تر مُونَ أَزْوَاجَهُمْ مُ لَهُ (١) يَأْتُوا الْآيَةُ

(۱۱) حدثنی (۱) قال الحافظ أبو ذر ولم يكن اه من اليونينية

أَبْن زَبْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ عَلْ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ أَلْتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْخَتِّى ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مالِ الْيَذِيمِ ، وَالتَّوَّلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَأَفِلاَتِ باب قَذْفِ الْمَبيدِ مرش مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِي أَبْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَن أَبْن أَبِي نُعْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عِلْكُ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ مَمْ لُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٍ مِمَّا قَالَ جُلِدَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ بِاسِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الحَدّ عَانْياً عَنْهُ وَقُدُ (١) فَعَلَهُ عُمَرُ مَرْشُ مُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرَىُّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ بْن خالِدٍ الْجُهَنِّيّ قَالاً جاء رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهِ إِلَّا قَضَبْتَ بَيْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ ، فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضَ يَيْنَا بَكِتَابِ أَلَهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ أَللهِ فَقَالَ النَّيُّ مَرِّكُ فَلَا فَقَالَ إِنَّ أَ ْبِنِ كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَرَ نَى بِأَ مْرَأَ تِهِ كَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِيَانَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنِّي سَأَنْتُ رِجَالًا مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أُبنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عام ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأُةِ هُذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ لَأَ قَضِينٌ يَنْ اللَّهِ عَلَيْكُما بِكِتَابِ أَلَّهِ ، الْمِائَةُ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةِ ، وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ ، وَيَا أُنَيْسُ أَغْدُ عَلَى آمْرَأَةٍ هَـٰذَا فَسَلَّهَا فَإِنِ أَغْتَرَفَتْ فَأَرْمُجْهَا فَأُعْتَرُفَتْ فَرَجَهَهَا.

> ( تَبَمَّ الجُزْهِ الثَّامِنُ ) وَيَلِيهِ الجُزْهِ التَّاسِعُ أَوَّلُهُ كِيَّابُ ٱلدِّيَاتِ

رد) روفتك

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## المحالة المحال

لإبي عَبْدِاللهِ مُحْتَقُدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبِ المَثِيرَةِ بْن بَرُدِ زُبِهَ الْبُحْسَارِعِثَ الْجَعْمِينَ تَصِيَى اللهُ تَعَسَالَى عَسَهُ وَبَشَعَسَنَا سِيهِ آميين

الجزءالتاسع







 (1) وَقَوْلُ
 (7) كنا في ألبونينية بالصرف وعدمه

(٣) خَسْيَةَ أَنْ

'لأسينِ (٤) حَلْمِلَة

(٠) أَلَابَةَ

(٦) الآية

(٧) يَلْقَ أَثَامًا

(٨) لاَ يَزَالُ

ه مد (۱) من ذنبه

(۱۰) حدثنا سر

(11) أخبرنا

(۱۳) آبئ سقید (۱۳) قال شبخنا أبو عبد الله بن مالك صواب ورطات أن يكون عركا مثل نمرة وتمرات وركمة وركمات اه من البوبين بحط الحافظ البونيني كذا بأسل عبد الله بابن سالم البصرى بأيدينا بومثيلاني الثيارح اه مصححه الْأُمُورِ الَّتِي لاَ تَخْرَجَ لَنْ أُو ْفَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّم الحَرَّامِ بِنَيْرِ حِلَّهِ مَرْث عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قالَ النَّي عَلَيْ أُوَّلُ مَرْثُ عَبْدَانُ حَدِّثَنَا (١) عَبْدُ أَلله حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِىالْدِّماءِ عَطَاء بْنُ يَزِيدَ أَنْعُبَيْدَالله بْنَعَدِي حَدَّثَهُ أَنْالْمَقْدَادَ بْنَعْمُرُو وَكَانَ شَهِدَ بُدُرًا مِنَعَ النَّيِّ يَزْكِيُّ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ تَ يَدى السَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَّذَ (٥) شَحَرَةٍ وَقالَ قَالَمُمَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لاَ تَقَتُ قال ذلك تعد ماقطَمَهَا آقَتُ لَهُ وَأَنْتَ عِمَنْزِ لَتِهِ فَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِنَهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ ثُنُّ ا عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّيُّ عَيِّكُ لِلْمَقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلُ ا إِيمَا نَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَكْتُهُ بُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ أَبْنُ عَبَّاس عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ كانَ عَلَى أَبْنَ آدَمَ الأُولِ كِفَلْ مِنْهَا مَدْثُ أَبُو الْوَليدِ عَبْدِ أَلَّهِ أَخْبَرَ فِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ تُعْمَرَ عَن لاَ تَرْجِمُوا بَمْدِى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْشُكُمْ وقابَ بَمْض **مَرْش**َا *اَعَمّْدُ* أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلَّى بْنِ مُدْرِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَنرِو بْن جَرير عَنْ جَرِير قالَ قالَ (٩) النَّيُّ عَلَيْكُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ لاً تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ • رَوَاهُ أَبُو بَكُرَّةً وَأَبْنُ

(۱) أخبرنا (۲) أخبرنا

(۲) حدثنی

(٤) إِنَّى لَقِيتُ

(۰) لاَذُمِنِّي م

رم رمن (٦)

(y) فَكُنَّا ثَمَّا أَخْبًا النَّاسَ جَبِعاً

(٨) قال أبو ذر وقع واقد ابن عبد الله والمواب واقد ابن عبد بن زيد بن عبد الله من مركفا في اليونينية اله مسمحة ابده وراجه اله مصححه

(٩) ح قال لی

عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ مِنْ النَّي مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَرَثَىٰ اللَّهُ مَدَّتَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَدَّتَنَا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّبْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِي مُنْ مُنْ أَلَّا مُعْمَالِمُ مِنْ أَلْمُنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ مِنْ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّمْنِيُّ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَن " النَّبِّ " يَلْكِيُّ قَالَ الْكَبَّارُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قالَ الْيَدِينُ الْنَمُوسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ \* وَقالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَّائِرُ الْإِشْرَاكُ بِأَلْهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ حَرْثُ إِسْنُحُتُى بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا ( ) عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر سَمِعَ أَنْسًا (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَالَ عَلْ الْكَبَائِرُ . وَحَدَّثَنَا (٢) مَمْرُو (٧) حَدَّثَنَا (١) شُمْبَةُ عَنِ أَبْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنَس بْن مالِكِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ مَرْثُ مَرْمُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا (١) هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا (٥٠) حُصَّبُنُ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْن حارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يُحَدَّثُ قالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الحَرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهْزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِبنَاهُ قَالَ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَللْهُ قَالَ فَكَنَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِئُ فَطَمَنْتُهُ (١١) برُنجِي حَتَّى قَتَكَتُهُ ، قالَ ا فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ أَفَتَلْتَهُ بَعْدَ (١٢) ما قال لا إله إِلاَّ أَللُّهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّدًا ، قَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ١٣٠ أَنْ قَالَ لاَ إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ قَالَ فَا زَالَ بُكُرِّرُهَا عَلَى حَتَّى تَمَنَّبُتُ أَنَّى لَمْ أَكُن أَسْلَتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١٠) اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (١٠) يَزيدُ عَنْ أبي أُخَيْرِ عَنِ الصَّنَا بِحِيَّ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّي مِنَ النَّقْبَاء الذينَ بَايَمُوا رَسُولَ ٱللهِ ﷺ بَايَمْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِٱللهُ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ ١٦٠٠ وَلاَ نَرْ فِي وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ أَلِّي حَرَّمَ اللهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ (١٧) وَلاَ نَعْمِي (١٨) بِالجَنَّةِ (١٩٠) إِنْ

(۱) مدلتا (٣) قال النَّيُّ (٢) رَسُولِ أَنْهُ (1) أغبرتا (٠) أَنَى بْنَ مَالِكِ (۲) سدی (٧) ومُو آبن مَر ذُوقِ (٨) أغبرنا (٩) أغبرنا (١٠) أخبرنا (۱۲) بىد آن (۱۲) بعد (١٤) حدثن (۱۰) حدثني (١٦) هحكذا بتقديم ولا تسرق فى نسخ كثيرةم وفى أصل اليونينية ولا نزبي ولا نسرق وكتب طيهما ملامة النقديم والتأخير اه من حاس أسل عبد الله بن (۱۷) کَنْهُتَ (١٨) ولا تَعْفِيّ (n) فالمِنْةُ

(٠) إِلَى قَوْلِهِ أَلِيمٍ \* إِلَىٰ مَوْالِهِ عَذَابُ

فَمَلْنَا ذَٰلِكَ ۚ فَإِنْ غَشِبِنَا مِنْ ذَٰلِكَ شَبْئًا كَانَ قَضَاء ذَٰلِكَ إِلَى ٱللهِ ﴿ وَرَشَىٰ مُوسَى بْنُ إِشْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ (١) أَلْهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلَيْكَ إِشْمِيلَ حَدَثنا جَوَيْرِيه عن وَجِيج مَ جَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّي مَرَاكُ مَرْشُنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴿ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّي مَرَاكُ مَرْشُنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴿ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّي مَرَاكُ مَرْسَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ المِارَكِ حَدَّثَنَا حَلَّدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَن الحَسَن عَن الْأَحْنَفِ بْن قَبْس قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَلْذَا الرَّجُلِّ ، فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَةَ ، فَقَالَ أَيْن تُرِيدُ؟ قُلْتُ أَنْصُرُ هُذَا الرَّجُلَ ، قالَ أَرْجِعْ فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْسُنْلِمَانِ بِسَيْفَيْمِهِمَا ٢٠ كَانْقَاتِلُ ٢٠ وَالْقَتُولُ فِي النَّادِ ، قُلْتُ كَا رَسُولَ اللهِ هُذَا اللهِ الْقَاتِلُ (أَى الْمَعْلَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ اللَّهِ عَوْلِ اللهِ نَمَالَى : وَاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (1) الْحُرُّ بِالحرّ (٠) وَالْعَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأُنْيِ إِلْأُنْنِي فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَا تَبَاعْ بِالْمَرُوفِ وَأَداهِ إِلَيْدِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَحَفْيِفُ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَجْمَةٌ ۚ فَنَ أَعْتَدَى بَعْد ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيم (1) باسب سُو اللهِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِفْرَادِ فِي الحِدُودِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ اللهِ وَإِذَا لَهُ بَزَلُ ابْنَالِ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضً ۗ الْقَاتِلِ حَنَّى أَفَرَ والْإِفْرَارُ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَيِلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَٰذَا ؟ أَفُلَانْ (٧) أَوْ فُلَانْ حَتَى سُمِّىٰ (۱) الْبَهُودِيُّ فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ مَا فَلَمْ بَرَلُ بِهِ حَتَّى أَقَرَ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِٱلْجِبَارَةِ (٧) فَلَانَ أَوْ فُلَانَ أَوْ فُلَانَ أَوْ فُلَانَ باسب إذَا قَتَلَ مِحَجَر أَوْ بِمَمَا مِرْثُن أَخْبَرَ لَا عَنْدُ اللهِ بنُ إِذْرِيسَ عَنْ ١ الْكُنْ أَمْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ بْن أَنْسِ عَنْ جَدْهِ أَنْس بْنِ مالكِ قالَ خَرَجَتْ جارِيَةٌ ۗ (٨) سَمَّى الْبَهُودِيَّ عَلَيْهَا أُوْصَاحٌ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجْرِ قَالَ فِجَيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَكَانُ كَتَلَكِ فَرَفَتَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قالَ فُلاَنْ تَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رَأْمَهَا فَقَالَ لَمَا فِي الثَّالِيَّةِ فُلاَنْ قَتَلَكِ خَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعا بِهِ

رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ بِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ (" بِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ مِرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَحِلُ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيَّبِ الزَّانِي ، وَالْمَارِقُ ٣ مِنَ ٱلدِّينِ التَّارَكُ الجَمَاعَةُ ٣ مِلْبُ مِنْ أَقَادَ بِالْحَجَرِ مَرْثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مِشَار حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جاريَةً عَلَى أُوْصَاحٍ لِمَا فَقَتَلَهَا بِجَنَجَر فِجَيء بها إِلَى النَّبِّي مَلِكُ وَبِهَا رَمَقَ فَقَالَ أَقتَلَكِ فُلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ، ثُمُّ قالَ (" الثَّانِيةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ ، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّالِيَّةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ ( ) نَمَمْ فَقَتَلَهُ النَّيْ عَلِيَّ بِحَجَرَيْنِ بِاسِ مِنْ فُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ مَرْثُ أَبُو اُسَيْمٍ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً \* وَقَالَ عَبْد اللهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثَنَا حَرْبُ عَنْ يَحْنَىٰ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتُمْ مَكَّةً قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتَيل كَمُمْ في الجَاهِلِيَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عُلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا كُمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي أَلاّ وَإِنَّاكُ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَّامٌ لاَ يُخْتَـلَى شَوْكُهَا وَلاَ يُمْضَدُ ْ سَجَرُها وَلاَ يَكْتَقِطُ (٧٠ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَنَيْرِ النَّظَرَيْن إِمَّا (للهُ يُودَّى وَإِمَّا يُقَادُ (١) فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبِيَنَ يُقَالُ لَهُ أَبُوشَاهِ فَقَالَ

(۱) الأبناء ال آغره (۲) والفكارق لدينه (۲) لبخماعة (۵) في الثانية (۵) في الثانية (۳) والها (۷) والها إلا لمنشد (۸) اماأن

(١) وَإِمَّا أَنْ مَادَ

أَكْتُبْ لِي يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي آكَتُهُ وَاللهِ عِلْهِ مَ مُم قَامَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْش، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إلاَّ الإِذْخِرَ فَإِمَّا تَجْعَلُهُ فَي يُتُوتِنَا وَقُبُورنا، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي ۗ إِلَّا الْإِدْخِرَ \* وَنَا بَعَهُ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ شَبْبَانَ فِي الْفَيلِ ، قالَ (١٠) بَمْضُهُمْ عَنْ أَبِي ثَمَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيل مَرْثُ فُتيبُةً أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ تُجَاهِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَّا قال كَانَتْ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصْ وَكُمْ تَكُنْ فِهِمُ ٱلدِّبَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِمُذْهِ الْأُمَّةِ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ فَمَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : فَالْمَقُورُ أَنْ يَقَبِّلَ ٱلدِّيَّةَ فِي الْمَمْدِ ، قَالَ فَأَتَّبَاعُ بِالْمَرُوفِ أَنْ يَطْلُبُ (٢) مِمَرُوفٍ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ السِّ مَنْ طَلَبَ دَمَ أَمْرِي بِغَيْرِ حَن (٢) أَبْنُ أَي النَّوْاءِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي حُسَبْنِ حَدَّتَنَا فَافَعُ بْنُ جُبَيْرٍ ﴿ (٤) يَشِّي الْوَاسِطِيُّ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ أَبْنَصُ النَّاسِ إِلَى ٱللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ في الحَرَمِي، وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلاَمِ مُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِّبُ دَمِّ إِنْرِي ۚ بِنَـيْرِ حَقَّ لِيُهَريق دَمَهُ بابُ الْمَفْوِ فِي الْحَطَا بِمَنْدَ اللَّوْتِ مَرْثُ فَرْوَةُ (اللَّهِ عَنْ مُنْهِدِ عَنْ صده مس هِشَام عَنْ أُبِيهِ عَنْ عائِشَةَ هُزُمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحِدٍ \* وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيِي ٰ بْنُ أَبِي زَكَر يّاء ( الله عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عاليشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحْدٍ فِي النَّاسِ بَاعِبَادَ ٱللهِ أُخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى فَتَلُوا اليَّانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَبِي فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمُ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحَقُوا بِالطَّائِفِ السَّ قَوْلِ ٱللهِ تَمَاكَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأْ ( ) وَمَنْ فَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّفُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ

(٢) يُطْلَبَ

های (م) (لایة

عَدُو" لَكُمُ وَهُوَ مُواْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنِهُمْ مِيثَاقُ فَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحُرُّيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ كُمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَ ن مُتَنَا بِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلَيّا حَكِيًّا ﴿ إِلَّهَ أَفَرٌ بِالْقَتْلُ مَرَّةً قُتِلَ حَرِيثَى (١) إِسْخُتُ أَخْبَرَ نَا (٢) حَبَّانُ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا (٢) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن ، فقيلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بِك مَذَا أَفُلاَنْ أَفُلاَنْ حَتَّى سُمِّي الْيَهُودِيُّ فَأُوْمَأْتُ بِرَأْسِهَا فِلْيَءَ بِالْيَهُودِيِّ فَأُغَرَفَ فَأُمَّرَ بدِ النَّىٰ يَنْكُ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِأَلْحِجَارِةِ وَقَدْ قالَ هَمَّامٌ بِحَجَرَيْنَ عِلْبُ فَتُل الرَّجُلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادةً عَنْ أَنَسِ أَنْيِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَتَلَ يَهُودِيًّا بِحَارِيَةٍ فَتَلَمَا عَلَى أُوضاحٍ لِمَا باسب الْقيصام بَيْنَ الرِّجالِ وَالنُّسَاء في أَلْجِرَاحاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُحَرَّ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلُّ حَمْدٍ يَبْلغُ نَفْسَهُ فَا دُونَهَا مِنَ ٱلْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الرِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أَخْتُ (\*) الرُّيَنِّعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّيُ مِلِكَ الْقِصَاصُ (\*) مَرْشُ عَرْرُو أَنْ عَلَى ٥٠ حَدَّثَنَا يَحْييٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَبْنِ عَبْدِ أَلَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النِّيِّ عَلِيُّكُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لاَ مُلِدُّونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ (٧) المريض لِلدَّوَاء (٨) فَلمَّا أَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْقِي أَحَدُ مِنْكُمُ السُّلْطَانِ مَرْثُنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَيمَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ مَيمَ رُسُولَ أَللَّهِ عَلِيٌّ يَقُولُ نَحْنُ الآخِرُ ونَالسا بِقُونَ (١٠) • وَإِلْمُنَادِهِ لَوِ أُطُلِّعَ فِي يَنْنِكَ أُحَدُ وَكُمْ ۖ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ (١١) بحصالةٍ ، فَفَقَأْتَ

(۱) حدثنا (٢) حدثنا (٢) عَنْ قَنَادَةً (1) قال أبو ذر كذا وقع هنا والسواب الربيع بنت النضر عمة أنس بحذف لفظ أخت لما في البقرة من وجه آخر عن ألمس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية قاله القسطلاني وراجمه وفي أسد الغامة أنه نيل ال الق معلت ذلك أغت اَربيح وساق سنده لمسلم بسنده عن أنن اه مصحعه (ه) بالرنع في النرع وفي غسيره بالنصب على الاخراء (٦) أَبْنِ بَحْرُ (٧) كُرَّاهيةً (٨) اُلدُّواء (١) غَرُ

(:١) يَوْمَ الْقِيامَةِ

(۱۱) حذفته \_ أي بالحاء

الهسمة والصواب بالمعجمة ومى رواية الاكثرين

عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَامٍ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْييٰ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً أَطْلَعَ فِي بَيْتِ النِّيِّ مِنْ فَسَدَّدَ (١) إِلَيْهِ مِشْقَصًا ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَلَ أُنسَ بْنُ م إذا مات في الرِّحام أو قُتِل *حَرِيثِي (؟)* إِسْعَاقُ بْنُ مَنْصُورِ أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّ اكَانَ يَوْمُ أَحُدُ هُزِمَ اَحَ إِبْلِيسُ أَىٰ عِبَادَ ٱللهِ أَخْرَاكُمُ ۚ فَرَجَمَتْ أُولِاَهُمْ ۚ فَأَجْتَلَاتْ هَىَ وَإِذَا هُوْ رِبَّا بِيهِ الْيَهَانِ ، فَقَالَ أَىْ عِبَادَ أَلَّهِ أَبِي أَبِي قَالَتْ عَالَمَ اللهِ فَوَاللَّهُ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، قالَ حُذَيْفَةُ عَفَرَ ٱللَّهُ لَكُمْ \* قالَ عُرْوَةُ فَا زَالَتْ (٤٠) حَتَّى لَمِقَ بِاللَّهِ بِاللَّهِ عِلْمَ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأٌ فَكَرَ دِيَّةً لَهُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ فَقَالَ النَّبُّ ﷺ مَن السَّائِقُ ؟ قالُوا عامِرْ ۖ، فَقَالَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَلاًّ أَمْتَمْتُنَا بِهِ فَأَصِيبَ صَبِيحَةً لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلَهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فِغَنْتُ إِلَى النَّيِّ مَا اللَّهِ فَقُلْتُ يَا نَيَّ (٦٠) اللهِ فَدَاكَ رًّا حَبِطَ تَمَلُهُ ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمَا إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ أَثْنَيْنِ مُجَاهِدٌ ، وَأَىٰ قَتْلَ (٧) يَزَيدُهُ عَلَيْهِ باسب إذا عَضْ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ مِنْهُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قالَ سَمعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أُوفَىعَنْ عِمْرَانَ | أَبْن حُمَيْنِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِلَهِ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النِّيِّ مَلِيٌّ فَقَاَّلَ يَمَضُ أَحَدُ **مَرْثُنَ** أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى فى غَزْوَةٍ (١١) فَمَضَ رَجُلُ كَأُ نَتَزَعَ ثَنَيِّتُهُ كَأُبْطَلُهَا النِّبَيُّ مَلِكَّةً

(۱) فسدد كذا الاصيل وأبى ذر بالسين المهملة وعند الجوى والبانين فشدد بالمجمة وهو وهم قاله عباض اله من الريشية كذا بهامش الاصل ومثله في الفسطلاني

> ص و (٢) حدثنا \_ أخبرنا س

> > (٣) حدثنا مور يأمر

(٤) بَقْيَةُ خَيْرٍ كَاهِمُنْ عَالَمُ

(ه) هنياً تاك

(٦) كَارَسُولَ أَلَّهُ ١٥-

(٧) قَنْبِيلَ بَرْيِدُ فُتْيَلِ

يَز<sub>ِ</sub>يدُهُ

مست محمدی من نیه م

يوس (٩) ثناياه -----

اران) ما (۱۰)

(١١) غَزَاةٍ

السِّنَّ بِالسِّنَّ مَرْثُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبْنَةَ النَّصْرِ لَطَنَتْ جارِيَةً فَكَسَرَتْ تَنِيتُهَا فَأَتَوْ النَّبِيِّ مِنْكِ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ باسب دِيَةِ الْأُصَابِعِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّيْنَا شَمْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاس عَن النَّيِّ عَلَيْكَ قَالَ هَذِهِ وَهُذِهِ سَوَالَهُ يَمْنِي أُخْيِضًرَ وَالْإِنْهَامَ مَرْشُ كَمُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ سَمِثُ ب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلِ هَلْ يُمَاقِبُ (١) أَوْ يَقْتَصُ فَ عَنِ الشَّعْيِّ فِي رَجُلَيْنِ شِهدًا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَمَهُ عَلَى ثُمَّ جَا ٓ إِخْرَ وَقَالاً ٢٠ أَخْطَأْنَا كَأْبُطُلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأُوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُما تَمَدُّثُمَا لَقَطَمْتُكُما \* وَقَالَ لِي أَبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْييُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَماً قُتِلَ غِيَّلَةً فَقَالَ مُمَرُ لَواأَشْتَرَكَ ا فِيهَا ٣٠ أَهْلُ صَنْعًاء لَقَتَلَتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكْيِمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنْ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ مُعَرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرِ وَأَبْنُ الرُّ بَيْرِ وَعَلَى وَسُو يَدُ بْنُ مُقَرَّنِ مِن لَطْمَةٍ . وَأَقَادَ مُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِاللَّرَّةِ . وَأَقَادَ عَلَى مِنْ اللَّانَةِ أَسْوَاطٍ . وَأَفْتَصَّ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ مَرْثُ مُستدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ سُفْيَانَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَتْ عائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي في مَرَصْهِ وَجَعَلَ يُشهرُ إِلَيْنَالَا تَلَدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ ( ) المَريض بِالدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَكَمَ أَنْهَكُم، ( ) أُنْ يَالُدُونِي قَالَ قُلْنَا كُرَاهِيَةٌ (١٠ لِلدَّوَاهِ فَقَالَ رَسُولُ أَللَهِ يَرْكِيْ لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ لَدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُم السِّ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْأَسْمَتُ إِلاَّ لَدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُ السِّبِ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْأَسْمَتُ أَنْ فَبْسِ قَالَ النِّيمُ عَلِينَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً لَمْ يُقِدْ بها مُعَاوِيَّةُ وَكُنْتِ مُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ إِلَى عَدِيٌّ بْنِ أَرْطَاةً وَكَانَ أَمَّرُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ في

(1) قوله هل يعاقب الخ ببناء الفعاين الفاعل في اليونينية وفي رواية بينائهما المفعول وفدواية يعاقبولو في أخرى يعاقبوا بحنف النون أظامه القسطلاني ويؤيده الاصل التي بأيدينا المنقول من اليونينية

(۲) فقالا

(۲) نبه

(٤) كرّاهيةً كنا بهلمش الاصل من أن النعب لاي فو وفالنسطلاني ولابي فركراهية بالفع أي حوكراهية

(٠) أَمْ أَنْكُنَّ

(٦) كَرَّاهِيَّةُ للَّرِيضَ

قَيِلٍ وُجِدَ عِنْدَ يَبْتِ مِنْ بُيُوتِ السَّمَانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ لِيُّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِ النَّاسَ فَإِنَّ هَٰذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَرَشْنَا أَبُو مُمَّتِمْ حَدَّثَنَا سَيُّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ بَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَشْمَة أَغْبَرُهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ ٱلْطَلَقُوا إِلَى غَيْرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا (1) أَحَدَهُمْ قَتِيلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ (\* كَتَلْتُمْ صَاحِبْنَا ، قَالُوا ما فَتَلْنَا وَلاَ عَلِيْنَا قَاتِلاً فَأَ نَطْلَقُوا إِلَى النِّيِّ (") عَلِيُّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْرَ فَرَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ كَلُمْ تَأْتُونَ ٥٠ إِلْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ ؟ قَالُوا مَا لَنَا يَيْنَةُ " وقال نَيْخَلِفُونَ ، قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْبَهُودِ ، فَكَرَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَنْ يُبْطِلَ دَمَّهُ فَوَدَاهُ مِانَةً " مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ حَرْثُ التَّبَيُّهُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بشر إِسْمُمِيلُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَّانَ حَدَّثَنَى أَبُورَجِاء مِنْ آلِ أَبِي وَلاَبَةَ حَدْثَنِي أَبُو وَلِاَبَةَ أَنَّ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيُّكُومُ بَوْماً لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ كُمُمْ فَدَخَالُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بَهَا حَقّ وَقَدْ أَمَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبًا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْوَمْنِينَ عِنْدَكَ رُوْسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرّبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى كُم (١١) يَرَوهُ أَكُنْتَ تَرْ مُجُهُهُ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِيْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَ كُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَوَ أَلْدِما قَتَلَ رَسُولُ أَلَّهِ يَظِيُّ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ فِي إِحْدَى أَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلْ تَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقْتِلَ ، أَوْ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَرْ رَجُلُ عارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ ، أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ إِللَّهِ عَلِي قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَّرَ (٧) الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ ف

المصنف (۱) فرجنوا (۲) قد قتام (۲)

(٦) إِلَى رَسُولِ اللهِ

(١) تأثوني

(c) (d)

مريس (٧) وَسُتَّرَ قال عباضَ والتخفيف أوجه

الشُّسْ ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسِ حَدَّثَنَى أَنَسُ أَنَّ نَفَراً مِنْ هُكُلُّ كَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ فَبَا يَمُوهُ عَلَى الْإِشْلَامِ فَأَسْتَوْ خَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينًا فِي إِبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَنْبَأْنِهَا وَأَبْوَا لِمُمَّا قَالُوا بَلَى خَرَجُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَ فَ آثَارِهِمْ ۚ فَأَدْرِكُوا فِهِيء بهمْ فَأَمَرَ بهمْ فَقُطَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبُذَهُمْ فِي الشِّنْسِ حَتَّى مانُوا ، قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَّا صَنَعَ هُولًاء أُرْتَدُوا عَن الْإِسْلام وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَٱللهِ إِنْ سَمِنْتُ كاليوم قَطُّ ، فَقُلْتُ أَتُرُدُ عَلَى حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ جِنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَٱللهِ لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرِ ما عاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، تَغْرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ ، تَغْرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا مُمْ بصاحِبهم يَنْشَحَّطُ فِي السَّمِ ٣٠ ، فَرَجَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدُّثُ مَعَنَا عَفَرِجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّم عَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ مِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ (٣) تَرَوْنَ قَشَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ ۖ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ آ 'ثُمُ كَتَلْتُمْ هَٰذَا ؟ قَالُوا لا ، قَالَ أَتَرْضَوْنَ نَفَلَّ خَسْيِنَ مِنَ الْيَهُودِ ما قَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ (\* قالَ أَفتَسْتَحِقُونَ الَّذِّيةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا مَاكُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كانت مُذَيْلٌ خَلَمُوا خَلِيمًا (٥) لَمُهُو فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَن بِالْبَطْحَاء كَا نَتْبَةَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، كَفَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَّلَه ، كَفَاءتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْبَمَانِي

مين (۱) وتنتمر امد (۲) ني دکټاو

(۲) یی دمیر مهم (۳) أو مَننْ

. (١) يَنْفُلُونَ ـ بُنْفَلُونَ قال النسطلانی وف سسخة يتفلون بضم المثناة التحتية وسكون النون أى بحلفون

(ه) طيناً

لَرَفَعُوهُ إِلَى ثَمَرُ بِالمَوْسِمِ وَقَالُوا فَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَّعُوهُ ،. فَقَالَ يُقْسِمُ سُونَ مِنْ هُذَيْل ما خَلَمُوهُ قالَ فَأَقْمَمَ مِنْهُمْ ۚ نِسْعَة ۚ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا ، وَقَدِمَ رَجُلْ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ ، فَأَفْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمْ ، فَأَذْخَالُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي المَقْتُولِ ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ ، قَالُوا (١٠ فَأَ نُطَلَقًا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَفْسَمُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَيْخُلَةَ ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَادِ ، فَدَخَلُوا في غار في الْجَبَلِ فَأَنْهُ جَمَ الْفَارُ عَلَى الْخُمْسِينَ الَّذِينَ أَفْسَمُوا فَاثُوا جِمِيعاً وَأَفْلَتُ " الْقَرِينَانِ فَكَنَمْرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَمَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مات ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقُسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَرَ بِالْحَسْيِينَ الَّذِينَ أَفْسَنُوا فَمُحُوا مِنَ اللَّهِ وَانِ وَسَيَّرُهُمْ إِلَى الشَّأْمِرِ بِالسِّهِ مَنِ أَطُلَّعَ فَ يَنْتِ قَوْمٍ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ<sup>(٤)</sup> حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْن أبي بَكُرُ بْنِ أَنِّس مَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَمَ فِي (٥) بَمْضَ حُجَز النَّبّ وَجَمَلَ يَخْتِيلُهُ لِيَطْمُنَهُ مِرْتُمَا فِي مِشَاقِصَ (١) وَجَمَلَ يَخْتِيلُهُ لِيَطْمُنَهُ مَرْثُ فُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِي أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً خْرِ فْ " بَابِ رَسُولِ أَللهِ عَلِي وَمَعَ رَسُولِ أَللهِ عَلِي مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ ، قُلْنًا رَآهُ رَسُولُ أَلَهِ مِنْ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ (١٠ مَنْتَظِرَ فِي لَطَعَنْتُ بِهِ ف عَيْنَيْكَ (١٠٠ قال رَسُولُ أَلَهُ عَلِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْيُصَرِ (١١٠ أَنْ عَبْدِ أَلَيْهِ حَدَّثْنَا شُفْيَانُ حَدَّثْنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ لَوْ أَنَّ أَمْرًا ۚ أَطُلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ خَذَفْتُهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مُ الْعَاصَلَةِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قالَ شَمِنتُ الشَّنِيَّ قالَ سَمِنتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا

معة (1). قال

(٢) فَأَنْهُدُمُ

(٣) كذا ضبط أنلت في البرنينيسة بفتح الهمزة مبقياً قفاعل أى تخلف والدي ذكره في الفتح والقسطلاني أنه بشم الهمزة اه من هامش الاصل مرط

(٤) أَبُو النَّعْمَانِ

(٥) من حُجْرِ في بَعْض

(١) أَوْ مَشَاقِصَ

(۷) من

(A) م<u>ن</u>

<u>طناً</u> (٩)

مر (۱۰) فی عینیك دور

(11) النَّظَرِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءٍ ما (١) لَيْسَ في الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً ما لَبْسَ عِنْدَ النَّاس فَقَالَ وَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ ٣٠ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ ما فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهُمَّا يُمْطَى رَجُلُ في كِتابه وما في الصَّعِيفَة قُلْتُ وما في الصَّحِيفَة قالَ الْمَقُلُ وَفِ كَالُهُ الْأُسير وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر بِالسِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف أُخْبَرَ نَا مَالِكُ وَحَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثِنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بني عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي فِيهَا بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَّةٍ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِينِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيهِ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ٱسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاَص المَرْأَةِ فَقَالَ الْمَغِيرَةُ قَضَى النِّيئُ عِلَيُّ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ٣٠ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِي عَلِي قَضَى بِهِ مَرْثَنا سُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ثُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِّعَ النَّبِي عَلْ نَفْى فِي السَّقْطِ (') وَقَالَ (' اللَّهِيرَةُ أَنَا سَمِنْتُهُ قَضَى فِيهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ قَالَ النَّتِ (٦) مَنْ يَشْمِدُ مَعَكَ عَلَى هٰذَا (٧) ؟ فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةً أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّيْ عَلِي إِيثُل هٰذَا حَدِيثِي (٥٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ عِرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً بُحَدَثُ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ في باسب جنينِ المَرْأَةِ وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ إمْلاًص المَوْأَةِ مِثْلَهُ عَلَى الْوَلَدِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَضَى في جَنِينِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كِلْيَانَ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالنُرَّةِ ثُوُفْيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبِنِيها وَزَوْجِها ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

(۱) مُمَّا (۲) الحُبَّةُ (۲) ( قوله أو أمة فشهد (۲) ( قوله أو أمة فشهد الخ ) هكذا في نسيخة عبد الله بن سالم ونسخة للزىوغبرهماو أما النسخة التي شرعليماالقسطلاني فهي ( أو أمّة قال آئت مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ )

> (۰) مَثَالُ عسب (۱) أأنت (۱) (دنار

(٧) ( ئوله على هذا فتال )
 كذابالاصول المتددة وأمانسخة
 الشارح فعى ( على هذا من يصهدممك على هذا فقال الح)

(٤) بتثليث السين والضم

(٨) حدثنا

حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَن أَبْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرُّهُنْ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ أَفْتَتَلَتِ أَمْرَأْتَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَّمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ قَتَلَتْهَا (٢) وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النِّيِّ مَلِكِمْ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى (٣) دِيَّةَ المَرْأَةِ عَلَى عاقِلَتِهَا السِبُ مَن أَسْتَمَانَ عَبْدًا أَوْ صَبَيًا ، وَيُذْ كُرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ (\* بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّم الْكُتَّابِ أَبْعَثْ إِلَى غِلْمَا نَا يَنْفُشُونَ صُوفًا وَلاَ تَبْعَتْ إِلَى حُرًا صَرِيثَى (٥) عَرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَ نَا (١) إِنْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ كُنَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ يَنَّةً أَخَذَ أَبُوطَلْمَةَ بِيَدِي فَا نَطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ فَقَالَ بَيَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَّمْ ۖ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قالَ فَخَدَمْتُهُ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَٱللَّهِ ما قالَ لِي لِشَيْء صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا مَكَذَا ، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعُ هَٰذَا هَكَذَا المَدِنْ جُبَارٌ وَالْبِثُو جُبَارٌ مِرْمُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٧ أَبْنُ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَلِي قَالَ الْعَجْمَاءِ جُنْ حُهَا جُبَارٌ وَالْبِشُ جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارٌ وَف الرُّكاز الْخُمُسُ بِاسِ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وقالَ أَنْ سِيرِينَ : كَانُوا لا يُضَمُّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضَمَّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْضُلَ ٥٠ إِنْسَانُ ٱلدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَيْحُ : لاَ تُضْمَنُ (١) ما عافَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ برِجْلِها وَقَالَ الْحَكُمُ وَحَمَّادُ إِذَا سَأَقَ الْكَادِي حِمَارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ فَتَخِرُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ الشُّعْيُّ إِذَا سَاقَ دَابَةً فَأَتْمُبَهَا فَهُوَ صَامِنْ لِلَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنُ حَرِثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ تُحَدِيْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلِيِّ قَالَ الْعَجْمَاءِ عَقَالُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِيُّرُ جُبَارٌ ، وَالْمَدْنِ جُبَارٌ ، وَف الرَّ كَازِ

(۱) أُخْرِن (۲) فَقَتَكُنْتُهَا (۲) أَنَّ دِيَةً (۲) أَنَّ دِيةً

(۱) أُمِّ سَلَّمَةً

اس الات (٦) الات

(٧) حدثن
 (٨) بتثليث الخاء المجسة والفم أعلى اه من البونينية ومئه في الشارج.
 (٨) بالثناة الفوقية أو التحقية

(٩) بالثناة الفوقية او التعتية
 مبنياً للمفعول فيهما اهشارح

عُلْيُسُ باسب أنم من قَتَلَ ذِمْيًّا بنَيْرِ جُرْم مَرْتُنَا قَبْسُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن عَمْرِو عَنِ النَّبُّ عَلَى قالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا كُمْ بَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا بُوجَدُ (' مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً بالب لا يُقتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِي مَرَثُنَ أَحْمَهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رُهَيْنٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عارِاً حَدِّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قالَ قُلْتُ لِمَلِّى (٢) وَحَدَّثَنَا صَدَفَةُ بِنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّغْبِيُّ يُحَدِّثُ قال سَمِنْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءٍ مِمَّا إَيْسَ ف الْقُوْآنِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةً مَرَّةً مالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرّاً النَّسَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهُمَّا يُمْطَى رَجُلُ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا ف الصَّحِيفَةُ قالَ الْعَقَلُ وَفِكَ اللُّهُ الْأُسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتُلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ عِاسِبٌ إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ بَهُودِيًّا عِنْدَ الْنَصَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ عَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ مَمْرِو بْنِ بَحْيىٰ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي سَيِيدٍ مَنِ النِّبِيُّ بَالِكُ قَالَ لاَ أَثْخَيَرُوا بَيْنَ الْأَنْبِياء ﴿ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْي المَازِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النَّيِّ (٣) مَا اللهُ قَدْ لُطِيمَ وَجُهُهُ فَقَالَ مَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ (نَ فَي وَجْعي قال ( ) أَدْعُوهُ فَدَعَوْهُ قالَ لِم ٦٠ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَيِعْتُهُ بَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَلَقَ مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قالَ قُلْتُ (٧) وَعَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى الْ عَأْخَذَ ثَنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُحُمِّيَّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء قَإِنَّ النَّاسَ بَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَاعَةٍ مِنْ قَوَاتُم الْمَرْشِ فَلاَ أَذْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِي ( السَّفَةِ الطُّورِ .

(۱) لَيُوجِدُ (۱) لَيُوجِدُ

صه . (۲) حدثنا أى بسقوط واو المطف لابي ذر كالجمور اه شارح

(٢) رّسُولِ لَلْهِ

 (3) قد لطم ( نوله لطم فی وجعی ) زیادة فی ثبتت فی فیسختین معتمدتین بأیدینا ولیست فی نسخة الشارح اه مصمحه

(•) فقال

ماس (1) قال ألعكنت

(٣) فَتَلْتُ أُعَلَى (٣)

(٨) جُوزِيَ

## (بِسْمِ آللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)

## كَتَابُ آسْتِتَابَةِ المُزْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَا لِطِمْ فَأْ إِثْمُ (١) مَنْ أَشْرَكَ بِٱللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(١) رَسُولِ ٱللَّهِ

(٨) قال ثم عقوق الوالدين

قال نم ماذا

فَالَ اللهُ تَمَالَى ٢٠ : إِنَّ الشِّرِكِ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لَنُّ ٣٠ أَشْرَكْتَ لَيَخْطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ مُع**َرِّثُ فَتَلْبَةً بَنُ** سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ (١) بَابُ إِنْمِ إِنَّ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِي أَلَهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة الَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة الَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا لَوْ لَتَ هَذِهِ الآيَة الَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا لَوْ لَتَ هَا هَا مِنْ عَبْدِ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلمٍ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْعَابِ النَّبِيِّ ('' ﷺ وَقَالُوا أَيْنَا كُمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي ۗ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ ﴿ أَلَّا نَسْمَعُونَ إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ " وَرَثْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَصِّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا إِسْلِمِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةٌ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيْ أَكْبَرُ الْكُبَّارِ : الْإِشْرَاكُ بِأَلَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّور، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ مَرْشَى (١) كُمِّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ (٧) أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاس عَن الشُّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاء أَعْرَا بِي ۚ إِلَى النَّبِي بَاللَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قالَ ﴿ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، قالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قالَ ثُمَّ عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا (١٠ ؟ قَالَ الْيَدِينُ الْغَنُوسُ ، قُلْتُ وَمَا الْيَدِينُ الْغَنُوسُ ؟ قالَ أُلِّي يَقْتَطِعُ مَالَ أُمْرِي مُسْتِلِم مُوَفِيهَا كَاذِب مِرْثُ خَلادٌ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَيِي وَائِلٍ عَنْ أَبْنِ مَسْيُونٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَجُلُ

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا تَمْلِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءٍ فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأُوَّلِ وَالْآخِر ، حُكْمِ الْرُتَدَّ وَالْمُ تَدَّةِ ، وَقَالَ أَيْنُ تَعَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرُ اهِيمُ تُقْتَلُ الْمُ تَدَّةُ وَأُسْتَيَّا بَسِمْ (١) ، وَقَالَ ٱللهُ تَمَالَى : كَيْفَ يَهْدِينَ ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهْدُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقُّ (٢) وَجَأَيْهُمُ الْبِيِّنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّا لِمِنَ أُولِنكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَمْنَةَ ٱللهِ وَاللَّاكِئِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ خَالِدِينِ فِيهَا لاَ يُحْفَقْنُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلاَ ثُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَا بُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَا بَهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولِنْكَ ثُمُ الصَّالُونَ ، وَقَالَ : ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطْيِمُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا يَرُدُوكُم \* بَعْدَ إِيمَا يَكُم كَافِرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ "كَفَرُوا (٣ ثُمَّ آمَنُوا أُثْم كَفَرُوا ثُمَّ أَزْذَادُوا كُفْرًا كُمْ يَكُنِ أَللهُ لِيَنْفِرَ لَمُهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ، وَقالَ: ا مَنْ يَرْتَدُ (' مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ يُحَيِّبُهُمْ وَيُحَيِّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَا فِي عَلَى الْسَكَافِرِينَ (٥) وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْراً (١) فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللهِ وَكُمُمُ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَّتِمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ۚ فَأُوبهم وَسَمْيِمِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ مُمُ الْعَافِلُونَ لَاجَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ مُمُ الْحَاسِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٍ ۖ وَلاَ يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ فَنْ دِينِكُمْ إِنِ أَسْتَطَاعُوا (٧) وَمَنْ يَوْ تَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ ۚ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُمْ فِيها **مَدَّثُنَا أَبُو النُّمَانِ مُحَلَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَيُّوبَ عَنْ** 

(١) قوله واستتابتهم . قدم هذا الفظ أبو ذر قبل وقال ابن عمر

(١) إلى قوله غفور رحيم

(۲) إلى سبيلا

(١) يَرْ تَدُدِد

(٠) وقال وليكن

(٦) صعراً إلى وأولئك م الشاناون

(أ) إن استطاعوا إلى قوله وأواتك (صحاب النار هم فيها خالدون عِكْرِمَةَ قَالَ أَنِي عَلَى ۚ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِزَ نَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُم ۚ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْى رَسُولِ أَلَّهِ عِنْكُ (١) وَلَقَتَكُتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ أَلَهُ عَلِيَّةً مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَفْتُلُوهُ حَرَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَى مُحَيْدُ أَنْ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ أَنْبَلْتُ إِلَى النَّبِّ عَلِيٌّ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُمُهَا عَنْ يَمِينِي ، وَالآخَرُ عَنْ يَسَادِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَاكُ فَسَكِلاَمُهُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ فَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطَلُّبَانِ الْعَمَلَ ، فَكَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَمْدِلُ عَلَى حَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ أَذْهَبُ أَنْتُ مَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَاعَبُدَ أَلَهِ بْنَ قَيْسٍ إِلَّى الْيَتَنِ ، ثُمَّ أُتَّبَعَهُ (١) مُمَاَّذُ بْنُ جَبَل ، فَلَمَّا قَدِّمَ عَلَيْهِ أَلْقَ لَهُ وِسَادَةً قَالَ أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقَ قالَ ما هٰذَا ؟ قالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلِمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قالَ ٱجْلِسْ ، قالَ لاَ أُجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاهِ (\*\* أَلَهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأْمَرَ بهِ فَقَتُلِ ، ثُمَّ تَذَا كَرْنَا (\*) قِيامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي المب عَنْلِ مَنْ أَبِي تَبُولَ الْفَرَايْضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ مَدَثَنَا يَحْبِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد ٱللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَا تُورُقَى النَّيُّ ( ) عَلَيْ وَأُسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُر ، وَكَفَرَ مِنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قالَ مُمْرِ يَا أَبَا بَكْر ، كَيْفَ ثَقَاتِلُ النَّامَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٥٠ أَلَّهِ عَلِيَّ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى بَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، تَغَنْ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٧٧ عَمَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بَحَقْهِ وَحِسَابُهُ عَلَى ٱللَّهِ قَالَ أَبُو بَكُر وَٱللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَّةِ وَالرَّكَاةِ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَتَّى المَّـالِي ، وَٱللَّهِ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا

مية (1) لاَتُعَدِّ بُوابِعَدَابِ اللهِ (٢) ثم أَتبعَهُ مُعَادُ بَنَ رَبَّ (٣) قضاء الله قال في الفتح بالرفع خبر مبتدا محذوف ويجوز النصب اهمن هامش الأصل (٤) كذاف اليونينية والفرع وفي بمض الأصول تذاكراً وطبها شرح الفسطلاني

(٥) أَنِي اللهِ

(۱) النَّبِيُّ السِّمِ

(۷) فقد عصم

يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلِي لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْهِا ، قالَ مُحَرُّ : فَوَ أَلَهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ بِالسِ إِذَا هْ عَرَّضَ ٱللَّهْ يَ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النِّي مِلْكَ وَلَمْ يُصَرَّحْ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : السَّامُ عَلَيْكَ (١) مَرْثُ مُمَّا مِنْ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ هِ شَامٍ بني زَيْدٍ أَبْنِ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِي بُرَسُولِ أَللهِ عَلَيْ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رُسُولُ أَلَهُ عَلِي أَتَدْرُونَ ما ٢٠٠ يَقُولُ ، قالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، قالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ انَقْتُ لُهُ ؟ قالَ لا ، إذَا سَلمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مِرْثُ الْبُو مُعَيْمٍ عَن أَبْنِ عُيَلْنَةً عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّيِّ عَلَيْكُمُ السَّامُ عَلَيْكَ (" ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِن ٱللهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ، قُلْتُ أَوَ كَم • تَسْمَعُ ما قالُوا ، قالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ عَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيى بنُ سَعِيدٍ عَنْ شَفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَّسِ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُعَنَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُم ؛ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامْ عَلَيْكَ (١) فَقُلْ عُلَيْكَ (١) باسب مرشن مُمرُ بنُ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي شَقِيقٌ قال قال عَبْدُ ٱللهِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ يَعْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِ ضَرَبَهُ قُومُهُ كَأَدْمَوْهُ فَهُوْ يَمْسَحُ ٱلدُّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ أَغْفِرْ لِفَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَمْلَمُونَ باسب أنتل الخوارج والكلودين بمنذ إقامة الحُجَّة عَلَيْهم وقولُ ألله نعالَى: وما كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَمْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَمُمْ مَا يَتَقُونَ ، وَكَانَ أَبْنَ مُمَرّ يَزَاهُمْ شِرَادَ حَكْقِ أُنَّهِ ، وَقَالَ إِنَّهُمُ أَنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَمَلُوهَا

(1) عليكم (1) ماذا (2) ماذا (2) عليكم (3) عليكم (4) عليكم (4) مليكم

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَدْثُ أَمْمُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا خَيْثُمَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةً قَالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثَتُكُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيًّا حَدِيثًا ، فَوَ أَللهِ لَأَنْ أُخِرَّ مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُ إِلَّى مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّ ثُنْكُمُ فِيهَا يَيْنِي وَيَنْكُمُ فَإِنَّ الحَرْبَ خِدْعَة ، وَإِنَّى سَمِعْت رَسُولَ أَللهِ عَلِيْ يَقُولُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمانِ ، حُدَّاثُ (١) الْاسْنَانِ ، سُفَهَاءِ الْأَخْلَامِ . بَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ فَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ (٢) إِعَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدَّينِ كُمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأْيْمَا لَفِيتُمُوهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِلَنْ قَتَكُهُمْ يَوْمَ الْفِيامَةِ صَرَّتُ أَجُمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيي أَبْنَ سَعِيدٍ قالَ أَخْبَرَ نِي نُحَمَّدُ بْنُ إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَار أَنْهُمَا أَتَبَا أَبَا سَعِيدٍ الحَدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ أَسَمِتُ النِّيَّ عَلِيٌّ قَالَ لاَأَدْرِي ماالحَرُورِيَّةُ سَمِنْتُ النَّبِيَّ يَتُكُلُ : يَخْرُجُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَكُمْ يَقُلُ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقَرُّونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ حُلُوتَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصاَّفِهِ فَيْتَمَارَى (٢٠ فِي الْفُوقَةِ هِلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ اللَّمِ شَيْءِ **حَرَّمُنَا يَحْيِي** بْنُ سُلَيْانَ جَدَّ ثَنَى (١٠) وَمَنْ يَعْدِلُ أَنْ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) مُمَرُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُمَرَّ وَذَ كَرَّا لَحَرُودِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ كَمْرُ تُونَ مِنَ الْإِمْدَلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ السَّب تَرَكَ قِتَالَ الخَوَّارِجِ لِلتَّأْلُفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ (\*) النَّاسُ عَنْهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال بَيْنَا النَّيُّ عَلِيُّ يَفْسِمُ جاء عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ ذِي الْحَوَيْصِرَةِ التَّبِينِيُّ فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ أَللهِ فَقَالَ وَ يُلَكَ (٧) مَنْ (٨) يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ قَالَ مُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي (١) أَضْرِبْ عُنْقَهُ ،

(۲) لاَ يَجُوزُ

(۲) فیسماری

(٦) يَنْفُرُ

كذا ضبطه في اليونية والغرع المسكى اه من حام الأصل

(٧) وَبَعْكَ

(٩) أَنْذُنْ لِي فَأَضْرِبَ

قَالَ دَعْهُ ۚ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِ وَصِيامَةُ مَعَ صِيامِهِ يَمْرُ تُونَ مِنْ ٱلدِّينِ كَمَا يَهُونُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَنُ فَي قُذِذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنظُرُ فَى نَصْلِهِ (١) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ فِي (١) رِصَافِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظَرُ فِي نَضِيَّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَٱلدَّمَ ۖ آيَتُهُمْ رَجُلُ إحدى يَديْهِ (٣) أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ اللَّهُ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينُ ( عَن النَّامِ النَّامِ قالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النِّيِّ عَلِيَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَليًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيء بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النِّبيُّ عَلَيْكُ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ (\*) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ حَرِثُ الْمُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حدَّثَنَا الشَّنْبَانِيُ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ تَمْرُو قالَ قُلْتُ لِيَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِنْتَ النِّيَّ عَلِيَّةً يَقُولُ فَالْخَوَارِ جِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيدِهِ قِبِلَ الْمِزَّاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمُ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَافِيَهُمْ ۚ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ السِّبُ قَوْلِ النِّيِّ عَلَيْ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْنَتِلَ ٢٠ فِئْتَانِ دَعْو تُهُمَا ٥٠٠ وَاحِدَةٌ مِرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ قالُ رَسبُولُ ٱللَّهِ ﷺ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَتَتِلَ فِئَتَانِ دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ إِلَيْ مَا جَاءً فِي المَتَأُوَّ لِينَ قَالَ ۚ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى بُونُنُ عَن أَنْنِ شِهِكَ ۗ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْن عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعا تُحْرَرُ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بِقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ في حَيَاةِ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْكِمْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءِتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَوُهَا عَلَى خُرُونٍ كَيْرِرَةٍ كُم يُقْرِ ثَنِيهَا رَسُولُ أَللهِ عِلَيْ كَذَٰلِكَ ، فَكَذِنْ أَسَاوِرُهُ ف ِ الصَّلَاَّةِ إِنَّا نُنظَرْنُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّنتُهُ ( ) بِرِدَاللَّهِ أَنْ بِرِدَالَّى ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأُكَ

القسطلانى بالوجهين

هٰذه السُّورَةَ ؟ قال أَقْرَأْنها رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قَلْتُ \*`` لَهُ كَذَبْتَ فَوَالله إنَّ رَسُولَ عَلِيُّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى سَمِعْتُ هَٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَم ا . وَأَنْتَ أَفْرَأَ ثَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسُلُهُ يَا مُحَرُّ أَفْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقُرُوهُمَا قالَ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ هَكَذَا أَنْرُ لَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْرَأُ مَا مُحَرُّ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنْرُ لَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزُلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كَافْرُواْ مَا تَبَسَرَ مِنْهُ حَدُّتَنَا (') يَحْيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِه الآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يُظُلِّمِ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النِّيِّ يَرْكِيُّ وَقِالُوا أَيْنَا كَمْ كَظْلَا نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقُمَانُ لِا بْنِهِ مَا ا بِٱللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي مُمْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ سَمِعْتُ (٥) عِثْبَانَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: غَدًا عَلَيَّ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلِي فَقَالَ رَجُلُ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ ٱللَّهُ خُشُن فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذَٰلِكَ (٥٠ مُنَافِقُ بُّ ٱللهُ وَرَسُولَهُ ۚ فَقَالَ النَّيِّ عَلِي ۗ أَلاَ تَقُولُوهُ ۞ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ يَبْتَغَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِبَامَةِ بِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ بِلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ حُصَنْنِ عَنْ فُلاَنِ (٥٠ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰن لِحِبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي (١٠٠ جَرَّأً صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ يَمْنِي عَلَيًّا ، قالَ مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ ، قالَ شَيْءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ ١١١٠]، قالَ ما هُوَ ؟ قالَ بَعَثَنِي رَسُولُ أَللهِ ﷺ وَالزُّ بَيْنَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلْنَا فارِسْ

(۱) فَقُلْتُ هرسة (٢) فقال (٢) وحدثنا (٤) وحدثنا

(e) احد

(٦) ذاك

(v) أَلاَ تَقُولُونَهُ . لاَتقولوه إلا تقولوه هو هكذا بتشديد إلا عند الاصيلى اه من اليونينية

بفتحالفاء فياليو نينية والكسر لنيرها ام مَن هامش الاصل (٩) هو سبعد بن عيدة . كذا في حاشية نسخة لا

(١٠) عَلَمْتُ مَا الَّذِي وَ

عَلِنْتُ مَنِ اللَّهِي.

(۱) مند أبي ذر ماج بماء مهملة وجبم قال كذا الرواية هنا والعسواب خاخ بخاءبن معجمتين كذا في اليونينية اه من حامش الاصل ونحور في القسطلاني

(٢) النَّبِيُّ

ه (۳) وقد کان

(٤) صاحبائ

(٠) عَلَمْهُمُ

(۲) مابي

في اليونينية من غيررقم

(٩) هناك

(١٠) ولا تقولوا

(١١) فَكَ عَنِي

(١٢) قالَ أَبُوعَبُدِ أَلَّهِ خَاخِرٍ أَمنَعُ وَلَكِنْ كَذَاقَالَ أَبُو عَوْالَةَ حاجٍ وَحاجِ تصعيف وهو مؤضع وَهُشَيمُ \* يَقُولُ خَاخِر

(١٣) وَقُوْلِ أَلَيْهِ

قَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةً حاجٍ (١) قَالَ أَبُوسَلَمَةً ۚ هَكَذَا قَالَ أَبُوعَوَانَةً حاجٍ َ فَإِنَّ فِيهَا ٱمْرَأَةً مَنْهَا صَيِفَةٌ مِنْ حاطِبِ بِنِ أَبِي بَلْتَمَةَ إِلَى الْشُرِكِينَ فَأْتُونِي بها أَنَا نُطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ (٢) اللهِ عَلِيْ تَسِيرُ عَلَى بَعِيرِ لَمْ إِكَانَ (٢٠ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَتَكِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابْ فَأَنْخَنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَأَبْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا فَقَالَ صَاحِبِي (٤) مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَةٍ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا (٩) ما كَذَبَ رَسُولُ اللهِ مَلِيُّ مُمَّ حَلَفَ عَلَيْ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكَتِيَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِي مُعْتَجِزَةٌ بِكِساءٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فَأَتَوْا بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْني (٨) يَدُفَعُ أَللهُ . كذا اللهُ عَلْقَهُ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا خَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ قال يَا رَسُولَ اللهِ مالِي (٦) أَنْ لاَ أَكُونَ مُوْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٧) وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ (٨) بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ (٩) منْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ أَلَلُهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا (١٠) لَهُ إِلاّ خَيْراً قَالَ فَمَادَ مُمَنَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي (١١٠ فَالْرَضْرِبُ عُنْقَةُ قَالَ أَوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ فَأَغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (١٢)



قَوْلُ (١٣٥ ٱللهِ تَمَاكَى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئُ ۚ بِالْإِيمَانِ وَلَـكِنْ مَنْ شَرَحَ

بِالْكُلُوْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٍ . وَقَالَ : إِلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَهُى تَقَيِّةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِمِم، قالوا فِيمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ (١) وَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً فَعَذَرَ ٱللهُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لاَ يَعْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ ما أَمْرَ ٱللهُ بِهِ وَالْكُرْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ ثَمُتَنِعِ مِنْ فِعْلِ ما أُمِرَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقْيَةُ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ وَأَبْنُ النَّ رَيْدِ وَالشَّمْنِي وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النِّي عَلِيِّ الْاعْمَالُ بِالنِّيةِ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُ كَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَسامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّبِيَّ يَلِي كَانَ يَدُعُو في الصَّلاةِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ الْقُرْبَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا أُنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَّ وَٱبْعَثْ عَلَيْمٍ مينِينَ كَسِنِي يوسُفَ باسب من أختارَ الضّرب والْقَتْلُ وَالْمُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ مَرْثُن مَحَدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْأَيْمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ بِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِيبِّ المَرْءِ لاَ يُحِيُّهُ إِلاَّ لِلهِ ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا عِبَّادٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأَ يُثَنِي وَإِنَّ مُعِرَةِ مُوثِيقٍ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَلَوِ ٱنْقَضْ (\* أَحُدُ مِمَّا فَعَلْهُمْ ا بِمُثَانَ كَانَ عَثُقُومًا أَنْ يَنْقَضَ (\* حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا قَيْشٌ عَنْ خَبَّابٍ بْنِ الْأَرَتُ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ وَهُو مُتَوَسِّدُ

(١) إِلَى قَوْ لِهِ عَفُواً عَفُوراً وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَمُونُونَ رَ بُنَا أَخْرِ جُنَّا مِنْ هَذِهِ وَأَخْتَلُ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَالْجِعَلْ لَكَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً فَعَذَرَ

(۲) أَنْفُضُ

(۲) يَنْفُضُ

بُرْدَةً (١) لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَنْصِرُ لَّنَا أَلاَّ تَدْعُولْنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلُكُمُ يُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُخْفَرُ لَهُ فَى الْأَرْضَ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءِ بِالْمِنشَارِ ٣٠ فيُوضعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ مَا دُونَ كَلْمِهِ وَعَظْمِهِ فَىا يَصُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَٱللَّهِ لَيَتَمَّنَّ هَٰذَا الْأَمْنُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ من صَنْعَاء إِلَى حَضْرُمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ أَللَّهُ وَٱلذَّنْبَ عَلَى غَنَّمِهِ ، وَلَكَنِّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ ب في بيع الْسَكْرَةِ وَتَحُوهِ في الحَقِّ وَغَيْرِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا (٣) اللَّيْثُ عَنْ سَمِيدٍ المَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ يَيْمَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا ( ) رَسُولُ ( ) أَلَّهِ عَلِيُّكَ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا إِلَى يَهُودَ عَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا يَنْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَنَادَاهُمْ (٦) يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّنْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قالَمَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّمْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قَالَ (٧) الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّ (٨) الْأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ ۚ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ مِهَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِمْهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا (٥٠ الأرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ بِالبِ لا يَجُوزُ نِكَاحُ الْكُذِّيهِ : وَلاَ تُكُرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الَّبْغَاء (١٠) إِنْ أَرَدُنْ تَحَصّْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُوهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِينَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَرْشَ يَعْنِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالكَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ وَتُحَمِّيمِ أَ بَنْ يَزِيدَ بْنِ جارِيَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ خَنْسَاء بنْتِ خِذَامٍ (١١٠) الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَبِّبٌ فَكَرَهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النِّيَّ عِن فَرَدٌّ نِكَاحِهَا مَرْضَ عُمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْنَكَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو هُوَ ذَكُوانُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ أَلْهُ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فإنَّ الْبِكْرَ

(١) يُرْدَهُ فِي ظِلَّ (٢) بِالْمِيشَارِ في نسخة بِالْمُنْشَارِ بالنون (۲) حدثنی (٤) إِلَيْنَا (٠) ألنَّيُّ (۲) نتادی (٧) بي الثالثة (٨) أَيَّا الْأَرْضُ (١) أَنَّ الْأَرْضَ (١٠) على الْمِغَاء إِلَى قُوْلِهِ (١١) خِذَام كذا فالبوبينية بالخاء والذااء للمجمتين منا وي ترك الحيل وكذا ضبطه القسطلاني في الباين والذعرف الفتح فيهما منبطه بالدال المهملة وكذا

ضبطه في التقريب اله من

هامش الأصل

تُسْتَاعَرُ فَنَسْتَحِي (١) فِتَسَكَّتُ مَالَ سُكَامُهَا إِذْنُهَا ﴿ إِلَّهِ الْأَلْمُ مَا حَتَى وَعَبَ عَبْداً أَوْ بَاعَهُ كَمْ يَجُزُ ، وَقَالَ ٢٦ بَمْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْراً فَهُوَ جائزُ رَ عَمِهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَبَّرَ مُ حَرَثُنَا أَبُو النُّعَانِ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَجُلاً مِنَ الْأَ نْصَارِ دَبِّرٌ تَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ (° أَللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيدِ مِنَى ، فَأَشْنَرَاهُ مُنْعَيْمُ بُنُ النَّحَامِ بِثَمَا يُواكَةُ دِرْهُم ، قالَ فَسَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ عَبْداً تِبْطِيًّا ماتَ عامَ أُوَّلَ الب المن اللا فراه كرفة (١٥ وكرفة واحد مرشن حُسَيْنُ بنُ منشور حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ شَلَيْهَانُ بنُ فَيْرُوزِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبنِ عَبَّاس قَالَ (٥) الشَّيْبَانَىٰ وَحَدَّتَنِي هَطَاءٍ أَبُو الحَسَنِ السُّوَّائَىٰ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَن أَبْ عَبَّاسَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَهِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلْ لَـكُمْ أَنْ تَرِثُوا النّسَاء كَرْهَا الآيةُ قالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيا وَهُ أَحَقٌّ بِأُ مُرَأً لِلهِ إِنْ شَاءَ بَمْضُهُم تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاوِاْ زَوَّجَهَا ٥٠ ، وَإِنْ شَاوَاْ لَمْ مُزَوِّجُهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَرْكَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ ٧٠). بِاسِبِ إِذَا أَسْتُكُمْ ِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّنَا فَارَحَدٌ عَلَيْهَا ف قَوْلِهِ (٨) تَمَالَى : وَمِينَ لِكُدْرِهِمُهُنَّ عَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٍ . وقالَ ا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعُ أَنْ صَفِيَّةَ أَبْنَةً (١) أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الْإِمارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْحُسُسِ كَا مُنْتَكُرَهَهَا حَتَّى أَنْتَضَّهَا ، فَجَلَّدَهُ مُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ اللهَ (١٠) وْتَالَ تَجْدِلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسْتَكُرَهَهَا . قالَ (١٠٠ الرُّهْرِيُّ فَالْإِمَّةِ الْبِكْرِ . يَفْتَرِعْهَا الحرُّ يُقيمُ ذلكَ المَكَّكُمُ مِنَ الْأَمَةِ الْمَذْرَاهِ بِقَدْرِ فِيمَتِهَا (١١) وَيُجْلَلُ ، وَلَيْسَ ف الْأُمةِ الثَّبِّبِ فِي قَضَادِ الْأَثَّةِ عُرْمٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنا شُتِيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَاهِ فَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَا لِكُ

(٣) النِّبِيّ

(٤) كُرْهَا وَكُرْهَا

(٦) رَوْجَا وَإِنْ شَارُا لَمْ يُزَوِّجُهَا . سَكِنَا فِي اليونينيـة زُوَّجَهَا وَكُمُّ زَوَّجُوهَاوَّ لَمْ يُزَوَّجُوهَا بالجع فيهما وعليها شرج القسطلاني

(٨) لِقَوْلِدِ

قام موسوط (11) تحكنها

هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْلُوكِ أَوْجَبَّارٌ مِنَ الْجَبَارِةِ كَأْرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلِ إِلَى بِهَا كَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَصَّأُ وَنُصَلَّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسُولِكَ فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ فَنُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ تِاسِبُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْوَهُ وَكُذَٰلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُ عَنْهُ الْطَالِمِ (١) وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كَإِنْ قَاتَلَ ذُونَ الْمُظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشَرَّبَنَّ الخُمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ الَيْنَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدُكَ أَوْ تُقَيُّ بِدَيْنِ أَوْ تَهَبُّ هِبَةً وَتَحُلُ (٢) عُقْدَةً أَوْ لَنَقَتُكُنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَادَ فِي الْإِسْلَامِ (٣) وَسِمَّهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ إِنَّ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَى الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلُنَّ أَبِنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِم مُ غَرَّم كَم يَسَمْهُ لِأَنَّ مِلْذَا لَبُسْ مِمْضُطَّرٌ ثُمَّ قَافَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقَتُلُنَّ أَبَاكَ أَوِ أَبْنَكَ أَنْ لَتَبَيْنَ هُـٰذَا الْمُبْدَ أَنْ تُقِرُّ <sup>(1)</sup> بدَيْن أَنْ تَهَبُ يَازَمُهُ فِي الْقَيِاسِ وَلَـكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَتَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقَدْتُمْ فِي ذَٰلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي رَحِم مُتَعَرَّم وَغَيْرِهِ بِنَـ بْرِكِتَابِ وَلاَ سُنَّة وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ إِرْ اهِيمُ يُوْمُنُ أَيْهِ (٥) هٰذِهِ أَخْتِي ، وَذَٰلِكَ فِي اللهِ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ ظَالِمًا فَنَيْةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنَيَّةُ الْمُنْتَحْلِفِ مَرْثُنَا يَحْنِي بِنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيَلِ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِنا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِيهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ٱللهُ فِي حَاجَتِهِ ﴿ مَرْشُ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَيْانٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَا لِمَا أَوْ مَظْلُوماً ، فَقَال

(1) الظّارَاجَ. هكفنا في بعضها الظّارَجَ (2) وَتَحَلَّ (2) وَتَحَلَّ (4) وَتَحَلَّ المتعدة التي يأيدينا بالواو وفي نسسة يأو اله مصحمه بأو اه مصحمه (5) وَمَا أَشْبَهُ ذَٰلِكَ (5) وَمَا أَشْبَهُ ذَٰلِكَ (5) وَمَا أَشْبَهُ ذَٰلِكَ (6) إِنَّ لَكُثِرِ أَنَّ اللهِ (6) إِنَّ المَّرْةُ وَلَيْكَ (6) إِنْ المَّرْةُ وَلَيْكَ (6) إِنْ المَّرْةُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المَّرْةُ وَلَيْكَ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المَّرْقُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المَامِعُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُشْبَعُ (أَلْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلِيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلِيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُ (6) إِنْ المُؤْمِدُ وَلَيْكُودُ وَلِيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيْكُودُ وَلِيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيكُودُ وَلِيكُودُ وَلِيكُودُ وَلِيكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيكُودُ وَلِيكُونُ وَلَيْكُودُ وَلِيكُودُ وَلَيْكُودُ وَلِيلُودُ وَلِيلُونُ وَلَيْكُودُ وَلِيلُونُ وَلِيكُونُولُودُ وَلِيلُ

رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَ أَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِكَ كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ (١) أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ .

## ( بِشِم آللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ ) (٢)

باسب في (٢) تَرَ لَا الْحَيِلِ وَأَنَّ لِكُلُّ أَمْرِي مَا نَوَى فِي الْا عَانِ وَغَيْرِهَا (١) **عَرْثُ** أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تُمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ قالَ سَمِعْتُ مُعَرِّ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قالَ سَمِعْتُ النِّيَّ يَرْكِيُّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِإَمْرِي مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأَةِ يَتَذَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ بِالسِّهِ فِي الصَّلاَةِ صَرَتْني (" إِسْخَقُ (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ إِ قَالَ لاَ يَقْبِلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمُ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَصَّأُ بِالسِّ فِي الرَّا كَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُغِتَمِعِ وَلاَ بُحِنْتَعَ بَيْنَ مُتَفَرَق خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَرَثُن مُخَدِّهُ بنُ عَبْدِ أَنْهِ الْأَنْصَادِيُّ حَدَّثَنَا (٧) أَبِي حَدَّثَنَا (٥) أَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسَ أَنَّ أَنَسَا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكْ يِكَسَّبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَعَةِ الَّتِيفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّق وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ ثُخِتْمِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مِرْثُ قُتَلِبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بنُ جَمْفَرِ عَن أبي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عُبَيْدِ أَلَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءِ إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِي مُاثَّرَ الرَّأْس فَقَالَ بَارَسُولَ أَنَّهِ أُخْدِ فِي ماذًا فَرَضَ أَنَّهُ عَلَى مِنَ الصَّلاَّةِ ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْحَسْرَ إِلاَّ أَنْ تَطَوِّعَ شَيْنًا ، فَقَالَ أُخْبِرْ بِي جِا فَرَضَ أَللهُ عَلَى مِنَ الصَّيَامِ ؟ قالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا . قَالَ أَخْبِرْ بِي عِمَا فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ

(ا) ﴿كِتَابُ الْحَيْلِ ﴾ (٣) ضرب في القرع الذي
 يدنا تبعاً البونينية على النظ ں میاب مضاف لتا کیه لکنها ثابتة في نبخ ستمددوطيهإ

(1). إستحق بن نصر

رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ شَرَائِعَ (' الْإِسْلاَمِ . قالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَبْناً وَلا أَنْقُصُ مِمَّا قَرَضَ ٱللهُ عَلَى شَيْتًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي اللهِ أَفْلِحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخلَ (٢) الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِاثَةِ بَعِيرِحِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلُكُمُا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَو أَحْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْء عَلَيْدِ صَرِيْنُ (٢٠ إسْكُنُ حَدَّثَنَا ٤٠٠ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ٥٠٠ مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُم ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفَرْ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطَلْبُهُ (٥) وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ ، قالَ وَأُللَّهِ لَنْ (٧) يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَنْسُطَ يَدهُ فَيُكْقِيهَا فاهُ ، وَقالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذَا مارَبُ النَّعَم لَم الْمُطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَحْبُطُ (٨) وَجْهَةُ بِأَخْفَافِهَا \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُهُلِ لَهُ إِبِلْ أَغْافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدْقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلِ مِثْلِهَا أَوْ بِنَهَمٍ أَوْ بِيَقَي أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَّاراً مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ ٱحْتِيالاً فَلاَ بَأْسَ (٩) عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ إِنْ زَكَى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولُ الْحَوْلُ بِيَوْمِ أَوْ بِسَنَةٍ (١٠٠ جازَتْ (١١٠) عَنْهُ مَرْشُ فَتَنْبُنَةُ بْنُ سَبِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ عُثْبَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّهُ قال السَّتَفْقَ سَعْدُ بْنُ هُبَادَةَ الْأَنْصَادِي رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةِ فِي نَذْرِكَانَ عَلَى أُمَّهِ تُونْيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقَضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَقْضِهِ عَنْهَا \* وَقَالَ بِمَصْ النَّاسَ إِذَا بَلَفَتِ الْإِبْلُ عِشْرِينَ فَفِيها ـ أَرْبَعُ شِيامٍ فَإِنْ وَهَبَّهَا قَبْلَ الْحَوْلِي أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَأَحْتِيَالاً (١٦) لِإِسْقَاطِ الرُّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَٰ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْء في مالهِ باب الله عن عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا يَعِنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ نَهْى عَنِ الشَّعَارِ ، قُلْتُ لِنَافِيعِ ما الشَّغَارُ ؟ قَالَ يَنْكِحُ أَبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أَبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَانِ وَبَنْكِحُ أُخْتَ

الرَّجُل وَيُنْكُونُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ أَخْتَالَ حَتَّى تَزُوِّجَ عَلَى الشَّنَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُثَّمَةِ النَّكَاحُ فَاسِيدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ بَمْضُهُمُ الْمُنْعَةُ وَالسِّفَارُ جَائُّو وَالشَّرْطُ بَاطِلْ مَرْثُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن مُمرَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أَ بنَيْ تُحَدِّدِ بنِ عَلى عَنْ أبهما أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَيْنَ عَبَّاسِ لاَ يَرَى عِمْنُعَةِ النِّسَاءِ بأسا فقال إنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ كُلُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ أَحْنَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جِائْزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ بِاسِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الْإَحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَّاء لِيُمْنَعَ بِدِ فَضْلُ الْكَلَّمِ مِرْثُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) مالك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَّاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلّ الب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ مِرْثُ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمَرَ أَن رَسُولَ اللهِ عَلِي خَنِ النَّجْشِ بِاسِبُ مَا يُنْهَى مِنَ (٢٠ أُغُدَاعِ فِي النَّجْشِ الْبُيُوعِ (٣) وَقَالَ أَيُّوبُ يُحَادِعُونَ ٱللهَ كَمَا (١) يُحَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوُا الْأَمْرَ عِيانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَى مَرْثُ الشَّمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلا ذَكَرَ لِلنِّي عَلِيَّ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا عَايَمْتَ فَقُلْ لاَ جِلاَبَةَ بابِ ما يُنْهَى مِنَ الاُحْتِيَالِ الْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْهُوبَةِ وَأَنْ لِاَ يُكَمِّلُ (٢) صَدَاقَهَا مِرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (١) شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ انَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَأَنْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النَّمَاءُ قَالَتْ هِيَ الْيَنْيِمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيُّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيْرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَالُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ

لاسم (۱) حدثنی مــ

(٢) عَنِ الْخِدَاعِ

(٣) في الْبَيْعُرِ

(١) كَأَنَّمَا

(ه) حدثن<u>ي</u>

(٦) يُكَمِّلَ كَمَّالَ كَمَّالَ الْمَاصِدَاقِهَا

لاس (۷) أخبرنا

يُقْسِطُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقَ ثُمَّ ٱسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدُ: كَأَثْرُلَ ٱللهُ وَيَسْتَفَتُونَكَ (١) في النَّسَاء فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِالسِّ إِذَا غَصَبَ جارِيَّةٌ فَزَعَمَ أَنَّهَا ماتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ اللَّيَّةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُ الْقَيِمَةَ وَلا تُكُونُ الْقِيمَةُ ثَمْنًا \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ الْجَارِيَّةُ لِلْمَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ وَفِي هَٰذَا أَحْتِيَالٌ لِمَن أَشْتَهُى جارِيَةً رَجُلِ لاَ يَبِيعُهَا فَغَصَبَهَا وَأَعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا فِيمَتُهَا فَيَطْبِبُ (٢) لِلْعَاصِبِ جارِيَة غَيْرِهِ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ ، وَلِكُلُّ عَادِرِ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلْى قَالَ لِكُلِّ غادِر لِوَالْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ بالب مَرْثُنَا مُمَّدُّهُ بنُ كَثيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِ عِنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٢٦ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِبُونَ ١٠ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض وَأَفْضِي (٥) لَهُ عَلَى نَحُو (٦) مَا أَسْمَعُ فَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَثِّن أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُ (١) فَإِنَّا أَفْطَهُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّادِ باب في النَّكَاحِ مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ العِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النّي عَلَّى قَالَ : لَا تُنْكُمُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّبِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَقِيلَ كَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قالَ إِذَا سَكَتَتَ \* وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ (١٠ كَمْ نُسْتَأْذَنِ الْبِكُرُ وَكُمْ تُزُوِّجْ فَأَحْتَالَ رَجُلُ فَأَقَامَ شَاهِدَىٰ (١) زُور أَنَّهُ تُزَوِّجَهَا بِرِضَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (١٠) وَالزُّوجِ مُنظِمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ ُ يَطَأُهَا وَهُوَ تَرُو بِجُ صَيِحٌ مَرْضَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَبَا يَغِيٰ بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ وَلَدِجَمْفَرِ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيْهَا وَهُي كارِهَةٌ

(۱) بَسْتَفَتُّونَكَ (۲) فَيُطْلِيبُ (۲) فِيطُلِيبُ (۵) يَنْتُ (۵) فَأَدَّ الْمَا يَنْتُ (۱) على نَمْوُ مِنْ الْمَا (۱) فَالاَ يَأْخَذُهُ (۱) فَالاَ يَأْخَذُهُ (۱) فَالاَ يَأْخَذُهُ (۱) فَالاَ يَأْخَذُهُ (۱) مَا فَالاَ يَأْخَذُهُ (۱) مَا فَالْمَا يَنْتُو مِنْ الْمَا

(۱۰) نِکَامَهُ

فَإِنَّ خَنْسَاء بنْتَ خِذَامٍ أَنْكَعَهَا أَبُوهَا وَهْيَ كَارِهَة ، فَرَدَّ النِّيُّ عَلَيْ ذَٰلِكَ \* قالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاء مَرْثُ أَبُو المَعْمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لاَ ثُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُسْكَحُ الْبِكُنُ حَتَّى نُسْتَأْذَنَ ، قالوا كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قالَ أَن نَسْكُتُ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَحْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىٰ زُودٍ عَلَى تَزْوِ بِجِ أَمْرَأَةً ﴿ (١) إِنَّانَ ثَبِّبٍ بِالْمُرِهَا ، فَأَثْبُتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالزَّوْجُ يَنْلُمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، (نَ فَيُبّا فَإِنَّهُ يَسَمُهُ هَٰذَا النَّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْقَامِ لَهُ مَمَهَا حَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُوَيْجٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ الْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكُرْ تَسْتَعْيِ؟ قالَ إِذْنُهَا صُماتُهَا \* وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلُ (١) جارِيَةً يَتِيمَةً (١) أَوْ بِكُرًّا فَأَبَتْ فَأَحْتَالَ كَفَاء بشاهدي زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تُزَوِّجَهَا ، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيبَتِ الْيَتِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ (") الزُّورِ ، المُدَّتْ كَمَا وَالرَّوْجُ يَعْلَمُ بِيُطْلَانِ (٤) ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطَّةِ بِالْبُ مَا يُكْرَهُ مِن أَحْتِيَالِ (١) أَمْ وَاللهِ المَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَى ذَٰلِكَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِشْمُعِيلٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيبِهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ كَانَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيلًا يُحِبُّ الْحَلْوَاءِ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَانُهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ يِمَّاكَانَ يَحْتَبَسُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلك ، فَقَالَ (٥) لِي أَهْدَتِ (٦) أَمْرَأَةُ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً عَسَلِ فَسَقَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ أَمَا ٣٠ وَاللهِ لَنَهْ مَا لَنَّ لَهُ ، فَذَ كَرْثُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ ، قُلْتُ ١٠٠ إِذَا

دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَارَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ

فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَتُحَمِّعِ ٱبْنَىٰ جارِيَّةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ

(۳) بِشَهَادَةِ (١) بُطُلاَنَ

(۵) وَقُلْتُ

لاَ مَقُولِي لَهُ مَا هَٰذِهِ الرِّيحُ ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِي يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلَهُ الْعُرْفُطَ وَسَأْقُولُ ذٰلِكِ ، وَتُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً ، قُلْتُ (١) تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِيدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ ٥٠ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَمَلَى الْبَابِ فَرَقَامِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ أَلْثِ عَلِي قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلْهِ أَكُلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَا هَذِهِ الرِّيحِ ؟ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلِ ، قُلْتُ ٣٠ جَرَسَتْ نَحَنْلُهُ الْمُوفَظ ، وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى ۚ ثُلْثُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةٌ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، قَلَمَّا دَخُلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلا أَسْقَيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةَ لِي بدِ ، قَالَت تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ أَنْهُ لَقَدْ حَرَيْنَاهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لَمَا أَسْكُتِي إِسب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإُخْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ مَرْثُ عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن أَنْي شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ ثَمْرٌ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرِجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا جاء بسَرْغَ (١) بَلْفَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَمَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا سَمِنتُمْ (٥٠) بِأَرْضِ فَكَرَ تَقَدْمُوا (٦٠ عَلَيْهِ وَإِذَا وَتَعَ بِأَرْضِ وَأُ نَهُمْ بِهَا فَلاَ تَغَرُّجُوا فِرَاراً مِنْهُ ، فَرَجَعَ مُمَرُ مِنْ سَرْغَ وَعَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ أَن تُمَرّ إِنَّمَا أَنْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْن مَرْث أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٧) شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (٨) عامِرُ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاسِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۚ ذَكَّرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْنُ أَوْ عَلَاكِ عُدَّابِ عُدَّبَ بِهِ بَمْضُ الْأُمْمِ ثُمَّ بَتِي مِنْهُ بَقِيَّةٌ ۖ قَيَذْهَبُ الْرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرى فَنْ تَمِمَ (¹) بِأَرْض فَلَا يُقْدَرِمَنَ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانَ بِأَرْضِ وَفَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَاراً مِنْهُ النَّاسِ فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً ٱلفُّ دِرْهَم

(۱) قالت (۲) أُبَادِيَةُ . أُنَادِيَ (۳) مَا تَعْدِيَةُ . أُنَادِيَةً (۵) الناسمة به (۵) أُخْبِرُنا (۵) أُخْبِرُنا (۵) أُخْبِرُنا (۵) أُخْبِرُنا (۵) أُخْبِرُنا (۵) أُخْبِرُنا (٣) بَيْتَى اللَّذَيْنِ ر) (r) ا (٧) أَنْ يَغْطُمُ

أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَأَحْتَالَ فِي ذَٰلِكُ ثُمَّ رَجَمَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلا زَكاة عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا نَعَالَفَ الرَّسُولَ عَلَيْ فِي الْمِبَةِ وَأَسْقَطَ الرَّكَاةُ مَرْثُ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ عَلَيْكُ الْمَانِدُ فِي هِيَتِهِ كَالْكُلْبِ يَمُودُ فِي قَيْمِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء مَرْثُ عَبْدُ أَنَّهِ بِنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِي عَنْ أبي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَهُ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ يَئِيُّ الشُّفْعَةَ في كُلُّ ما كُمْ يُقْسَمُ ۚ فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّقَتِ الطُّرْقُ فَلاَ شُفْعَةً ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ الْجِوارِ ثُمَّ مَمَدَ إِلَى ما شَدَّدَهُ ٧٠ فَأْ بَطَلَهُ ، وَقَالَ إِنِ أَشْتَرَى دَارًا خَفَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَأَشْتَرَى مَهِنَّا مِنْ مِا ثَةِ مَهُمْ أَشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانٌ لِلْجَارِ الشَّفْعَةُ اللهُ وَكَارِهِ ف المنَّهُم ِ الْأُوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فَى بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فَى ذَٰلِكَ مُعْرِضُ عَلِي ﴿ (١) رَسُولَ ٱللَّهِ أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ إِبْرَاهِمِ بْنِ مَبْسَرَةً سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشّريد قالَ ا جاء الْمِسْوَرُ بْن تَخْرَمَةَ فَوَصْعَ بَدَهُ عَلَى مَسْكِبِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِيعِ لِلْمِسْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هُلْدَا أَنْ يَشْتَرِى مِنَّى يَيْتِي (٢) الَّذِي في دَارِي (٣) فَقَالَ لا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِياتَة إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّبَةٍ قَالَ أَعْطِيتُ خَمْسَماتَةٍ قَفْداً فَنَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (\*) عَلَيْكِ يَقُولُ الْجَارُ أُحَثُّى بِصَقَبِهِ مَا بِعَثُكُهُ (هُ أَوْ قَالَ ما أَعْطَيْتُكُهُ ثُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ ٥٠ قَالَ لِي هَكَذَا \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ (٧) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُنْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَتِثُ الْبَائِمُ لِلْمُشْتَرِى الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُمَوَّضُهُ المَشْتَرِى أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَة مُوسًا مُحَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفيَّانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ مَبْسَرَةً عَنْ تَمْرُو بْنِ الشَّرِبِدِ عَنْ لَّبِي رَافِيجِ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ يَبْنًا بِأَرْبَسِيانَةِ

مِثْقَالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَتِّي سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ الْجَارُ أَحَثُّى بِصَقَبِهِ (١٠ كَمَا أَعْطَيْتُكَ (٢) \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِي أَشْتَرَى نَصِيبَ دَار كَأْرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَة وَهَبُ لِا بْنِهِ الصَّنْبِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَبِينٌ اللَّهِ أَحْتِيَالِ الْعَامِلِ لِلْهُدَّى لَهُ مَرْثُ عُبَيْدُ بِنُ إِشْمُوبِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قالَ أَسْتَعْمُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لَهُ اللَّهِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى أَبْنَ اللَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جاء حاسَبَهُ قالَ هَٰذَا مالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى فَهَلَّ (\*) جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا َ فَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ ۖ فَإِنِّى أَسْتَمْ لِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ ۚ عَلَى الْعَمَلَ مِمَّا وَلاَّ إِن اللهُ كَيَأْ تِي فَيَقُولُ هَٰذَا مَالُكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ في يَنْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ شَبْنًا بِغَـيْرِ حَقَّهِ إِلاَّ لَـقَ الله بَحْمِيلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقَ ٱللَّهَ يَحْدِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغانه أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَّارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُوِّى () بَيَاضُ إِبْطِهِ (٥) يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّنْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي صَرْثُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَبْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ قَالَ قَالَ (٦) النَّبِي الشَّوِيدِ الحَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٧) \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ أَشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْنَالَ حَتَّى بَشْتَرِيَ الدَّارَ بعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَيَنْقُدَهُ(^^)ثِينْعَةَ آلاَفِ دِرْهُم وَنِيسْمَوائَةِ دِرْهُم وَنِيسْمَةً وَنِيسْمِينَ وَيَنْقُدُهُ دِينَاراً بِمَا بَـقِيّ مِنَ الْمِشْرِينَ الْانْفَ (١٥ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُمْ وَإِلَّا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى ٱلدَّارِ فَإِنِ ٱسْتُحِقَّتِ ٱلدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُو تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهُم وَيُسْعُمِا ثَة وَتِسْعَة ۖ وَتِسْعُونَ دِرْهُمَا وَدِينَارْ ۖ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ ٱسْتُحِيَّ ٱنْتَقَضَ

(۱) بِسَقَبِهِ مَاأَعْطَيْنَاكَ (۲) أَعْطَيْنَاكَ (۲) أَعْطَيْنَاكَ (۲) فَهَلْ جَلَسْتَ (٤) حَتَّى رِيءَ (٤) الْمُلَيْدِ (٢) الْمُلَيْدِ (٢) الْمُلَيْدِ (٧) بِسَقَبِدُ (٧) وَيَنْقَدُهُ (١) في بِسَقَبِدُ (٨) وَيَنْقَدُهُ (١) في بِسَقَبِدُ (١) في بِسَقَبِدُ (١) وَيَنْقَدُهُ (١) في بِسَقِبِدُ في بِمِنْ الا صول الصحيحة في بِمِنْ الا صول الصحيحة في بِمِنْ الا صول الصحيحة في بِمِنْ الولْ وقي بِمِنْهَا برِنْهَا وقي بِمِنْهَا برِنْهَا (١) الْمِنْمُرِينَ أَلْفَ

هي بنير تتوين في النسخ الق بأيديناوكذاشرح النسطلاني

الصَّرْفُ فِي ٱلدِّينَارِ (١) ۚ فَإِنْ وَجَدَ بَهٰذِهِ ٱلدَّارِ عَيْبًا ۚ وَلَمْ ثُمْتَكُتَّى قَإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِمِشْرِينَ أَنْفَ (٢) دِرْهُمْ قَالَ فَأَجَارَ هُذَا ٱلْخِيدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ (٣) النَّيْ عَلِيَّ (١) لاَ دَاء وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ فا ثِلَة مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْيي عَنْ شُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى (١) في العاد إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً غَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِيمِ سَاوَمَ سَمْدَ بْنَ مالكِ يَشَا إِلَّارْبَمِياتَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِيْتُ النَّبِيُّ يَرَاكُ لِي يَقُولُ: الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ (٥) مَا أَعْطَيْتُكُ .

## \_\_\_\_\_ ألله آلزَجُمْرُ آلِرَجِيَةِمْ

**باب**ُ (<sup>(1)</sup> التَّمْنِيرِ وَأُوَّلُ <sup>(٧)</sup> ما بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيُّ مِنَ الْوَحْى الرُّوْبَا الصَّالِمَةُ مِرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَى السَّب أَوَّلُ ما عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا (٨) مَعْمَرُ ۖ قَالَ الزُّهْرِي ۚ فَأَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ ﴿ لِلَّذِي عَنْ عَاثِيْمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ مِنَ الْوَحْي (١) أُخِرْنَا الرُّوْبَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَسَكَانَ لاَ يَرَى رُوْبَا إِلاَّ جاءتْ ٥٠ مِيْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، (١) جَاءَةُ الرُّوْبَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَسَكَانَ لاَ يَرَى رُوْبَا إِلاَّ جاءتْ ٥٠ مِيْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ ، (١) جَاءَةُ فَكَانَ يَأْتِي حِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَّوَاتِ الْمَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِنَاكِ ثُمَّ الرار،) عَتُزَّوَّدُ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً فَتُرُوَّدُهُ (١٠) لِيثْلِهَا حَتَّى فِجْنَهُ الْحَقُّ وَهُو فَى غَارِ حِرَّاء كَفَاءُهُ المَلَكُ فِيهِ فَقَالَ أَفْرَأُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ۚ يَهِ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهُدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي بَلْغُ مِنَى الْجَهْدُ ، ثُمُّ ارْسُلْنِي فَقَالُ اقْرُ الْ فَقَلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۖ فَاحْدُنِي فَعَطْنِي الْمَا أَنَا بِقَارِي ۗ فَاحْدُنِي فَعَطْنِي الْمَا أَنَا بِقَارِي ۗ فَغَطْنِي الْمَا أَنَا بِقَارِي ۗ فَغَطْنِي (١١) وأُخْرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۗ فَغَطْنِي (١٢) وأُخْرَ الثَّالِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهُدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمٍ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ ، حَتَّى بَلَغَ مَا كُمْ ١٥٥ يَمْلَمْ فَرَجِعَ بِهَا تُوجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دُخَلَ عَلَى خَدِيجَةٌ فَقَالَ زَمُلُونِي زَمَّلُونِي فَزَمَّالُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةٌ مَالِي وَأَخْبَرَهَا (١٣) الْخَبَرَ وَقَالَ

خہ سے (۲) وقال قال

(١) بَيْعُ النَّسْلِمِ لا دَاء

(٠) بِسَعْبِهِ

(٦) (كِتَابُ التَّعْبِيرِ)

(١١) فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (١٢) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ

قَدْ خَشِيتُ عَلَى (٧) نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ (٣) أللهُ أَبَدًا إِنكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْمِلِ الْكَلَّ ، وَتَقَرِّى الضَّيْفَ ، وَتُعَمِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْن عَبْدِ الْنُزَّى بْنِ قُصَى ۗ ، وَهُوَ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أَخُو (٣) أَبِيهَا ، وَكَانَ أَمْرًأَ تَنَصَّرَ ف الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْمَرِيَّ، فَيَكْتُبُ بِالْمَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ ، ما شاءاللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَشَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَي أَبْنَ عَمَّ أَسْمَعْ مِن أَبْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ أَبْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَغْرَهُ النِّي عَلِّكَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَاكَيْنَي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي أَوْ مُخْرِجِي هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَمَمْ كُمْ كَأْتِ رَجُلُ قَطُّ عِمَا " جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَزَّراً ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُومُ فِي وَقَشَرَ الْوَحْيُ قَثْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِي مِنْ فِيهَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدِّى مِنْ رُوْمِى شَوَاهِي ٱلْجِبَالِ فَكُنَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةٍ جَبَلِ لِكِيَّ مُلْتِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَاتُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا فَبَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِيرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ وَمُرْءُ الْوَحْي غَدَا لِيثِل ذَٰلِكَ ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ تَبَدِّي (٥) لَهُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مِيْلَ ذَٰلِكَ \* قَالَ (٦) أَبْنُ عَبَّاسٍ : قَالِتُ الْإِصْبَاحِ، ضُوَّهِ الشُّنْسِ بِالنَّهَارِ ، وَصَوَّهِ الْقَسَرِ بِاللَّيْلَ بِإِلْكِ رُوْايَا الصَّالِخِينَ (٧) وَقَوْلِهِ (١) تَمَاكَى : لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء ٱللهُ آمِنِينَ (١) مُحَلَّقِينَ رُوْسَكُم وَمُقَصِّرِ بِنَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ ما لَم عَنْ لَمُوا جَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتُعَا قَرِيبًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى الرُّوْ يَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ

(۱) عَلَىٰ فَقَالَتْ م (۱) لَا نُهُ ذُكِ

(٣) أحى أيها . مكذا في النسخ المتدة وسبها في الفتح لاب صاكر كما في النسلاني الم

(ه) بَدَا

ة (٦) وقال

(v) الصَّالِحَةِ

(٨) وَ قُوْلِ ٱللهِ

(١) آمينين إلى قواله
 فتْعاً قريباً

قالَ سَمِتُ أَبَا فَتَادَةً عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ الرُّوا يَا (٣) مِنَ اللَّهِ وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ مَدَّثَنَى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّاب عَنْ أَبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ 'رُوْيَا يُحِبُّما فَإِنَّا هِي مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّث (١) بها ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّا هِي مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْبَسْتَعَدْ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ المِس الرُّوْايَا الصَّالِكَةُ جُزْيِهِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْا مِنَ النَّبُوَّةِ صَرَّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَبْ سَعِيدٍ ألله بنُ يَحِيٰ بن أبي كَثِيرٍ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ بِالْيَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ الرُّوْ يَا الصَّالِحَةُ مِنَ إللهِ وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَمَّ فَلْيَتَمَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصَقَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ \* وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ اللهِ . الرُّوا العنَّاخِةُ أَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي يَلِيُّ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِرْثُ مُعَدَّدُ بَنُ بَشَّارِ حَدَّقَنَا غُنْدَرٌ ﴿ (١) وَلَبُنَّعَدَّتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّامِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكَ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى ا قَالَ رُوْ يَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٍ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ مِرْثُنَّ يَحْي ابْنُ فَرَعَةً حَدُّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ رُوْ يَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٍ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ

النُّبوَّةِ ، رَوَّاهُ (٥) ثَابِتْ وَمُعَيْدٌ وَإِسْ فَيُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيّ

عِنْ حَرَثَى (٦٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حازِمٍ وَٱلدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ بَزِيدَ

عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ:

النُّواْيَا الصَّالِكَةُ جُزْء مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبوَّةِ باب الْبَشْرَاتِ

الصَّالِخِ بُحُزْيِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ \* الرُّوْ يَا (٥٠ مِنَ اللهِ حَدث

أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا (٢) يَحْيُ هُوَ أَبْنُ سَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ

(١) ( بَأْبُ ) الرُّحُوا مِنَ اللهِ

(۲) حَدَّنَى بَعْنِي وَهُو

مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْتِ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّتَى سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرِينَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ يَقُولُ لَمْ يَبْنَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُسَرَّاتُ ، قَالُوا وَمَا الْكِيشُرَاتُ؟ قَالَ الرُّورْيَا الصَّالِخَة عَاسِبُ رُورًيَا يُوسُفَ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: إذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًّا وَالشَّسْ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (١) قَالَ مَا مُنَى لَا تَقْعُمُصْ رُوْ يَاكَ عَلَى إِخُو تِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٌ، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيل الأَحادِيثِ وَيُتِمْ ۚ نِمْنَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَتَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ فَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْخُقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَقَوْلِهِ تَمَالَى : يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُوْ يَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلَهَا رَبِّي حَقًّا ٣٠ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّبْن وَجَاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَدُو ِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَخَ الشَّيْطَانُ يَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبَّ قَدْ آ تَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأُحادِيثِ فَاطِرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَيِغْفِي بِالصَّالِخِينَ \* (٢٠) فاطر والْبَدِيمُ وَالْبَتَدِعُ (٤٠) وَالْبَارِئُ (٥٠) وَالْخَالِقُ وَاحِدُ مِنَ الْبَدْء (١) بَادِثَةً \* (٧) رُوْمًا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (٨) قَالَ يَا مُبَنَّ إِنَّى أَرَى فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ ، فَأَ نَظُوْ مَا ذَا تَرسي ؟ قالَ يَا أَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُ بِي إِنْ شَاءَ أَللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ الْحَبِينِ وَنَادَ بْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّفْتَ الرُّوزَيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْخُسِينِينَ. قالَ نُجَاهِدُ: أَسْلَمَا سَلَّمَا ما أُمِرًا بِدِ ، وَ لَذَّ وَمَنَّعَ وَجُهَا أُمِالُأُونَ الْمِبِ التَّوَاطُونَ عَلَى الرُّوابًا مَرْثُ يَعَيٰ بْنُ بُكَبِرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢٠ أَنَّ أَنَاسَا أُرُوا لَيْنَاةَ الْقَدْرِ فِي السَّيْعِ الأَوَاخِرِ؛

(۱) سَاجِدِينَ إِلَيْ قَوْلِدِ عَلَيْمٌ عَكَيْرٌ (۲) حَقَّ إِلَيْ فَسَوْلِدِ وَأَلْفِيْنِي بِالصَّالِمِينَ (۲) عَلَّ أَبِو عَدَ الله (۵) وَالْمُبَدِعُ (۵) وَالْمُبَدِعُ (۲) مِنَ الْمُدِدِ (۲) مِنَ الْمُدَّدِ (۸) المَّعْنِينَ آبُورِي المُعْنِينِينَ (۸) المُعْنِينِينَ

وَأَنَّ أَنَاسًا أَرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النِّيُّ يُرْكِيُّ ٱلْنَهِيمُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر ﴿ وَوَا إِنَّا أَهُلُ السُّجُونِ وَانْفَسَادِ وَالشَّرْكِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَدَخَلَ مَعَهُ السَّيْنَ فَتَيَان (١١) ، قالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا كَأْكُلُ الطَّايْرُ مِنْهُ لَبَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْخُسِنِينَ قالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامْ ثُرُ رُتَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ فَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَٰلِكُمَا مِّمَا عَلَّمْنِي رَبِّي إِنّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُ كَافِرُونَ وَأُتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْفَاقَ وَيَعْثُرُبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَءَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُ ونَ يَاصَاحِبَي السَّجْنِ أَأَرْ بَابْ (٢٠ مُتَفَرِّ قُونَ . وَقَالَ الْفُضَيُّلُ ٣٠ لِيَمْضِ الْأَتْبَاعِ لِمَا عَبْدَ اللهِ : أَرْبَابُ مُتَفَرَّ قُونَ خَيْرٌ أَم ٱللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْهُمْ وَآبَاؤُكُمُ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحَكْمُ إِلاَّ لِلهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَمْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاءُ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكُنِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ، يَا صَاحِبَيِ السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّايْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْامْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَنْتِيَانِ وَتَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا ٱذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ، وَتَالَ الَّلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعْ عِجَافْ وَسَبْعَ سُنْبِلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَاأَيُّهَا اللَّهُ أَفْتُونِي فِي رُوْ يَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْ يَا تَمْ بُرُونَ قَالُوا أَصْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاَمِ بِمَا لِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبَثُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّيقُ أَفْتِنَا فِ سَيْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَيْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَّرَ يَا بِسَاتٍ لَمَتَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ، قالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا

(۱) فَتَيَانِ إِلَى قُوْلِهِ آرْجِع اِلَى رَبَّكَ (۲) أَأَرْ بَابُ في بعض النسخ المتمدة بيدته أرباب بهمزة واحدة وانظر هل هي رواية أو قراءة وحرر اه

(٣) وَقَالَ الْفُضَيْلُ عِنْدَ وَوْلِهِ يَا صَاحِبِي السَّبْنِي أَأْرُواكِ

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبَلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً يمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعُر شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْهُمْ لَمُنَ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْ بِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ يُنَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ، وَقَالَ اللَّاكُ أَثْنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِع إِلَى رَبِّكَ ، وَأُدُّ كُرَ أُفْتَعَلَ مِنْ (" ذَكَرَ أُمَّةٍ قَرْنِ (" وَيَقْرَأُ أَمَّهِ نِسْيَانٍ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : يَعْصِرُونَ الْأَعْنَابَ وَٱلدُّهْنَ ، تَعْصِدُونَ تَحْرُسُونَ صَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَا جُورِيِّيةُ عَنْ مالِكِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَوْ لَيِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبْتَ أ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَا نِي ٱلدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ بِالسِهُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ مَنْ فَاللَّهُمِ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سِمِعْتُ النَّبِيُّ يَتُولُ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمِقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ ى \* قَالَ أَبُوعَبُدِ أَللهِ قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ حَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُغْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ رَضِي الله عَنْهُ قال قال النِّيُّ عَلَيْكُ مِنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَغَيَّلُ بِي وَرُوعُ يَا المُؤْمِن جُزْدٍ مِنْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ مَرْثُ اللَّهِ عَنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قالَ قالَ النَّبُ يَكِ الرُّورْ يَا الصَّالِخَةُ مِنَ ٱللهِ ، وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، تَمْنَ رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفِتْ مِنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْزَايَا (٣) بِي مَرْثُ خَالِهُ بْنُ خَلِيِّ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيّ قالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْمَقَ عَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَأَبْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى أَبْنُ

(۱) مَنْ ذَكُرْتُ (۲) أُمَّذِ قَرُانِ (۲) أُمَّذِ قَرُانِ (۲) لاَ يَتَرَانى بِي

الْمَادِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عْنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَتَّى ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكُوَّ ثَنَى عِلْبِ رُوِّيَا اللَّيْل ، رَوَاهُ سَمُرَةُ وَرُثُ أَخْمَدُ بْنُ الْقِدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الطَّفَاوِي حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ أَخَدُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِينَ أَعْطِيتُ مَفَا تِيلَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَيَبْنَمَا أَنَا نَامُمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ في يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنْتُمْ ثَنْتَقِلُونَهَا (١) وَرَحْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ألله عَنْ قَالَ أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ لَهُ لِلَّةُ "كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَ مِ قَدْ رَجَّلْهَا تَقْطُرُ مَاء مُتَّكِينًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتَيْق رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ المَسِيحُ أَنْ مَرْيَمَ ، ثُمُّ " إِذَا أَنَا بِرَجُل جَمْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْمَنْيِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنْبَة طَافِية ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ المَسِيحُ الدَّجَّالُ مَرْشِ يَحْي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ ٱللهِ مَرْكُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيتُ (" اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ \* وَتَابَعَهُ سُلَيْانُ بْنُ كَثِيرٍ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَن أَنْ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَتَالَ الزُّينَادِيُّ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ أَنَّ أَنْ عَبَّاس أَو (١) أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي يَنْكُ وَقَالَ شُمَيْبُ وَإِسْخُقُ بْنُ بَحْي عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي إِنَّ وَكَانَ مَعْمَرُ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ إلى الرُّوْ يَا بِالنَّهَارِ . وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَن أَبْنِ سَيْرَ بَنَ رُوْ بَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْ بَا اللَّيْل صَرْفَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

(۱) تَنْتَثَنِّلُوبَهَا (۲) وأذا

(٦) رَأَيْتُ.

(٤) وأَبا هريزة

أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْعَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ غُبَادَةً بْنِ الصَّامَتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْفَمَتْهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ ما يُضْحِكُكُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ ٱللهِ يَرْكُبُونَ تَبَجّ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ شَكَ إِسْمُونَ ، قالَتْ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعالَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ثُمَّ وَصَنَعَ رَأْمَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ فَاسْ (١) مِنْ أُمِّي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ كَمَا قالَ في الْأُولِي ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْمُ الله أَنْ بِجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، فَرَكِبَتِ الْبَعْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي شُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَكَكَتْ بِالْبِ رُوْبَا النَّسَاء مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ ٣٠ عَن أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ بَايَمَتْ رَسُولَ أللهِ عَلَيْ أَخْبَرَ أَهُ أَنَّهُمُ أَفْتَسَمُوا اللَّهَاجِرِينَ قُرْعَةً قالَتْ فَطَارَ لَنَا عُمَّانُ بْنُ مَظْمُونِ وَأَنْزَ لْنَاهُ فِي أَيْمَاتِنَا ، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُولِّقَ فِيهِ ، فَلَمَّا ثُولِّقَ غُسِّلَ وَكُفَّنَ في أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّاثِ فَشَمَادَتِي عَلَيْكَ لَفَدْ أَكْرَمَكَ أَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي قَالَ اللهِ عَلَيْكِ وَما يُدْرِيكِ أَنَّ أَلَهُ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ بِأَى أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَنَ يُكْرِمُهُ ٱللهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ أَمَّا هُوَ فَوَ ٱللهِ لَقَدْ جاءُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنَّى لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَوَاللهِ مَا أَدْرَى وَأَنَا رَسُولُ ٱللهِ مَاذَا يُفْعَلُ في ، فَقَالَتْ وَأُشِهِ لاَ أُزِّكَى بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا ، وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ ، قَالَتْ وَأَحْزَ نَنِي فَنَيْتُ ، فَرَأَيْتُ لِمُثَالَ

(۱) أُنَاسُ (۲) مَنْ عُقَبْلِ

عَيْنَا تَجْرِى ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي فَقَالَ ذَٰلِكَ (١) عَمَلُهُ عَلِي الْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا (1) حَلَمَ فَلْيَبْصُنْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْبَسْتَعِذْ بِأَللهِ عَنَّ وَجَلِّ حَدَثْ يَعْنِي أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مَنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مَنْ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَشَلُ اللَّهِ مَنْ أَصُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَمِنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَلَّا مِنْ مُن اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَلَّا مُعْمِنُ مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ أَلَّ مُنْ مِنْ أَلَّا مُنْ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ مِ الرُّورْيَا مِنَ ٱللهِ وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا عَلَمَ أَحَدُ كُمُ الْخُلُمُ (" يَكُرُهُهُ فَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَادِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِأَلَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ بِإِسِبُ اللَّبَنِ مَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي خَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ قالَ سَمِنْ رَسُولَ اللهِ مَنْ لَكُ يَقُولُ يَيْنَا أَنَا فَائِمْ أُتِيتُ بِقَدَحِ لِنِّي فَشَرِبْتُ مِنَّهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرَى الزَّىَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَا رِي (\* ) ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي مُمَرَّ ، قَالُوا ضَا أَوَّ لْتَهُ مَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الْعِلْمَ عِلْمَ الْمَانِدِهِ (°) إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِهِ (°) **مَرْثُنَا** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عِن أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَنِي خَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَحْمَرَ أَنَّهُ سَمِحَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تَحْمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَمْنَا أَنَا نَاشُمْ أُتِيتُ بِقَدَح لِنَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى ال لَأَرَى الرَّىَّ يَعَوْمُ جُ (٢٠ مِنْ (٧٠ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي تُعَرَّرُ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ (٧) في أَطْرَافِي حَوْلَةُ فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ أَلَّذِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ عَلَى الْقَبِيصِ (٥٠ في المَنَام مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهِلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قالَ رَسُو الله إلى تينها أَنَا نَامُ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى ۖ وَعَلَيْهِمْ فَصْ مِنْهَا مَا يَيْلُغُ اللَّ الثَّذَى ٥٠، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَمَرَّ عَلَىَّ ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَيَعِنْ يَجُرُهُ

قَالُوا ما أُوَّلْتَ (١٠) مَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ عَالِمَ جَرَّ الْقَسِصِ في الْمَنام

(١) ذٰلِكِ . ڪٰذَا بالضبطين في اليونينية خَاكِ

(٦) الحُلُمَ . كذا في هذا الموضع من اليونينية اللام مضمومة قال في الفتح وَالْحُكُمُ بِضُمِ الْهِمَلَةُ وسكون اللام وقد تضم اھ كذا بهامش الفرع الذي بيدما

حسيم ومرس ما (٤) في أظافيري

(٥) وَأَطَافِيرِ مِ

(۸) القبص (١) النَّدِيَّ

**هَرْثُنَا** سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدِّتَنِي اللَّيْثُ حَدِّتَنِي عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهاَبِ أَخْبَرَ نِي أَبُو أَمامةَ بْنُ سَهِلْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَالَى يَقُولُ يَيْنَا أَنَا نَائِمُ رَأَيْتُ النَّامَ عُرِمنُوا عَلَى وَعَلَيْهِم مُنْصُ فِنَهَا ما يبْلُغُ التَّدْي (١٠ وَمِنْهَا ما يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَى مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قِيصٌ يَجْتَرُهُ (١) قَالُوا فَمَا أُوَّلَتُهُ يَا رَسُولَ أَلَّهُ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ ﴿ إِلْسِيبُ ٱللَّهُمَرُ ٣٠ فِي ٱلْمَام وَالرَّوْصَةِ الْخَضْرَاهُ اللهُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ مُحَدِّدِ الْجُمْنِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِي بْنُ مُحَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ بْنُ خالِدٍ عَنْ أَتَكُد بْنِ سِيرِينَ قالَ قالَ قَالَ قَالَ فَبْسُ بْنُ عُبَّادٍ كُنْتُ في حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بنُ مالك وَأَبْنُ مُمَرَ فَمَرَ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا هَٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ وَالُواكَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْعَانَ أَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَعَى لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَالَبُسَ لَهُمْ بِعِيدٌ إِنَّا رَأَبْتُ كَأَمَّا مَمُودٌ وُصْعِ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاء فَنُصِب ( الله فَهَا وَفِي رَأْسِها عُرُوَّةٌ وَفِ أَسْفَلُهَا مَنْعَمَّفٌ، وَالْمُنْصَفُ الْوَصِيفُ، فَقَيلَ أَرْقَهُ فَرَقِيتُ (٥) حَتَّى أَخَذَتُ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ أَنْهِ مِنْكُ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْكُ يَعُونُ عَبْدُ أَنَّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقِ بِاسِبُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ مَدْثُنَا (١) عُبَيْدُ بنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قال رَسُولُ الله على أريتك في المنام مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلُ يَحْسِلُكِ في سَرَقَة حَرِير (٧) فَيَقُولُ هَذِهِ الرَّأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَفُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِاللهِ يُعْضِهِ السب إِيَّابِ الْمَرِيْرِ فِي الْمَنَامِ مِرْضُ الْمُحَدِّدُ ﴿ أَخْرَانَا ﴿ أَبُو مُمَاوِيةً أَخْبِرَنَا هِشَامٌ عَنْ أبنهِ عَنْ عَالْيَمَةَ قَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُرِبَتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتْزَوَّجَكِ مَرَّ تَنْ ي رَأَبْتُ اللَّكَ يَحْدِلُكِ فِ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ فَقُلْتُ لَهُ اكْثِفْ فَكَشَفَ قَإِذَا فِي ٥٠٠ أَنْت فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُغْضِهِ ، ثُمَّ أُوبِتُكِ يَحْسِلُكِ فَ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير

(۱) الثدِيّ

(۲) کیلو د

(۴) الخُصَر

كذا ضطها في اليونينيسة بنتج الفاء وفي فتح الباري المنفر بكونها حم أخفر وهو الون المروف في النباب وغيرها أه

> مه۔ (۱) قَسَضْتُ

(٠) فَرَقْبَتُ<sup>\*</sup>

\* (٦) حدثنی \*\*-

(٧) سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ مهد ه

(٨) مُحَدِّدُ هُو أَبُو كُرُ يُفِ

مُحَدِّدُ بِنُ الْمَلَاهِ . مُحَدَّدُ بِنُ سَلَامِ

(۱۰) قادًا عو

فَكَشَفَ فَإِذَا هِي (١) أنتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ إِنَّ مَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ الَمْهَا تَيْحِ فِي الْيَدِ مُؤْمِنُ سَعِيدُ بْنُ عُفَرْ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيلٌ عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَر نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ ؛ بَعِيْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَيَنْا أَنَا نَامُ البِيتُ في يَدى قالَ (٣٠ كُمُكَّدُ وَ بَلَغَني أَنَّ جَوَامِمَ الْسَكَلِم أَن اللهَ يَجْمَعُ الْامْورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتُبُ فِي الْكُتُبِ مَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَعُورُ () ذَلِكَ باسب التَّعْلِيقِ بِالْمُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ مَرْشَى () عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَرْهَرُ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ حِ وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّد حَدَّثَنَا قَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم وال رَأْيْتُ كَأْتِي فِي رَوْصَةٍ وَسَطَ (٦) الرَّوْصَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ ، فَقِيلَ لِي أَرْقَهُ ، قُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ ؛ فَأَنَا نِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَا بِي فَرَقِيتُ فَأَسْتَمْسَكُتُ بِالْعُرْوَةِ َهَا ثَنْتَهَتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي عَلَى فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةً الْإِسْلاَمِ ، وَذَٰلِكَ الْمَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلاَمِ ، وَتِلْكَ الْمُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقُ لاَ تَرَالُ مُسْتَنْسِكًا بِالْإِسْلاَمِ ٢٥ حَتَى تَمُوتَ بِالسِبِ مُمُودِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وِسَادَتِهِ إسب الإسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ مِرْشُ مُعَلَى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ في الْمَامِ كَأَنَّ في يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرِ لاَ أَهْوِي ٣٠ بِهَا إِلَى شَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ إِنَّ أَخَالَتُهِ رَجُلٌ صَالِحٌ ۖ أَوْ قَالَ إِنَّ

أُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ مِرْشِ عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ صَبَّامِ حَدَّثَنَا

مُعْتَمِرْ سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بنُ سِيرِينَ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قال رَسُولُ

عَبْدَ أَلَيْهِ رَجُلُ صَالِحٌ الله

- س (۱) فأذا هو
- (۲) إن بكن هنا
- (٢) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
- (٤) أَوْ نَعُورَ
   حَكذا بالنصب في بعش النسخ
  - (۰) حدثنا م

المتمدة بيدط

(٦) وَوَسَطَ

مين وسط فى رواية ضبح أبىد روالاسيلى غير مصبوطة فى اليونينية والطاء مفتوحة وفى روايتهما بفتسح السين والطاء فحرر اله مصححه

- (٧) مُشْتَشْكًا إِبُّ
  - (٨) لاَ أَهْوِي

بقتح الهنزة في أليونينية وجميع الاصول التي بأيدينا وكذا ضبط القسطلاني قال وقال الميني كابن حجر بضم الهنزة من الاهواء وهو الايماء اه أللهِ عَلَيْ إِذَا أَفْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدْ تَكَذِّبُ (١٠ رُوْ يَا المؤمنِ وَرُوْ يَا المؤمنِ جُزْدٍ مِنْ سِيَّةً وَأَرْبَمِينَ جُنْأً مِنَ النُّبُوَّةِ (٢) قالَ يُمَّدُّ وَأَنَا أَتُولُ هَذِهِ قالَ وَكانَ يُقَالُ الرُّواْ يَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَعْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ ٱللهِ فَنَ رَأَى شَبْنًا يَكُرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلَّ ، قالَ وَكَانَ يُكْرَهُ ٣ الْفُلُّ فِي النَّوْمِ (١) كُمْ تَكُدُ رُوْيًا ﴿ وَكَانَ يُصْعِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ (١) الْقَيْدُ ثَبَاتُ فِي ٱلدَّينِ \* وَرَوَى فَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُو هِلِآلِ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ مِنْكُ وَأَدْرَجَهُ (٠٠ بَعْضُهِمْ كُنَّاهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْنِنُ وَدَالَ يُونُسُ لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّيّ النَّيْ فِ الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ أَنَّهِ لاَ نَكُونُ الْأَفَّلاَلُ إِلاَّ فِي الْأَعْنَاقِ بِاسِبُ الْمَيْنِ الجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ وَرُشُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ خارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَا بِتٍ عَنْ أُمِّ الْعَلَاهِ وَهِي أَمْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكُنِي حِينَ أَفْتَرَعَتِ (٦) الْأَنْصَارُ عَلَى سُكُنَّى الْهَاجِرِينَ فَأَشْتَكِي فَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُومُقَى ثُمَّ جَمَلْنَاهُ فِي أَثْوَا بِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ فَقُلْتُ رَحْقَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَا دَنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ ، قالَ وَمَا يُدْرِيكِ ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَاللهِ ، قالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، إنَّى لَأَرْجُولَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ ما يُفْعَلُ بِي (٧) وَلاَ بكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاء فَوَ اللهِ لاَ أَزَكَىٰ أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ <sup>(٨)</sup> لِمُثْمَانَ في النَّوْم عَيْنَا تَجْرِى فِنَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِى لَهُ عَاسِم نَزْعِ (١٠) المَاء مِنَ الْبِنْوِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلِي مَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَيْيِرٍ حَدَّثْنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا صَخْرُ بْنُ جَوَيْرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ أَنْ تُعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَيْنَا أَنَاعَلَى

الُوْمِنِ تَكُذِّبُ (۴) وبما كان مِنَ النّبوّةِ فَإِنَّهُ لاَ يُكَذِّبُ (٣) يَكُونُهُ النَّلَ ة (٤) وقال (٠) وَأَدْرَجَ (٦) أَفْرَ عَتِ (٧) ما يُعْمَلُ بِهِ (۱) وأريث

(١) تَزْحِ السَّاءِ

بِهْ إِنْ عُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكُرِ وَمُمَرُّ ، فَاخَذَ أَبُو بَكُر الدَّنْوَ ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنَ ، وَفِي نَزْعِهِ صَمَّفَ فَغَفَر (١) اللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذُهَا أَبْنُ الخَطَّابِ (١) مِنْ يك أَبِي بَكْمِرٍ فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ۖ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ (٣ حَتَّى ضَرْبَ النَّاسُ بِمَطَنِ السِّبُ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُو بَيْنِ مِنَ الْبِيْرِ بِضَعْفِ مَرْثَ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَقَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى (<sup>4)</sup> عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْيَا النَّيْ عَلِيْ فِي أَبِي بَكْدٍ وَمُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُر فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِي ، وَفِي نَوْ عِهِ صَمَفْ وَٱللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قَامَ أَبْنُ الْحَطَّابِ فَأَسْتَحَالَت عَرْبًا فَا رَأَيْتُ مِنَ (٥) النَّاسِ يَفْرِي (٦) فَرْيَةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن مَرْثُ سَعِيدُ أَنْ عُفَيْدٍ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ( عُقَيْلُ عَن أَبْن شِهابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي قَالَ يَيْنَا أَنَا نَائُمْ رَأَ يُنْفِي عَلَى قَلِيب وَعَلَيْهَا دَلُو ۗ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ ٱللهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ اللهَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ اللهَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَنْهُ عُنْهُ عُنْهُا ذَنُو بَاللَّهِ مِنْهَا ذَنُو بَاللَّهِ مِنْ عُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ عُنْهُ عُنْهُ عُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَخِذَا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عُلَالًا عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ إِنَّا فَا قُولًا أَوْ فَانَا إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّا عُلْمُ عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَيْهُ إِنَّ عَلَهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنَّا عَلَيْهُ إِنْ عَلَيْهُ إِنْ أَنَّا أَنَّا عَلْمُ أَنْهُ إِنَّا عُلْمُ عَنْهُ عَلَاهُ أَنَّا عُلْمُ أَنْهُ عَلَيْكُوا أَنَّا عُلْمُ إِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَنَّا أَنَّ فُوا عَلَاهُ إِنْهُ عَلَا عَلَاهُ أَنَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنَّ أُولِي أَنَّا إِنْهُ إِنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَوْمُ أَنَّ عَلَيْهُ أَلَّهُ عَلَيْهُ أَنَّا عُلْمُ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا عَلَيْهِ إِنْهُ إِنْهُ عَلَيْهُ أَنَّا عَلَيْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا عَلَاهُ أَنْهُ عَلَاهُ أَنَّا عَلَاهُ أَنَّ عَلَاهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا أُعْلِقًا أَنْهُ عَلَاهُ أَنَا وَفِي نَزْعِهِ صَمَّفَ ۗ وَٱللَّهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَسْتَعَالَتْ غَرْبًا فَأَحْذَهَا تُعْرَرُ بْنُ الخَطابِ فَلَمْ ﴿ (٥) فِي النَّاسِ أَرْ عَبُقُرِيًّا مِنَ النَّاسِ بَيْزُعُ نَزْعَ مُعَرَّ بْنِ الخَطَّابِ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ﴿ (١) مَنْ يَغْرِى فَرِيَّهُ المُسْيِرَ الْمَةِ فِي الْمَنْمِ مِرْثُنَا إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧) عَنْ عُقَيْلِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا يَيْنَا أَنَا نَائُمْ ۚ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَىٰ حَوْضٍ (٨) أَسْقِي النَّاسَ فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ ٱلدُّنُو مِنْ يَدِي لِيُرِيحِنِي فَنَزَعَ ذَنُو بَيْنِ وَفَ نَزْعِهِ صَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُلَهُ فَأَتَى أَبْنُ الخَطَّاب فَأَخَذَ مِنْهُ ۚ فَلَمْ يَزَلُ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ ﴿ إِلَٰ الْقَصْرِ في الْمَنَامِ مِرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ قال أَخْبِرَ بِنِي سَعِيدٌ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ

(٢) أَنُ الْخَطَّابِ. كَذَا في اليونينية وفي بعض الاصول الصحيحة مُحَمَّرُ آبنُ الخَطَّاب

(۲) فَرِيَّةً

قالَ يَبْنَا أَنَا نَاحُمْ، رَأَ يُتْنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْرَأَةُ تَتَوَصَّأُ إِلَى جانِب قَصْر ، قُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ ؛ قَالُوا لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرْتَهُ ۚ فَوَلَّيْتُ (') مُدْبِرًا قَالَ أَبُو جُرَيْرَةَ فَبَكِي مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ثُمَّ قَالَ أَعْلَيْكَ ٢٠ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَعَارُ مَرْثُ عَمِرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ مُمَرَ عَن مُحَد أَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ يَرْكُ مَدْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْر مِنْ ذَهَبِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا ؟ فَقَالُوا لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ فَ امَّنَتنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا أَنْ الْخَطَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَ تِكُ ، قَالَ وَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ ٱللهِ عالَ الْوُصُوء في الْمَنَامِ حَرَثْنَي بَحْنِي بْنُ بُكَنْيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بَيْنَمَا نَعْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَ يُتَّنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَتَوَصَّأَ إِلَى جانِب قَصْر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا لِمُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً فَبَكَىٰ ثَمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بأبي أنَّتَ وَأَمَّى بَا رَسُولَ أَنْهِ أَغَارُ اللهِ أَغَارُ الطَّوَافِ بِالْكَمْبَةِ فِي المَنَامِ وَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ بِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ثَمَرَ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّا أَنَا نَاجٌ رَأَ يُتَنَّى أَطُوفُ إِلْكُمَنِيَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ ماء ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبَتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٍ مَعَدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنِّبَةٌ طَافِيةٌ ، قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا هَٰذَا الدَّجَّالُ أَفْرَبُ النَّاس بِهِ شَبَّهَا أَبْنُ قَطَنِ. وَأَبْنُ قَطَنِ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةً باب إِذَا أَعْطَى فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ مِرْثُ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أُخْبَرَ فِي خَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قال سَمِعْتُ

(۱) فَوَلَيْتُ مِنْهَا مُدْبِراً (۲) أُعلَيْكَ هكذا فى النسخ التى بأيدينا الهمزة عليها علامة النبوت لابى ذرعن الكشميهي وقال التسطلاني وسقطت الهمزة لأبى ذر عن الكشميهي

(؛) فيك فتح السكاف من اللهُ مُقْمَعَةً . كَالًا ضبطت بالوجهين في ر. روس (۸) بقبلانِ بی

(١٠) كَمُ تُرَعُ (۱۱) أَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ

(٩) إني أعود

(١٣) مُمَّا قُرُونٌ (ڤوله ﴾ كَفَرُ نِ هِي بالأفراد في وفى النسخة التي شرح علماالسطلاني كَ أُرُون

(۱۲) فلم يزل (۱۷) حدثنا

. (۱۹) نکان

رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فَامْ أَتِيتُ بِقَدَح لِبَنِي فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأْرى الرِّيَّ يَجْرِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ ، قالُوا فَمَا أَوَّ نُتَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الْعِلْمُ باسب الأمن وَذَهاب الرَّوْعِ في المَنامِ حَرِيثي (١) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ حَدَّثَنَا فَافِعْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قالَ إِنَّ رِجالاً مِنْ اللهِ وَاتَ لَيْلَةٍ أَصْحَاب رَسُولِ ٢٣ ٱللهِ عَلَيْ كَانُوا يَرَونَ الرُّوزَيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاء اللهُ وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيثُ اليونينية السِّنِّ (") وَكِيْنِي السَّجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ (ا) خَيْرُد(٥) لَرَأَيْتَ مِثْلَ ما يَرَى هُولَاء ، قَلَمًا أَضْطَجَعْتُ لَيْئَةً (١) قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي خَيْرًا فَأْرِنِي رُوْيًا ، فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَٰ لِكَ إِذْ جَاءِنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَةُ ﴿ ﴾ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلا ﴿ فِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا رَبِّنَهُمَا أَدْعُو ٱللهُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيتِنِي مَلَكُ في يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ (١٠) نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ (١١) تُكْثِيرُ الصَّلاَّةَ فَا نُطَّلَقُوا بِي حَتَّى وَتَفُوا (١٢) بِي عُلَى شَفيبِ جَهَنَّمَ ۚ فَإِذًا هِي مَطْوِيَّةُ ۚ كَمَلَى الْبِلِّرِ لَهُ قُرُونَ (١٣٠ كَفَرْنِ الْبِلْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرى فِيهَا رِجالًا مُعَلَقِينَ بِالسَّلاَسِلِ رُوُّسُهُم أَسْفَلَهُم السَّفَهُم السَّالَاسِلِ وَوُسُهُم أَسْفَلَهُم السَّالَاسِلِ وَوَسُهُم أَسْفَلَهُم السَّالَاسِلِ وَوَسُهُم أَسْفَلَهُم السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السُلَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السّ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ فَا نُصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَدِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْمَةَ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ عَبْدَ أَللهِ رَجُلْ صَالِح (١٤٠) فَقَالَ (١٠٠) نَافِيعٌ كُمْ يَزَلُ (١٦٠) بَعْدَ ذَلِكَ أَيْكُنْرُ الصَّلاَةَ بِالسِّهُ الْأَخْذِ عَلَى الْيَهِينِ فِي النَّوْمِ مَ صَرِيْنِ مِنْ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ عَمَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْنَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ نُمَنَ قَالَ ۖ كُنْتُ غُلاَماً شَابًّا عَزَبًا في عَهْدِ النَّبِيُّ (١٨) عَلَيْنَ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ (١٩) مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهِي النَّبِي اللَّهِ

عِنْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأُرِنِي مَنَامًا يُمَـبِّرُهُ لِي رَسُولُ ٱللهِ عِنْ فَنِيثُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتِيَانِي فَأَ نُطَلَقًا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ ثُرَاعَ (١) إِنَّكَ رَجُلُ صَالِحُ ۖ فَا نُطَلَقا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ ۚ كَطَى الْبِنَّرِ وَإِذَا فِيهَا نَامَ ۗ قَدْ غَرَفْتُ بَعْضَهُمْ ۚ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِخَفْصَةً فَرَعَمَٰتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا مَصَّتْهَا عَلَى النَّبِّ عَلَيْتُ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ رَجُل صَالِح لَوْ كَانَ يُكْثِرِ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ \* قالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ " عَبْدُ أُلَّهِ بَمْدَ ذَٰلِكَ يُكُثِّرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ إِلْهِ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ مِرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ (") عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ أَللهِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قال سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَا مُ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لِبَنِ فَشَرِ بْتُ مِنْهُ أُمُّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، قالُوا فَمَا أُوَّلْتَه يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الْعِلْمَ المست إذًا طَارَ الشَّيْءِ في المَنَامِ حَرِيثِي " سَعِيدُ بْن مُحَدَّدٍ ( ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ (١) عُبَيْدَةً بْنِ نَشِيطٍ قالَ قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُوْ يَا رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرَ (٧) فَقَالَ أَنْ عَبَّاس ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَاحُ وَأَيْتُ (١٠) أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَىَّ سِوَارَانِ (١٠ مِنْ ذَهَبِ فَقُطْعِثَّهُمَا (١٠٠ وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأُوَّانُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَن وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ بِالْبُ الْأَمْنُ مَقَراً تُنْحَرُ حَرَثَى الله كُمِّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً عِنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلُ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْهَجَرٌ (١٢) فَإِذَا هِيَ اللَّهِ يِنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرَّا وَٱللَّهِ (١٣)

همیں (۱) کم توع (۲) فكان ا (۲) کَیْثُ (٤) حدثنا (٠) أَبُو عَنْدِ ٱللهِ الْجَرْمِيُّ (٢) أَبِي عُبِيَدُةَ قال في الفتح الصواب ابن اھ فسطلاني (٧) ذُكِرَ (٩) إسواران (١٠) فَقَطْعِنْهُما . بفتح الفاء الثانية عند أبي ذر (١٢) أَوْ هَجَرَن . هَكَذَا بالصرف في النسخ العتمدة وفى القسطلانى أنها بمنع الصرف . أوِ الْهُجَرُ ﴿١٢) وَٱللَّهُ خَيْرٌ \* صبط لفظ الجلالة بالوجهين

خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُّ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصَّدْق الَّذِي آتَانَا اللهُ بهِ (١) بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ بِالْبُ النَّفْخِ فِي الْمَنامِ عَرْشِي (١) إِسْفَقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَةٍ قَالَ السَّلَان سخة السطلان هٰذَا ما حَدَّثَنَا بِهِ أَبُوهُرَ ثُرَةً عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّا بِقُونَ ، 🖁 (٣) حدَّما وَقَالَ رَهُولُ ٱللهِ عَلِيُّ يَيْنَا أَنَا نَامُمْ إِذْ أُوتِيتُ خَزَالُنَ الْأَرْض ، فَوُضِعَ ( ) في يَدَىَّ سوَارَان مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهَّانِي فَأُوحِيَ إِلَّيَّ أَنِهِ أَنْفُخُهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَّارًا فَأُوِّ النَّهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا رَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاء وَصَاحِبَ الْيَامَةِ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّى مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِمًا آخَرَ وَرَثْنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى أَخِي عَبْدُالحَميدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِالآلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ سَالِم أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء فَا رَّمَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ بِنَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْ بِمَا لَهُ مَا الْحُدْمَةُ ۖ فَأُوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ اللَّهِ بِنَةِ نَقْلَ مُ المَنْأَةُ السَّوْدَاءِ صَرِّعْنَ (٥٠) أَبُو بَكُر الْفُدَّمَيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا في رُوْيَا النِّيِّ يَرْكُ فِي اللَّهِ يِنَةِ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدَاء ثَائِرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ ينَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ (\*) فَتَأُوَّانُهُمَا (\*) أَنَّ وَبَاءِ اللَّدِينَةِ نُقُلِ إِلَى مَهْيُعَةً وَهْمَ الجُنْفَةُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّثَنَى (١٠ سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّي عَلِيَّ قَالَ رَأَيْتُ أَمْرًأَةً سَوْدَاء ثَائْرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ ينَةِ حَقَّى قامَتْ بِمَهْيَعَةَ (١٠)

قَاٰوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءِ اللَّهِ بِنَةِ نَقِلَ إِلَى (١١) مَنْيَعَةً وَهِيَ الجُحْفَةُ

فى الْمَنَامِ ﴿ مَرْثُنَا أَكُمُ إِنَّ الْمَلاهِ حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً مَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ أَبي

(۱) آنانا الله به لفظ به

(٣) آخرنا

(٤) فَوَضَعَ فَي يَدَى سيو ار ين

خـ س \* ره) حَدَّنَا مُحَدُّ بِنَ أَبِي

(٧) فَأُوْلَتُهَا

ة التابيہ (۸)

(١٠) مَهَايَعَةً وَهِي الْجَعْفَة

(١١) نُقِلَ إِلَيْهَا هَكَذَا فِ النَّبْخِ الَّتِي بِأَيْدِينَهُ وقال القسطلانى ولابى ذر تنمل إلىالجحفة ولابن عساكر نقل إليها اه

بُرُدَةً عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ رَأَيْتُ فِي رُوْ يَا (١) أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا فَأَ نُقَطَّمَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى ، فَمَادَ أُحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ ٱللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَأَجْتِاعِ المُؤْمِنِينَ عاب مَن كَذَب في عُلُيهِ حَرْث عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَن النَّيِّ عَلَّى قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُمُلُمْ لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَمْقِدَ بَيْنَ شَمِيرَ تَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَن أَسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَهُمْ لَهُ كارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبِّ فِي أُذُنِهِ (٢) الآنُكُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ ، قالَ شَفْيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُّوبُ \* وَقالَ فَتبْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ كَذَب ف رُوْ يَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشَمَ ٢٦ الرُّمَّاأَنَّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مِنْ صَوَّرَ (٤) وَمَنْ تَحَـلَمْ وَمَنِ أَسْتَمَعَ مَرْثُ إِسْفَقْ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ مَنِ أَسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ \* تَابَعَهُ هِشَامْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ مَرْثُ عَلَّى بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّلَدِ حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أَبْنِ عُلَمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُمْرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ مِن أَفْرَى ( ) الفيرى أَنْ يُرِى عَيْنَيْهِ مَا كَمْ تَرَ ( ) الفيرى إِذَا رَأْى مَا يَكُرُهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى ١٠٠ الرُّو يَا َ فَتُمْرِضُنِي حَتَّى شِمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ (<sup>()</sup> لَأَرَى الرُّوْبَا ثُمْرِضُنِي حَتَّى سِيمْتُ النِّيِّ يَهِ لِللَّهِ يَقُولُ إِلرُّوْ يَا الْحَسَنَةُ مِنَ ٱللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ مَا يُحِبُ فَلاَ بُحِدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى ما يَكْنَهُ فَلْيَتَمَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّها ، وَمِنْ شَرّ

(۱) فی رُوزُینی (۳) فی أُذُنیهٔ (۳) عَنْ أَنِی هِشَامِ (۵) مَنْ صَوْرَ صُورَةً (۰) إِنْ مِنْ أَفْرَى (۲) ما مَمْ تَرَدُهُ (۷) اری نین الرؤیا (۸) سُرُفْتُ أَدِین

الشّيْطَان وَلْيَتَفُلْ ('' ثَلَامًا وَلاَ تُحَدَّثْ بها أَحَدًا فَإِنّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ﴿ مَرْشُنا إِبْرَاهِم أَنْ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى أَنْ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِينُ عَنْ يَزِيدَ <sup>(۲)</sup> عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّوْمَا يُحِبْهَا فَإِنَّهَا مِنَ أَلَهُ فَلْيَعْمَدِ أَلَّهُ عَلَيْهَا ٣٠ وَلَيْحَدَّثْ بَهَا وَإِذَا رَأَى غَبْرَ ذَلِكَ مِّما بَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْبَسْتَعِدْ مِنْ شَرَّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لَنْ " تَضُرَّهُ بِالسِبُ مَنْ لَمْ يَرَ الزُّورْيَا لِأُولِ عابِرِ ۚ إِذَا كَمْ يُصِبُ \* مَدَّثُنَا يَضِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ خُلُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأْرَى النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ مِنْهَا فَللسُّتُكُنُّو وَالْمُسْتَقِلَ وَإِذَا سَبَبْ وَاصِلْ مِنَ الْأَرْضَ إِلَى السَّمَاء فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِدِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ (°) بهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بهِ ، ثُمَّ أَخَذَ (°) بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بهِ ا مُمَّ أَخَذَ (٧) بِهِ رَجُلْ آخَرُ فَا نَقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ أَنْهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُلَّهِ لَتَدَمَّقَى فَأُغَبُّرُهَمَا فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ أَعْبُرُ (٥ قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلاَمُ ، وَأَمَّا الَّذِي ۚ يَنْظُفُ مِنَ الْمُسَلِ وَالسِّنِ فَالْقُرْآنُ حَلاَقَتُهُ تَنْظُفُ فَالْمُشَكِّدُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضُ ۖ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ ٱللَّهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُل مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ ٧٠ رَجُلُ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ ﴿(١٠) رَجُلُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْرِيْ يَا رَسُولَ آللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيْ اللَّهِ أَصَبْتَ بَمْضا وَأَخْطَأْتَ بَمْضًا ، قَالَ فَوَاللهِ (١١) لَتُحَدَّثَنَّى إِللَّذِي أَخْطَأْتُ ، قَالَ لاَ تَقْدِم باسب تَعْبِيرِ الرُّوامَا بَعْدَ صَلاَةِ الصَّيْحِ إِلَى حَدِيثَى (١٢) مُؤمَّلُ بْنُ هِشَامٌ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثْنَا

(۱) وَالْبِنَفُلُ

(٢) عَنْ بَزَيدٌ بنِ عَبْدِ أَنَّهِ بِنِ أُسَامَةً بِنِ الْمَادِ النَّيْقِ

(ه) أخذه (٦) أخذه

(١) أغبُرُهُمَا! (١) أغبُرُهُمَا!

(٠) يَأْخُذُ (١٠) يَأْخَذُ وَيْ

(١١) فَوَ أَلَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ

ه الثانة (۱۲)

إِشْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا عَوْفٌ حَدَّتَنَا أَبُو رَجاءِ حَدَّتَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مِنَّا (١) يُكَثِّرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْعَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيًا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا أَبْتَعَنَّانِي ٥٠ وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي أَنْطَلِقْ ، وَإِنَّى أَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَبْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قَامٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي ٣٠ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَذُّهُ ١٠ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبِعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَنْ جِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِيحٌ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مافَعَلَ المَرَّةَ (٥) الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَمُمَا سُبْعَانَ أَلَيْهِ مَا هَٰذَانِ ؟ قَالَ قَالاً لِي أَنْطَلَقِنْ ٢٠ قَالَ فَأَنْطَلَقَنَا فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَامَمْ عَلَيْدِ بِكَثُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْ يِي أَحَدَ شِقَّى وَجْهِهِ فَبُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبُّهَا قَالَ أَبُورَجَاءَ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمُّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِدِ مِثْلَ ما فَعَلَ بِالجَانِبِ الْأُوَّلِ فَمَا يَفَرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِيحٌ ذَلِكَ الجَانِبُ كَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفَعْلُ مِثْلَ ما فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى ، قالَ قُلْتُ سُبْحَانَ ٱللهِ ما هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالَا لِي ٱنْطَلِّقِ ( اللَّهُ عَا نُطَلَّقَنَّا فَأَتَبْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ ( اللَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطْ وَأَصْوَاتُ قَالَ فَاطَّلَمْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةٌ وَإِذَا مُمْ يَأْتِيهِمْ لَمَبْ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُو اللَّاكَ قُلْتُ لَمُمَا (١٠) مَا هُوْلَاهِ ؟ قَالَ قَالَا لِي أَنْطَلِقِ أَنْطَلَقِى قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا ۖ فَأَتَبْنَا عَلَى نَهْر حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَخْرَ مِثْلِ ٱلدَّمِ ، وَإِذًا فِي النَّهْرِ رَجُلْ سَايِحٌ بَسْبَتُحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهْرِ رَجِلُ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبِحُ ما يَسْبِحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمْعَ عِنْدَهُ ٱلْحَجَارِةَ فَيَفْنَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِيْهُ حَجَّرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِحُ ، ثُمَّ

(۱) يَشْنِي عِمَّا يُكْنِرُ (۲) أَنْعَنَا بِي (۲) أَنْعَنَا بِي (۲) عَبْوِي (۲) عَبْوِي (۲) فَيْنَدُهُدُّهُ فَيْنَدَادَا فَيْنَدَهُدُهُ فَيْنَدَادَا فَيْنَدَهُدُهُ وَيَّا الْأُولَى فَيْنَدَهُدُهُ (۲) أَنْطَلِقِ آنْطَلِقِ آنْطَلِقِ آنْطَلِقِ (۲) أَنْطَلِقِ آنْطَلِقِ آنْطَلِقِ (۲) مَنْ أَنْطُلِقِ آنْطَلِقِ (۱) مَنْ أَنْطُلِقِ آنْطَلِقِ (۱) مَنْ أَنْطُلِقِ آنْطُلِقِ (۱) مِنْ أَنْطُلِقِ (۱) مِنْ أَنْطُلِقِ (۱) مِنْ أَنْوَا الْمُوهِرِي الله مِن الله الجوهري الله من الله من الله الجوهري الله من

اليونينية

راد) لم

قالَ قالاً لِي أَنْطَلِق أَنْطَلِق قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتِنْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ كَأْكُرهِ ما أَنْتَ رَاءِ رَجُلاً مَرْآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارْ ٣٠ يَحُشُّهَا وَيَسْغَى حَوْلَهَا ، قَالَ قُلْتُ لَهُمَا ما هٰذَا ؟ قَالَ قَالَا فِي ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقِ ۚ فَٱنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْنَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ (٣ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بِيْنَ طَهَرْيِ الرَّوْضَةِ رَجُلْ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً في السُّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قُطُّ، قالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هُذَّا ما هُولِكَاء قالَ قالاً لِي أَنْطَلَق أَنْطَلَق قالَ قَا نُطَلَقْنَا فَأَنْتَهَيْنَا الِّي رَوْضَةِ عَظيمة يكم أَرْرَوْضَةً قَطُّ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قالَ قالاً لِى أَرْقَ فِيها قالَ فَا رْتَقَيْنَا فِيها قَا نُتْهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مِبَنْيِيَّةٍ بِلَبَنِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَأَتَيْنَا بَابَ الَّدِينَةِ فَأَسْتَفَتَخْنَا فَقُتْحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالُ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنَ مَاأَنْتَ رَاءٍ <sup>(١)</sup>، وَشُطْنُ كَأُنَّتِ مِا أَنْتَ رَاء (٥٠) ، قالَ قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا في ذٰلِكَ النَّهَرِ ، قالَ وَإِذَا تَهَرُّ مُعْتَرِثْ يَجْرِي كَأْنَّ ماءَهُ الْحَصْ فَى الْبَيَاضَ فَذَهَبُوا فَوَتَعَوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ 📗 (٤) وَالَّيْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوءِ عَنْهُمْ ۚ فَصَارُوا فِي أَحْسَنَ صُورَةٍ ، قالَ قالاً لِي هُٰذِهِ جَنَّةُ عَدْ**نِ** وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالَ فَسَمَا بَصَرَى صُعُدًا ۖ فَإِذَا قَصْرُ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء قَالَ قَالاً لِي هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ أَللهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالاً أَمَّا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَبِاً ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَ قَالاً لِي أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيْدِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْ فِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاّةِ المَكْنُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشِرْشَرُ شَيْدُقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى نَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ

يَعْدُو مِنْ يَيْتِهِ فَيَكَدْدِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفاق ، وَأَمَّا الرِّجالُ وَالنِّسَاءِ الْعُرَاةُ الَّذِينَ

بَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا (١) رَجْمَ إِلَيْهِ فَغَلَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا ما هَذَانِ ؟

فَى مَيْلِ بِنَاهِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالرَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فَ النَّهِرَ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ (١) فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ (١) النَّارِ يَحُشُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكُ خَارِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذِي فَ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرُاهِيمُ مَنِّكُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَلَكُنُ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَى النَّهِ وَأَمَّا الْوَلْدَانُ اللَّهِ وَأَمَّا الْوَلْدَانُ اللَّهِ وَأَمَّا الْوَلْدَانُ اللَّيْنَ حَوْلَهُ فَلَكُنُ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَى الْفَطْرَةِ قَالَ وَسُولُ اللهِ فَا اللهِ لَمَا اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

## (بنم الله النَّاخَنُ النَّحِيمِ) كُتُّالَبِّ الف بنن

و (' ما جاء في قو ل الله تمانى : وَا تَقُوا فَيْنَةَ لاَ تُصِيبَنَ اللّهِ بَ ظَامُوا مِنْكُمْ الْهَ مَا كَانَ النّبِي عَلَيْ يُحَدِّرُ مِنِ الْفِيْنِ حَدَّثَنَا بَشْرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ اللّهِ عَدَّثَنَا بِشُرُ اللّهِ عَدَّثَنَا بِشُر اللّهِ عَدَّثَنَا بَشُرُ اللّهِ عَدَّثَنَا بِشُرُ اللّهِ عَدَّلَنَا اللّهِ عَدَّثَنَا بَشُو اللّهِ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ اللّهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ اللّهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۱) أَخْجَارَةً يَـــ

(r) عِنْدُهُ النَّارُ

(٣) شَطَرًا مِنْهُمْ حَسَنَ

شَطُّرُ مِنْهُمْ حَسَنَ

(٤) وَشَطُّراً مِنْهُمْ قَبِيحُ وفي نسخة أبي ذر المواب شطروشطراء من اليونينية قال القسطلاني والنسني والاسماعيلي بالرنع في الجبع

(٥) آب ماجاء

رة من المراز (١) فيقال

(٧) فَلْيُرْ فَعَنَّ

فَقُلْتُ نَمَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَادُ عَلَى أَبِي سَعِي مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتَةً جاهِلِيَّةً مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَمْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُو رَجاء لْرَهُهُ فَلْيَصْبِرُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ (٥) فارَقَ الجَمَاعَةَ شِيرًا فَاتَ إلاَّ ماتَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُوْ مَرِيضٌ ٱللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِّ مَرْكِيٌّ قَالَ دَعَانَا وَمَكُرَهِ مِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأُ ثَرْءَ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا

(۱) فَهَنَّ وَرَدَهُ (۲) يَشْرَبُ (۲) لَيَرِدَنَّ (۵) وَيَعْرِفُونَنِي (٥) ما أَحْدُثُولًا (١) الْفَطَّانَ

(٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٨) من قارق الجُاعة الْجَ من استفامية والاستفام انكارى فحكمه حكم النق أو ما اليافية مقدرة أو الا زائدة أو نحو ذلك أفاده الفسطلاني

 (٩) فبايمناه مكذا باثبات ضمير المفعول في الفروع المعتمدة بأيدينا وفي رواية باسقاط الضمير وفي أخرى فبايمنا بفتح المين أفاد ذلك الفسطلاني

كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَكُمُ مِنَ ٱللهِ فِيهِ بُرْهَانُ عَرِّشُ الْحَدُّهُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيَّ عَلَى فَقَالَ ا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَعْمَلْتَ فَكَرَنَا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُنْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى يَدَى أَغَيْلِهَ مِلْكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أُغَيْلِهَ إِ شُفهاء مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَ بْنِ سَمِيدٍ بْنِ عَمْرُو بْنسَمِيدٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ بَالْكِ بِالَّذِينَةِ وَمَعَنَا مَرَوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ : هَلَـكَةُ أُمِّتِي عَلَى يَدَىْ (١) غِلْمَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْنَةُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ سُئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدَّى إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُمُوا (٢) بالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَا نَا (٣) أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا عَسَى هُولُاء أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ ؟ قَلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِالسِبِ قُوْلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ صَرّ قَدِ أَفْتَرَبَ وَرِثْنَ مالِكُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَّمَةً عَنْ أُمَّ حَبِيبَة عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (" جَحْشِ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ أَسْتَيْقَظَ النِّبِيُّ مِنْ النَّوْمِ مُخْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ : لاَ إِلٰه إِلاَّ أَلْتُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِ قَدِ ٱفْتَرَبَ فَتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم ِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَعَقَدَ شُفْيَانُ تِسْمِينَ أَوْ مِائَةً ، قِيلَ أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قال نَعَمْ ، إذَا كَثُرَ الْحَبَتُ مِرْثُ أَبُو نَعَيْم حَدَّثنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرِيِّ (٥) وَحَدَّثَني تَحْوُدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ فَا مَعْبَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُساَمَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَلَى أُطُمْ مِنْ آطَامِ اللَّهِ يَنَةِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ؟ قالُوا لاً ، قالَ فَإِنَّى لَأَرَى الْفِيْنَ تَقَعُ خِلاَلَى بُيُوتِكُمْ كُوتْ عِ الْقَطْرِ (٦) بالبُ ظُهُورِ

را) على أيدى
(۱) ملً كوا.
(۲) ملًكوا.
(۲) ملًكوا.
(۲) غلمان أحداث
(۲) غلمان أحداث
(٤) بنن جحش (٤)
مروة حكدا في نسخة
وفي نسخة خ

قاس (٦) المُطَر

الْفِينَ وَيْرُنِ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ مَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ مِزْلِيٍّ قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمانُ (١) ، وَيَنْقُصُ (١) الْعَكَ مَرْثُنَا عُبِينَدُ أَلَيْهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ تُ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاً قالَ النَّيُّ عَنَّظِتُم إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْمِيْمُ ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْفَتْلُ مَرْضُ عُمَرُ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قالَ جَلَسَ عَبْدُ لَى فَتَحَدُّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ يَرَاتُكُم إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّاماً (ال ثَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ إِنَّى جَالِنٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِّ عَلَيْكُ مِثْلَهُ ، وَالْمَرْجُ بِلِسَانِ وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ (٧) الْعِلْمُ وَيَطْهَرُ فِيهَا الْجَهَلُ ، قالَ أَبُر مُوسَى : وَالْهَرَجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَتَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ إِنَّهُ (٨) قَالَ لِمَبْدِ اللهِ تَعْلَمُ الْأَيَّامَ الَّتِيذَكَرَ ﴿ لَا يَأْتِي زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ عَدِي قَالَ أَتَيْنَا أَنْسَ أَبْنَ مَالِكٍ فَشَكُونَا (١٠٠ إِلَيْهِ مَا تَلْقُىٰ (١١٠ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ أَصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي

(۱) الزَّمَنُ

(r) وَيُعْبَضُ الْعِلْمُ (r) أَيُّمَا

(١) لَأَيَّانًا

هي. (٠) المبش

(٦) مُحَدِّدُ بنُ بَشَارٍ

(٧) بَرُ وَلُ فِيهَا

(٨) إَنَّهُ كذا همزة إِنَّهُ

بالضبطين في اليونينية

(٩) وقال

(١٠) فَشَكُوا

كذا بالاصل والفسطان المطبوعين ويناسبه الروايتان بمده ما ياتوا وما يلقون وغاية ما قيه انه النفات من التكلم المية وقال فضلاء الارهر صوابه بشكوا أى بالمصارع النون اله من هامش الاصل

م م ایَلْقَوْا . مایَلْقُوْلَ : (۱۱)

عَلَيْكُمْ وَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بَمْدَهُ شَرٌّ (١) مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبُّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيُّكُم يَلِيُّ مَرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرْنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إِشْمُ ما ذَا أَثْرَلَ ٣٠ اللهُ مِنَ الْحَرَائِنِ ، وَماذَا أَنْزِلَ مِنَ الْفِتَى مِنْ يُوقِظُ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْس نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدُ اللهِ بِنْ يُوسُفَ مَرْثُ مُحَدُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ سَمِيْتُ أَبْنُ عَبْدِ أَلَٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِمَرْوَ يَا أَبَا تَحَدَّدِ سَمِمْتَ جَارَ بْنَ عَبْدِ أَلَٰهِ يَقُولُ : مَرَّ رَجُلُ بِهِمَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَمْسِكُ بِنِصَالِمًا ، قالَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ ﴿ المَسْجِدِ بِأَسْهُم قِدْ أَبْدَى (٥٠ 'نُصُولَهَا فَأْمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ في مَسْجِدِنَا أُوْ في مُوسَىٰ عَن النَّيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمُ \* نَبْلُ فَلْيُسْبِكُ عَلَى نِصَالِمًا أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(۱) أُشَرُّ مِنْهُ (۲) سُلَيْانَ بِن بِلاَلِ (۲) أُنْرِ لَ اللَّيْلَةَ (۱) هـنا المديت اى فى نسخة وليس فى الاصل اه من اليونينية (١) لا يُشير فهو تنى عمنى النهى وليمضهم فهو تنى عمنى النهى وليمضهم وكلاها باء أفاده القسطلاني (١) يَنْرُغُ

(١) بَدَا نَصُولُمَا

مِنْهَا شَيْدِ (١) وَ النَّبِي مَنْكُ لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضِ وَرُرُنُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَى (٢) أَبْي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقيقُ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ يَنْكُ سِبَابُ الْسُلْمِ فُسُوقٌ وَتِيَالَهُ كُفَنْ وَرَكَا حَجَّاجُ أَنْ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ أَخْبَرَ فِي وَاقِدْ (٣) عَنْ أَيْهِ عَنِ أَنْ مُعَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبَّ عَلَيْ يَقُولُ : لاَ تَوْجِعُوا بَعْدِي كَفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُم وقابَ بَعْضِ طَرْث مُسَدَّدُ بعرف عن الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الرُّ عمن بن أبي بَكْرَةً (١) بني عن عنه عنه الرُّ عن عنه الرُّ عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّهْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ۗ (٢) حَدْنَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هُذَا؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَبُسَيِّهِ بِنَيْرِ أَسْمِهِ ، فَقَالَ أَلَبْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ (٤) أَيُّ بَلَدٍ هَٰذَا ، أَلَبْسَتْ بِانْبَادَةِ (٥٠ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَ اضَكُمْ وَأَبْسَارَكُم عَلَيْكُم حَرَامْ كَثُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هُذًا ، في شَهْرِكُمْ هُذَا ، في بَلْدِكُمْ هُذَا ، أَلَا هَلْ (١) لِمَنْ هُوَ بَلُّفْتُ قُلْنَا نَمَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ ٱشْهَدُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغِ يُبَلُّفُهُ ﴿ ﴿ بَهِنْتُ مَنْ (١) هُوَ أُوعَى لَهُ فَكَانَ كَذَٰلِكَ ، قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْضَكُمْ وِقابَ بَمْضِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ كُرِّقَ أَبْنُ الْحَضْرَبِيُّ حِينَ حَرَّقَهُ جارِيَّةُ بْنُ قُدَامَةً قالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هَٰذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَ أَنَّهُ بِعَصَبَةٍ مَرْثُ الْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثْنَا نُحَدُّ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ إِلنَّبِي اللَّهِ لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّاراً بَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ

و) بالبَليةِ الحرام

مَمِنْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرِ قالُ قالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْنَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قالَ : لآتَرْ جعُوا ١٠٠ بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعْض بِالسِبُ تَكُونُ فِينَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ مَرْثُ الْقَائِمِ مَرْثُ الْقَائِمِ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبي هُرُ يُرْرَةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُعْيِدٍ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَتَكُونُ فِيَنْ ٣ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا جَيْرٌ ، مِنَ المَاشِي ، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا نَسْنَشْرِفْهُ فَنْ وَجَدَ فِيهَا (٣) مَلْجَأْ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ مِرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّهُ سَتَكُونُ فِئَنُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْفَاشِّمِ، وَالْقَاشَّمُ خَيْن مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفْهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَمَاذًا فَلْيَمُذْ بِهِ بِالْبِ إِذَا الْتَقَى الْسُلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ رَجُل كُمْ يُسَمِّدِ عَنِ الحَسَنِ قالَ خَرَجْتُ بسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ ، فَأَسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكُرْةَ فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ ؟ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ أَبْنِ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْل (٤) النَّادِ ، قِيلَ فَهُذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ المَّقْتُولِ ؟ قَالَ إِنَّهُ أُرَادَ (٥) قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَ كَرْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ يُحَدِّثا فِي بِهِ ، فَقَالاً إِنَّمَا رَوَى هُذَا الْحَدِّيثَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَبْس عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَدِّثُ سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِهِٰذَا، وَقَالَ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ

(۱) لَأَثَرَ جِينَّ (۲) فِيْنَةُ (۲) فِيْنَةُ (٤) فَنْكِلِدُهُمَا فَالنَّارِ (٤)

(٠) تد أراد

عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِيُّ مِنْكُ وَرَوَاهُ مَعْشَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَرُوَاهُ بَكَأَرُ بَنُ عَبْدِ الْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي تَكُرَّةً ۞ وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعَي بْن حِرَّاشِ عَنْأَ بِي بَكْرَةً عَنَ النَّيِّ يَهِ اللَّهِ وَكُمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بِإِس الْأَمْرُ إِذَا كُمْ تَسَكُّن جَمَاعَةٌ مَرْشُ أَكُمَّدُ بِنُ اللَّهَ يَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِزُمُسُلِمِ حَدَّثَنَا أَبِنُ مْرُ بْنُعْبَيْدِ ٱللهِ الحَضْرَبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاإِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّأَنَّهُ سَمِعَ حُدَّيْفَةً ابْنَ الْيَهَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ عَنِ الْخَيْرِوَكُسْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ ، عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جاهِليَّةٍ وَشَرَّ فَاءَنَا ٱللهُ بهِذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هُذًا الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشّر مَنْ خَيْر ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ (١) ، ثُلْتُ وَمَا دَخَنْهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونٌ بِغَيْرِ هَدْى (٢) نَمْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْسَكِرُ ، قُلْتُ فَهَلُ بَمْدَ ذُلِكَ الْخَيْرِ مِنْشَرٌ ؟ قالَ نَعَمْ دُعاةٌ عَلَى أُبُواب جَهَنَّم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ يَارَسُولَ أَلَهُ صِفْهُمْ لَنَا ، قالَ أَمْ مَنْ جَلَّدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ ؟ قَالَ تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُن لَمُمْ جَاعَةٌ وَلاَ إِمامٌ ؟ قالَ فَأَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفَرَنَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَ بِأُصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ ، يُّ مَنْ كَرِهَ أَنْ بُكَمَّرَ ٣٠ سَوَادَ الْفِينِ وَالْظَّلْمِ \* **َمَرْثُنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَغَرْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ تُطِيِّم عَلَى أَهْلِ اللَّهِ يِنْهُ بَعْثُ فَأَكْتُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةً فَأُخْبَرُ ثُهُ فَنَهَا نِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ أُخْبِرَ نِي أَبْنُ عَبَّاسَ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُنْلِمِينَ كَانُوا مَّتَ الْمُشْرِكِينَ يُكَذَّرونَ مَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ مَا ﴿ فَيَأْنِي السَّهُمْ ۖ فَيُرْمَىٰ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقَسُّلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقَتُلُهُ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَغَّاهُمُ اللَّاثِيكَةُ ظَالِي أَنْسُيهِمْ

(۱) دَخُنْ الحاء ليست مفستوطة في اليونينية في الموضعين وضيطها السقطلاني بالعتح

> ة (٢) هَدُّينِ دري وسيَّةٍ نِ

(٣) يُسَالَرُ أَمْ مِنْهِمُ وَشَبِطُهُا أَمْ مِنْهُمُ وَشَبِطُهُا أَمْ مِنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْمِعُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مِنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مِنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ أَمْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنَامُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ م

"إِذَا بَتِيَ فَي حُثَالَةِ مِنْ النَّاسِ حَرْثُ النَّاسِ عَرْثُ النَّاسِ الْمُعْبَرُنَا (١) سُفَيَّانُ عَدُّنَنَا الْأَصْتَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدُّنَنَا حُدَيْفَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدُهُمَا وَأَمَا أَنْتَظِرُ الآخَرُ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر ثَلُوب الرَّجَالِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مَنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مَنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قال يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرٍ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَغَبُّضُ فَيَنِينَ فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْجَنْلِ كَجَمْرِ دَخْرَجْنَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفْيِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ وَيُصْبِحُ النَّاسُ بَنَّا يَمُونَ فَلاَ يَكادُ أَحَدُ يُؤدِّي الأَمانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فَلَانِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ ما أَفْقَلَهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِعَانٍ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى ۖ زَمَانٌ ، وَلاَ أَبَالِي أَيْكُمْ ا بَايَعْتُ لَئُنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَى الْإِسْلاَمُ (٢٠) ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ كَنَاكُنْتُ أَبَايِحُ إِلاَّ فَلاَنَا وَفَلاَنَا بِاسِبُ التَّعَرَّبِ ٣٠ فِي الْفِينَةِ مَرْثُنَا قُنَبْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكْوَعِ أَرْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيمَكَ تَعَرَّبْتَ ؟ قال لا وَلَكُمِنَ رَسُولَ أَلْهِ مِنْ أَذِنَ لِي فَ الْبَدُو ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيَّدٍ قَالَ لَلْ قُتِلَ عَمْانُ بْنُ عَفَانَ خَرْجَ مَلْمَةُ بْنُ الْآ كُوَعِ إِلَى الرَّبَدَةِ وَنَزَوَّجَ هُمَاكَ أَمْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلُ (" بَهَا حَتَّى قَبْلُ (فَ أَنْ يَقُوتَ بِلَيَالِ فَنَزَلَ اللَّهِ بِنَةَ مَرْثُ عَبْدُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَسَمْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةِ يُوسِكُ أَنْ يَتكُونَ عَيْرُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعْلِمِ عَنَمْ يَنْهُم بِهَا شَعَفَ أَلْجِبَالِ وَمُوْ الْفَطْرِ يَفَرُ بِعِدِينِهِ مَنَّ الْفِتَنِ وَأَذِ مِنَ الْفِينَ \* مَرْثُنَا مُعَادُّ بِنُ فَمَنَالَةً حَدَّثُنَا حِثَامٌ مَنْ فَتَادَّةً عَنْ

(۱) حدثنا (۲) إِسْلَامُهُ (۳) التَّرُّبِ بِالعَبْنَ للهملة وتشديد الراء أى السكنى معالاً عراب كذابهامش اليونينية ، التَّغَرُّبِ بِغَيْن معجمة كذا في اليونينية (١) فَكُمْ يَرُلُ هُنَاكَ بِهَا

(ه) حَتَّى قَبْلَ النسعة التي شرح عليها النسطان حق أقبل قبل أن عون ثم قال وفي رواية حق قبل أن يموت بإسقاط أقبل وهو الذي في اليونينية وفيل ولي مقدرة وهو المستصال حميح اله

حكذا بالنبطين فى الموتينية وغم بالرفع فيها لاغير وقال فى النتيج أن كان غم بالرفع فالنعب أى شكير والافارفع "• والاشهر فى الرواية موزيمضهم رفهها البعة أه

الكاف ام (٥) مِنْ شَرَّ الْفِيْنَ

(۱) على الْمِنْ بَرَ

(٢) لَأَفُّ رَأَٰسَهُ

(١) مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ

(١) فَكَانَ تَتَادَةً

ودم في نسخة عبسد الله بن

سألم تبعا للبونينية ضبطيذكر بنتح الياء والحديث بالرنع

والنص وعليهامعاوالذي في الفتح وتبعه الفسطلائى قال

قتادة بذكر الخ بشم أول

يذكر وفتح السكاف ووقع في رواية الكشيبني فسكان

فتلدة يذكر بنتح أوله وضم

كُرُ هٰذَا الحَديث.

(٦) مَنْ سَوْأًى

رv) حدثنا

(٨) وَ هُوَ مُسْتَقَبُّلُ الْمُسْرِق

(١) قَالُوا يَا رَسُولَ أَلَيْهِ

أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنَّالُوا النَّبِيَّ مِّنْكُ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْتَلَةِ فَصَعِدَ النَّيْ عَلِيَّ ذَات يَوْمِ الْمِنْبِرَ (" فَقَالَ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ إلا بَيِّنْتُ لَكُمْ ، لَجْعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِيناً وَشِيهَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ رَأْسُهُ ٣٠ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاَحْي يُدْفَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِي ٱللهِ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ ثَمَنُ فَقَالَ رَضينا بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً ، وَ يُحَمَّدُ رَسُولاً ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ (٢) الْفِينَ ، فَقَالَ النِّيُّ مَنْكَ مِلْ أَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوَّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأْيَتُهُما دُونَ الْحَاثِطِ ، قالَ (1) فتَادَةُ يُذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ ۚ تَسُوُّكُمْ \* وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَيَّ أَلَّهِ عَلَّهُمْ بهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لَا فَمَّا رَأْسَهُ فِي مَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِٱللهِ مِنْ سُوهِ (٥) الْفِتَنِ أَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ (٦) الْفَيِّنَ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُعْتَمِنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَا إِلَّا وَقَالَ باسب أُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ الْفَيْنَةُ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِق عائِدًا بِٱللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتْنِ طريقي (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمَدِّد حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْ بَرِ فَقَالَ : الْفَيْنَةُ هَا هُنَا ، الْفِتْنَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِكُ وَهُوَ مُسْتَقَبْلِ (٨٠ المَشْرِقَ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهْنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَن أَبْنِ مُحَرَّ قَالَ ذَكَّرَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ أَنَا فِي يَمَنِنَا قَالُوا (١٠)

وَفَ نَجْدِنَا قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فَى شَأْمِنَا اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فَى يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفَى نَجْدِنَا فَأَطْنُهُ قَالَ فَى الثَّالِيَةِ هُنَاكَ الرَّلاَزِلُ وَالْفِيْنُ وَبِهَا يَطْلُعُ (١) قَرَّنَ الشَّيْطَانِ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ وَبَرَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَرَ اللهِ عَنْ وَبَرَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال خَرَجَ عَلَيْنَا غَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّئَنَا حَدِيثًا حَدِيثًا مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال خَرَجَ عَلَيْنَا غَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّئَنَا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَلَيْنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدِّنَا عَنِ الْقِيتَالِ فَى الْفِيتَةِ وَاللّهُ يَقُولُ : وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَسَكُونَ فَيْنَةٌ ، فَقَالَ هَلْ تَدْرِى مَا الْفَيْنَةُ ثَكِلتَكَ وَاللّهُ يَقُولُ : وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لاَ تَسَكُونَ فَيْنَةٌ ، فَقَالَ هَلْ تَدُرِى مَا الْفَيْنَةُ ثَكِيلَا أَللهُ عُرْكِي ، وَكَانَ اللهُ خُولُ أَنْ يَتَمْ وَلِينَا أَلْكُ عِلْمُ الْفَيْنَةُ وَلَيْسَ وَاللّهُ عَلَيْكُ مُ الْفَيْنَةُ وَلَكُ اللهُ عُرْكُ كَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْفَيْنَةُ وَلِيسَ عَنْ الْفَيْنَةُ وَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْفَيْنَةُ وَلَا أَنْ يَتَمْلُوا بِهِذِهِ الْأَيْكِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ الْفَيْنَةُ وَلَا أَنْ يَتَمْتُلُوا بِهِذِهِ الْأَيْلِ عَنْ الْفَيْنَ وَعَلْ الْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَةً عَنْ خَلْفِ بْنِ حَوْشَةً عَنْ خَلْكُ الللهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلْكُوا لِيسْتَعِبُونَ أَنْ يَتَمْتُلُوا بِهِذِهِ الْأَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتَيَّةً تَنْعُى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ حَقَى إِذَا أَشْتَعَلَتْ تَشَبَّضِرَامُهَا وَلَّتْ عُبُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ مَعْمُ إِذَا أَشْتَعَلَتْ تَشَبَّضِرَامُهَا وَلَتْ عُبُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ مَعْمُ اللَّهُمُ وَالتَّقْبِيلِ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَعُلَامُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَعْلِيلُ الللَّهُمُ وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُمُ وَلَالِهُ وَلَا لَا لَهُمُ وَلَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُمُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلِيلَامُ وَلَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلِيلًا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلِللْهُ وَلِللْهُ وَلِيلُهُ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِمُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِمُ الللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَاللّٰ وَلِلللْهُ وَلِللللْهُ وَلِللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْلَهُ وَلِلْلِهُ وَاللّٰ لَلْمُلْعُلُولُ وَلَاللّٰ لَلْمُعُلِلْمُ وَلِلْلَّالِمُ ولِلللْمُولِ وَلَاللّٰهُ وَلَاللّٰ لَلْمُعُلِلْمُ وَلَاللّٰ لَلْمُعُلِمُ وَلِلْمُ لَلْمُلْعُلُولُ وَلَا لَا لَاللّٰ لَلْمُعُلِمُ لَلْمُعُلِمُ اللللْمُ وَلَاللّٰ لَلْمُؤْلِقُ لَا لَاللّٰ لَلْمُولِلْمُ اللللّٰمُ وَلَا لَا لَاللّٰمُولُولُ لِللللّٰمُ وَلَاللّٰمُ

مَنْ مَنْ مُمَرُ بُنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدِّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدِّنَنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ مُدَدُيْفَةَ يَقُولُ يَبْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ مُمَرَ إِذْ قالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِي عَلَيْ فَى الْفَيْنَةِ قالَ الْمُثَلَّمُ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِي عَلَيْ فَى الْفَيْنَةِ قالَ فَيْنَةً الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمالِهِ وَوَلَاهِ وَجارِهِ يَهُ كَفَرُها الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْمَثْنَةِ قالَ فَيْنَةً الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمالِهِ وَوَلَاهِ وَجَارِهِ يَهُ كَفَرُها الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْمَثْنَةُ وَالْمَثْنَةُ وَالْمَثَةُ وَالْمَدَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَل اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ م

(۱) قربها يَطْلُعُ قَرْنُ السَّيْطَانِ رواية غـــير السَّيْطَانِ رواية غـــير السَّيْطَانُ السَّيْطَانُ

(۲) إستحق بن شاهين محمده

(۲) خالات ہے میں میں

(١) بِقِينَالِكُمْ

(•) قال امرؤ القيس . هو
 امرؤ القيس بن عابس الكندي
 كان فى زمن النبي صلى الله
 عليه وسلم اه من اليونينية

(٦) قالَ لاَبَلَ

(٧) كَأْيَتْلُمْ

عَأْمَرُ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قالَ مُمَرُ صَرَّفُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَّدُّ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ خَرَجَ النِّي عَلَيْ إِلَى ( ) حافِط مِنْ حَوَا ثِطِ المَدِينَةِ لَحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَأَ سُكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبَي عَلِيْ وَكُمْ كِأْمُرْنِي ، فَذَهَبَ النَّبُّ عَلِيْ وَنَضَى حاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ اللَّهِ اللَّهِ فَكَشَفَ ءَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبِشْرِ كَفِمًا وَيُلَّمُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَمْنَأُ ذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فِئَتْ إِلَى النِّيِّ مَنْكُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ ٱللهِ أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ جَاءً (") عَنْ يَمِينِ النَّبِي بَالِكَ (") فِلْمِنْ فَلَاتْ عَنْ عَلَيْكَ قَالَ أَنْتَ حَتَى أَسْتَأْذَنَ لَكَ (ا) واسْلاً، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَهُمَا فِي الْبِيرِ جَاء مُحَرَّ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَى أَسْتَأْذَنَ لَكَ (ا) واسْلاً، فَقَالَ الذِّيُّ عِلَا إِلَيْ اللَّهِ أَثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ كَفَّاء عَنْ يَسَارِ الذِّيِّ عَلِي فَكَشَفَ عَنْ سَانَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبِشِّ فَأَمْتَلاَّ () الْقُفْ مُفَمَّ يَكُنْ فِيهِ عَبْلِينٌ ثُمَّ جاء عُمَّانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ لَكَ فَقَالَ النِّبِيُّ مِنْكُ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَاءُ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعِهُمْ تَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جاءَمُقَا بِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سِاقَيْدٍ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِي الْبِيرِ كَفِعَلْتُ أَتَمَتَى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَأْتِي قالَ أَبْنُ الْسَبِّبِ فَتَأْوَانِهُ (\*) ذَلِكَ قُبُورَهُمُ أَجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَأَنْفَرَدَ عُمَّانُ مَرَثَى بشرُ ٱبْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبا وَاثِل قالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ أَلَا تُكَلِّرُ هُذَا قَالَ قَدْ كَأَمُّتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أُولَ مَنْ يَفْتَكُهُ (١) وَمَا أَنَا بِالنَّبِي أَنُولُ لِرَجُل بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ (١) خَبْرُ

بَعْدَ مَا سَمِتْ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ يَهِي يَقُولُ يُجَاءِ برَجُل فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا

غَدِ آيْدَلَةً ، وَذَٰلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَهُسَ بِالْأَغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَن الْبَابُ ؟

اً) بَوْما إِلَى حَانِطِيْ (١) بَوْما إِلَى حَانِطِيْ (۲) في تُنْسُ م. (٥) فَأُوَّلُتْ.

(٦) مَنْ فَنَحَهُ

(v) أنْتِ خَيْرًا

كَطَمْنِ (١) ٱلْحِمَارِ برَحاهُ فَيُطْلِيفُ بهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المنكر ، فَيَقُولُ إِنَّى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَرُوفِ وَلا أَفْسَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَدِ وَأَفْمَلُهُ بِالْبُ مُرْثُنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُنْيَمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً ۚ قَالَ لَقَدْ نَفَ عَنِي ٱللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَبَّامَ الْجَمَلَ كَمَا بَلَغَ النَّيَّ عَلِيَّ أَنَّ فَارِسًا (٢) مَلَّكُوا أَبْنَةَ كِيسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِيحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ أَمْرَأَةً مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَنْحَدُّ مِدَّ ثَنَا يَحْيىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعائِشَةُ إِلَى الْبِصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ فَقَدِما عَكَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْ بَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى فَوْقَ الْمِنْ بِي فَاعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الحَسَن فَأَجْتَمَمُنَا إِلَيْهِ فَسَمِيْتُ مَمَّاراً يَقُولُ إِنَّ عائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ عَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَـكَنِنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَاكَى أَبْتَلاَكُمُ لِيَمْلَمَ إِنَّاهُ تُطِيمُونُ أَمْ هِيَ لِمُسْلِكُ اللَّهِ مُرَكُ أَبُو مُمَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ (٣٠ أَبِي عَنِيَّةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَقَامَ مَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَّرَ عَائِشَةً وَذَكَّرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيُّكُمْ عَلِيٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا مِمَّا ٱبْتُلِيثُمْ مَرْثُ بَدَلُ بْنُ الْحُدَبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ و سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَىٰ وَأَبُو مَسْمُودٍ عَلَى حَمَّارٍ حَيْثُ ( ) بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفُرُهُمُ فَقَالًا مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هُذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْت، فَقَالَ حَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُما مُنْذُ أَسْلَفْها أَنْراً أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطائِكُما عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ وَكَسَاهُمَا حُلَّةً مُمَّ رَاجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، كُنْتُ جالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارِ

(1) كما يَطُحَنُ أَخْمارُ (1) أَنْ فَارِساً (7) أَنْ فَارِساً هَكَذَا هَرَ بِالصَرِفِ فَي جَيْ المُفاظ وفي أصل أبي طلح الممشق غير مصروف حلى المهواب قال شيخنا أبو المسرف والله أعلى المملخما هي خط الحافظ اليونيي حيا كتب بهامش الاصل نقلا هي غير أبن أبي غيرة (2) عَن آبنِ أبي غيرة (2) حين بَهمَهُ (2)

فَقَالَ أَبُومَسْمُودِ مامِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَوْ شِيْتُ لَقَلْتُ فِيهِ غَيْرُكَ وَما رَأَيْتُ منْك شَيْنًا مُنذُ تَعِبْتَ النَّيَّ مَن اللَّهِ أَعْيَبَ عِنْدِي مِن أَسْنِسْرَاعِكَ في هٰذَا الْأَمْرِ قَالَ عَمَّارُ يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَٰذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُما النِّيَّ عِلْ أَغْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَا لِيكُمَا فِي هَذَا الْأَنْ ِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِراً يَا غُلاَمُ هَاتِ خُلْتَيْنِ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْاخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحًا فَيْهُ إِلَى الجُمُعَةِ إِنَّ أَنْزَلَ ٱللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱلله أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي مَهْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِذَا أَنْزَلَ أَللهُ بِقَوْمٍ عَذَا بِا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ مْ أُمُونُوا عَلَى أَعْمَا لِهِمْ ﴿ وَمِلْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلَى ٓ إِنَّ ٱ بْنِي هُذَا لَسَيَّدُ (١) وَلَمَلُ ٱللهَ أَنْ يُصْلِيحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْسُلِمِينَ مَرْثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا الله السينة. سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو موسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاء ٣٠ إِلَى أَبْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ أَبْنَ شُبْرُمَةَ خافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلُ قالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ قالَ لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةً بِالْكَتَا يُب قالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ لِمُعَاوِيَةً أَرَى كَتِيبَةً لاَ تُولِّى حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قالَ مُعَاوِيَّةُ مَنْ لِذَرَارِيِّ السَّالِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عامِرِ وَعَبْدُ الرَّ مْمَٰنِ بْنُ سَمُرَةً نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلْحَ قالَ الحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَّةَ قالَ بَيْنَا النِّي مَنْكُ يَخْطُبُ جاء الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ أَنْنِي هُذَا سَيَّدٌ وَلَمَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئْنَانِي مِنَ الْسْلِمِينَ صَرْقُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ أُخْبَرَ نِي مُعَمَّدُ بْنُ عَلِيّ أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةً أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُ وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةً قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيِّ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسَأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَقُلُّ لَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ

ه صد (۲) وجاء

(۱) فلم يقطني صوابه يغني أكذا في البونينية المكذا في النبت التي بأيدينا بالنبن الممجمة ووالتسطلاني فلم يعني وحرر الله المكذا بالرفع في النسخ التي بأيدينا المحدد ا

(٣) ولا تابع الله علية بضم (٤) في ظلِّ علية بضم الدين وكسرها وتشديد اللام مكسورة كذا في القسطلاني وفي المسيخة الحافظ الذي وفي القسخة عبد الله بن سالم تنوين وظل تبعا اليونينية وحرد اله ولان يتما اليونينية وحرد الها المتعالمية المحكورية

(ع) يشتطعيمة بالحديث (٦) النّاسُ فيهِ (٦) النّاسُ فيهِ

(٧) أَحْنَسِبُ

(٨) إِذْ أَصْبَحْتُ

(د) وَإِنَّ هُوْلَا ِ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْمُؤْرِكُمُ وَاللهِ إِنْ الَّذِينَ اللهِ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ أَنْهَا وَاللهِ اللهُ أَنْهَا وَاللهِ اللهُ أَنْهَا وَاللهِ اللهُ أَنْهَا وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ إِلاَّ عَلَى وَاللهُ إِلاَّ عَلَى اللهُ إِلاَّ عَلَى اللهُ إِلاَّ عَلَى اللهُ إِلاَّ عَلَى اللهُ اللهُ ال

فَ شَيْدَقَ الْأُسَدِ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلَكُنِنَ هَٰذَا أَبْرُ ۖ لَمْ أَرَهُ ۖ فَلَّمْ (١) يُمْطِينِي شَيْنًا فَذَهَبَتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَأَبْنِ جَعْفَى فَأُوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَبْنًا ثُمَّ خَرَجٍ فَقَالَ يِخِلاَفِهِ مِرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ قَالَ لَلَّا خَلَعَ أَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ يَزِيدَ بْنُ مُعَاوِيَّةً جَمَعَ أَبْنُ عُمَّرَ حَشْمَةُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غادرٍ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَمْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْنِعِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ غَدْراً أَعْظُمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلْ عَلَى يَسْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ ٢٠٠ لَهُ الْقِيَالُ وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ ٣٠ بَايَعَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ ءَيْنِي وَيَئْنَهُ مَدَّثُ أَنْ مَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهابِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قالَ لَمَا كَانَ أَنْ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْمِ، وَوَثَبَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ مِكَدَّةً، وَوَثَبَ الْقُرَّادِ بِالْبَصْرَةِ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُو جالِسُ في ظلِّ يَعْلَيْةٍ (1) لَهُ مِنْ قَصَبِ خَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأً أَبِي يَسْتَطْمِهُ (١٠) الحَدِيثَ فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَمَ فِيهِ (٦) النَّاسُ فَأُوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكِلَّمْ بِهِ إِنَّى أَحْنَسَبْتُ (٧) عِنْدَ أَللهِ أَنِّي أَصْبَحْتُ (٨) سَاخِطاً عَلَى أَحْياء قُرَّيْشِ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبُ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْ ثُمْ مِنَ ٱلذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَنْقَذَكُمُ ْ بِالْإِسْلاَمِ وَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنِ وَهَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لِلَّتِي أَفْسَدَتْ يَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَٱللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى ٱلدُّنْيَا (١٠ مَرْشَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمَنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ عَلَيْكَ كَانُوا يَوْمَثْذِ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ حَرِّثُ خَلاَّدٌ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ حُذَيْفَةَ

قَالَ إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ عَرْبَيُّ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفُورُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَ لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُعْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ مَرْثُنَ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (١) مَا لَيْنَتِي سَكَانَهُ بِالسِّ تَغْيِيرِ الرَّمانِ حَتَّى يَمْبُدُوا (٢) الْأُوثَانَ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قال قال سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَخْبَرَ نِي (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاء دَوْسِ عَلَى إِذِى الْحَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبَدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ السخالى بأيبايدبنا تبعاليونينية حَدَّتَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَرْقِ قَالَ لَا اللهُ مَا تُعْبَدَ الْأَوْثَانُ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ فَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِمَصَاهُ ( عَلَى اللَّهُ السَّاعَةُ عَلَى اللَّهُ السَّاعَةُ عَلَى اللَّهُ اللّ خُرُوحِ النَّادِ . وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّيُّ يَرَافِي أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارْ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِق إِلَى المَنْرِب مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارْ ا مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ تُضِيء أَعْنَاقَ الْإِبل بيُصْرَى عَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنِيْدِي حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَللهِ عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ جَدَّهِ حَفْص أَبْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا \* قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ يَرْكُ لِلَّا أَنَّهُ قالَ بَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهِبِ بِالبُ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا مَعْبُدُ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُ يَقُولُ تَصَدَّقُوا

(٣) أَنَّ أَبًا هُرِيْرَةً قَالَ تهمنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ

مرو يقول (٤) إ

فَسَيَأُ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْمِي (١) بِصَدَقَتِهِ فَالاَ يَحِيدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قَالَ (٢) مُسَدَّدُ عارِثَةُ أَخُو عُبَيَّدِ أَلَهُ بْنُ عَمَرَ لِأُمِّهِ (٣) حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْيَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَيْلَ فِتْنَانِ عَظِيمَنَانِ يَكُونُ رَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا (" وَاحِدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ وَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ ٱللهِ وَحَتَّى يَقْبَضَ الْمِلْمُ وَتَكَثُّرُ الزَّلاَ ذِلْ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمانُ ، وَتَقَلْهِرَ الْفِينُ ، وَيَكثُّرُ الْهَرْجُ وَهُو الْقَتْلُ ، وَحَتَّىٰ يَكُثُرُ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ (٥) فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فَالْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَدُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (٢٠ يَالَيْنَنِي مَكَانَهُ ، وَحَتَّى تَطْلُمَ الشَّسْ مِنْ مَغْرِبها كَفْإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي (٧) آمَنُو أَجْمَعُونَ فَذَٰ لِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسا مبدلنظ يَمنى النسخ للمنمدة إلى عَانُهَا كُم \* تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْل أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّال نَشَرَ الرَّجُلانِ ثُونَهُما كَيْنَهُما فَلاَ يَنْبَايِعا نِهِ وَلاَ يَعَلْوِ يَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلْتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْق فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَنُهَا ﴿ لِمِبِ ۚ ذِكْرِ الدَّجَالِ وَرَشْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني فَيْسُ قالَ قالَ لي المُغِيرةُ أَنْ شُعْبَةً مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ مَنْ إِلَّهِ عَنِ الدَّجَالِ مَا ﴿ سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مَنْهُ قُلْتُ لِلاَّنَهُمْ (\*) يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْرِ وَنَهَرَ ماءِ قالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذٰلِكَ (١٠٠ مَرْفُ سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلَيْتُهُ يَجِيءِ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ ف نَاحِيَةِ اللَّدِينَةِ ، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كافرِ

بصدقته (۲) وقال

(٢) قَالُهُ أَبُوعَبُدُ اللهِ

(٤) دغواهما

(٥) يَعْرُضُهُ عَلَيْهِ (٦) فَيَقُولُ . بضم اللام في البونينية في هذه والتي تقدمت في باب لا تقوم الساعة حتى يُعْبَطَ أَهْلُ

(٧) يَعْنِي

(٨) أَكُثَرُ ما سَأَلْتُهُ

(a) (١٠) حدّ شن موسى بن إِلْسَمْعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَينِ أَبْنِ مُحَمَّرَ أَرَاهُ عَن النَّبِيُّ عِلِيَّةٍ قَالَ أُعْوَرُ عَيْنِ الْيُمنَىٰ كَأَنَّهَا 

سَعْدُ بْنُ إِبْرَ أَهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّيْ عَنْ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الدِّينَةَ رُعْبُ المَسِيحِ لَمَا يَوْمَنْذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٌ عَلَى كُلُ (" بَابٌ مَلَكَانِ ٥ قَالَ وَقَالَ أَنْ إِسْخُقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُرَةً سَمِفْتُ النِّيَّ عَلَى بِهٰذَا مِرْثُ عِبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثْنَا إِرْاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ أَلَهِ أَنَّ عَيْدَ أَلَّهِ بْنَ تُحْرَرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قالَ قام رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَى النَّاسَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّى لَأُنْذِرُ كُنُوهُ ، وَما مِنْ نَبِي إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ فَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي ٣ سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَنِي لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَدَثْنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَّ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَالَ يَمْنَا أَنَا نَا ثُمْ أَلْمُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمّرِ يَنْطَفُ أَوْ يَهِزَاقُ رَأْسُهُ مَاء قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا الله كُلُّ بَكِ مَلَكَانِية رَجُلْ جَسِيمٍ أَهْمَرُ جَعْدُ الرَّأْمِي أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَّةٌ قَالُوا هَذَا اللَّجَالُ اللَّهِ إِنَّ لِيكُلُّ أَقْرَبُ النَّاسَ بِهِ شَبِّهَا أَبْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ صَدَّثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إبرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَسْمِيذُ في صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ مَرْثُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةٌ عَنِ النَّبِيّ قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِن مَعْهُماء وَنَارًا فَنَارُهُ مادِ بَازِدٌ وَماؤُهُ نَارٌ \* قَالَ أَبُو مَسْعُودِ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنْس

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي عَلَيْكُ مَا بُمِنَ آبِي ۗ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعَوَرَ الْكَذَّابَ أَلا ا

وَمُنَافِقِ (١) مَرْشُ عَلَى بنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّنَنَا كُمَّدُ بنُ بِشْرَ حَدَّثَنَا مَسْتَرْ حَدَّثَنَا

آينُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدُّنَّا إِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعَدٍ عَنْ. أبيهِ عَنْجَدُّهِ عَنْ أَلِيهِ بَكُرُةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَلَ لا يَدْخُلُ للدينة رُعْيُ اللَّهِ الدَّجَّالِ وَ لَكَ يومندسيعة أبوابعلي إِنَّهُ أَعْوَدُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسٌ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْدِ مَكَمَّثُوبِ ۗ (١٧ كافِر ، فيهِ أَبُو هُرُيْرَةً وَأَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّي عَنَّ إِلَيْ عَلَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْتُودٍ أَذَّ أَبَا سَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٣٠ أَلَهُ عَلَيْ يَوْماً حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ أَلدَّجَّالِ فَكَانَ فيا يُحَدِّثْنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي ٱلدِّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْدِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الَّدِينَةِ فَيَنْذِلُ ٣٠ بَمْضُ ٱلسَّبَاخِ الَّتِي تَلِي اللَّهِ يَنَةُ فَيَخْرُجُ ۚ إِلَيْهِ تَوْمَتَئِذٍ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ ٱلدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأُ يَتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحْيَبْتُهُ ۚ حَلْ نَشَكُونَ فَ الْأَسْرِ فَتَقُولُونَ لاَ فَيَقَتُسُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَأَنَّهِ ما كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيْرِيدُ ٱلدِّجَالِ أَنْ يَقَتُلَهُ فَلاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ مَرْثُ عَبَّدُ ٱللَّهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ مُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْجُنيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَلَى أَنْفَابِ اللَّدِينَةِ مَلاَ يُكَةُ لاَ يَدْخُلُهُا الطَّاعُونُ وَلاَ أَلدَّجَالَ مَرشَى ١٠ يَعْيِي بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ عَنِ النِّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مِنْ يَأْتِيهَا ٱلدِّجَّانُ فَيَجِدُ المَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدِّجَّانُ قالَ (٥٠ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاء اللهُ باسب بأجُوج وَمَأْجُوج مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْثِ عَن الزُهْرِيِّ م وَحَدَّثْنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى أَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ نُجَمَّدٍ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَن أَنِي شِهابِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّ بَبْرِ أَنَّ رَبْنَبَ أَبْنَةَ (1) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمّ حَبِيبَةً بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ٣٥ جَخْش أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَرْعًا يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَلَلْهُ وَيْلُ الْمِرْبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَ فَتَرَّبَ فَيَسِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْدِ الإَنْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهِا ، قَالَتْ زَيْنَبُ

مهر (۱) مكتوباً صو (۲) النبي (۲) ينزرل (۱) عدتنا (۱) ولا الطاعون لنظ (١) ولا الطاعون لنظ (١) ولا الطاعون لنظ ساقط من نسخة القسطلاني (١) بنت أَبْنَةُ (١) جَحْش فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَتَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ " حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ (٣) هْذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْثُ تِسْمِينَ .

## (بِسْم ِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم) كتاب الأحكام

( الله عَمَالَى : وَأَطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنْكُمُ وَرُشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَن أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ قالَ مَن أَطاعَني فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهُ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى ٱللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي مَوْثُ إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مالكُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمُ مُسُولُ عَنْ رَعِيتُهِ ، فالْإِمامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاجِ وَهُوَ مَسُولُ عَنْ رَعِيتُهِ ال وَالرَّجُلُ رَامِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْفُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَوْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْل بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيْ مَسْوُلَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلًا عَنْ رَعِيَّتِهِ اللَّهِ الْأَمْرَاهِ (٥) مِنْ قُرَيْشِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةً وَهُو (٦) عِنْدَهُ فِي وَفَدٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَتَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ

كذا ضبطه في اليونيشه هنأ وضبطه الفسسطلاني آلخبت يفتح ألخاء والباء وكذافى يعض النيخ المتمدة يدنا (١) مِثلُّ . كَالَّا بالضبطين في اليونينية

(١) باب أقول ألله

(٠) الْأَمْرُ أَمْرُ قُرُيْنِ

أَهْلُهُ ، ثُمَّ فَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجِالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ (١) أَحادِيثَ بَيْسَتْ فَ كِتَابِ ٱللهِ وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ وَأُولِنِكَ جُهَا أَكُمْ فَإِيَّاكُمُ وَالْأُمانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا ۖ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ يَقُولُ : إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشِ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلَّا كَبَّهُ ٱللَّهُ ٣٠ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا ٱلدِّينَ \* تَابَعَهُ كُفَيْمْ عَن أَبْنِ الْمِارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِرْشُ أَهْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عاصِمُ بْنُ كُمِّدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ قَالَ رَسُولُ أَلْلَهِ عَلَيْكَ لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْسِ مَا بَتِي مِنْهُمُ أَثْنَانِ ﴿ لَهِ مَا أَجْرَ مَنْ قَضَى بِأَلْحِكُمْةً ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَمَنْ كُمْ يَحْكُم مِمَا أَنْزُلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ أَهُمُ الْفَاسِقُونَ صَرَبُكُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنْ إِسْمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ أُللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَتَيْنِ رَجُلْ (٣) آتَاهُ أَللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَـكَتهِ ف الحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وُيعَلِّمُهَا بِالسِّبُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ مَا لَمْ تَكُنُ مَعْصِيَةً (" حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَمْنِي (٥) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ أَنَّهِ مُؤا وَأَطِيعُوا وَإِنِ أَسْتُعْمِلَ ١٠ عَلَيْكُم عَبْدُ حَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ مَرْشُ اللَّهْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الْجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قالَ قالَ النَّبِيُّ مَرْكَ اللَّهِ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ (٧) فَلْيَصْبُر ۚ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُونَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّتَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْء الْسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ (٨) مَا لَمْ ۚ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَّةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلَا سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ **مَرْثُنَا ثُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ** 

(۱) يَتَعَدَّنُونَ الْهُ (۱) وَالنَّارِ عَلَى وَجَهِمِ (۱) رَجُلُ (۱) مَجُلُ النَّامِ عَلَى وَجَهِمِ النَّامِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ وَيَعُوزُ الرَّفِي مَنْطُلِقًا النَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي النَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي النَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَعِوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَاللَّهِ وَيَجُوزُ الرَّفِي وَلِي وَيَعُوزُ الرَّفِي وَلِي وَيَعِوزُ الرَّفِي وَلِي وَيَعِوزُ الرَّفِي وَلِي وَيَعِوزُ الرَفِي وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَيُعْمِلُ اللَّهُ وَيَعْمِلُ اللَّهُ وَيُعْمِلُ اللَّهُ وَيُعْمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلَمُولِ

(٨) أَوْ كُرِهِ هِ

عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتُ النَّبِي عَنْ عَلِي مَرية وَأَمَّر عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَمَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلِيسَ قَدْ أَمَرَ النِّيُّ عَلَيْكُمْ لَنْ تُطِيمُونِي ؟ قَالُوا بَلَى ، قَالَ عَزَمْتُ (١) عَلَيْكُمْ لَمَا جَمْنَتُمْ حَطَلِبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها لَجْمَعُوا حَطَباً فَأَوْقَدُوا (٢٠ فَلَمَّا هَمُوا بِاللُّخُولِ فَقَامَ (٢٠ يَنْظُرُ بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضٍ قالَ بَمْضُهُمْ إِنَّا تَبِمْنَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا فَيْنَهَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ (٤) لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُونِ • فِاسِبُ مَنْ كُمْ يَسْأَلِ الْإِمارَةَ أَمَانَهُ (٥) اللهُ مَرْثُ حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ قالَ (٦٠ النَّبُّ بَلِّكُ يَا عَبْدَ الرَّحْنِ (٧٠ لاَ تَسْأَلِ الْإِمارَةَ وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْتَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرْ يَمِينَكَ (١) وَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ ﴿ إِلَهِ مَنْ سَأَلَ الْإِمارَةَ وُكِلَّ إِلَيْهَا مَرْثُ أَبُو مَعْنَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ خَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَنِ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ سَمُرَةَ قالَ قالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ سَمُرَةَ لا (٥٠ تَسْأَلِ الْإِمارَةَ ۖ فَإِنْ أَعْطيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ﴿ السِّ مَا يُكُذَّهُ مِنَ ٱلْحَرْسِ عَلَى الْإِمَارَةِ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ سَمِيدٍ الْمُعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ إِنْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَنِعْمَ الرَّضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ \* وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (١٠٠ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيّ

را) قَدْ عَزَمْتُ (۲) فَأَوْقَدُوا نَارِاً (۲) فَأُوقَدُوا نَارِاً (۲) فَأَدْ كُرِثُ منبط فالفرع بالبناء المجهولة وليس مضبوطاً في اليونينية أ كذا في هامش الأصل

الْمُلِكُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُم

(٦) قال لِي النَّبِيُّ (٧) أَبْنَ بَنْكُرَةً كذا ف اليونينة من عُسَين رنم عليه ولا تصحيح

> (۸) عَنْ يَمينِكَ ا مـ

(١) لاَ تَشَمُنَّانِكُ

(١٠) أَيْنُ جِعَفْرَ

عَنْ مُمرَ بْنِ الحَكَمْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَوْلَةُ مِرْشُنَا لَحُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اللَّيّ عَلِيُّ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّا لَا نُولَى هٰذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ بِاسِبُ مَن أَسْثُرْعِي مِنْصِيعَةُ كِذَافَ اليونِينِية اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ اللهِ بنَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ إِنِّي ثُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَرِينَ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْ يَقُولُ ما مِنْ عَبْدٍ أَسْتَرُ عاهُ (١) أَللهُ رَعِيَّة ْ فَلَمْ بَحْطُهَا بِنَصِيحَةِ (٢) أَلِا كَمْ يَجِدْ رَاشِئَةَ الْجَنَّةِ وَيُرْنَ إِسْطُقَ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ لَلْمُعْفِي قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَار نَعُودُهُ فَدَخَلَ (٣) عُبَيْدُ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللهُ عَلَيْهِ كَذَا فَ النَّسَخُ ۗ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ مَا مِنْ وَالَّهِ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ كُمُمْ ۚ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ بِالْبِ مِنْ شَاقَ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ مِرْثُنَا إِسْفُقُ الْوَاسِطِيُّ ا حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنِ الْجُرِّيرِيِّ عَنْ طَرِيضٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَّ وَجُنْدَ بَاوَأْضَا بَهُ وَهُو يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ ع سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ وَمَنْ (٤٠ يُشَاقِقْ يَشْقُنِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالُوا أَوْصِنَا . فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا يُنتِّنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ ، فَمَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاّ طَيِّبًا فَلْيَفْمَلُ ؛ وَمَنِ أَسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ (٥) يَهْنَهُ وَيَهْنَ الْجِنَّةِ يِمِنَّ الْمَاتَ مِنْ دَمْ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعُلْ ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أَللهِ مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَللهِ عَلِيَّ جُنْدَبْ؟ قَالَ نَعَمْ جِنْدَبْ عِلْبُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضْى يَحْيِيا بْنُ يَمْمَرَ فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضَى الشَّمْنِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ مَرْضُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا

(٣) بِالنَّصِيحَةِ . وقوله ا يِنُصُّحِهِ بضم النون وها. الضمير وأال كذا اللاكثر ام

(٢) فَدَخَلَ عَلَمْنَا (٤) وَمَنْ يُشَانَّ بَشْقُتَى للمتى بأيدينا وشرح القسطلاني وفي الفتح أن رواية الكشميهني وَمَنْ شَاقً شُقٌّ بلفظ الماضي فى القعلين فحرر اھ

> (٠) يَحُولُ (٦) مِلْ الْتَحْفَةِ (v) گذ

جَرِيرٌ مَنْ مُنْصُورٍ عَنْ سَا لِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَبْنِهَا أَنَا وَانْنَيْ مِنْ السَّجِدِ عَلَقِينَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةِ السَّجِدِ، فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَتَى السَّاعَة ؟ قالَ النَّبِي مَلِي ما أَعْدَدْتَ لَمَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ ٱسْتَكَانَ (١) ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَعْدَدْتُ<sup>(٢)</sup> لَمَا كَبِيرَ صِيام وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقةٍ وَللكِنِّيُ<sup>(٣)</sup> أُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ عَلِيبٍ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّيَّ عَلِيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّالِ مِرْشُ إِسْطَقُ (<sup>3)</sup> أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّبَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَا بِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ (٥) أُنْسِ بْنِ مالِكِ يَقُولُ لِأَنْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَمْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مَرَّ بِهَا وَهُيَ تَبْسِكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ أُنَّتِي ٱللَّهَ وَأُصْبِرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوْ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ كَفَّاوَزَهَا وَمَضَى فَمَّ بِهَا رَجُلْ فَقَالَ ما قالَ لَكِ رَسُولُ أَللهِ عَلِي قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَمْوُلُ أَللهِ عَلِي قَالَ جَاءِتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّيَّ عَلِيَّ إِنَّ الصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلِ صَدْمَةٍ (١) والسِّ الحَاكِم يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمامِ الَّذِي فَوْقَةُ مِرْثُ أَنْ عَلَيْ إِنَّا اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّا الللَّالَّ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنِّس ( ﴿ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيّ وَ مِنْ لِلَّهِ مِكْ مِنَ اللَّمِيرِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي (٥) عَنْ اللَّمِيرِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي (٥) عَنْ قُرَّةَ (١٠) حَدَّثَنَى مُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِلِي أَنَّ النِّبِيَّ بَيْكِيَّةٍ بَعْثَهُ وَأَنْبُعَهُ بِمُعَاذٍ صَرَّشَىٰ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا تَعْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى ﴿ (١١) النَّافِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ مَا لِهَلْذَا ؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لاَ

أَجْلُسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءٌ أَلَهُ وَرَسُولِهِ عَلَيْ عَالَمَ مَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ ١٠٠ أَوْ

(١) قَدِ أَسْتُكُانُ

(۲) ما عَدَدْتُ

(۱) وَلَمْكِنْ

ه و مه و (٤) إسطق بن منصور

(٥) قال سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ ماللِثِ

(٦) أُوَّلِ الصَّدُّمَثْرِ

(٧) أَبْنُ عَبْدِ أَللهِ قَالَ حَدَّثْنَی

(٨) عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ قالَ إِنَّ قَيْسَ

(١) يَحْيَىٰ هُوَ الْقَطَّانُ

(١٠) عَنْ قُرْ أَةً بْنِ خَالِيهِ

يُفْتِي وَهُوَ فَصْبَانُ ﴿ مُرْفُنَا آذَمُ حَدَّثْنَا شُفِيَةٌ حَدَّثْنَا عَبْد الَّلِكِ بْنُ ثُمَّيْر سَمِتْ عَبْدَ الرَّ عَلَىٰ أَبْنَ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكُرَةً إِلَى أَبْنِهِ وَكَالَ بَسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضَى بَيْنَ أَثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمْ بَيْنَ أَثْنَانِ وَهُوَ غَضْبَانُ مِرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا إِلْمُمِيلُ أَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْا نُصَادِيٌّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (١٦ اللهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى وَاللهِ لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَّةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّبِّ عَلِيٌّ قَطُّ أَشَدٌ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَنِذِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا ٣٠ النَّاسُ إِنَّ مِنْكُم مُنَفَرِينَ فَأَيُّكُم مَاصَلًى بِاللَّاسِ فَلْيُوجِنْ وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّيفَ وَذَا الْخَاجَةِ مِرْثُ الْمُكَّدُ بْنُ أَبِي يَعْفُوبَ الْكِثَّرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ (٣) لَهُمَّدُ أَخْبَرَ نِي سَالِم ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَالِضٌ فَذَ كُرَ مُمَرُ لِلنِّي مِنْكِمُ فَتَغَيَّظَا فِيهِ (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ ثُمَّ قَالَ لِلْرَاجِمُهَا ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطَهْرُ ثُمَّ تَحييضَ فَتَطَهْرُ فَإِذْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلَّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا ﴿ إِلَيْ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحَكُم بِيلْدِ فِ أَنْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفَ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَّةَ كَمَا قَالَ النِّيُّ مِلْكُ لِمِنْدٍ خُذِي مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَوْرُوفِ ، وَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ أَمْنُ مَعْمُورُ (٥٠ مُؤْمُنُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن أَرُّهُ مِنْ حَدَّثَنَى ٦٦ عُرُوةً أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِنْدُ أَ بنْتُ عُتْبَةً بن رَبِيعَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَا يُكَ وَمَا أَصْبِحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَى أَنْ يَمِزُّوا مِن أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى مِن حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي (٧) لَهُ عِيمَالُنَّا ؟ قَالَ لَهَا لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِيمِمْ مِنْ مَعْرُونِ

(۱) إِلَى النَّبِيِّ (۲) أَيُّهَا (۲) حَدَّثَنَنَا مُحَدِّد هُوَ الزُّهْرِئُ الزُّهْرِئُ (٤) عليه

رة) قال أخبرني

(٧) مِنَ الَّذِي

 الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطُّ الْخَــُثُومِ (١) وَما يَجَوزُ مِنْ ذٰلِكَ وَما يَضيقُ (٣) عَلَيْهِمْ (٣) ب الحَاكِم إِلَى عامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْنَاضِي \* وَتَالَ بَمْضُ النَّاسَ كِتَابُ الْحَاكِمِ جائز الآف الحُدُودِ ثُمَّ قالَ إِنْ كَانَ الْقَتَالُ خَطَأَ فَهْىَ جائز لِأَنَّ هَٰذَا مالٌ بزُّ عُمِهِ وَإِنَّمَا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ <sup>6</sup> الْقَتْلُ فَالْخَطَأَ وَالْمَعْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَتَه الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جائز الإِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتِمَ وَكَانَ الشَّفِيُّ يُجِيزُ الْكَتِابَ ٱلْخَوْمُ مِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرْوَى عَنِ أَبْنِ مُمَوَّ تَعُورُهُ ، وَتَالَ مُمَاوِيَةً بْنُ عَبْدِ الْكَرْيِمِ النَّقَىٰ شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَعْلَى قاضِيَ الْبَسْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْمَسَنَ وَثُمَامَةً بْنَ دَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرُدَةَ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ رَعَبًاةَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاءَ بَغَيْوٍ تَحْضَر مِنَ الشُّهُودِ (٧٠ كَأِنْ تَالَ الَّذِي جيء عَلَيْهِ بِالْكَيْتَابِ إِنَّهُ زُورْ، قِيلَ لَهُ أُذْهَب فَأُلْتَمِسِ أَلْخَرْجَ مِنْ ذُلْكَ ، رَأُوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَبْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَرَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَتَالَ لَنَا أَبَو تُنَيْمٍ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ ثُحْرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنْسَ تَاضِي الْبَصْرَةِ وَأَنَّتُ عِنْدَهُ الْبِيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ ثَلاَنٍ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ (٨) بهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ فَأَجَازَهُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو فِلاَبَّةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ ما فِيهَا لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِى لَمَلَّ فِيها جَوْراً ، وَقَدْ بَ النِّبِيُّ ۚ إِنِّى أَمْلُ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمُ ، وَإِمَّا أَنْ يُوَّذِنُوا بحرَّب وَتَالَ الزُّهْرِئُ فِي شَهَادَةٍ (٥٠ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاء السُّتُّو إِنْ عَرَفْتَهَا ۖ فَأَهْمِنْ وَإِلَّا فَلَا تَشْهَدُ حَرَّ فِي (١٠) كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّ ثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَنَّا أُرَادَ النِّيُّ يَوْكُ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لا يَقْرَوْنَ

(۱) المُعْكُومِ (۲) عليه (۲) عليه

> ص (۲) عليهم فيه ص

(۱) يَثْبُتُ

(٥) في الجُّارُودِ

(1) عَبِيدَةَ

كذا هو نَى اليونينية مصحماً عليه تصحيحين وفى النتح ما نصسه وعامر بن عبدة هم بنتح الموحدة وقيل بسكونها وقيل فيه أيضاً عبيدة اه

(٧) مِنَ اللَّهُمُودِ

(٨) كَفِيْتُ

(٩) في الشَّهَادَةِ

م لا (۱۰) حدثنا,

كِتَابًا إِلا تَخْتُومًا فَأَنَّخَذَ النَّبُّ ﷺ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقْشُهُ (١) مُحَدُّدُ رَسُولُ ٱللهِ باب مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الْهُوَى ، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوا (٢٠ إِمَّا يَاتِي (٣) ثَمْنًا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرَأً : يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْكُمُ ا بَيْنَ النَّاسِ بِالْخَقِّ وَلاَ تَنَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبَيلِ ٱللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِأُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ عِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ، وَقَرَأً : إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ مِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّا النَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا أَسْتُحْفِظُوا أَسْتُودِعُوا مِن كِتَابِ أَللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَحْشُوا النَّاسَ وَأُخْشُونِ وَلاَ نَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلاً ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم مِ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰ إِلَ مُ الْكَافِرُونَ (٥) وَقَرَأً : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَّانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا خُكُمَّا وَعِلْمًا ، خَيد سُلَيْانَ وَلَمْ كَالُمْ دَاوُدَ ، وَلَوْلاَ مَاذَكَرَ ٱللهُ مِنْ أَمْدِ هَٰذَيْنِ لَرَأَيْثُ (٦) أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَىٰ عَلَى هٰذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هٰذَا بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَنَا تُحَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضِي مِتْهُنَّ خَصَلَةً ۖ (٧) كَانَتْ فِيــهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونُ فَهِمَّا ٥٠٠ حَلِيمًا عَفَيِفًا صَلِيبًا عالِمًا سَوُّلًا عَن الْعِيْمِ عَلَى الْعِيْمِ الحُكَام وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاء أَجْرًا، وَقَالَتْ عائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ مِرْضَا أَبِو الْيَانِ أَخْبِرَ نَا شُمَّيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَرِيدَ أَبْنُ أُخْتِ تَمِد أَنَّ حُو يُطِبَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَّى أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى مُمَرَ في خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُّ أَلْمُ أُحدَّثُ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ

(۱) وَتَقَسَّهُ

(۲) ولا يشتروا هو هكذا بالتاء والياء في نسخة عبد آلله بن سالم الله قوله (۲) إلى قوله (١) إلى قوله الله والما الله والله والما الله والما الما الله والما الله

(٨) نَقِياً

بَلَى فَقَالَ ثَمَرُ ما (١) تُرِيدُ إِلَى ذٰلِكَ قُلْتُ (١) إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً (١) وَأَنَا بِحَ يُرْوَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُمَا كِي صَدَقَةً عَلَى الْسُلِمِينَ قَالَ ثَمَرُ لاَ تَفَعَلُ فَإِنَّى كُنْتُ أَرَدْتُ ٱلَّذِي أَرَ فَسَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يُعْطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنْي حَتَّى أَعْطَانِي مالاً ، فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ (1) النِّيُّ عَلَيْكُ خُذْه فَنَمَو لَهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَلَا غَيْنُ مُشْرِفٍ وَلاَساءً إِل نَفُذْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُنْبِعْهُ تَقْسَكَ ، وَعَنِ سَا لِمُ مِنْ عَبْدِ أَلَيْهِ أَنْ عَبْدَ أَلَيْهِ بِنَ مُعَنَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَرَ (٥) يَقُولُ كَانَ النِّي عَلَيْكُ يُعْطِينِي الْعَطَاء فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهُ مِنَّى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقَلْتُ إِلَيْدِ مِنَّى، فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ خُذْهُ فَتَمَوَّ لَهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَا جاءكَ مِنْ شْرِفِ وَلاَ سَأَئِلَ خَفْذُهُ وَمَالاً فَلاَ تُتَبْعَهُ نَفْسَكَ بِإِر تَفْي وَلاَ عَنَ فِي الْمُسْجِدِ ، وَلاَ عَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيُّ مَرْكُ وَتَضَيُّ شَرَيْحٌ وَالشَّعْبُ وَيَحْنِي جدِ ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ ٢٠٠ الْبِشْبَدِ ، وَكَانَ فَى تَقْضِيانِ فِى الرَّحْبَةِ (٧) خارِجا مِنَ السَّنجدِ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قالَ الزُّهْرِئُ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ قالَ شَهِدْتُ الْمَتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا أَبْنُ فُرِّقَ يَيْنَهُمَا مِرْشِ يَعْنِي حَدِّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ أَخْبِرَنَا أَنِنُ جُرِيْجِ ، عَنْ سَهْل أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءِ إِلَى فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُمُكُ فَتَكَوْعَنَا فِي الْمُسْجِدِ حَكُمَ فِي الْمُشجِدِ حَتَّى إِذَا أَنِّي عَلَى مِنَ المَسْجِدِ، فَيُقَامَ ، وَقَالَ تُعَرُّ أُخْرِجاهُ مِنَ المَسْجِدِ (١) ، **حَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُ**كَيْرِ حَدَّتَنَى (١٠) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْلِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَمِيدٍ بْنِ الْسَيْلِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةً قالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَهُوَ في المَسْجِدِ

(۳) وَأَعْتُدُاً

رة) يعيال إن عال إن

(٠) مُحَرَّ بْنُ الْحُطَّابِ

(١) على النياز

(٧) فى الرَّحَبَة . هى فى بسن النسخ المتمدة يدنا بنتجالحاء وفي بمضها بالسكون وألفتح وفال إنوازحية أو النحوث الحاء المراد بالرحبة المراد بالرحبة هنا وحبة المسجد الع

(۵) خَسَ عَشْرَةً سَلَمًا وَفُرَّقَ

(۱) وَ'ضَرَّ بَهُ

ة انتاء (١٠) فَنَادَاهُ فَفَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى زَيَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِنَّ فَلَنَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِ فِأَرْبَعَا قالَ أَبِكَ جُنُونٌ؟ قالَ لا ، قالَ أَذْهَبُوا بِهِ قَارْجُوهُ، قالَ أَنْ شِهَابٍ فَأَغْبَرَ نِي مَنْ سَمِعَ جابر ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ بِالْصَلَّى، رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَأَبْنُ جُريجٍ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر عَن النِّيِّ عَلِيٌّ فِي الرَّجْمِ بِاسْبِ مُوْعِظَّةِ الْإِمامِ النَّخْصُومِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيبِ عَنْ زُيلْبَ اَبْنَةِ (١) أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنَّ وَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَنْكُنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأَنفى عَنُونَ \* مَا أَشِمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَنَّ \* \* أَخِيهِ شَبْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ ۚ فَإِنَّا أَتْظُمُ لَهُ وَطِمْهَ مِنَ النَّادِ بِإِسِبُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي وَلاَ يَتِيرِ ١ الْفَضَاء أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْغَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ (٥) أثنت الأمير حَتَّى أَشْهِكَ لَكَ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ قَالَ ثَمَرُ لِمَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجلاً عَلَى حَدِيُّ (٥) زِنًّا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُل مِنَ الْسُلِينَ، قالَ صَدَفْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فَي كِتابِ أَللَّهِ لَكُنَّبُتُ آيَةَ الرَّجْمِ يبَدِي، وَأَفَرَ ماعِزْ عِنْدَ النِّبِيُّ مِنْكُ إِلزَّنَا أَرْبَعًا كَأَمَرَ بِرَجْهِ ، وَكُمْ يُذْكُرُ أُلْمَ النَّبِيّ إلى أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ خَلَادُ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَعًا ﴿ مَرْثُ عَنْبَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ \* عَنْ يَحْنِي عَنْ ثَمَرَ بْنِ كَثِيدٍ عَنْ أَبِي تَخَدٍّ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنْ أَبَا قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ يَوْمَ كُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَئْنَةٌ عَلَى قَيْلِ نَسَلَهُ كَلَّهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَنْتَسِ يَهُنَّ عَلَى قَيْدِلِ ﴿ مُلَمْ أَرَأَ حَدًّا يَشْهَدُ لِي خَلَسْتُ ثُمَّ بَدَالِي فَذَكُرْتُ أَنْنُهُ إِلِّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلْسَامُّهِ سِلاَحُ مُذَاللَّقَتِيلِ الَّذِي يَدُ كُرُ عِنْدِي قِلْ مَا أَرْضِيهِ مِنْهُ (١٠) فَقَالَ أَبُو بَكُرِ كُلاّ لا

(۱) بننتو (۲) على تخو (۲) مين حقّ (۵) قالًا (۱) على حقد القضاء (۱) على حقد منواً البونينية منواً (۷) الليف بن سعد (۸) على قَسْيلي

يُعْطِهِ أُصَيْبُ غَ (' مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعَ ('' أَسَدًا مِنْ اسْدِ أَلَهِ يَقَاتِلُ عَن ٱللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمْرَ (") رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ إِنَّ فَأَشْتَرَ يْثُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أُوَّلَ مالٍ تَأْتَلُتُهُ قَالَ لِي عَبْدُ أَلَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّيُّ عَلَيْ فَأَدَّاهُ إِلَى ، وَقَالَ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَ يَتِهِ أَوْ قَبْلُهَا وَلَوْ أَقَرَّ خَصْم عِنْدَهُ لِآخَرَ بحَقَّ فِي تَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيُصْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ماسَمِعَ أَوْ رَآهُ فَى تَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بهِ النه منونا وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي به ِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنْ وَإِنَّمَا لَا أُمِنَ الشَّهَادَةِ مَعْدِ فَلَهُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وَقَالَ السَّهَادَةِ الشَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهَادَةِ السَّهَادَةِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّالَةُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّالَةُ السَّهُ السَّلَةُ السَّالَةُ السَّهُ السَّهُ السَّالِحَالَةُ السَّالِحَالِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّلِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّاحِيْلَ السَّلَاحِيْلَ السَّلَّعَالَةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِحَالَةُ السَّالِحَالَةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَةُ السَّلَاحِيْلِقُ السَّلَّةُ السَّلَةُ السَّلَاحِ السَّلَاحَ السَّلَاحِيْلِ السَّلَاحِ السَّلَّةُ السَّلَاحِيْلِ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلِحَالِقُولَةُ السَالِحَالِقُ السَّلَاحِيْلِ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقالَ الْقَامِمُ لاَ يَنْبَغِي الْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ (٥) قَضَاء بِبِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِن شَهَادَةِ فَيْرِهِ وَلَكُنَّ فِيهِ (٢) تَعَرُّضاً لِتُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُنْلِينَ وَإِيقَاعاً نِلْمُمْ فى الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هُذِهِ صَفِيَّةُ مُرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٧) أَنْ يَمْنَى حَدَّثَنَا إِبْرِ اهِمْ (٥) عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ النَّيَّ مَرْكِيٌّ أَتَنَّهُ صَفِيَّةُ الرَّا وَلَـكُنْ فِيهِ تَعَرُّضُ \* بِنْتُ حُتِي ۗ فَلَمَّا رَجَعَتِ ٱنْطَلَقَ مَعَهَا فَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعاهُمَا فَقَالَ ا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ قَالاً سُبْحَانَ ٱللهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ أَبْنِ آدَمَ تَجْرَى الْدَّمِ ، الْأُوَيْسِيُّ صَ رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَأَبْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَإِسْخُقُ بْنُ يَحْيِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِي يَعْنِي أَبْنَ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةً عَن النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أُمِيرَ بْنِ إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعا وَلاَ يَتَعَاصَيا حَرْثُ مُكَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا الْمَقَدِئُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النِّيُّ عَلَيْكُ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبِلِ إِلَى الْيَمَنِ فَتَالَ يَسْرًا وَلاَ ثُعَسِّرًا وَبَقِّرًا وَلاَ ثُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى

الذي في القسطلاني أن أبي ذرعن الكشميهي

(٨) إِبْرَ اهْمِمْ بْنُ سَعَدْ

(١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مُ\*دَةً بُرُ\*دَةً

(٢) عُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ (٢) الأسد سين أسد والاسدساكنة فياليونينية مفتوحة في الفرع أفاده القسطلاني

كذا في الَّيُونينيـــة الهمزة مضمومة وِقالَ في الفتح كُذَا في رواية آبي ذر بفتح آلهزة والمثناة وكمر الموحدة وفي الهامش باللام بدل الهمزة اه من هامش الاصل وقال عياض منبطة الاصبلي بخطهني هذا الباب التبية بضم اللام وسكول المتناة وكذأ قيده أبن السكن قال وهوالمؤاب إله من الفتح

(٠) فَيَقُولُ

(٦) فَسَنْظُ

(٧) خُوارد في رواية ·جُوَّارُد وبهما رسم فی الفرع الذي بأبدينا تبعآ اليونينية وعليه علامة

(٨) ورأوا بفتح الهماةوض أللام وفي روآية واسألوأ بسكون المهلة بمدها همزة أقادم القسطلاني

(٩) سميم

إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِينَا الْبَشْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُغْبَةً عَنْ سَعِيدٍ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ إ إِجابَةِ الْخَاكِمِ الْدَّعْوَةَ: وَقَدْ أَجابَ عُثَانُ (٢) عَبْداً لِلْمُغْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفيانَ حَدَّثَني مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: فُكُوا الْعَانِيِّ ، وَأَجِيبُوا الْدَّاعِيِّ بِاسِ ر مندايا الفيّالِ مرزث على المناس أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي أُسْدِ (") يُقَالُ لَهُ أَبْنُ الْا تَبِيَّةِ (" عَلَى صَدَقَةِ وَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَٰذَا لَكُمُ وَهُذَا أَهْدِي لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْجَدِ ، قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَمِدَ الْمِنْبَرَ تَخْمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْنِي يَقُولُ ( ) هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِي فَهَلاَّ جَلَسَ في يَبْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ ( ) أَبُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِرِهِ لاَ يَا تِي بِشَيْءِ إلاَّ جاء بِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ بَحْمِـلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَهِيرًا لَهُ رُغَانِهِ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ (٧) أَوْ شَاةً تَيْشُرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ نَحَقّى رَأَيْنَا عُفْرَ تَىْ إِبْطَيْهِ أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ ثَلَامًا ، قالَ سُفْيَانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي ، وَسَلُوا ( ) زَيْدَ بْنَ ثَابتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ (٥) مَمِي وَكُمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي ﴿ خُو ارْ صَوْتٌ ، وَالْجُوَّارُ مِنْ و أستقضاء الموالي وأستعنالهم مرش عُثَانُ بْنُ صَالِحٍ حِدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ جُرَيْجٍ ۚ أَنَّ نَافِعاً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبِرَهُ قَالَ كَانَ سَالِم "مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً يَوْمُ الْهَاجِرِينَ الْأُوَّالِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَتُمْرَرُ وَأَبُو سَلَمَةٌ وَزَيْدٌ

إِسْلِمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنِ غُفْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُرْقَةً بْنُالْوْ بَبْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْسِنُورَ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ آلَّهِ عِلَى قالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْسَلِمُونَ فِي عِنْقِ سَنْيِ هَوَازِنَ إِنَّى لاَ أَدْرِى مَنْ أَذِنَّ مِنْكُمُمْ ﴿ مِنْ كَمْ يَأْذَنْ َ فَا رْجِمُوا حَتَّى بَرْ فَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوَ كُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَسَكَلَّمَهُمْ عُرَفاوْهُمْ ، اللهِ يَكُم فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِي فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا عِلْمَهِمُ مَا اللهِ يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاهِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بن مُحَدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ أللهِ بنِ مُحَرَ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَنَاسٌ لِأَ بنِ مُحَرَ إِنَّا نَدْخُلُ الله المدننا (٤) عَلَى سُلْطًا نِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ ٣٠ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، قالَ كُنَّا نَمُدُّهَا (٢) نِفَاقًا ﴿ مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبٍ عَنْ عِرَاكِ اللَّهِ ﴿ (٦) بَابُ. بغير تنوين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ النَّامِي ذُو الْوَجْهَائِي الذِي اللَّهِ اليونينية وقال فالفتح بالتنوين يَأْتِي هُوْلاً وَبُوجُهِ وَهُوْلاً وَبِوَجْهِ عِلْبُ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ عَرْشَا نُحَدُّدُ (۷) بنت أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا (') سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ (۸) وَلَعَلَّ هِنْدَ (٥) قَالَتْ لِلنِّي يَلِيُّ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلْ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ قال خُذِي مَا يَكُفَيْكِ وَوَلَدَكُ بِالْمَرُوفِ بِالسِّ (٥٠ مَنْ قُضِّىَ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاء الحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَاماً وَلاَ يُحَرِّمُ حَلالًا حَرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ زَيْنُبَ أَبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلَّى أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ أَلَهُ مِنْ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ (^) بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْضٍ

وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَة السِّبُ الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ عَرْضُ إِسْمُعِيلٌ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّتَني

فَاحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَٰلِكَ ، فَمَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتْرُ كُهَا مَرْشُ إِسْلُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أُبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةً زَوْجِ النِّيِّ عَنْ عَائيشُهُ أَنَّهَا قالَتْ كانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ٱبْنَ وَلِيدَهِ زَمْعَةً مِنَّى فَأَقْبَضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَلَمُ الْفَتْمِ أَخَذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ أَبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى رَسُولِ أَلَتُهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ سَعَدٌ يَا رَسُولَ أَلْهِ أَبْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي اللهُ عَلَيْكَ هُو اللَّهَ عَالَمُ اللهِ عَلَيْكَ هُو اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ هُو اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيدَةً إلَّا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالَ عَلَالَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْ عَلَالْعُلْكُ عَلَالْ عَلَالَ عَلَا عَلَالْكُوالِ عَلَالَالِهُ عَلَيْكُ عَلَالْعُلَّالِهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَالْ عَلَالَ عَلَالْعَلَا عَلَا عَلْ مُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ الْوَلَٰذُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةً اَحْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ وِ بِعُنْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتَى اللَّهُ تَعَالَى المِبُ الْمُكُمْ فِي الْبِيْرِ وَنَحُوهَا مَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا فَ فَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ اللَّهُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ عَبْدُ أَللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لاَ يَحْلَفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطْعُ (٥ مَالاً وَهُو فِيهَا فَاجِرْ إِلاَّ لَـقَى ٱللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ ٣ الآيةَ كَفَاءِ الْأَشْعَتُ وَعَبْدُاللهِ تُحَذَّهُمْ فَقَالَ فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُل خَاصَمْتُهُ فِي بِشِّ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٍّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قُلْتُ لا قال فَلْيَعْلِفْ ٣٠ قُلْتُ إِذًا يَحْلُّفْ ۖ فَنَزَلَتْ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ الآيَّةَ باب ألْقَضاء (٥) في كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلًا ، وَقَالَ أَنْ عُيَنْةً عَنِ أَبْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاء فى قَلِيلِ المَّالِ وَكَثِيرِهِ سَوَالِهِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَهُ عَنْ أُمَّا أُمَّ سَلَمَةَ قالَتْ سَمِعَ النَّبِي عَلِيَّ جَلَّبَةً خِصام عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِم (٥) فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَر ، وَإِنَّهُ

(١) يَقْنُطِعُ مالاً كذا فى اليونينية وفى أصول كثبرة يقتطع بها مالا (٢) وَأَعْمَامِمْ كَمَنَّاقَلِيلاً (٦) فَيَحْلَفُ (1) باب "القَضَاء (٠) إليم

يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَمَلَ بَعْضاً أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْضٌ أَقْضِي لَهُ بِذَٰلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صادِقٌ فَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَّ النَّارِ<sup>(۱)</sup> فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَدَعْهَا (١) مِنْ نَارِ إلب أينيع الإمام عَلَى النَّاسِ أَمْوَ الْمُمْ وَضِياعَهُمْ ، وَقَدْ بَاعَ النِّي عِلْ مِنْ ٣٠ أُمَيْم بْنِ النَّحَامِ صَرْثُ أَبْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَّا يُمُمَّدُ بْنُ بشرِ حَدَّثَنَّا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ أَنْ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ (٣) قَالَ بَلَغُ النِّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا " عَنْ دُبُرِ (٥) كَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِهَا غِائَةِ دِرْهَمَ مُمَّ أَرْسَلَ بَسَنِهِ بالب أمن كم يَكْثَرِث بِطَنْنِ (٢) مَنْ لاَ يَعْلَمُ فَي الْأَمْرَاء حُدِيَّمًا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٣٠ بَعَثَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ أَنْ زَيْدٍ فَطُمِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ (^ ) إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمارَةِ أُبيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ (٥) وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىٰ بَعْدَهُ ﴿ إِلَى الْأَلَدُّ الْخُصِمِ وَهُوَ الْدَّاتُمُ فِي الخصُومَةِ لُدًّا عُوجًا (١٠٠ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي ابْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ أَنْ أَبِي مُلَيْكُةً يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ا أَبْنَضُ الرَّجالِ إِلَى ٱللهِ الْأَلَةُ الخَصِّمُ ﴿ إِلَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلاَفٍ ۗ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ صَرَّتُ مُمْوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْدِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ ثَمَرَ بَعَثَ النَّبِي عَلِيًّا خَالِدًا ح وَحَدَّثَنَى (١١) مُعَيْمُ (١٢) أُخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلِيَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا كَفِعَلَ خالِهُ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمْرَ كُلَّ رَجُل مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ

(٢) مُدَّبَّرًا مِنْ نُعَيْمٍ

(٦) عَنْجابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(٤) غُلاَماً لَهُ ص

(٥) عَنْ دَيْنِ . وقوله ف بعض الأصول بيدنا وعليـه علامة أبي ذر مصححاً عليه

(٦) لِطَعْن

(v) قال ؛

(۸) قال

(١٠) أَلَدُّ أَعْوَجُ

(١١) و حَدَّ نَنَى أَبُوعَبْدِ اللهِ التميم بن كادِحَدُ ثَنَا ﴾

(١٢) نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ

فَقُلْتُ وَٱللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أُسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلْ مِنْ أَضْحَابِي أَسِيرَهُ ، فَذَكَرْنَا ذَلِك لِلنِّي عَلِيُّ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّ نَيْنِ عالم الْإِمَامِ يَأْتِي فَوْمًا فَيُصْلِحُ () يَيْنَهُمْ مِرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ اللَّدِينِيُّ (٢) عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ مَلِكَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُم مُصْلِح يَيْنَهُم ، فَلَمَّا حَضَرَت صَلاَةُ الْعَصْرِ فَاذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَأَمْرَ أَمَا بَكْرِ فَتَقَدَّمَ وَجَاءِ النِّبِيُّ مَلَكِّ وَأَبُو بَكْرِ فِي الصَّلاَّةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خُلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ النَّدِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا دَخَلَ فَي الصَّلاَّةِ كُم ۚ يَلْتَفَيتْ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَلَمَّا رَأَى النَّصْفِيحَ لا كَيْسَكُ عَلَيْهِ الْنَفَتَ فَرَأَى النَّبِيِّ يَزِيُّ خَلْفَهُ فَأُومَاً إِلَيْهِ النَّبِيُّ مَرْا اللَّهِ أَنِ (٣) أَمْضِهُ وَأُوْمَا بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ (" اللَّهِ عَلَى قَوْلِ النِّيِّ عَلِي أَمُ مَشَى الْقَهُ عُورَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ عَلِي فَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّ إِلنَّاسِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ كمْ يَكُنْ لِأَبْنِ أَبِي ثُقَافَةَ أَنْ يَوْمُ النَّبِيَّ يَرْكُ وَقَالَ لِلْفَوْمِ إِذَا نَا بَكُمْ (٥) أَمْرُ فَلْبُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَأَيْصَفَحِ النِّسَاءِ بِالسِّنَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ السِّنَا عافِلاً مَرْثُ الْمُحَدُّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ قالَ بَمَّثَ إِنَّ أَبُو بَكْنِ لِلْقَتْلِ (٧) أَهْلِ الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ مُمَنَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ مُمَرّ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدُّ ٱسْتَحَدَّ يَوْمُ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاهِ الْفُرْآنِ فِي المَواطِنِ كُلُّهَا ، فَيَذْ مَبَ قُرْآنُ كَشِيرٌ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ مَنْ مَا كَمْ يَغْمَلُهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي فَقَالَ مُمَرُّ هُو وَاللَّهِ خَيْرٌ كَلَّمْ بَرَّلُ مُمَرُّ يُرَاجِمُنِي

(۱) لِيُصْلِحَ (۲) اللّه في الله في

في ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحْ ٱللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ ثَمَرَ ، وَرَأَيْت في ذٰلِكَ الَّذِي رَأًى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدُ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتُهَمُّكَ قَدْ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَتَنَبَّم ِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ (١) قالَ زَيْدُ فَو الله لَو كَلَّفَي نَقُلْ جَبَل مِنَ ٱلْجَبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقُلَ عَلَى ۚ يَمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَكَنِ شَبْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبُو بَكُر هُوَ وَالله خَيْرُ ۖ فَلَمْ يَرَكُ يَحُتُ ﴿ اللَّهِ مُواجَّعَتِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِى لِلَّذِي شَرَحَ ٱللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْر وَمُمَرَ وَرأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَيَا فَتَلَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرَّقَاعِ وَاللَّحَافِ وَصُدُورِ الرَّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ال إِلَى آخِرِهَا مَتَمَ خُزُنْيَةَ أَوْ أَبِي خُزُنْيَةَ فَأَخَفْتُهَا فِي سُورَتِهَا ، وَكَانَتِ (٢) الصَّعُفُ (١) بُحِبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حُتَّى تَوَفَّاهُ أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ ثَمَرَ حَيَاتَهُ إَخَقَى تَوَفَّاهُ أَللَّهُ أُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ أَنْهِ اللَّخَافُ يَمْنِي الْخَرَفَ لَماسِ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى ثُمَّالِهِ ، وَالْفَاضِي إِلَى أَمَنَانُهِ عَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ يُوسُفَ (٥) فَأَنْبَلَ إِ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَى حِ حَدَّثَنَا ( ) إِسْمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالُ مِنْ كُبْرَاهِ قَوْمِهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَهْلِ وَتُحَيِّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأْخْبِرَ نُحَيِّصَةً أَنَّ عَبْدَ أَلَّذِ قُتِلَ وَطُر حَ في فَقيرٍ أَوْ عَيْنِ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَ نَهُمْ وَٱللهِ تَتَكْتُمُوهُ ، قَالُوا مَا تَتَكْنَاهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ أَفْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَأَفْبَلَ (٥٠ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَهُو َ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَهْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهِٰلِ فَذَهَبَ لِيَنْسَكُمْ وَهُو الَّذِي كَانَ بِحَيْثِهِ وَفَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لِمُنْصَةَ كَبِّرْ كَبِّن يُرِيدُ السِّنَّ فَتَسَكِّمَ حُوَبِّصَةً مُمَّ تَكُدُّرُ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا

(1) مُكتَّبُوا وَقَدُو لَهُ مَكَّنَبُوا وَقَدُو لَهُ مَكَّنَبِ . هكذا هو بالبناء للمفعول في النسخ التي بأيدينا وعزاه القسطلاني الى الفرع القسطلاني الى الفرع الفرع الفائل في ألمول (٢) يَنْظُرُ في الأمور (٢) يَنْظُرُ في الأمور (٤) إِنَّ على أَبْلِكَ الرَّجْمَ (٤) إِنَّ على أَبْلِكَ الرَّجْمَ (٢) الْبَهُودِيةُ وَ (٧) بِصَاحِبِهَا (٧) بِصَاحِبِهَا (٧) بِصَاحِبِهَا (٨) بِمَاحِبِهَا (٨) بَهَا حِبْهَا (٨) بِمَاحِبِهَا (٨) بِمَاحِبِهَا (٨) بِمَاحِبِهَا (٨) بِمَاحِبِهَا (٨) بَهَاحِبِهَا (٨) بَهَاحِبُهَا (٨) بَهْ (٨) بَهْ (٨) بَهْ (٨) مَاحِبُهَا (٨) بَهْ (

بِحَرْبِ، فَكُتُبَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي إِلَيْهِمْ بِهِ ، فَكُتُيبَ (١) ما قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لِلْوَيْصَةَ وَتَحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْنُ أَتَعْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ قَالُوا لاً ، قالَ أَفَتَخْلِفُ لَـكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَبْشُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِه مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ ٱلدَّارَ، قالَ سَهِلْ فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ عِلْبُ هَلْ يَجُوزُ لِلْعَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ ٣٠ فِي الْأُمُورِ ﴿ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْهُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ وَزَيْدِ بْنِ خالدٍ الْجُهَنِّي قَالاً جاء أَعْرَابِي فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَأَقْضَ يَنْنَنَا بِكِتَابِ أَلَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِي ۚ إِنَّ ٱ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا َ فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي عَلَى <sup>(ن)</sup> أَبْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ أَبْنِي مِنْهُ عِيانَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام ، فقالَ النِّي عَلَيْ اللَّهِ لَأَ قَضِينَ يَنْتَكُما بَكِتاب ألله ، أمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَنَمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْكِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَنْدِيبُ عَلَمٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْشُ لِرَجُل - فَأَغْدُ عَلَى أَدْرَأَه هٰذَا فَأُرْمِجْهَا ، فَفَدًا عَلَيْهَا أُنِيْسٌ فَرَجَهَا بِالْبُ تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ (٥٠، وَهَلْ يَجُوزُ أَنُّرُ مُجَمَانٌ وَاحِدْ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَبْدِ بْنِ قَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيّ أَمْرَهُ أَنْ يِتَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ ١٦ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنِّيِّ عَلَيْ كُتُبَهُ ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ مُمَرُ وَعِيْدَهُ عَلِي وَعَبْدُ الرَّ هُن وَعُمَّانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّخْمَٰنِ بْنُ حَاطِبٍ ، فَقُلْتُ ثُخَـْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا ٣٠ الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا ٣٠ وَقَالَ أَبُوجَمْرَةَ كَنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ ه وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْهِرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قُلَّ

﴿ (توله نسبة على موضع عدى ) اللام من فسيملك مضمومة في اليونينية كإبهامش الأصل ونه عليه القسطلان وفي كتب اللَّفَة أنه من باب ضرب قلت ويؤيده ضبطه في بدء الوحى بالكبر أه مصععه (١) مَعَ مُعَمَّالِهِ . كذا في اليونينية من غير رقم (٢) الْأُتَبِيَّةِ . هي هنة مِذَا الضَّبْطُ في النسخ التي بأبدينا وفي رواية اللَّتَكِبِيَّةِ بصم اللام وفتح، التاء وضبطها الأصيلي بضم اللام وسكون التاء وكذا قيده ابن السكن وقال إنه الصواب أفادم القطلاني اه (٣) النِّبِيُّ (٤) وَهَٰذَا (۰) النَّبِيُّ ----رّ) الْأِ 자후 (v) 참 (٨) أحدثم رة) ألاً (١)

(١٠) فَالرُّ أَعْرُ مِنْ

lin. (11)

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ فُرَيْشِ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُعَانِهِ قُلْ لَمُمْ إِنِّي سَأَيْلُ هُذَا ، فَإِنْ كَذَّ بِنِي فَكَذِّبُوهُ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ التَّرْمُجَاذِ ثُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَنْ إِلَىٰ مَوْضِعَ قَدَنَىٰ هَا تَيْنِ بِاسْ عَلِينَ ٱسْتَعْمَلَ ٱبْنَ الْأُتَبَيَّةِ ﴿ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جَاءً إِلَى رَسُولِ ﴿ اللهِ عَلَيْ وَمَاسَبَهُ قَالَ هَٰذَا الَّذِي لَكُمْ ، وَهُذِهِ ( ) هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ فِي ، فَقَالَ رَسُولُ ( ) كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ خَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ (٧) أَللهَ وَأَثنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَسْتَعْبِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمُودٍ بِمَّا وَلاَّنِي ٱللَّهُ فَيَأْتِي حَتَّى تَأْنِيهُ هَدِيَّتُهُ إِذْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَ اللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُم مِنْهَا شَيْئًا يْرِ حَقَّهِ إِلاَّ جَاءَ ٱللَّهَ يَحْسِلُهُ كَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلاَّ بطانة الإمام وأهل مشورته رَأَيْتُ بِيَاضَ إِبْطَيْهِ ، أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النِّبِيِّ مَلْكَ قَالَ مَا بَعَثَ ٱللَّهُ مِنْ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأَمْرُهُ بِالْمَرُّوفِ ، مِثْلَةُ ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَّمَةٌ عَنْ أَبَّي سَيِّيدِ قَوْلَهُ

وَقَالَ الْأُورَاهِيْ وَمُعا وِيَهُ بَنُ سَلاَم حَدَّنَى (١) الزَّهْرِيُّ حَدَّنَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْوَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَدَّنَى صَفُوانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَةً ، وَقَالَ عُبَيْدُ (١) اللهِ بْنُ أَبِي جَنْفَر حَدَّنَى صَفُوانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَبُوبِ قَالَ عَبَيْدُ (١) اللهِ بْنُ أَبِي جَنْفَر حَدَّنَى صَفُوانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَبُوبِ قَالَ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَةً بْنُ الْولِيدِ أَخْبَرَ فِي أَبِي إِنْجُوبِ قَالَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَةً بْنُ الْولِيدِ أَخْبَرَ فِي أَبِي إِنْجُوبِ قَالَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَةً بْنُ الْولِيدِ أَخْبَرَ فِي أَبِي إِنْجُوبُ فَيْ السَّعْعِ وَالطَاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَلِ عَنْ عُبُوبُ وَنَ عَلَى السَّعْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَلِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَامِتِ قَالَ بَابَعْنَا رَسُولَ اللهِ يَرَاقِي عَلَى السَّعْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَلِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَامِتِ قَالَ بَابَعْنَا رَسُولَ اللهِ يَرَاقِ عَلَى السَّعْعِ وَالطَاعَةِ فِي المَنْسَلِ وَالْمَالَعِينَ عَنْ أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ خَرَجَةً النّهِ فَى أَلْهُ وَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ خَرَجَةً النّهُ عَنْهُ خَرَجَةً النّهُ عَنْهُ خَرَجَةً النّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُمَ إِنْ الْخَيْرُ خَيْنُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُمَ إِنْ الْخَيْرُ خَيْنُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُمْ إِنْ الْخَيْرُ فَيْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا نُحَمَّدًا ﴿ عَلَى ٱلْجِهَادِ مَا بَقِيبًا أَبَدًا

مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَلِمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ ثَمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنّا عَبْدُ اللهِ بَنَ سُفْيَانَ حَدَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بَنَ فَيا اسْتَطَعْتُ (" مَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يَعْيِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فِيا اسْتَطَعْتُ أَبْنُ ثَمْرَ حَبْثُ أَجْنَعَ النّاسُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَشَبَ إِنِّى أَقِيْ وَيَنْ بَنُ إِن اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهُ عَلْمُ مُنْ أَنْ عَلَى مُنْ عَلَى مُنْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مُنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

(۱) حدثنا (۲) عُبيد أللهِ هو بسيغة التصغير في بعض اللسخ المتمدة بيدنا وهو الصواب كما في الفسطلان هوذكره في التذهيب نيين السبه صيدانة بالتصغير ووقع في اليونينية والفرع عبسد الته بالتكبير الم مصحعه (۱) الإمام الناس

(٠) أستطعتم

حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ لَلَّ ابَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ اللَّكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَاكِي أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِنَّى أُفِرْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَّلِكِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِياأَسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أُقَرُّوا بِذَلِكَ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَامِمْ عَنْ يَزِيدَ (١) قال قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَى شَيْء بَا يَعْتُمُ النِّي مِلْكِ يَوْمَ الحُدَيْنِيَّةِ ؟ قَالَ عَلَى المَوْتِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ أَسْماء حَدَّثْنَا جُورِيَّةُ عَنْ مالِكٍ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ ٱجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا ، قالَ (٢) لَمُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰ لِسْتُ بِالذِي أَنَافِينَكُمْ عَلَى (٣) هٰــٰذَا الأَمْرِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٱخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَهَمَلُوا ذَٰلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْاعَبْدَ الرَّحْنُ أَمْرُهُمْ ۚ فَكَّالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْنُ حَتَّى ما أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاس يَتْبَعُ أُولِنْكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ يُشَاوِرُونَهُ يَلْكَ اللَّيالِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ (1) الَّتِي أَصْبَحْنَامِنْهَا فَبَا يَعْنَا عُثْمَانَ \* قالَ الْمِسُورُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّ حُنْ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى أَسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَاعًا، فَوَ ٱللَّهِ مَا ٱكْتَحَلْتُ هُذِهِ اللَّيْلَةَ (٥) بِكَبِيرِ (١) نَوْمٍ ٱنْطَلَقْ فَأَدْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْ تُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (٧) ثُمَّ دَعانِي فَقَالَ أَدْعُ لِيَ عَلَيًّا فَدَعَوْ تُهُ فَنَاجاهُ حَتَّى أَبْهَارً ۗ (٨) النَّاسُ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِي مِنْ عِنْدِهِ وَهُو عَلَى طَمَعِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّهْمَٰنِ يَخْشَى مِنْ عَليِّ شَبْنًا ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجِاهُ حَتَّى فَرَّقَ رَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ (٨) الصُّبْحَ وَأَجْتَمَعَ أُولَيْكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْنِهْبَرِ ، فَأَرْسُلَ إِلَى مَنْ كَانَ حاضِراً مِنَ الْمُهَاجِدِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمْرَاء الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا رِثْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرً ۚ فَلَمَّا أَجْتَمَهُوا نَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ بَا عَلَى إِنَّى قَدْ نَظَرْتُ فَي أَمْرِ

(١) عَنْ بَزِيدً بْنِ أَبِي (١) يَلْكُ اللَّهُ لَهُ (ه) هذه الثَّلاث (٦) بِكَثيرِ نَوْمٍ

(٧) فَسَارٌ هُمَا

النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ بَعْدِلُونَ بِمُثْمَانَ فَالْرَ تَجْعَلَنَّ مَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، فَقَالَ أُبَايِمُكَ مَلَى مُنَة اللهِ وَرَسُولِهِ (١) وَالْخَلِيفَتَنْ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايْمَهُ عَبْدُ الرَّعْنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمَاجِرُونَ ٣ وَالْأَنْصَارُ وَأَمْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَالْسُالِمُونَ الْمِسِيمُ مَنْ بَايَعَ مَرَّانَانِ وَيُرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ تَعَن الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَاسَلَمَةُ أَلَا تُبَايعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأُوَّلِ ٢٠٠ قالَ وَفِ الثَّانِي بِالْهِ مَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَنْ مُحَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَمَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ عَلَى الْإِمْ لَامِ وَفَاصَا بَهُ وَعْكُ ، فَقَالَ أَيْنْدِنِي كَيْدَتِي فَأَنِّى ، ثُمَّ جاءهُ فَقَالَ أَيْلْنِي ا تَيْعَتِي فَأَنِي ، نَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ كَالْكِيرِ تَنْنَى خَبَتُهَا وَيَنْصَعُ ('' طِيبُهَا بِالْبِ يَيْعَةِ الصَّنِيرِ وَرُشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ أَبْنُ أَبِي أَيُوبَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُرِ عَقَيِلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النِّيَّ عَلَيْ وَذَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ ٱبْنَةُ (٥) مُعَيْدٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنْظَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَايِمْهُ فَقَالَ النَّبِي عَنْظَ هُوَ صَغِيرٌ فَسَحَ رَأْمَنَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَمِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ﴿ سَهِ مَنْ بَايَعَ ثُمَّ أَسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ حَرِيثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَنَمَد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن جابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِاللَّدِينَةِ فَأَتَى الْأَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي كَيْعَتِي فَأَلِي رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّ جاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي مَيْمَتِي فَأَلِي ثُمَّ جاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي مَيْمَتِي عَأَنِي عَفَرَجَ الْأَعْرَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا اللَّهِ مِنْهُ كَالْكِيرِ تَنْنَى خَبَهَا وَيَنْصَعُ ٥٠ طِيبِهَا بِالْبِ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا حَرَثْ عَبْدَانُ

(۱) وَسُنَّةِ رَسُولِهِ (۲) وَاللَّهَاجِرُ ونَ (۲) فَى الْأُولِيَ قالَ وفى (۱) فَى الْأُولِيَ قالَ وفى (۱) وَتَنْصَعُ طَيبَهَا (۱) وَتَنْصَعُ طَيبَهَا (۱) بِنْتُ

(١) وَتَنْصَعُ طيبَهَا

عَنْ أَبِي مَعْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاتَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطَرِيقِي يَمْنَتُ مِنْهُ أَبْنَ السَّلِيلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمامًا لاَيْبَا بِمُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ (١) إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ كَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ يُبَايِعُ ٣ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ خَلَفَ بِأَلْهِ لَقَدْ أَعْطِى ٣٦ بهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ۖ فَأَخَذَهَا وَكَمْ يُمْطِّ بها باسب يَعْدَ النِّسَاء، رَوَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّيِّ عَلَّى مَرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِي أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخُولَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَّا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ وَتَحْنُ في تَحْلِسِ (\*) تُبَا بِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِاللهِ شَبْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلا تَعْصُوا فَيَ مَعْرُوفٍ فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَمُوقِبَ ف الدُّنيَا فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمِن أَصَابَ مِن ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ ٱللهُ فَأَذُهُ إِلَى اللهِ إِنْشَاء عَانَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَمَا عَنْهُ فَبَا يَمْنَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ صَارِحُنَ مَحْوُدٌ حَدَّثَنَا هَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِينِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْيْمَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يُبَايِعُ النِّسَاء بِالْكَلاَم بِهِذِهِ الآيَةِ لأَيْشُرِكْنَ بِأَنَّهِ شَبْعًا \* قَالَتْ وَمَامَسَّتْ يَدُ رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ يَدَ أَنْ أَوْ إِلاَّ أَمْرَأَةً يَعْلِكُهُا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِّي عَلِيَّةٍ فَقَرَأً عَلَّى ٥٠ أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةُ أَسْعَدُ نني وَأَنَا أُرِيدُ (١) ف المُجْلِس أَنْ أَجْزِبُهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَا وَفَتِ أَمْرَأَةٌ إِلاَّ أَمْ سُلَيْمٍ وَأَمُّ ۗ (٠) عُبَّنا الْعَلاَءِ وَٱبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ٱبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَةُ مُعَاذٍ بِالسِبْ مَنْ

(۱) لِدُنْيًا . لِذَنْيًا

(۲) بایم (٣) أُعْطَى في نسختي الحافظين أبي ذر وأبي محمد الأصيلي من أول الأحاديث التي تكورت في حلف المشترى لقد. أعظي بضم الهمزة وكسر الطاء وضم ياء مضارعه كذلك وجدته مضبوطاً حيث تكرر كتبه على ان محد اله كذا يخط اليونيني وقوله وضم ياء مضارعه لعله وفتح الطاء في مضارعه فان الياء في كلتاروايتي البناء إلفاعل والفعول مضمومة يخلاف الطاوفانها تختلف حركتها باختلاف البناءين اھ ملخصاً منهامش نسخة عيد الله بن سالم

نَكَتَ بَيْعَةً (١) وَقَوْلِهِ (٢) تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللهَ (٣) يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكْتُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا مَرْشَ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْ كَدِرِ سَمِعْتُ جابِرًا قالَ جاءٍ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مِرَافِيٌّ فَقَالَ بَابِمْنِي عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُمَّ جا، الْغَدَ (') تَحْمُومًا فَقَالَ أَيْلَنِي فَأَنِي فَلَمَّا وَلَى قالَ اللَّهِ يَنَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَّتُهَا وَبَنْصَعُ (٥) طِيبُهَا بِاسِبُ الْأُسْتِغْلاَفِ وَرَفْنَ يَحْىٰ بْنُ يَحْىٰ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ أَنْ بِلاَلٍ عَنْ بَحْيِ أَنِ سَمِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَنَ مُحَدِّدٍ قَالَ قَالَتْ مَا نُشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيْ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُولَكِ فَقَالَتْ عَائْشَةُ وَاثُـكَّ لِيَاهُ (٢) وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُكَ ثُحِبُ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَيِّلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِيَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النِّبِي مِنْ إِنَّا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَمَنْتُ أُو أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَٱبْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَاثِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْتَمَنُّونَ ثم قُلْتُ يَأْ لِي أَنَّهُ وَبَدْفَتُم الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ أَنَّهُ وَيَأْ لِي الْمُؤْمِنُونَ صَرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُعْرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمْرَ أَلاَ نَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ ٱسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكُر وَإِنْ أَرُكُ فَقَدْ مَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبُ (٧) رَاهِبُ وَدِدْتُ أَنَّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ لِي وَلاَ عَلَى ۖ لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيْتًا (١٠ حَرِّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ تُحْرَرُ الآخِرَةَ حِينَ جَلَّسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَٰلِكَ الْغَدُ (١) مِنْ يَوْمٍ (١٠) تُوكُفَّ النَّبَيُّ ۚ إِنَّكُ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكُر صَامِتُ لَا يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُريِدُ

(٢) وَقُوْ الِهِ نَمَالَى في النتح ما نصبه قوله وقال الله تمالي في رواية غير أبي در وقوله تمالی اه (۲) الآية (٤) مِنَ الْغَدِ (٠) وَتَنْصَعُ طَيِّهَا (١) وَالْمُكَلَّاهُ (٧) رَاءَبُ رَاهِبُ قال القسطلانی راغب وراهب فإثبات الواو وسقطت من اليونينية اه (۸) وَلاَ مَئِنَّا (١) الْغَدَّ كذا هو مضبوط بالنصب والرنع في نسخة عبد الله بن مالم وغميرها واقتصر التسطلاني على النصب

(١٠) مِنْ يَوْم.

كذا فى اليونينية يوم محرور متون وكذا ضيطه القسطلانى

بذٰلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ۚ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ عَلِيَّ قَدْ ماتَ فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَى قُدْ جَمَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمُ نُوراً تَهْنَدُونَ بِهِ (١) هَدَى ٱللهُ نُحَداً عَلِيٌّ وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ أللهِ عَلَيْهُ ثَانِي أَنْنَيْنِ فَإِنَّهُ ٣٠ أَوْلَى الْمُعْلِمِينَ بِأَمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَمُوهُ قَبْلُ ذَٰلِكَ فَ سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَة عَلَى الْمِنْ بَرِ قَالَ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ مُعَرَ يَتُولُ لِأَ بِي بَكْرِ يَوْمَنْ إِ أَصْعَدِ الْنِبْرَ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى صَعِدَ (٢) الْنِبْرَ فَبَايِعَهُ النَّاسُ عَامَّةً وَرُحْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَذَّتَنَا إِنَّاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُبِيهِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَن أبيهِ قالَ أَتَتِ النَّبِيُّ عِلَيْكُ أَمْرًأَةٌ فَكَالَّمَهُ فِي شَيْءِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قالَتْ (٤٠) يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَكَمْ أَجِدْكَ ، كَأَنَّهَا ثُرِيدُ المَوْتَ ، قالَ إِنْ كَمْ تَجِدِينِي عَأْنِي أَبَا بَكْر مِرْشُ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْييٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى فَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ تَنْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ ٱللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْ وَالْمَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ بِاسِ (١) عَالْت حَرِثْنِ (٥) نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ سِمِعْتُ جابِرَ بْنَ الْمَا سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ يَكُونُ أَنْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَالِمَةَ كُمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْتُ النَّبَّ عَلَيْكَ النَّبَّ عَلَيْكُ إِنَّ فَيُخْتَطُبّ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلْهُمْ مِنْ قُرَيْش باسب إخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيِّبِ مِنَ أَرْنِ الْمُمَّ الْبُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ ثَمْرُ أُخْتَ أَبِي بَكْر حِينَ فَاحَتْ مَرْثُنا إِشْمْعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ مَهَمْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَّبِ يُحْتَطَّبُ ٥٠ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَّةِ فَيُوَّذُّنَ لَمَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوْمٌ النَّاسَ، ثُمَّ أَخالِفَ إِلَى رِجالِ فَأَحَرُّقَ عَلَيْهِمْ لَيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ ﴿ اللَّهِ يَجِدُ عَرْفَاسِّمِينَا أَوْ مِرْمَانَيْنِ

(١) تَهْتُدُونَ بِهِ هَدَّى آلله قال القسطلاني كذا فی غیر ما فرع من فروع اليونينيــة وفي بعض الأصول وعليه شرخالعيني كابن حجرته تكرون بعريما هدى الله محداً على الد بالفاء في اليونينية وفي غيرها

حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء (١) باب " هل للا مام أَنْ يَمْنَمَ الْجُرِمِينَ وَأَهْلَ الْمُصِيّةِ مِنَ الْكَلَامِ مَمَّهُ وَالزَّيَارَةِ وَتَحْوِهِ مَدْفِي (٢) يَحْي ٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ٣٠ عَبْد أَنْدِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَالْدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِنْتُ كَمْبَ بْنَ مالِكِ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ يَنْ فَي فَرْوَةٍ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَدِيثَهُ وَنَهْى قَالَ يُونُسُ قَالَ مُعَدُّ بْنُ الرَسُولِ ٱللهِ عَلِي الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا فَلَبَثْنَا عَلَى ذٰلِكَ تَحْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَا بِتُوْبَةِ ٱللهِ عَلَيْنَا

## ( بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)\*\*

باسب ما جاء في النَّمَنِّي وَمَن تَمَنَّى الشَّهادَةَ حَرَثُ اسْعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عُنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَفُوا بَمْدِي وَلاَ أَجِدُما أَعْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ لَوَدِدْتُ أَنَّى أَقْتُلُ ف سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَفْتَلُ ، ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَقْتَلُ ، ثُمَّ أَخْيا ثُمَّ أَقْتَلُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَدِدْتُ إِنِّي لَأُقَاتِلُ (٥) في سَبِيلِ اللهِ فَأَفْتَلُ ثُمَّ أُحْيا مُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَخْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُخْيَا فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ ﴿ إِلَّهِ مَا خَمَتُى الْخَيْرِ ، وَقَوْلِ النَّبِّ ﷺ لَوْ كَانَ لِي أُحُدُ ذَهَبًا وَرُثُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلِيَّ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي أَحُدُ ذَهَبًا لَأَحْبَدْتُ أَنْ لَا يَأْتِي (١) ثَلَاثُ وَعِنْدِي

(١) قال مُحَدّ بن يوسف سُلَمْانَ قالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ مِرْمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مِنْسَاةِ وَمِيضَاةٍ . الْمِيمُ

(۲) حدثنا

(٢) عن عبد الله

(٤) (كِتَابُ الثُّمَنِّي )

(٠) أُقاتِلُ

(٦) حدثني

(٧) عَلَىٰ ثَلَاثٌ

مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٍ أَرْصُدُهُ (" فَي دَيْنِ وَلَى أَجِدُ مَنْ يَتْبَلُهُ إِلَيْسِ مَوْلِ النِّي عَلَيْنَ لَوِ أَمْنَتَقَبَلْتُ مِنْ أَمْدِي مَا أَمْنَتَدْ بَرْثُ حَرَّمُنَا بَحْنِي بْنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هُتَيْلٍ مَن أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ ٥٠ أَنَّ مائِشَةَ عَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَو أَسْتَقْبِكُتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَسْتَدْبَرْتُ مَا سُتَتْ الْمَدَى وَكَالْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا اللَّ وَرْكُنُ الْمُسَنُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ حَطَّاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ كُنَّا مِنَ رَسُولِ أَنَّهِ يَنِّكُ فَلَبَيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَأُمْرَانَا النَّبِيُّ مُنْكُ أَنْ نَطُوفَ إِلْمَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْمُلَهَا مُصْرَةً وَلْنَحِلَّ " إِلاَّ مَنْ كَانَّ مَعَهُ هَدْيٌ ثَالَ وَكُمْ يَكُنْ مَعَ أُحَدٍ مِنَّا هَدْيٌ غَيَّرٍ لِـ النَّبِّ عَلَيْ وَطَلْعَةَ وَجاءَ عَلَى مِنَ الْيَمَن مَعَهُ الْمَدْيُ ، فَتَالَ أَهْلَاتُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالُوا نَسْطَلَقُ (٥) إِلَى مِنَّى وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَسْطُرُ قَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ مَرْفَظُ إِنَّى لَوِ أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا ٱسْنَدْبِرُتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَنِي الْمُكَدِّيَ كَلَلْتُ ، قَالَ وَلَقِيَهُ سُرَاتَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ أَنَّهِ أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً ؟ قالَ لا بَلْ لِأ بدِ ٢٠ قال وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةً (٧) وَهِيَ حائِضٌ فَأَمَرَهَا النَّيُّ عَلَيْ أَنْ تَنْسُكَ الْمَناسِكَ كُلَّمَا خَيْرً أَنَّهَا لاَ تَعَلُّوفُ وَلاَ نُصَلِّى حَتَّى تَعَلَّمُهُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاء قالَتْ عائيشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلَقُونَ بِمِحَبَّةٍ وَتُمْرَةٍ وَأَنْطَلَقُ بِمِحَةً إِنْ قَالَ ثُمَّ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بَنَ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلَقِ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ مُمْرَةً في ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ ۗ (١) جَيَّجَةً أَيَّامِ الْحَبِّ الْمِسِيمُ قَوْلِهِ مِنْ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا صَرْمُنَا خَالِهُ بَنُ عَلَدِ حَدَّنَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاّلِ حَدَّثَني يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عامِرِ بْنِ رّبيعَة قال قالَتْ عائِشَةُ أَرِقَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ ذَاتَ لَيْدَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِمًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّارَحِ ؟ قالَ مَنْ مُعْذَا قِيلَ (٥) سَعَدْ كَا رَسُولَ اللهِ جَنْتُ أَحْرُسُكَ

ذر أُرْصِدُهُ بضم الهمزة وكسر الصاد وكذلك على الحافظ أبي محد عبد الله الأصيلي اه من اليونينية بخط الحافظ اليونيني

(٢) عَنْ عُرُورَةً عَرَ عائشة

(٤) عبر ٍ

م (ه) أَنَنْطَلَقِيُّ

رة) للابد (٦) للابد

(٩) ثمقال. في الفتح مانصة في رواية الكشميهني قال سمد وهو أولى اه

فَنَامَ النَّيُّ عَلِيَّ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقالَتْ عائِشَةُ قالَ بلال : أَلَّا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَ لَيْـلَّةً ۗ بواد وحولي إذخر وجليل مُ تَعَنَّى الْقُرْآنِ وَالْمِلْمِ مِرْثُنَا عُثْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة لَا تَحَاسُدَ إِلا فِي أَثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ أَللهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاء (' اللَّيْل وَالنَّهَار يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هُذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفَمْلُ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مالا يُنفقُهُ فى حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي (٢) لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ مُرْزُنْ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا مَا يُكُونَ مِنَ النَّمَنِّي وَلا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرُّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْتَسَبُوا وَلِينِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا أَلْهُ مِنْ فَصْلَةٍ ( الله كَالَ بِكُلُّ شَيْء عَلِيًّا مِرْثُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ عاصِمٍ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ قالَ قالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَوْلاً أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ (1) لاَ تَتَمَنَّوُ اللَّوْتَ لَتَمَنَّيْتُ مِرْمُنَا مُحَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَمُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَامَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ مُرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا هِشِكُمُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْشَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيعُبَيْدٍ أَشْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَرْهَرَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ يَتَعَنَّى ٥٠ أَحَدُكُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسَنِاً فَلَمَـلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَـلهُ يَسْتَعْتِبُ ﴿ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَوْلِ الرَّجُلِ (٨) لَوْلاَ أَللهُ مَا أَهْتَدَيْنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ بَيْقُلُ مَعَنَا الترَابِ يَوْمَ الْأَحْزَاب وَلَقَدْ رَأْ يَتُهُ وَارَى (١) التَّرَابُ بَيَاضَ بَطَنْهِ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا نَحْنُ ، وَلاَ

(1) مِنْ آنَاءِ (۲) ما أُونِيَ لَعَمَلْتُ مكذا في معنى النسيخ التي بأيدبنا وفي نسخة عبد الله بن سلم لفظ هذا مسد أوتى مضروباً عليه وكتب بهامتها ما نصه كذا مضروب على هذا في اليونينية

(٤) قَالَ لاَ تَمَوَّا

(٥) عَن أَبِي هريرة أي

(٦) لاَ يَتَمَنَّانَا اللهُ

(۷) لفظ باب فی الیونینیة مکتوب بالحمرة وعلیه علامة أبن ذر وعلی روایة غسبره یکودلفظتول مرموعاً ترجة اه من هامش نسخة عبد الله

> (۸) النَّبِيُّ م

(٩) وَإِنَّ التُرَابِ لُوارٍ
 يَيَاضَ إِنْهَائِدُ \*

تَصَدَّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، إِنَّ الْأَلَى وَرُبَّهَا قَالَ اللَّا قَدّ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِينَةَ أَينُنَا أَينُنَا بَرِ فَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِاسِبُ كُرَّاهِيَةِ التَّنِي لِقَاء (١) الْعَدُو وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ عَنَّ اللَّهِ مِنْ مُحَدِّدِ مَدَّنَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أُوفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فيهِ أَنَّ " رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي قَالَ لاَ تَتَمَنَّوا لِقاء الْمَدُوِّ وَسَلُوا أَنَّهَ الْمَافِيةَ بالس مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً صَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّ فَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِي مُحَدَّدٍ قَالَ ذَسَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِي (\*) أَلْتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ كُنْتُ رَاجِما أَمْرَأَةً مِنْ (٥) غَيْرِ يَبُّنَةٍ قالَ لاَ تِلْكَ أَمْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ صَرْثُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و حَدَّثَنَا عَطَاءٍ قَالَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ عَلِيُّ إِلْمِشَاءِ خَفَرَجَ مُمَرُّ فَقَالَ الصَّلاَّةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ رَقَدَ النِّسَاهِ وَالصِّبْيَانُ عَفَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاس ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضاً عَلَى أُمِّتِي لَأَ مَرْتُهُمْ وِالصَّلاَةِ هُذِهِ السَّاعَةَ ﴿ قَالَ أَبْنُ جُريْجِي عَنْ عَطَاهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ هُذِهِ الصَّلاَةَ لَجَاءٍ ثَمَرٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ ٱللهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ كَغَرَّجَ وَهُو كَيْسَيحُ المَاءِ عَنْ شَقِّهِ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرُ وَ حَدَّثَنَا عَطَاءٍ لَيْسَ فِيهِ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا مُمْرُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ يَعْسَحُ المَّاء عَنْ شَقِّهِ ، وَقَالَ عَرْثُو لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي ، وَتَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُ لَاوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَى نُحُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ مَرْثُ يَحْنِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ

ر) تَمَنِّى لِقَاءِ. الشَّمَنِّى إِنَّ كَمَنِّى لِقَاءِ. الشَّمَنِّى

> سهس (۲) حدثنا

(۲) أن . كذا فتح همزة أن في اليونبنيـة ( قوله من الله ) سكن الواو فى الفرع وأصله ونقل السطلاني رواية تشديدها فراجع كتبه مصححه

> ة (١) مي —

(٥) عَنْ غَيْرٍ . بِغَـيْرِ

(١) ونم هنا في اللَّسَخ التي بأيدينا تبعأ لليونينية ذكر متابعة سلمان نمفيرة وليس هذا علِها بل علها بعد حديث أنس الآتي عقب هذا عَالَ فِي الْفَتِحِ ( تَنْبِيهِ ) وَقَعَ هنا في نسعة الصفائي تابعة سليمان بن المغيرة من ثابت حن أنس وهوخطاً والصواب ماوقم عندغیره من ذکر حمداً عن حديث أنس اللكور عقبه اله ثم ذكر حقب حديث أنى ما نصه ووقم هذا التعليق في رواية كرتمة سابقاً على حديث حميد چن آنس فعاركا نه طريق آخري معلقة لحديث لولا أن أشق وهو غلط فاحش والسواب ثيوته هنا كأوتع في رواية الناتين الم

(r) كَمَا بَالُهُمْ (a) قَصَّرَتْ ضبطه (b) قَصَّرَتْ ضبطه القسطلاني قَصُرَتْ بفتح القاف وضم الصادثم قال والذي في اليونينية بفتح

(·) ولولا

الماد للشددة اه

(۱) حَدِيثُ عَدْدِ (۷) الجُدَارَ

لِ تَحْنُ تَمِينَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّى قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي لَأَمَرُ ثَهُمُ ۚ بِالسَّوَاكِ (١) مِ مَرْثُنَا عَبَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ النِّينُ يَرْكِيُّ آخِرَ الشَّهْدِ وَوَاصَلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النِّبِيُّ مَيْكُ فَقَالَ لَوْ مُدَّ بِي (١٠ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ إِنَّى لَسْتُ مَثِلَكُمُمْ إِنِّي أَظَلُ يُطْمِدُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ \* تَابَعَهُ مُلَيْانُ بْنُ مُنِيرَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَتِ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَن الْوِصَالِ ، قالُوا وَإِنَّكَ ثُورَاصِلُ ، قَالَ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْمِيمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، وَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَرْدْتُكُمْ كَالْنَكْلِ لَهُمْ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنَا أَشْنَتُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَانِشَةَ قَالَتْ سَأَنْتُ النِّبِيُّ عَلِيُّ عَنِي الجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَا لَمُهُمْ (" كَمْ بُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ (" بهم النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَا شَأْنُ بَابِهِ مُنْ تَفِياً ؟ قالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاوًّا ، وَيَغْنَعُوا مَنْ شَاوًّا لَوْلاَ (٥) أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ (٦) عَهْدُهُمْ وِالْجَاهِلِيَّةِ ۖ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرُ ۚ فَأُوبُهُمْ أَنْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ (٧) في الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِينَ بَابَهُ في الْأَرْضُ مَرَثُنَ أَبُو الْمَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتَ الْأَنْصَارُ وَادِيا أَوْ شِيئاً لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِنْ الْأَنْصَارِ مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنّا وْ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ يَحْيى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِم عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَن النَّبَّ اللَّهِ

قالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَنْرَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ (١٠ شِعْباً ، لَسَلَكُنْ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ﴿ تَابَعَهُ أَبُو التِّيَّاحِ عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ في الشِّمْب .

## مِنْ لِللهُ ٱلرَّحِينَ

باسب ما جاء في إجازة خَبر الواحد الصَّدُوق في الأَذَانِ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ \* (أُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ اللهِ اللهِ وَسُبّا طَائِفَةٌ (٢٦ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، (١) وَقُوْلِ اللهِ وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَآنِفَةً لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَنَكُوا ، فَآبِ أَقْتَلَ رَجُلاَنِ (\*) دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنْ جَاءَكُمْ ۚ فَاسِقِتْ بِنَبَا إِ فَتَبَيَّنُوا وَكَيْفَ بَعَثَ النَّيُّ عَلِيَّةً أَمْرَاءَهُ (\*) وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ مَنَّهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدًّ إِلَى السُّنَّةِ مَرْفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَدَّانَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مالك (٢٠ قالَ أَنَيْنَا النِّيَّ عَلِيِّكُ وَتَحْنُ شَبَبَة مُتَعَارِبُونَ فَأَ قَنْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْنَاةً وَكَانَ 📗 (١) مالكُ بْنُ الْحُوَرْرِيْنِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ ٱشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (٧) أَوْ فَدِ ٱشْتَفْنَا سَأَلْنَا تَمِنْ اللهِ عَلَيْهَ وَاللَّهِ عَلَيْهَ وَاللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَل تُرَكْنَا بَعْدَنَا فَأُخْبَرُ نَاهُ قَالَ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ۖ فَأَفِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ فَلْيُؤُذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم وَلْيَوْمُكُم أَكْبُرُكُم مِرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْي عَنِ النَّيْيِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُم أَذَانُ بلال مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ لِيُؤِّذُنْ أَوْ قَالَ بِنَادِي لِيَرْجِعَ لللهِ قَائَمُكُمْ وَيُنَبَّهُ نَا مُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْنِي كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولُ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْنِي إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(۲) الْآيَةَ

(ه) أُمَرَاء

(٧) لِلْوَحْمَ

أَنْ دِينَارِ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ بلالا يُنَادِي بلَيْلُ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِى أَنْ أُمِّ مَكْتُومِ مِرْثُنَا حَفْصٌ بْنُ مُمَّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي عَلَيْ الظُّمْرَ خَسًا فَقَيِلَ أَزِيدَ فِي الصَّلاَّةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ أَنْصَرَفَ مِنِ أَثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبِّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَار (بوجه من القرع ولم الله عَنْ عَبْدِ الله بن مُعمر قال بَيْنَا النَّاسُ بِقْبَاه في صَلاَّةِ الصَّبْح (١) إِذْ جاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبُلَ الْكَنْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ عَرْضَ يَحْيُ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلْ المدينة ، صلَّى تَحْوِ يَنْتِ المَقْدِسِ سِيَّةً عَشَرَ ، أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْلًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهُ (٢) إِلَى الْكَمْبُةِ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَعَالَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلنُو لَينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوُجَّة تَحْقُ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ َهُرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُو يَشْهِدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّهَ إِلَى الْــَكَمْنَةِ فَأَنْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْدِ حَدِثْنِ (٣) يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْعَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَأَبَى بْنَ كَب

(٢) أَنْ يُوجَّةً . فتح جيم يضبطها في اليونيتية

شَرَا بَا مِنْ فَضِيخٍ وَهُو تَمْنُ كَفَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْنَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ يَا أَنَسُ ثُمْ إِلَى هُذِهِ ٱلجرَارِ فَأَكْسِرُهَا ، قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاس لَنَا فَضَرَ بُتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى أَنْكَسَرَتْ مَرْثُ اللَّهٰ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْعْقَ عَنْ صِلَّةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَ بْمَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِنِ ، فَأَسْتَشْرَفَ لَمَا أَصْابُ النِّي عَلَيْ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ مِرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ عَلِي لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدةَ حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّتَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ تَحمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَشَهِدُتُهُ أَتَيْتُهُ عِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيٌّ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيٌّ وَشَهدَ ١٦ أَتَانِي مِا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ مَرْثُنَا تُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُينَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ عَلِيُّ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوقَدَ ٣ نَأَرًا وَقَالَ ٣ ٱدْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَ كَرُوا لِلنَّبِيِّ بَيْكِيٍّ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ ( ) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ حَرَّتُ أَرُهُمْ اللَّهُ عَرَّبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ اللَّه إِنْ هِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ إُخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ يَرْكُ وَهُرَثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبِرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِي إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ

(٢) فَأَرْقَدُوا

(ه) في المعصية

يًا رَسُولَ ٱللهِ أَفْضِ فِي بَكِتَابِ ٱللهِ فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْضَ لَهُ بِكِتَابِ ٱللَّهِ وَأَذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي مُرْكِيَّ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا وَالْمُسِيفِ الْأَجِيرُ فَزَنَى مِأْ مْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ٱ ْبِنِي الرَّجْمَ فَا فُتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِا ثَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ۖ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ الرَّجْمَ وَأُنَّمَا عَلَى أُ بَنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِينَ ۚ بَبْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا ، وَأَمَّا أَبْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عام ، وَأَمَّا أَبْنَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ فَأَغْدُ عَلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْثَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيُسْ فَأَعْنَرَفَتْ فَرَجَهَهَ مِالْكِ مِنْ بَعَثَ النَّي عُلِّي الزُّ يَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ (١) عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَنْ النَّكَدِرِ قالَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَدَّبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَأَ نُتَدَّبَ الرُّ بَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأ نُتَدَبَ الرُّ بَيْرُ أَثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَ نُتَدَبَ الزُّ يَيْرُ (٢) فَقَالَ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِي وَحَوَادِي الزُّ يَيْرُ ، قال مُنْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ أَبُوبُ يَا أَبَا بَكْرِ حَدَّمْهُمْ عَنْ جابِرِ فَإِنَّ [الْقُوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدَّثُهُمْ عَنْ جابِرِ فَقَالَ فِي ذَالِكَ الْجَالِسِ سَمِعْتُ جابِراً فَتَنَابَحَ (٢) بَيْنُ (٢) أَحادِيثَ سَمِعْتُ جابراً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ النَّوْرِيَّ يَقُولُ يَوْمَ قُرْيَيْظَةً ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ (٥) كَمَا أَنَّكَ جالِسْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قالَ سُفْيَانُ هُوَ يَوْمْ وَاحِدْ، وَتُبَسَّمَ سُفْيَانُ بِاسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَّنَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدُ جَازَ صَرْتُ اللَّهُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا كُمَّاهُ (٢٠ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيِي عُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْكُ دَخَلَ ما يُطَّا وَأَمْرَ نِي بِحِفْظِ الْبَابِ بَغَاء رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ جاء مُمَرُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ مِاء عُمَّانُ فَقَالَ أَئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ

(۱) أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بِنِ اللَّدِينِي

(۱) تُلَاثًا -----

(r) فَسَائِعَ (r)

(١) بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

(٠) حَفِظته مِنه

(٦) حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ

أَبْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا مُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْى عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِي أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَٰذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي مِعَ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِي عَلَيْ مِنَ الْأُمَرَاء وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس بَعَثَ النَّيُّ مِنْ اللَّهِ دَحْيَةَ الْكُلِّيِّ بِكِتَا بِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ مَرْشُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب أَنَّهُ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ بَعَثَ بَكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأُهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ فَيَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيِّب قال فَدَعا مَنْ عَلَيْهِمْ رَسِوُلُ أَنْهِ عَلِيْكَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ مَرْثُ مُسَدَّمْ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ (١) عَالَى لَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَةِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ (٢) أَوِ النَّوْمِ أَسْلَمَ أَذْنْ فِي فَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ. فَلْكِيْمَ ۖ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُم إلى وَصَاةِ النِّي عَلَى وُفُودَ الْمَرَبِ أَنَّ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءِهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُورِيْنِ فَرَثِ عَلَيْ بْنُ الْجَمْدِ أَخْبِرَ فَا شُمْبَةُ وَحَدَّثَنَى إِسْ حُتَّى أَخْبِرَ نَا النَّصْرُ أَخْبِرَ نَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاس يُقْمِدُنِي عَلَى سَريرِهِ فَقَالَ (١) إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمْ أَتَوْ ارَسُولَ اللهِ عَلَى مَنِ الْوَفْدُ ؟ قَالُوَا رَبِيعَةُ قالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقُوْمِ (٢) غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ يَنْنَا وَيَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَّ فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِدِ الْجِنَّةَ وَمُخْبِرُ بِدِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَن الْأَشْرِبَةِ فَنهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ

لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأُنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِبَنَاءِ الزَّكَاةِ وَأَطْنُ فِيهِ صِيامُ (١) وَمَضَانَ، وَتُواْ مِنَ المَنانِمِ الْحُنُسُ، وَتَهَاهُمْ عَنِ الدَّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالْمَزَفَّتِ وَالنَّفِيرِ، وَرَبَّكُمُ قَالَ الْمُفَلِّوهُنَ وَأَبْلِغُوهِنَ مَنْ وَرَابَكُمُ عَلَيْكُ خَبْرِ المَنْأَةِ وَرُبُّكَا قَالَ الْمُفْتِرِ قَالَ الْحَفْوُهُنَ وَأَبْلِغُوهِنَ مَنْ وَرَابَكُمُ عَلَيْكُ مَنْ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا مُعْبَةً عَنْ تَوْبَةً الْوَاحِدةِ مَرْمُنَا مُحَدِّثُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا مُحَدَّثُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَقَاعَدْتُ أَنْ مُحَرَّ الْمُنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي السَّعْنِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّيِّ عَنِي وَقَاعَدْتُ أَنْ مُحَرَّ الْمَنْبَرِي قَالَ قَالَ لِي السَّعْنِيُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّيِ عَنِي وَقَاعَدْتُ أَنْ مُحَرَّ الْمَنْبَرِي قَالَ قَالَ لِي السَّعْنِيُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّي عَنِي وَقَاعَدْتُ أَنْ مُعَرَ الْمُعْدَى النَّي عَلِي وَقَاعَدْتُ أَنْ مُعَرَ النَّي عَلَيْ فَيْرِ هُذَا قَالَ فَوْ سَنَةً وَنِصْفِ فَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْ فَيْ وَاعَدْتُ أَنْ اللهُ عَلَيْ فَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

(بِسْمِ ٱللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) كنَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِنَابِ وَالسُّنَةِ

وَيُرْهِ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِمْ عَنْ الْمَهُودِ لِمُمْرَ يَا أَمِيرَالُوْمِنِينَ لَوَ أَنَّ عَلَيْنَا نَرَكَتْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ قَالُ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ لِمُمْرَ يَا أَمِيرَالُوْمِنِينَ لَوَ أَنَّ عَلَيْنَا نَرَكَتْ هَاذِهِ الاَيَةُ : الْيُومَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنتُ عَلَيْكُمْ مِنعَتِي وَرَضِبتُ مَلْدِهِ الاَيَةُ : الْيُومَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَنتُ عَلَيْكُمْ مِنعَتِي وَرَضِبتُ لَكُمُ الْإِمْلاَمَ دِينَا لَا تَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمِ مِنوَلَتُ الْيَوْمَ عِيداً فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمِ مِنوَلَتُ الْيَوْمَ عِيداً فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَيَّ يَوْمِ مِنوَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّيْنَ عَنْ عَقْيل عَنِ أَنِي وَمِهُمْ مُعْقَدِ \* سَيْعَ شَفْيانُ مِنْ مِسْعَد (\*) وَمِسْعَرُ عَلْمُ اللّهُ مَن وَهُم مُحْقَدَ \* سَيْعَ شَفْيانُ مِنْ مِسْعَد (\*) وَمِسْعَرُ فَلْمُ أَيْنَ وَمُعْلَى عَنْ عَقْيل عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَبْسُ طَارِقَا فَرَضَ يَحْمُ فَي فَمْ مُكَالِمُ عَنْ عَلَيْلُ عَنْ أَبْنِ شِهَابِ قَبْسُ عَلَى مِنْهُ وَمِعْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْلُ عَنْ أَنْهُ لِرَسُولِهِ اللّهُ عَلَى مِنْهُ وَسُولُ اللّهِ عَنْهُ لَنْهُ فَيْلًا أَبِي بَكُو فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَا أَنّا بَعْدُ فَا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْهُ وَسُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى مِنْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُنْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللللمُ اللللّهُ الللّهُ اللللللمُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللللمُ

(۱) صيَّامٌ رُمَضَانَ . كذا هو برفع صيام في إ جبيع النسخ المتمدة بيدنا رووجهه ظاهر اه مصححه

(۲) رَوَى \*\* (۳) حَدَّثُنَا عَبَدُ ٱللهِ بْنُ

رم) حدث عبد الله م الزُّبَيْرِ الحميديُّ

(٤) مينغراً

عَنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ ، وَهُذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى أَلَنْهُ بِهِ رَسُولَكُمْ عَفُدُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا (١) هَدَى اللهُ بهِ رَسُولَهُ ﴿ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَنَّاسِ قَالَ صَمَّنِي إِلَيْهِ النِّبِي عَلَيْ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْكِيَّابِ وَرَثُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّتَنَّا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرُوزَةَ قَالَ إِنَّ اللهُ إِيْمُنْيِكُمْ أَوْ نَعَشَكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ () لِلَّا هَدَى . بَمَا عَنْ مَا إِشْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ يُهَا يِعُهُ وَأُفِرْ " بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ الله ومنتة رسوله فيما أستطَفت باب تول النِّي عَلَيْهُ بُعِيْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ﴿ وَقَعَ هَاهُنَا يَعْنِيكُ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ بُعِيثَ بِحَوَامِعِ الْسَكَلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَيَهْنَا أَنَا نَامُ رَأَ يُنْنِي أُتِيتُ مِنَا تِيسِ خَزَاتْنِ الْأَرْضِ فَوُضِيَتُ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ وَأَنْهُمْ تَلْفَقُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا أَوْكَلِمَةَ تُشْبِهُهَا مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ (i) أُوتِيثُهُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلْ مَا مِنَ الْأَنْبِياء نَبِيٌّ إِلاَّ أَعْطِي مِنَ ﴿ وَيَدُّعُوا النَّاسَ إِلَى الآيات ما مِثْلُهُ أُومِينَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّا كَانَ الَّذِي أُوتِيثُ (" وَحْياً أُوحاهُ اللهُ إِنَّ فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْبِ الْاُقْتِدَاهِ بِسُنَنِ رَسُولِ أَلْهُ عَلَيْ وَقُولِ أَللَّهِ تَمَالَى : وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ، قالَ أَيَّةً نَقْتُدِي بِمَنْ قَبْلُنَا ، وَيَقَنْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِأَخْوَانِي هُذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَمَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا (٥)النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ فَرَثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ حَدَّثَنَا شُفيَّانُ عَنْ وَاصِلِ

ا الله عبد (٢) قال أبو عبد ينظر في أصل كتاب ينظر في أصل كتاب الاعتصام

عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَبْبَةً في هُذَا السَّجِدِ قَالَ جَلَسَ إِنَّى مُحَرُّ في تَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ هَمَمْتُ (١) أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرًاء وَلاَ يَيْضَاء إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْسُلِمِينَ، قُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ، قالَ لِم قُلْتُ كَم ، يَضْعَلْهُ صَاحِبَاكَ ، قالَ هُمَا الْمَ آنِ يُقْتَدَى بِهِمَ مَرْثُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَأَلْتُ الْاعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ أَبْنِ وَهْبِ سَمِعْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاء في جَذْرِ كُلُوبِ الرَّجالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ مَرْثُن آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمَدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ أَنَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ أَنَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي (٣) هَدْيُ ثُمَّد عَلِيًّ وَشَرَّ الْامُورِ مُحْدَثًا ثُهَا ، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَ نَثُم ْ مِمُعْجِزِينَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ " كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ فَقَالَ لَأَ فُضِينَ يَنْسَكُمَّ بِكِتَابِ أَللهِ مَرْثُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَنِي. ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَنْ يَأْنِي ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي حَرْثُ مُعَّدُ بْنُ عَبَادَةً (٥٠ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُلَيْانُ (٦) بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جاءتْ مَلاَّئِكَةٌ ۚ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَهُوَ نَا تُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاحٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائَّمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبَكُمْ هَٰذَا مَثَلًا ، فَأَضْرِ بُوا لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاحُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ انَّ الْمَنْ نَاعَة "، وَالْقَلْت يَقْظَانُ ، فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمْثَل رَجُل بَنِّي دَاراً وَجَمَّلَ فِيها مَأْدُبَةَ وَبَعَثَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجابَ ٱلدَّاعِيَ دَخَلَ ٱلدَّارُ وَأَكُلَ مِنْ الْمَأْدُبَةِ ، وَمَنْ كَمْ

(۱) لَقَدُّ مَمَّنَّتُ سِ سِ ۲) نَقْنَدِي

(٣) الْهُدَى هُدَى

(٤) قال . في القسطلاني
 كذا في الفرع كاصله بالافراد
 أى قال كل منهما وفي غيره
 قالا اه

(ه) مُحَدَّدُ بِنُ عَبَادَةً . بفتح الدين هنا وفي كتاب الادب اه من اليونينية بخط الاصل قال الفسطلاني ومن عسداه في الصحيحين فبضم الدين اه

(7) سُكُمَّانُ بْنُ حَيَّانَ كذا في اليونينية وفرعها وعدة من النسخ المتمدة والذي في القسطلاني والفتح وغيرهما من النسخ المعتدة سليم بوزن عظيم اه ملخماً من هامش الاصل

(٧) ميناء

كذا هو بالد فى عدة نسخ معتمدة . وكذا ضبطه النسطلان وصاحب التذهيب ووقع فى نسخة عبد الله بن سالم تصوراً وضبط بالصرف فى بعض نسخ المد وفى بعضما يحدمه وحرر اه مصححه

يَجِبِ ٱلدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلدَّارَ وَكَمْ يَأْكُلْ مِنَ اللَّذَيَةِ ، فَقَالُوا أُولُوهَا لَهُ يَفْقَهُما ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَاشِّمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ فَاتَّمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا وَالدَّارُ الْجِنَّةُ وَالدَّامِي مُحَمَّدُ عَلِينَ فَنَ أَمَاعَ مُحَدًّا عَلِيَّ فَقَدْ أَمَّاعِ أَنْهَ وَمَنْ عَصَى مُحَدًا عَلَيْ فَقَدْ عَمَٰى أَلَهُ وَتُحَدُّ عَلَى فَرْقُ (١) بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَا بَعَهُ قَتَلِبُهُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خالِد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِي عَنْ جابِرِ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهَ عَلَيْهَا أَبُو تُعَمِّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِي الْأَعْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاء أَسْتَقَيِمُوا فَقَدْ سُبِقَتُمْ ٥٠ سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالاً بَعِيداً مَرْثُ أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً مَنْ بُرَيْدٍ مَنْ أَبِي بُرُدَةً مَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ مَرْكِيٌّ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي ٱللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَنَّى قَوْمًا فَقَالَ يَافَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَ وَإِنِّي أَمَا النَّذِيرُ الْعُرْبَانُ فَالنَّجَّاء (٣) فَأَطَاعَهُ طَأَيْفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْ لَجُوا فَا نَطَلَقُوا عَلَى مَهَالِمِيمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَعُوا مَكانَهُمْ فَصَبَّتَهُمُ الْجَيْشُ كَأْهُ لَكُمُّمْ وَأَجْنَا حَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مِنْ أَطَاعَنِي فَأُنَّبَعَ (3) ماجئتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ عِمَا جِيْتُ بِهِ مِنَ الْحَقَّ حَرْثُ قُتَنْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ ﴿ () شَّوَّناه . كُنا وكنا حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَة عَنْ أَبِي - هُرَيْرَةً قَالَ لَنَّا تُولَٰقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَأَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْمِ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ تُمَرُّ لِأَ بِي بَكْرِ كَيْفَ ثَقَا تِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِكُ أُمِرْتُ أَنْ أَقَائِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللُهُ ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ عَصَمَ مِنْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِساً بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأَقَائِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المُلكَّةِ وَالرَّكَاةِ فَإِذَّ الزَّكَاةَ حَتَّى المَّالِ وَأَلْدِ لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا (٥٠ كَانُوا يُؤَذُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ لَنَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْدِهِ فَقَالَ عُنُ فَوَاللهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ

لم تضبط الهنزة في البَّوتينية . وْقَالَ ٱلنَّسْطِلانَى بِالْهُمْزُ وَالَّدِ 

(ن) وَٱنَّبُعَ

أَبِي بَكْدٍ لِلْقِيَّالِ فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ \* قَالَ أَنْ بُكَيْدٍ وَعَبْدُ ٱللهِ عَن اللَّيْتِ عَناقاً وَهُو أَصَحُ مَرْثَىٰ إِنْهُمِيلُ حَدَّتَىٰ أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ حَدَّثَىٰ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال قديم عُبَيْنَةً أَنْ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةً بْنِ بَدْرِ فَتَرَلَ عَلَى أَبْنِ أَخِيهِ الْحَرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَدُ وَكَانَ الْقُرَّاهِ أَصْحَابَ عَبْلِسِ عُمَرَ وَمُشَا وَرَ نِلِي كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبًّانًا ، فَقَالَ عُينَنَهُ لِأَبْنِ أَخِيهِ يَا أَبْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهْ عِنْدَ هُـــذَا الْامِيرِ فَتَسْتَأْذِذَ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَسْتَأْذَنَ لِمُيَبِّنَةَ فَلَمَّا و دَخَلَ قَالَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ ٥٠٠ يَبْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ مُحْرُ حَتَّى مَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الْحُرُّ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا اللَّهُ مُرَّدُ حَتَّى مَمَّ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مَا لَكُوْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ مَا لَكُو خُذِ الْمَفُونَ ، وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ، وَإِنَّ هُ لَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، فَوَاللَّهِ مَاجَاوَزَهَا مُمَرُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْذَ كِتَابِ ٱللهِ صَرْثُ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ النَّذِرِ عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةِ " أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّهَا قَالَتْ أَنَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ " الشَّنْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائُمَةٌ ثُصَلِّي، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ (٥) ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْقُ السَّمَاء فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ قالَتْ برَأْسِها أَنْ نَعَمْ ٥٠ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُول أَثْدِ مِنْ حَمِدَ أَنَّهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءَكُمْ أَرَّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي (٧) حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأُوحِي إِلَىَّ أُنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِيْنَةِ ٱلدَّجَّالِي ، قَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِالْسَيْمُ لاَ أَدْرِى أَى ذَلِكَ قالَتْ أَسْمَا وَفَيَقُولُ مُمَّدَّ جاء نَا بالْبَيِّنَاتِ فَأَجَّبْنَا (٨) وَلَمْتًا ، فَيُقَالُ نَمْ مَا لِمَا عَلِينَا أَنَّكَ مُوفِينٌ ، وَأَمَّا الْنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابِ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءِ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِتْ النَّاسَ يَقُولُونَ شَبْئًا فَقُلْتُهُ مِنْ السَّمْمِيلُ

(۱) سدنا (۲) وَلاَ تَحْكُمُ (۲) ينتو (۵) ينتو (۵) مأبالُ الناسِ (۱) أي نم زيادة الفظ هذا بعد، (۱) فاحقان بعد،

حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَي قالَ دَعُونِي مَا تُرَكْتُكُمْ إِنَّهَا هَلَكُ (١) مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِسُوًّا لِهِمْ (١) وَأَخْتِلاَ فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا مُهِمْ فَإِذَا نَهَبْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِأَنْ فَأَثُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ باسب ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَّالِ وَتَكَلُّفِ ما لاَ يَعْنِيهِ ، وَقَوْ لُهِ (" تَعَالَى : إلا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُولَكُ مَرَثُ عَبْدُ أَلَّهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنِ النِّيَّ ﷺ قالَ إِنَّ أَعْظَمَ المسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ كَمْ يُحَرَّمْ ۚ خُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ مِرْشِ إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهِيَثِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّصْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ ال أَنْخَذَ حُجْرَةً (\*) في المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْ تَهُ لَيْلَةً فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ المَانَا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ المَانَ عَنْ اللَّهِ فَاسْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّالِلْمُلْلَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بَكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ (٥) حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكُتَّبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبِ عَلَيْكُمْ مَا كُمْ يُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُورِيكُمْ فَإِن أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي يَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلْاَةَ المَكْنُوبَةَ مَرْثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهُمَا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْتَلَةَ غَضِبَ وَقالَ سَلُونى فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَا لِمِ مَوْلَى شَبْبَةَ فَلَمَّا رَأَى مُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْفَضَبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى أَلَهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرْثُنَّا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادٍ كَانِبِ الْمَنِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَّةٌ إِلَى الْمَنِيرَةِ ٱكْتُب

(٢) سُوَّالُهُمْ وَأَخْتِلِا فَهُمْ

بالضبطين في اليونينية

(٠) صنعيكم

إِلَّى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْكَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبَّ اللهِ عَنْكَ كَانَ يَقُولُ فى دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ تَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرُ اللَّهُمَّ لَا مانِعٍ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، وَكَتَبَ إِلَيْدِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ (١) وَعَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَّالِ وَإِسَاعَةِ المَّالِ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عَقُوق الْأُمَّاتِ ، وَوَأُدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتٍ مَرْثُنَ اللَّهَانُ بْنُحَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ تُحْمَرَ فَقَالَ نُهِينا عَنِ التَّكَلُّفِ وَمَدَّثَنَى أَبُو الْيَهِانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَى كَمُعُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَرِّجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْجَوِ فَذَكَّر السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً ، ثُمَّ قالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَرَأَتُهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إلاَّ أَخْبَرْ تُكُمْ بِهِ مادُمْتُ في مَقامِي هُذَا قَالَ أَنَسْ فَأَكْثَرَ النَّاسُ (\*) الْبُكَاء وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ لَذُ يَنُّولَ سَلُونِي فَتَالَ أَنَسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ أَيْنَ مَدْ خَلِي يَا رَسُولَ اللهِ دَالَ النَّارُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةً فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى زُكْبَنَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّادٍ مَرْبًا رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ أَلَهِ عَلِي حِينَ قَالَ ثُمَرُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي (\*\* وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى ٓ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عُرْضِ هَٰذَا الحَانِطِ وَأَنَا أُصلِّي فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِرْرَهُنْ أَنْجُنَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ فَا رَوْحُ بْنُ عبَادَةَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ أَخْبِرَ نِي مُوسَى بْنُ أَنَس قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ قالَ قالَ رَجُلْ يَا نَبِيَّ ٱللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَبُوكَ فَلَانٌ ، وَنَرَّ لَتْ (٥٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ

(1) قبل وقال . ضبطت الكامتان هنا بالبناء علىالفتح في عدة نسخ معتمدة وجوز الفسطلاني فيهما الجر مع التنوين أيضاً اله مصححه

(٢) الْأَنْصَارُ

(٢) أَوْلَى

كذا في اليونينية من غير رقم عليه ولا تصحيح ورقم عليه في الفرع علامة أبي الوقت والفظة ثابتة في القسطلاني والفتح واختلف في تفسيرها فارجم المهما

(۱) وَ زَرَكَتْ

فى بعض الامسول فنزلت بالفاء كذا فى هامش نسخة عبد الله بن سالم

أَشْيَاء الآية مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقاء عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ سَمِمْتُ أَنْسِ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَنْ كَبْرَحَ النَّاسُ يَنْسَاءُلُونَ (١) حَتَىٰ يَقُولُوا هَٰذَا ٱللهُ خالِينُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ ٱللهَ صَرَّتُ مُحَمَّدُ بْنُ وُنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأُعْمَسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَن بِ هُنَّ بِنَفَرِ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوهُ عَن الرُّوحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا تُكَدُّرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدُّثْنَا ا ثمَّ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ (<sup>()</sup> عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي عِ**اسِتُ** الْإِقْتِدَاءِ بأَفْمَالِ النَّيِّ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهِما قَالَ أَتَّخَذَ النِّي عَلَيْ خَاتَما مِنْ ذَهَبِ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيم مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنِّي أَتَّخَذُتُ خَاتُمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبِداً السَّمَّةُ مِنَ النَّمَثُقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْمِلْ وَالنَّالُو فِي الَّذِينِ وَالْبَدْعِ لِقُولِهِ (\*) تَمَالَى إِنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَنْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ عَرْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمِّد حَدَّتَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ لاَ تُواصِلُوا قَالُوا إِنَّكُ تُواصِلُ قَالَ إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْمِينِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (٦) فَلَمْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالِ قالَ فَوَاصَلَ بِهِمِ النَّبِيُّ إِنَّ يَوْمُنُنِ أَوْ لَيُلَّتَهُنِ ثُمَّ رَأُوا الْمِلاَلَ فَقَالَ النَّيُّ بَاللَّهُ لَوْ تَأْخَرَّ الْمِلِالُ لَرِدْثُكُمْ كَالنَّكُلِ (\* كُمُمْ ﴿ وَلَانَ أَمْرُ بْنُ خَفْصٍ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ خَطَبَّنَا عَلِي رُضِي أَللهُ عَنْهُ

مي. اون اسألون هد

(۲) في خُرِبُ دنه لاَ يُوَ وَأَسْمُ وَا

(٠) لِقَوْلِ أَلَّهِ

(٦) وَ بَسْقِينِ

(٧) كَالنُّنكورِ كَالنُّنكي

عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفُ فِيهِ صَيِفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ ما عِنْدَنَا مِنْ كِتاب يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابَ (١) أُللهِ وَما في هذه الصَّحِيفَة فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبل وَإِذَا فِيهَا اللَّهِ بِنَةُ حَرَّمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَسْنَةُ ٱللهِ وَاللَّا إِنَّ كَاةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ أَللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْلَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبُلُ ٱللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيها مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَمُنَةَ اللَّهِ وَاللَّا يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً عَرْشَ مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ تَالَتْ عائيمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّبِي عَلَيْكُ شَيْئًا تَرَخْصَ (٢) وَ تَنْزُهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ كَفِّيدَ أَللَّهُ ٣٠ ثُمَّ قالَ ما بَالُ أَفْوَامِ يَتَنَزَّ هُونَ عَن الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنَّى أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً مِرْضُ كُمَّد بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا ( ) وَكَيمْ عَنْ ( ) ا نَافِيعِ بْنِي مُمَرً عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكُا (٢٠ أَبُو بَكْر وَمُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مَرْكُ وَفَدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أُحَدُثُهَمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حابِسٍ ٣٠ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي ٥٠ بَنِي مُجَاشِعِ وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر لِمُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَنِي فَقَالَ مُحَرُّ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّ فَنَزَلَتْ : بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَانَكُمُ \* ( ) إِلَى فَوْلِهِ عَظِيمٍ \* ( ١٠ ) قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ أَبْنُ الزُّ يَيْرِ فَكَانَ مُعَمُّ بَعْدُ وَلَمْ يَذْكُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكُر إِذَا حَدَّثَ النَّبَّ عَلَيْ بَعَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السِّرَارِ كَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ حَرّث إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ فَ مَرَصِيهِ مُرُوا أَبَا بَكْدٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةٌ ، قُلْتُ إِنَّ

(١) إلا كِتَاتُ .كذا
 باء كتاب بالضبطين في
 اليونينية

ا (٢) تَرَخُصَ فيهِ

(٣) وأثنى عليه مح م

tis (1)

(ه) أُخْبِرنَا نَافِع

(١) يَمْ لِيُكَانِ

(٧) التّبيبيّ

(A) أُخو عد

(٩) فَوْنَقَ صَوْنَتِ النَّهِيِّ \* "

(۱۰) وقال

أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُنْ مُعَرَّ فَلَيْصَلِّ (١٠ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) فَقَالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ لِخَفْصَةَ قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قام في مَقَامِكَ كَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكاء فَرُ مُحَرَّ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ (")، فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْكُمْ إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِمَا يُشَةَ ما كَنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا (٤) أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهِلَ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جاء عُوَ يُمِرْ (٥) إِلَى عاصِم بْنِ عَدِي ۗ فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُ تِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ أَتَقَتُلُونَهُ بِدِ سَلُ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلَهُ فَكُرِّهِ النَّبِي عَلِيْ الْسَائِلَ وَعَابَ ٢٠ فَرَجَعَ عَاصِم ۚ فَأَخْبَرَ مُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ كَرِهَ المَّمَائِلَ فَقَالَ عُوَ مِير ۗ وَأَللهِ لآنِينَّ النِّيَّ عَلَيْهِ كَفَاءً وَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ تَمَاكَى القُرْآنَ خَلْفَ عاصِم فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ فِيكُمْ قُوْآ نَا فَدَعا (٧) بِهَمَا فَتَقَدَّما فَتَكَرَّعَنَا ثُمَّ قَالَ عُو يُمِرْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ ﴿ (٠) الْعَجْلَانِيُّ الله إِنْ أَمْسَكُتُهُمَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُوهُ النِّبِي يَقِيَّهُ بِفِرَاقِهَا كَفِرَتِ السُّنَّةُ في الْمَكَاعِنَيْنِ الرَّالِمَ وَعَابَهَا وَقَالَ النَّبِي ۚ مَرْكِيَّ ۗ ٱنْظُرُوهَا ۚ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ فَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جاءتْ بهِ أَسْحَمَ أَغْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَحْسِبُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا كَفَاءِتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ المَكْرُوهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ فِي مالكِ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ ثُمَّدُ بْنُ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْمِيمٍ ذَكَّرً لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرً أَنَّاهُ حاجبُهُ يَرْفا فَقَالَ هَلْ لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالرُّ بَيْرِ وَسَمَادٍ بَسْتَأْذِ نُونَ قالَ نَعَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ (٨) هَلْ لَكَ في عَلِي وَعَبَّاسِ فَأَذِنَ لَمْهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْضِ يَيْنِي وَ بَيْنَ الظَّالِّمِ إِسْتَبًّا فَقَالَ الرَّهُ طُ غُثْمَانُ

(٧) فَدَعامِمًا.

(۸) قال

وَأَصْاَ بُهُ مَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ مِيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَدِ، فَقَالَ أُتَلِدُوا أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ (١) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ قالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً ثُرِيدُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُ طُ قَدْ قالَ ذَٰلِكَ ، وَأَقْبَلَ مُحَرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَمْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ ذَٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ تُحَرُّ فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِيُّ فِي هُذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ (٢) ٱللَّهَ يَقُولُ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ الآيَةَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ مَلِيُّ ثُمَّ وَٱللَّهِ مَا أَخْتَازَهَا (") دُونَكُمْ وَلاَ أَسْتَاثَرَ بهاَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَا كُمُوهَا وَ رَبُّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقَ مِنْهَا هُذَا الَّـالُ ، وَكَانَ ('' النَّبيُّ عَلِيُّ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَٰذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَدَى فَيَجْءَلُهُ تَجْمَلَ مَالِ ٱللهِ ، فَعَمِلَ النِّبَي عَلِيَّ بذلك حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ تَمْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا (٥) نَمَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُما اللهُ (٢) هَلْ تَمْاهَانِ ذَلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَيْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَعَمَلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيها رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَأَنْهُا حِينَئِذٍ وَأَفْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ تَرْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيهَا كَذَا وَٱللهُ يَمْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدُ تَا بِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْدٍ فَقُلْتُ أَمَّا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَبِي بَكْرِ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا عِمَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُر ثُمَّ جِئْمُانِي وَكَالِتُ كُمَّا عَلَى كَلِمة وَاحِدَةٍ وَأَنْ كُمَّا جَبِيعٌ ، جِئْنَنِي نَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكِ ، وَأَتَانِي هٰذَا يَسَأَلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلُتُ إِنْ شِئْتُهَا دَفَعْتُهُمَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَةُ تَمْعُكُونِ ٥٧ فِيها بِمَا تَحْمُلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَيِمَا حَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْنِ، وَيِمَا حَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ

ثُكَلِّمَا نِي فِيهَا ، فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَ، أَنشُدُكُمْ إِلَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِنَّهُمَا بِذَٰلِكَ ، قالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، فَأَقْبَلَ (اكْعَلَى عَلَى وَعَبَّاسُ، فَقَالَ أَنْشُكُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُما بِذَلَّكِ ؟ قالاً نَعَمْ ، قالَ أَفْتَلْتَهِ سَانِ مِنَّى قَضَاء غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضِى فِيهَا ْقَضَاءً غَيْرَ ذُلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَأَذْفَعَاهَا إِنَّ فَأَنَا أَكُفِيكُمَاهَا بِالسِّ إنْم مِنْ آوَى مُحْدِثًا ، رَوَاهُ عَلِي عَنِ النَّبِي مَلِكُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم قَالَ قُلْتُ لِأَ نَسِ أَحَرَّمَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى اللَّهِ مِنَّةَ ؟ قَالَ نَعَمْ ما بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُها مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَاللَّا لِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ، قالَ عاصم فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ أَنَّهُ قالَ أَوْ آوَى مُحْدِثًا باسي ما يُذْكُرُ مَنِ ذَمَّ الرَّأْيِ وَتَكَتَّلْفِ الْقِياسِ وَلاَ تَقْفُ لَا تَقُلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ مَرْثُ سَعِيد بْنُ تَلِيدٍ حَدَّ تَنَى (٢) أَبْنُ وَهِبِ حَدِّثَنَى عَبْدُ الرَّجْمُن بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَشْرِو فَسَيِعْتُهُ بَقُولُ سَمِعْتُ ا النِّبِيُّ يَنْ أَنْ أَلَهُ لاَ يَنْزِعُ الْمِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ (\*) أُنْتِزَاعًا ، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْمُلَمَاء بِيلْمِيمْ فَيَبْقَىٰ نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَفْتُونَ بر أَبِهمْ فَيُضِيُّونَ وَيَضِلُّونَ لَخَدَّثْتُ (\*) عائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ تَمْرُو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي أَنْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ أَلَّهِ فَأَسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْنَني عَنْهُ بِغَيْثُهُ فَسَأَلَتُهُ ۚ فَدَّنَى بِهِ كَنَحْوِ مَاحَدَّثَنَى فَأَتَبْتُ عَالِشَةٌ فَأَخْبَرُ ثُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَت وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِهِ مَرْضٌ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا أَبُو خَمْزَةَ سَمِعْتُ الْأَعْمَسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَاللِّ هَلْ شَهِدْتَ صِفِينَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَسَيِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَالِّلِ قَالَ

(1) ثم أقبل (۲) حدثنا (۳) قو له و عَيْر ره يعني (۳) قو له و عَيْر ره يعني الله الحافظ أبو فر أه من البونينية الله الحافظ (٤) أعطاً كُومً (٣)

4 (2) (4)

قَالَ سَهِلُ بْنُ حُنْيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أُنَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأْ يُثَنِي يَوْمَ أَبِي جنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ (١٠ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَ اتِقِينَا إِلَى أَمْرِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا (٢٠ إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هَٰذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ تْ صِفُونَ اللَّهِ مَا كَانَ النَّيُّ عَلَيْ يُسْأَلُ مِّمَّا لَمْ ُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي أَوْ كُمْ يُجِبْ حَتَّى (٣) مِنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَكُمْ يَقُلُ برَأَى وَلاَ بقياس ، لِقَوْلِهِ ('' تَمَالَى : بِمَا أَرَاكَ أَللهُ . وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنِي الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتْ (٥) مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَهْ حَدِّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُسْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرضْتُ لَجَاءَ نِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُ نِي وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا ماشِيَانِ فَأَتَا نِي وَفَدْ أَعْمِيَ عَلَيْ فَتَوَصَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّ صَبَّ وَصَنُوءَهُ عَلَى ۖ فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَرُجَّمَا قالَ شُفْيَانُ فَقُلْتُ أَىٰ رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ أَنْضِي فِي مالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالِي ، قالَ فَا أَجَا بَنِي بِشَيْءَ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ اللَّهِ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ مِلْكُ أُمَّتَهُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاء مِمَّا عَلَّمَهُ أَللهُ لَبْسَ بِرَأْي وَلاَ تَمْثِيل مِرْثُن مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرُّهْمَٰن بْنِ الْأَصْبِهَا نِي (٥٠) عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُو انَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جاءتِ أمرَأَةُ إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَللهِ ذَهبَ الرَّجالُ بحديثك ، فَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِكَ فِيهِ ، تُعَلَّمُنا مِمَّا عَلَّمَكَ أَللَّهُ ، فَقَالَ أَجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَأَجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ فَعَلَّمَهُنَّ يَمَّا عَلَّمَهُ ٱللهُ ثُمَّ قالَ مَا مِنْكُنَّ أَمْرَأَتْ ثُقَدَّمُ بَيْنَ يَهَيُّهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَّفَةً إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجاً بَا مِن النَّارِ ، فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱثْنَيْنِ (٧) قالَ فَأَعادَتُهَا مَرَّ ثَيْنِ ثُمَّ قالَ وَأَثْنَيْنِ بِاسِبُ فَوْلِ النَّبِيِّ لِللَّهِ لَا تَزَالُ طَأَيْفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بنَ عَلَى وَأَثْنَيْنِ وَأَثْنَيْنِ

(۱) عليه مر (۲) بها (۳) بها (۵) بختی بنز ل آلله عليه (۵) لقوله تعالى . هاره الفتح في رواية المستملي لنول الفتح في رواية المستملي لنول (٥) نزلت الآية هد الله بكرالهبرة في سخة كذاهو بكرالهبرة في سخة الاكثر وكرها آخرون كافي معجم بانوت اه مصححه (٧) أو آسين . الهمزة

الأبيالهيثماهمناليوىينية إ

الحَقِّ يُقَاَّ تِلُونَ وَثُمْ (١) أَهْلُ الْعِلْمِ مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْلَمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةً عَنِ النَّبِّ عَرَاتُ قَالَ لاَ يَزَالُ (٢) طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظاهر بنّ حَتَّى يَأْ يِبَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ صَرْتُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي مُعَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيّ يَنْ يَقُولُ : مَنْ يُرِدِ أَللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الَّذِينِ وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم وَيُعْطِي اللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيًّا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ باب قَوْل الله تَعَالَى: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً مَرْشَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا نَرَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ قُلْ هُوَ الْقِادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْفِكُمْ قَالَ أَعُوذ بِوَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض قالَ هَا تَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ بِالسِبُ مَنْ شَبَّةَ أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبَيِّنٍ قَدْ بَيِّنَ (4) أَلَّهُ حُكْمَهُمَا (٥) لِلْكَفْهِمَ السَّائِلُ مَرْثُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَّجِ حَدَّتَني (٢) أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَماً أَسْوَدَ وَإِنَّى أَنْكُرْ ثُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَا اللَّهِ عَلَيْ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَأَنَّى تُرَى (٧) مَلْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَأَنَّى تُرَى (٨) مَرْ غَ اللَّهُ عَالَ مَا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَرْقٌ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعَا أَهُذَا عَ ثَالَ مَا يَارَسُولَ اللّه عَرْقُ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعَا أَهُذَا عَ ثَالَةً مَا عَ ثَالَ مَا يَارَسُولَ اللّه عَرْقُ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعَا أَهُذَا عَ ثَرْبَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ذَٰلِكَ جَاءِهَا قَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ عِرْقُ نَزَعَهَا (^) قَالَ وَلَعَلَّ هَٰذَا عِرْقُ نَزَعَهُ وَكَمْ يُرَخَّص لَهُ فِي الْإِنْتِفَاء مِنْهُ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَدْرَأَةً جاءت إِلَى النَّبِّي يَزْفَيْهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَنِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُبُّ ، أَ فَأَحُبُّ عَهُا ؟ قالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْنِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمْكِ

(١) لاَ يَزَالُ . هكذا هو بالتحتية في النسخ التي بأمدينا تبعاً للنونينية وقال ابن ححرتزال بالمناة أوله واعله أراد الفوقية، بدليل للقابلة بمد بقوله وفى رواية مسلم لن بزال قوم وهـ نــ بالنحنية اهـ

(١) قَدْ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ

(٠) ځکنې

دَيْنُ أَ كُنْتِ قاضِيتَهُ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ فَا قَضُوا (١) الَّذِي لَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَحَثَّى بِالْوَفاء ما جاء في أَجْتِهَادِ الْقُضَاةِ ٣ عِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى لِفَوْ لِهِ : وَمَنْ كَمْ يَحْكُمُ عَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ ، وَمَدَحَ النَّبُّ عَنَّ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلُّفُ (" مِنْ قِبَلِهِ (" وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُوَّالِمِيمْ أَهْلَ مرش شِهابُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُمَّيْدٍ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ قَبْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ لَكُ لَا حَسدَ إِلاَّ فِي أَثْنَتَنْ ِ رَجُلْ آ تَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلطَ (٥٠) عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَآخَرُ (١) آتَاهُ اللهُ حِكْمَةٌ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُسَلِّمُهَا عَدْثُنا مُحَّدُ أَخْبَرَ نَا أَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قالَ سَأَلَ مُمَرُ أَبْنُ الْحَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصَ المَرْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنبِنَا فَقَالَ أَيْكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ فِيهِ شَبْنًا ؟ فَقُلْتُ أَنَا ، فقالَ ما هُوَ ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيُّ إِيَّهُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى نَجَيْلَنِي (٧) بِالْخَدْرَجِ فِيَّا (٨) قُلْتَ يَغْرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَدِّدَ بْنَ مَسْلَمَةً لِجَنْتُ بِدِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ فيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (١) عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ يُونُس حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ عَلِيُّ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأُخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا (١١٠ بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ ، فَقِيلَ مَا رَسُولَ ٱللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ ، فَقَالَ وَمَن النَّاسُ إلا أُولَيْكَ مَرْثُ مُكَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَ (١٢) الصَّنْعَانِينْ مِنَ الْيَمَن عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ لَنَتْبَعُنَّ سَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا (١٣) شِبْرًا وَذِرَاعاً بذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَد

(۱) أَتْضُوا أَلَٰهُ القَصَاءِ (r) (٣) وَلاَ يَسْكُلُفُ (٤) قيلهِ (٠) فَسَلَّطَهُ رْ<sub>ا</sub>) أَوْ آخَرُ (۷) تجيءَ (۸) مما . هکذا بی جمیع النسخ المتبدة والدى ق التسطلاني أن مما رواية الامسيلي وأبى ذر عسن (١) عَنِ الْأَعْرَجِ عَنّ قال في العنج قوله عن عروة عن المفيرة كذا للاكثر ومو المسواب ووقع في رواية الكشبهي عن الاعرج عن أبي مريرة وَمو غلط آهَ (١٠) لَّتَنْبَعُنَّ كذا ضطها في اليوبينية هذه والتي في الحديث وضبطها في العتبح على وزن الأنتعال اله من مامش الاصل (١١) شِبْراً سَبْراً وَذِرَاعاً ذِرَاعاً (١٢) هو حفس بن ميسرة اه من اليوبينية

(١٢) شِبْراً بِشِبْر وذِر اعاً

مذراع

(١) يُضِلُونَهُمْ بِعَيْرِعِلْمٍ.

رم. (۲) أجسمًا

(۲) جها ۱۳۱۱ (۲)

(٤) السَّالَمِيُّ

كذا صطه متح الميملة واللام التسطلاني وان حجر وصاحب الندهب ووفع في بعض المروع التي يسدط نهما البوينية صط اللام بالفتح والكسر اه مصحعه

(٥) وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا

(٦) مقالع

(٧) قَاحَذُرُ. قَالِآحَدُرَ]

مِيـــر (۸) و يعليكون

(٩) وُجُوهِهَا

رور المنطقة والمناسخ التي يصبط في النسخ التي يبدنا مطبر على رواية أبي الوقت ولعله يرويها التشديد كالفعل كا أن كيهما مشدد في باب المحلي ورجد هنة ما صورته هكذا ي م ولعلها إشارة إلى رواية عند ص ودنصها في تطير مع ضم مم مطير أو يطير مع ضم مم مطير أو يله مصححه الم مصححه

قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قالَ فَنْ بابِ إِنْم مِنْ دَعا إِلَى صَلاَلَةٍ ، أَوْ سَنَ سُنَّةً سَبَّنَةً لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ؛ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ (٥٠ الْآيَةُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ثُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى أُنْ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْفَتْلَ أُوَّلًا بِالسِّ مَاذَكَر النَّبِي عَرْكَ وَحَضَّ عَلَى أَنْفَاق أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ (٢) عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالَّدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا (" مِنْ مَشَاهِدِ النِّي عَلَيْ وَالْهَاجِدِينَ وَالْأَ نُصَارِ وَمُصَلَّى النِّي عَلَيْ وَالْمُنجِ وَالْقَبْرِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ تُمَّد بْنِ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ الله السَّلِّي " أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايِعَ رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأْصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ إِللَّهِ يِنَةِ كَفَّاء الْأَعْرَائِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ ثُمَّ خَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْ فِي رَيْعَتِي فَأَلِي ، ثُمَّ جَاءِهُ فَقَالَ أَقِلْ فِي رَيْعَتِي فَأَلِي نَغَرَجَ الْأَعْرَابِي فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ كَالْكِيرِ تَنْنَى خَبَّهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ كُنْتُ أَفْرِئَ عَبْدَ الرَّاحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا مُمَرُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّاحْمَن بِمِنَّى لَوْ شَبِهِ دْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلُ قَالَ (٦) إِنَّ فَكَانًا يَقُولُ لَوْ مَاتَ أَمِيرُ الْمؤمنِينَ لَبَا يَمْنَا فَلَانَا فَقَالَ مُمَرُ لَأَ قُومَنَ الْمَشِيَّةَ فَأَحَذَرَ (٧) هُو لاَهِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ ، قُلْتُ لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْنَعُ رِعاعَ النَّاسِ يَغْلَبُونَ (٨٠ عَلَى تَجْلِسِك فَأَخَافُ أَنْ لَا مُبْنَزِ لُوهَا عَلَى وَجْهِمَا (١) فَيُطْيِرُ (١٠) بِهَا كُلُّ مُطْيِرِ فَأَمْوِلُ حَتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دَارَ الْمُعِبْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَغَلُّصُ (١١٠ بِأَضَابِ رَسُولِ اللهِ يَنْ عَن الْمَاجِرِينَ

وَالْأُنْمَتَارِ فَيَخْفَظُوا (" مَقَالَتَكَ وَيُنَزِّلُوهَا " عَلَى وَجْهِيهَا فَقَالَ وَٱللهِ لَأَ تُومَنَّ بهِ ف أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا المَّدِينَةَ ، فَقَالَ إِنَّ أَللهُ بَسَتَ تُخَدًّا مَرِّنَا اللهِ المَقِيِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهِ أُنْزِلُ أَنْ آيَةً (أُ الرَّجْمِ مَرَثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَلَيْهِ أَوْ بَانِ تُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكُتَّانِ لقَدْ رَأْ بَنْنِي وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيهَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَى " فَيَجِي الْجَالَى فَيَضِعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْق (٢) وَيُركى أَنَّى تَعْنُونٌ وَما بي مِنْ جُنُونٍ ما بي إِلاَّ الْجُوعُ مَرِّرُتُ الْحُمَّدُ بْنُ كَمِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عابسِ قالَ مُثِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِّ عَلَيْتُ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاً مَنْزِ لَتِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ مِنَ الصُّغَرِ ۚ فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِكَيْيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَكَمْ (٧) يَذْ كُنْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ خَعَلَ (٨) النِّسَاءِ يُشِيرُنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوفِهِنِّ عَأْمَرَ بِلاَلا فَأَتَاهُنَ ثُمَّ رَجِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَنَّ مَرْتُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ عَلَى كَانَ يَأْتِي قُبَاءِ ماشِياً ٥٠ وَرَاكِبًا مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قَالَتْ لِمَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ ٱدْفِنَّى مَعَ صَوَاحِبِي وَلاَ تَدْفِنَّى مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ في الْبَيْتِ عَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَى \* وَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ أَنْذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَى فَقَالَتْ إِي وَاللهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَا بَة قَالَتَ لَا وَاللَّهِ لَا أُورِ مُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَداً حَرَثُ أَيُوبُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوبْسِ عَنْ سُلَمْانَ بْنِ بِلاّلِ عَنْ صَالِح إِنْ كَيْسَانَ قالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ أَ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلَّى الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوَالِيِّ وَالشَّسْ مُرْتَفَعَّةٌ ﴿

(١) ويَحْفَظُوا

(٣) وَ بُنْزِ لُوها

(٣) أَنْزَلَ بالبناء للفاعللغير أبي ذر

رِّعُ (عَ) الْمَا (عَ)

كذا مي مضوطة في لسخة عبد الله ن سالم تماً للبونينية بالرفع والسب وانظر وجه المنصب

رة) عنفر (٦)

(٧) فَلَمْ يَذْكُرُ

(٨) تَجْعَلْنَ

م (۱) راکباً وماشباً

وَزَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَاكٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ ﴿ عَرْثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الجُمَيْدِ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الْهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَّ اللَّهِ مِنَّا (١) وَثُلَّكًا عِمُدُ كُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ (١) مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنِ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ إِسْلَقَ نْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْس بْن مالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَنْدِ يَرِكِ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَمُمْ في مَكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَمُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَمْنِي أَهْلَ اللَّدِينَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَيْرَةَ حَدَّثَنَا الْوَسَى بْنُ عُقْبَةً مَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاوًّا (٣) إِلَى النِّبِيُّ مَنْ فِي وَأَمْرَأَةٍ زَنْيَا فَأَمَرَ بِهِمَا (") فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضِعُ (") الجَنَائُرُ عِنْدَ المَسْجِدِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْطَلَّبِ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي طَلَّمَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلُ يُحِيثُنَّا وَنُحِيثُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا ﴿ تَا بَعَهُ سَهُلْ عَنِ النِّي مَا لِيَّ فَا أَحُدُ مَرْتُ أَبْنُ أَبِي مَرْبُمَ حَدْثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدْثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ يِمَّا يَمِلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْجَرِ مَنَّ الشَّاةِ مَرْثُنَا عَبْدُ الرَّ عَنْ مَهْدِي مِنْ مَهْدِي مِدَّنَنَا مالكُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض **مَرْثُ مُ**وسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدِّثَنَا جُوَيْدِيَةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ سَابَقَ النَّبِي عَلَيْ بَيْنَ الْجَيْلِ فَأَرْسِلَتِ (١) الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأُمَدُهَا إِنَّى الْحَفْيَاءُ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمَدُهَا ثَنَيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْنِ وَانَّ (٧) مَبْدَ اللهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَنَ مِرْشَنَّ تُتَنَّبُهُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُرَرَ حِ وَحَدَّتَى (١٠) إِسْ فَأَنْ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي

میمسرد (۱) مُدُّ وَثُلُثُ مِحْ

و مع القاسيم بن مالك (٢) سبيع القاسيم بن مالك الحُميَّدُ

(٢) جاؤا إلى الني . كذا في النبخ التي بيدنا ومقتضى هذا الوضع أن إلى ثابتة لا إلى ذر عن المستملي وعكس المسطلاني فنسب سقوطها إليها غرر اه مصححه

ρης (£)

(٠) مَوْضِعُ الجُنَانِزِ/

(٦) فَأَرْسِلَ

كذا في اليو نينية بدنياً الدجولة ولكن الذي في الفنح والفسطلاني أنه مبني الفاعل والعاهل هو الذي على الله عليه وسلم اها من هامش الاصل (٧) وأن عبد الله . ليس على هزة ان ضبط في اليونينية.

(۸) حدثنا

حَيَّانَ عَنِ الشُّعْبِّ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ مُحَرَ عَلَى مِنْبَرِ النِّبِّ يَهِلَّهِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ الشُّعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ غُمْانَ أَبْنَ عَفَانَ خَطَبَنَا ١٠ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِّي عَلِي مِرْمُن مُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قالَتْ كانَ (٢) يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ عَلِي هَذَا الْمِن كَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدُّتَنَا (١) خَطْبِياً مِن غَـِير ﴿ عَبَّادٍ مِنْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عاصِم الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ قالَ حالَفَ النَّبيُّ عَيَّكَ بَيْنَ الْأَنْصَار وَقُرَيْشِ فِي دَارِي الَّتِي بِاللَّهِ بِنَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْياءٍ مِنْ بَنِي سُلَّيْم مِرْشَى (٢) أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ قَدِمْتُ اللَّدِينَةَ فَلَقِينِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي أَنْطَلِقْ إِلَى المَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَتُصَلَّى فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ النَّبِي النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّالِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ (·) قَالَ حَدَّنَى أَنْ الْأَيْسِعِ حَدَّثَنَا عَلَىٰ ثَنْ الْبَارَكِ (·) قَالَ حَدَّنَى أَنْ الْبَارَكِ فَي مَسْجِدِهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّيْسِعِ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَيْبِرٍ حَدَّتَني عِكْرِمَةُ عَن (٥) أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّبِي مِلْكُ قَالَ أَنَّا فِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ في هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكُ وَقُلْ مُمْرَ أَهُ وَحَجَّةً ۗ \* وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَلَيْ عُمْرَةُ في حَجَّةٍ مِرْثُنَا مُعَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَقَتَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّا هُلِ نَجْدٍ ، وَالْجُنْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْل المَدِينَةِ ، قالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قالَ وَلِأَهْلِ الْيَمَن يَكُن عِرَاقُ يَوْمَنْ إِلَى الْمِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ يَكُن عِرَاقُ يَوْمَنْ إِلَى مَرْثُ عَبْدُ الرَّحْمُن بنُ الْبَارِكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أبيهِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهُ أَرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقَيِلَ (٦٠ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاء

(۳) حدثنا (٤) فَأَسْقَانِي عَبَّاسٍ

مُبَارَكَةٍ بِاسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْامْرِ شَيْء مَرْثُ أَخَدُ بْنُ مُحَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْدِيَّ عَنْ سَالِم عَن أَبْنِ مُعَرَ أُنَّهُ سَيع النَّى عَلَيْدً يَقُولُ في صَلاَّةِ الْفَجْرِ رَفَعَ (١) رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ (\* ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَيْسَ النَّ مِنَ الْأَرْرِ شَيْء أَو يَتُوبَ عَلَيْهِم أَو يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السِّبُ قَوْلِهِ تَمَالَى: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْمَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَال إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى (١) كُمِّذُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَتَابُ بْنُ بَشِّيرٍ عَنْ إِسْلَقَ عَنِ الزُّهْدِيُّ أَخْبَرَ نِي عَلِي بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بَنْ عَلَى رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِب قالَ إِنّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْنَ طَرَقَهُ وَفاطِمةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِي فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيدِ ٱللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ﴿ (٠) قَالَ أَبُو عَدْ اللَّهُ مِنْا أَلَّهُ ا فَأَ نُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حِينَ قالَ لَهُ ذَلِكَ وَكُمْ بَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُو (١) النَّبِيُ صَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ خِفَدَهُ وَهُو يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا \* (°) ما أَتَاكَ لَيْلِاً فَهُوْ طَارِقْ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالثَّاقِبُ الْمُضِيءِ ، يُقَالُ أَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ مَرْثُنَا قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ يَيْنَا نَحْنُ فِي السَّجِدِ خَرَجَ رَسُولُ (٢) أَللَّهِ مَلِئِكُ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى بَهُودَ خَفَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا يَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النِّبِي عَلِيِّ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا بَلَّنْتَ ٧٠ يَا أَبَا الْفَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَمُمْ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ ذَٰلِكَ أُرِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّنْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ذَٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَمَا الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ (\*) وَأَنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هُذِهِ

(٧) قَدْ كِلَّفْتَ

(٨) وَ لِرَسُولِهِ إِ

الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ مِمَا لِهِ شَيْئًا فَلْيَبِمْهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُو أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وُ قَوْلُهِ تَمَالَى : وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطًّا ، وَمَا أَمْرَ النَّيْ عَلِيْ بِلَرُومِ مَرْشُنَا إِسْ فَيْ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا (١) الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوصالِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يُجَاءِ بنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّمْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ ، فَنُسْتَلُ أَمَّتُهُ هَلْ بَلَّمَكُمُ ۚ فَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرِ فَيَقُولُ \* مَنْ شُهُودُكَ فَيَقُولَ تُحَمَّّدُ وَأُمَّنَّهُ \* ث فَيُجَاءُ بَكُمْ فَتَشْهَدُونَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً شُهِدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴿ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ لِعَوْنِ حَدَّثَنَا (٥) الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النِّي ° إذَا أَجْنَهَٰدَ الْعَامِلُ (٢٠ أَوِ الْحَاكِمُ ۖ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ مَرْثُ الْمُعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ (٢) سُلَمْالَ بْنِ بلالِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ لَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ الْأُنْصَارِيَّ وَأَسْتَغْمَلَهُ عَلَى خَيْرٌ فَقَدِمُ بِثَمْرِ جَنِيبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ أَكُلُ كَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قالَ (١٠ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لَنَشْتُرِى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ لاً تَفْعَلُوا وَلَكِينَ (٥) مِثْلاً بِمِثْلِ أَوْ بِيعُوا هُذَا وَأَشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَٰذَا ، وَكَذَلكَ يَزِيدَ (١٠) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ (١١) حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى مَمْرِو بْنِ الْعَاسِ عَنْ مَمْرِو (۱) قال الأعمش أيما (۲) نيقاله الإيمانية

(r) نَقَالَ رَسُسُولُ اللهِ مَرَائِنِ فَبُحَامِهِ،

(٤) الهم نوله لتكونوا . كذا في النسخ المعمدة يبدنا ونه عليه الفسطلاني وانظر معنى زيادة إلى قوله على هذه الرواية مع كون الآية تامة اه مصحعه

(ه) أخبرنا (١) الْمَالِمُ (٧) عَنْ شُلَمْانَ بْن بالزَّلْ سقط هذا الراوى من النَّسخ ألتي يبدنانهمآ لليونينية وفرعها قال في المنتج وذكر أبو على الجان أن سليان سنط مِن أصل الفربرى فيها ذكر أبو وَيِدَ قَالَ وَالصَّوَابِ إِنَّاتُهُ لَانُهُ لا يتصل السند إلا 4 قلت وُهُو ثَابِتُ عَسْدُنَا فِي النَسْخُ للعتمدة من رواية أبى ذر عن شيوخا الثلاثة عن الفربري وكذا في سائر النبخ إلتي الملتالناعن الفربري فكأنها مقطت من نسيخة أبي زبد فظن سقوطها من أصل شيخه وقدجزم أبواسم في المستخرج بأن البخاري أخرجه ع<del>ن</del> اسماعيل عن أخيه عن سليمان وِهُو يُعنى أبا نسم يروبه عن أبي أحدا لحرجاني فن المربري أه ملخماً وتوله ابن بلال مقطت هذه النسبة من نسخة ابن .حجر وثبتت نبها عزاه القطلاني إلى بمن النيخ اه

(۸) نتأل (۹) سكود نون لسكن من الله ء

(١٠) الغرى الكي (١٠)

(١١) ن شريح (١١)

أَنْ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ۚ فَأَجْتَهَدَ ثُمُّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ ، وَإِذَا حَكُمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ فَخَذْنُتُ بِهِذَا الحَديث أَبَا بَكُر بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَافَا حَدَّثَني أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْن عَنْ أَبى هُرَيْرَةً \* وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن النَّى عَلَيْ مِثْلَهُ إِلَى الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّيِّ عَلَيْ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغَيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَأُمُورِ الْإِسْلاَمِ مِرْشَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَى عَطَادِ عَنْ عُبِيدٍ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى (أ) أَصْغُرْنَا عَلَى عُمَرً فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْنُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بنِ ال قَبْسِ أَنْذَنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بَهٰذَا قَالَ فَأْ يَنِي عَلَى هَٰذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَخْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ إِلا أَصَاغِرُنَا (١) فَقَامَ أَبُوسَمِيدِ الْخُدْرِئُ فَقَالَ فَدْكُنَّا نُؤْمَرُ بِهذا فَقَالَ عُمَرُ خَنِي عَلَى هٰذَا مِن أَمْرِ النَّى عَلِيَّ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْاعْرَجِ بِقُولُ أَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةً قالَ إِنْكُمْ تَرْعُمُونَ أَذَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلِيَّ وَأَلَّهُ المَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مُسِنَكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيَّ عَلَى مِلْ بَطْنِي ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَ الجِمْ فَتَهَدْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ (١) رِدَاءَهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ (٢) يَنْسَى شَبِنَا سَمِعَهُ مِنَّى فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَى فَوَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْخَق ما نَسبتُ شَبْنًا سَمِنتُهُ مِنهُ بالسب من رأى رَافُ النَّكيدِ مِنَ النِّي مِنْ اللَّهِ عَلِيَّ حُجّة لا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ مَرْثُ مَادُ بْنُ تُعَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ سُمَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي

مَدَّنَنَاشُنْبَةً عَنْ سَعَدِ بْنِ إِنرَاهِيمَ عَنْ نُحَدِّدِ بْنِ المَنْكَدِدِ قَالَ رَأَيْتَ حِابِرَ بْنَ عَيْدِ الله يَخْلِفُ بِاللهِ أَنْ أَبْنَ الصَّائِدِ (<sup>0</sup> الدَّجَّالُ ، قُلْتُ تَخْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنَّى سَمِعْتُ مُحَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَٰلِكَ عِنْدَ النِّي يَنْكُ فَلَمْ يُنْكِرُهُ النِّي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ تُمْرَفُ بِالدَّلاَئِل '''، وَكَيْفَ مَغْنَى ٱلدِّلاَلَةِ وَتَفْسِيرُهَا '''، وَقَدْ أُخْبَرَ النَّبِيُّ مَرْكِ أَمْرَ الْحُمُو ، فَدَثْلُهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَنَ ( كَا يَعْمَلُ مُثْعَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَسُئِلَ النِّي مِنْ اللَّهِ عَن الضَّبِّ فَقَالَ لا آكُلُهُ وَلا أَحَرَّمُهُ وَأَكِلَ عَلَى الضَّبُ فَأَسْتَدَلَّ أَبْنُ عَبَّاسِ بِأَنَّهُ لَبْسَ بِحَرَامٍ مَرْشَ إِسْمُعِيلُ حُدَّثَنى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ الخَيْلُ لِلكَاتَةِ: لِرَجُلِ أَجْنُ ، وَلِرَجُلِ مِيثَنُ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْن فَأُمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجِلُ رَبَطَهَا في سَبَيلِ ٱللهِ فَأَطَالَ (° في مَرْجٍ أَوْ رَوْصَةٍ ، فَمَا أَمَا بَتْ فِي طِيلِهِمَا ذَٰلِكَ ٢٠٠ المَرْجِ وَالرَّوْصَةِ (٧٠ كَانَ لَهُ حَسَنَاتِ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طِيلُهَا فَأَسْنَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَانُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي (١) بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهْمَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغَنَّيًّا وَتَعَفُّفًا وَكَمْ يَنْسَ حَتَّى ٱللهِ في رِقابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَعْيَ لَهُ مِيثُرْ ، وَرَجُلُ رَبَطُهَا خَفْراً وَرِبَاء فَهِيَ عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرٌ ، وَسُثِلَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْ عَنِ الْحُمْرِ قالَ ما أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى قِيها إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ (١) يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةِ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَّهُ مِرْشَ يَحْي حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً عَنْ أُمَّهِ عَنْ فَالْشِهَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ يَرْكُ مَرْثُ بْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ عَبَّدٍ الرَّحْمَٰنِ أَنْ ١١٧ شَيْبَةَ حَدَّ ثَنْنِي أَمَّى عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ إَبْرَأَةً سَأَلَتِ

(1) ألصياد الله أَوْرَتَفْسِيرٌ هُمَّا . كذا المُلْطِيطُانِ في اليونينية (٨) تَسْؤَ (١) مَنْ (١٠) وحدثنا (١١) أَبْنُ شَيْبُةً اوقع في نسخة عبد الله بن وسألم حذف ألف ابن وجره اتبعاً لليو بنية وفي الفتح مانصه ووقع هنا منصور بن عبـــد الرحمَن بن شيبة وشيبة إنمـا اهو جد منصور لأمه لان المم أمة صفية بنت شببة بن معثمان بن أبي طلعة الحجبي وعلي هذا فيكتِب ابن شيبة الألف ويعرب إعراب منصود لاإعراب عبدالرحن وقد تفطن لذلك الكرماني

هنا اه وكذلك كتب بالالف

ف بعض النسخ التي يسدنا

، (۱) رَّسُولَ ٱللَّهِ (r) يُغْتَسَلُ اً) فَتُوَفَّيً م. (۷) تُوَضَّى (۱۰) وَ لَوْ كَانَ حَرَّ اماً ما ور (۱۲) خصر ان (١٤) أَنَّ آمْرَأَةً أَتَكُ كذا في النسخ التي بيدنا تبعاً اليونينية وفي النسخة التي شرح عليها القسطلاني أن امرأة من (۱۰) زَادَ لَنَا

النِّي (١) يَزْتُجُ عَنِ الْحَيْضَ كَيْفَ تَعْتَسِلْ (١) مِنْهُ ، قالَ تَأْخُذِينَ (١) فِرْصَةً مُمَسَكَةً فَتَوَىٰ أَيْنِ نَ مِهَا ، قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَسَّأْ بِهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ ( ) النِّبِيُّ يَرْكُ تَوَسُّنَّى قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَصَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ (٦) النَّبِيُّ عَلَيْكُ تَوَصَنَّايِنَ (٧) بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرِيدُ رَسُولُ ٱللهِ يَرِيدُ رَسُولُ ٱللهِ يَرَاكُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَبْتُهَا ۚ إِلَى قَعَلَمْنُهَا مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَبْتُهَا ۚ إِلَى قَعَلَمْنُهَا مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَبْتُهَا ۚ إِلَى قَعَلَمْنُهَا مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَبْتُهَا ۖ إِلَى قَعَلَمْنُهَا مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَذَبْتُهَا لِللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ إِشْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنِ أَهْدَتْ إِلَى النِّيِّ عَيْقَةِ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَصُبًّا (٨) فَدَعا بِهِنَّ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا مُدَّتِهِ فَتَرَّكُنَّ النَّبِي مَنْ كَالْمَقَذِّرِلَّهُ (١٠) وَلَوْ (١٠٠ كُنَّ حَرَامًا ما أَكِلْنَ عَلَى ما يُدَيْهِ وَلاَ أَمَرَ إِلَّكَلِينَ مَرْثُ الْمُحَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النِّيمُ عَلَيْتُهُ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْعِدَنَا وَلْيَقْمُدُ (١١) في بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَنِيَ بِيَدْرِ قَالَ أَبْنُ وَهْبِ يَغْنِي طَهَقًا فِيهِ خَضِرَاتُ (١٢) مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَمَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرِّ بُوهَا فَقَرَ بُوهِمَا إِلَى بَعْض أَصْحَا بِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلُهَا قَالَ كُلُ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي \* وَقَالَ أَبْنُ عُفَيْرٍ عَنِ أَبْنِ وَهُبِ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتُ (١٣)، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّيْثُ وَأَبُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الرُّهْرِيِّ أَوْ ف الحَدِيثِ حَرِثْنَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمَّى قَالاً حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ نِي نُحَمَّدُ بنُ بُحْمَيْرِ أَنَّ أَبَاهُ جُمَيْرَ بْنَ مُطْمِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ (١٤) أَسْرَأَةً أَنَتْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ فَسَكَالَمَنَّهُ فِي شَيَّءِ فَأَمْرَهَا بِأَنْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ، قالَ إِنْ كُمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ \* زَادَ (١٥٠ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبْن سَعْدٍ ، كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ .

## الله الرَّجْمِزْ الرَّحِيَةِ

بِ مَوْلِ النَّى مِرْكِيْ لاَ نَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِيَّابِ عَنْ شَيْ \* وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أُخْبَرَ نِي مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ سَمِعَ مُمَاوِيَّةً يُحَدَّثُ رَهْطاً مِنْ فُرَيْش بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَكُمْتِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هُوْلاً إ ٱلْحُدَّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهَلَ الْكَتِنَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ حَرَثَىٰ (١) مُحَدُّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُمْانُ بنُ مُعَرَ أَخْبَرَ فَا عَلَى بنُ الْبَارِكِ عَنْ يَحْيِي ٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ كَانَ أَهْلُ الْكَتَاب يَقْرَوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذَّبُومُ \* وَتُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ الآيَةَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (٢) أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِيَّاب عَنْ شَيْءٍ وَكِتَا بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لَهُ عَلَى مَعْمَا لَمْ بُشَبْ وَقَدْحَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِيَّابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمْنَا قَلِيلًا ، أَلاَ يَنْهَا كُو ما جاءكم من الْمِلْمِ عَنْ مَسْتَلَتِهِمْ (٣) لاَ وَاللهِ ما رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي أُنْزِلَ الله (ن) كَرَاهِيَةِ ٱلْخِلَافِ (°) مَرْثُ إِسْلَاقُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهْدِي عَنْ سَلامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي مِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ الْقُرُوا الْقُرْآنَ مَا أَنْتَلَفَتْ كُلُوبُكُمْ ۚ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُم ۚ فَقُومُوا مَرْثُ إِسْحَقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو مِمْرَانَ الجَوْنِي عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ ٱقْرَوُا الْقُرْآنَ مَا ٱنْتَلَفَتْ عَلَيْهِ

ة (ن) مدتنا م

(r) أَبْنِ عَنْدِ أَنْهِ

(٣) مُسَاءَلَيهِم (٣) مُسَاءَلَيهِم (١) هذا البات عند أبي ذر يعد باب نهى الني صلى الله هذا البات الذكور عنده باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم اه من اليونينية كدا في هامش الاصل ومثله في السطلاني

(٠) الاُخْتِارَفِ پُرُ

(٦) الْبَجِلِّ

(٧) قال أَبُو عَمْدِ اللهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ سَلَّاماً ( قوله بال كراهية ) كدا صط باب بالوحمين وجر كراهية مرافظر على ننوين بال ماذا يكون كتبه مصعحه مو (٢) قال أبو عبد الله مدي (٢) حدثني

> م (۲) أيداً

(١) وَآخَتُصَبُوا

ذكر فى الفتح أن رواية أبر ذر اختصموا بنسير واو ررواية غيره بالواو اه من هامش الاصل

(·) باب أَنْ نَهْيِ النَّبِيُّ

كذًا فى الاصل تبماً لليونينية ضبط باب بوجهين و نعى الني بالاضامة وعبارة التسطلاني وفى نسخة باب بالتنوين نهى الني بفتح الهاء ورفع الني على الناعلية اه

للى الناطب الد (1) عن النحريم . كذا في اليونينية وفرعها عن بالنون والذى في الفتح على باللام قال أى النهى الصادر منه محول على النحريم وهو حقيقة فيه:

(٧) ٱلْبُرْ سَانِيًّا عَنِ ٱبْنِ جُرُّيْجِ

(٨) الَّذِيِّ

ْنَلُو بُكُمُ ۚ فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُم ۚ فَقُومُوا عَنْهُ \* وَقَالَ (١) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ عَبَّاس قالَ لَمْ الْحُضِرَ الذِّيُّ عَلِيُّ قالَ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ وَعِنْدَكُمُ الْقُوْآنُ فَصْنُبُنَا كِتَابُ ٱللهِ، وَأَخْتَلُفَ أَهْلُ الْبَيْ ن لَكُمْ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْ كَتَا بَا لَنْ \* قَالَ عُبَيْدُ أَلَّهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّامِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بَيْنَ رَسُولِ ألله على وَيَوْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَمُمْ ذَلِكَ الْكَتِنَابَ مِن أَخْتِلَا فِهِمْ وَلَغَطِهِمْ أَحَلُوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ جَابِرْ وَلَمْ ۚ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنِ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطَيْةً نُهُيناً عَن أَتْبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا برْ قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَيْهِ وَقَالَ مُمَّذَّهُ بْنُ بَكْر (٧٠ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَحِلُوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ ، قالَ عَطَائِهِ قالَ جابرٌ وَكَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلُـ أَحَلُّهُنَّ لَكُمْ ۚ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَكَ لَمْ بَكُنْ يَبْنَنَا وَ بَيْنَ عَرَفَةَ ۚ إِلاًّ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْنِي عَرَفَةً تَقُطُرُ مَذَا كِيرُنَا المَّذَى ﴿ اللَّهِ عَرَفَةً تَقُولُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ

مَعَكَذَا وَحَرْ كَمَا فَقَامَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ فَقَالَ فَدْعَلِمْ ثُمْ أَنِّي أَتْقًا كُمُ اللَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُ كُمْ ۚ وَلَوْلاً هَدُّبِي كَلَلْتُ كُمَّا تَحِلُونَ فَجِلُوا ، فَلَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي ما أُسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسِمِنْنَا وَأَطَهْنَا مِرْثُنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن الْحُسَيْنِ عَن أَبْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ الْمَرَنِيُّ عَن النَّبِّي عَلَيْكُ قالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةِ المَنْرِب، قالَ في التَّالِيْةِ لِمَنْ شَاءَكُرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً باللَّبْ (1) وَأَإِنَّ . كَذَا قَ اللَّهِ تَعَالَى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْنِ. وَإِنَّ (١) الْمُسَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتُّبَائِنِ ، لِقَوْ اِيهِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللهِ . فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ ﷺ كَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّبَيُّ مِنْكُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُجُدٍ في الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأُواْ لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لَبْسَ لَأَمْنَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِيمْ فَلَمْ يَمِلُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي يَلْبَسُ لَأَمْتَهُ فَيَضَمُّهَا حَتَّى يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيهَا رَمَى (٢) أَهْلُ الْإِفْكِ عائيسَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَكُمْ يَلْتَفَيُّ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكِينْ حَكَمَ مِمَا أَمَرَهُ ٱللهُ ، وَكَانَتِ الْأَمُّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ يَسْنَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا فَإِذَا وَصَعَ الْكُتِابُ أَوِ السُّنَّةُ كُمْ يَتَمَدُّوهُ إِنَّى غَيْرِهِ أَقْتِدَاءٍ (\*) بِالنَّبِيِّ عَلَيْكِمْ ، وَرَأَى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الرَّكَاةَ ، فَقَالَ مُعَرُ كَيْفَ ثَقَاتِلُ (") وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنَّى دِماءَهُمْ وَأَمْوَ الْحَمْمُ إِلَّا يَحْقَهَا (٥) ، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عِلِيُّ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ تُحْمَرُ فَلَمْ يَلْتَفَيتُ أَبُو بَكُر إِلَى مَشُورَةٍ (١٠ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ خُكُمْ رَسُولِ ٱللهِ عِلْى فَي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَّةِ وَالزَّكِاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَخْكَامِهِ (٧) قالَ النَّبِي مَلِي مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَا قَتْلُوهُ وَكَانَ الْقُرَّاءِ أَصْابَ

(٦) أَقْتَدُواْ (٤) النَّاسَ (٠) وَحِسَانِهُمْ عَلَى اللهُ صِح (۱) مشورته آ(۸) و قال

مَشُورَةٍ ثُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبًّانًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأُويْسِيُّ (') حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ (٢) عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ وَأُبْنُ المُسَيِّب وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاص وَعْبَيْدُ اللهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٢) قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدِ (١) حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُو يَسْتَشِيرُهُمَا فِهْرِاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بالَّذي يَمْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا عَلَى ۚ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّنِ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَاءِ سوِ اهَا كَثِيرٌ ۗ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءُ يَرِيبُكِ ؟ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ (٥) عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ فَقَامَ عَلَى المِنْ بَرِ فَقَالَ مَا مَعْشَرَ الْمُعْلِمِينَ مِنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ أ في أَهْلِي وَٱللَّهِ مَا عَامِثُ عَلَى (٦) أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً فَذَكَّرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةً ، وَقَالَ أَبو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ مِرْ فَى كُمَّدُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيى إِنْ أَبِي زَكَرِيَّاء الْغَسَّانَىٰ (١٠) عَنْ هِ مَا مِنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ خَطَبَ النَّاسَ فَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَى فَى قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلَى مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ \* وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ كُمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْأَمْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذَكُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَمَا وَأَرْسَلَ مَتَهَا الْفُلاَمَ ، وَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ سُبْعَا نَكَ ما يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بَهِٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْنَانُ عَظِيمٍ .

## (بِينْم ٱللهِ الرَّحْن

بِاسِبُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيُّ مِنْ إِلَيْهِ أُمَّتَهُ إِلَى نَوْحِيدِ اللهِ تَبَارَكَ (١٠٠ وَتَمَاكَى

(١) عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ

(٢) أَبْنُ سَعَدِ

رم) ما قالوا خـ خـ (٤) رضي الله عنهما

م (٠) فَتَنَامُ

مـــــ (٦) في أهلي

(۷) وحدثی

(۸) في أصل أبي ذر العشاني بالعين المهملة والشين المعجمة وصحح عليه وكتب الغساني نسخة اه من اليونينية قال في الفتح والذي بالعين المهملة والشين المعحمة تصحيف شنيع اه ٠

(١) الرَّدُّ على الجهْميَّةِ وعيرهم ، هكدا خرج لَهَده الرواية في سخة عــــد الله ان سالم موق إعظ كتاب وحرَّج لَهَا فِي سَخَّةً أُخْرَى بعد لفظ التوحيد وقال القسطلان وفيرواية الستملي كما فى العرع كنابُ الردعلي الجهمية وعيرهم وقال الحافظ ان حجر وثبعه العيبي بعد توله كتاب النوحيد وزاد السنملي الردعلي الجهمية 🐧

(۱۰) عز وجل

**مَرْثُنَ** أَبُوعامِم حَدَّثَنَا زَكَرِيّاء بْنُ إِسْخُقَ عَنْ يَحْيىٰ (١) بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ صَيْفِيّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيتن \* وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَمَّيَّة عَنْ يَحْيىٰ (٢) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمِدِ بْنِ صَيْفِ ۖ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى أَبْن عَبَّاس يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ (٣) كَلَّا بَعَثَ النَّبِي عَلِيَّ مُعَاذًا (١) نَحْقَ الْيَعَنِ قالَ لَهُ إِنَّكَ تَقَدَّمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُوثُهُ ۚ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ فَأُخْبِرْهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ فَرَضَ (٥) عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ أَللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً في أَمْوَ الْحِيمْ ابن صبنى والأول أكثر اللُّ تُؤخذُ مِنْ غَينيتهم ۚ فَثُرَدُ عَلَى فَقيرِ هِمْ ۖ فَإِذَا أَقَرُ وا بذَٰلِكَ غَفُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَامُمَ أَمْوَ ال ِ النَّاسِ مَرْثُ مُكَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَتِ بْنِ سُلَيْم سِمِعاً الْأَسْوَة بْنَ هِلاَل ِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ النِّبِيُّ (١) عَلِيَّةً يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَثَّى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَتَدْرِى ما حَقَّهُمْ عَلَيْهِ ؟ قالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ أَنْ لا يُمَذِّبَهُمْ مَدَّثُ إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن أَبْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقُرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أُحَدُ يُرَدِّدُهَا فَامَّا أَصْبَحَ جاء إِلَى اللَّهِي عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ ذَلَكَ وَكَأَنَّ (٧) الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا (١) لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ زَادَ إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَ نِي أَخِي قَتَادَهُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُ مَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَنْ وَهُ حَدَّثَنَا مَمْرُو عَنِ أَنِي أَبِي هِلِالٍ أَنَّ أَبَا الرِّجالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰن

(١) يَحْيَىٰ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ صَيْنِي . يقال يحيى بن عبد الله ابن محمد بن صيغي ويقال محيى بن محمد بن عبد الله اه من هامش الأصل ۲) قال (1) مُعَاذُ بنَ جَبَلِ إِلَى نَحُوْ أَهْلِ

(٥) قَدُّ فَرَضَ (٦) رَسُولُ اللهِ (۷) فَكَأَنَّ يَّ (۸) فأمها

حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن وَكَانَتْ في حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ عَلَيْكَ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَجْعَابِهِ في صَلاَتِهِ (١) فَيَخْتِمُ إِمُّلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ فَلَمَّا رَجَمُوا ذَكَرُوا ذَٰلِكَ لِلنِّيِّ عَلِيُّكُ فَقَالَ سِلُوهُ لِأَىّ شَيْء يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِلأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَثْرًأ بِهَا فَقَالَ النَّبيُّ قَوْل الله تَبَارَكُ وَتَمَالَى : قُلُ أَدْعُوا اللهَ أَوْ عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ وَأَبِي ظَبْيَأَنَ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولِهُ أَلْهِ عِنْ لِلَّهِ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّا أَنُّ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ عَلَيْكَ إِذْ جَاءِهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ (\*\* إِلَى أَبْنِهَا فِي المَوْتِ ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْ أَرْجِعُ (\*) فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجِل مُسَمَّى فَرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِ فَأَعادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ (٥) لَتَأْتِينَهَا ، فَقَامَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، فَدُفِعَ (1) الصَّبيُّ إِلَيْهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ (٧) قالَ هذه رَحْمَةُ جَمَلَهَا ٱللَّهُ فِي ثَلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَاء باب مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَن فَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى: أَنَّا (٨) الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِّ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ مَا أَحَدُ أَصْبَرُ (١٠) عَلَى أَذَّى سَمِمَهُ مِنَ اللهِ بَدَّعُونَ (١١٠ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُمَا فِيهِمْ وَيَوْزُرُقُهُمْ ۞ (٩٣ قَوْلُ ٱللَّهِ نَمَا لَىٰ: عالِمُ الْغَيْب فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، وَإِنَّ ٱللَّهَ عِيْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَأَنْزَلَهُ بِيلْمِهِ ، وَمَا تَحْمِلُ مِن أَنْيُ وَلاَ

(۱) صَلاَتِهِم

المُعَدِّدُ (۱) بن سالام. (۲) مُحَدِّدُ (۱) بن سالام.

> ميري (۲) ندعوم

(٤) إليها

ه أنسس (م) قَدُّ أَقْسَمَتْ.

ومـ (٦) فَرُنْغِ َ . وَرَنْغِ

> (۷) ماهدا مهندند مس

(٨) إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ

(٩) هُوَ أَبْنُ جُبَيْرٍ

(١٠) أُصْبِرُ

مكذا هو بالرفع في بعض النسخالق بيدنا تبماً اليونينية وصلحا في اللرع بالنصب أيضاً وهو رواية غير أبي ذر كما في النسطلاني المستحدة

(11) يَدَّعُونَ

كدافى اليوبينية بتشديد الدال. وقال فى الفتح بسكون الدال. وجاء بتشديدها اله من. هامش الاصل

(١٢) بَاتُ قَوْلِ ٱللهِ

(۱) تقدم الفل هن الفسطلاني
 ان لام سلام هــــ فا مشددة
 عند أبي ذرحيث وقع فراجع
 وحرر أه من هامش الاسل

تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ ، إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، قالَ يَحْنِي (١٠): الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا مَرْثُ عَالِيهُ بِنُ عَلَد حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلال حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النِّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَفَا تبِيحُ الْغَيْب خَسْ : لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ ، لاَ يَعْلَمُ ما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ ما في غَدِ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَنُ أَجَدُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسُ بِأَى ۖ أَرْضِ تَمُوتُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ يَمْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ ٱللهُ مِرْثُ الْحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا السُفْيَانُ عَنْ إِشْمُعِيلَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ كُمِّدًا يَإِلَيْ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ: لاَ تُدْرِكُهُ الاَّ بْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَفَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ : لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ إِللَّهُ \* (") قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى: السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ حَرِيثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُنِيرَةُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱبنَّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِي عَلَيْكَ فَنَقُولُ السَّلامُ عَلَى أَللهِ ، فَقَالَ النِّي مُنْ إِنَّ أَللهَ هُوَ السَّلامُ ، وَلَـكِن ثُولُوا ، النَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَّ كَاثُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ كُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* (") قَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى: مالكِ النَّاسِ فِيهِ ٱبْنُ تُمَرَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرْثُ أَنْحَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ سَعِيدٍ (" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ يَقْبُضُ ٱللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَيَطْوِى السَّمَاء بيتيينِهِ ثُمَّ يَقُولُ ؛ أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّابَيْدِيُّ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْعُقُ بْنُ يَمْنِي عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (0) \* (٦) قَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَي: وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكيمُ ، سبْعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزِّ فِي (٧) وَلِيْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بعِزَّةِ اللهِ

(١) يُحْنِى هُو الفَراء اه
 من اليونينية

(٢) مَاكُّ قَوْلِ ٱللَّهِ

(٢) تَاكُ قَوْلِ ٱللهِ

(؛) هُوَ آبِنُ السَيَّبِ

المَيْدِ (٠)

(١) بَابُ قَوْلِ أَللهِ

(٧) عَمَّا يَصِفُونَ

هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ عَنِّكُ يَبْقُ رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ (٢) أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسَّأَلُكَ غَيْرَهَا ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ أَلْهِ عَلَى قَالَ قَالَ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، وقالَ أَيْوبُ وَعِزِ آيكَ لاَ غِنَى " بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مَرْضُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَّا حُسَيْنُ الْمَلِّمُ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بْرَيْدَةَ عَنْ يَعْنِي بْنِ يَعْمَرَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنْ النَّبِيَّ عِنْكُ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزِّنِكَ لَذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجُبِنّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ وَرَثُنَا أَبْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَّبِي حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً (١) يَارَبُ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِّي عَنِّكِ قَالَ (١) مُلْقَى فِي النَّارِ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَعَنْ مُعْتَمَرِ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ إن لاَ يَزَالُ: أَنَسِ عَنِ النِّبِيُّ عَرَّاكٌ لَا يَزَالُ مُلْقَى فِيهِا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيها ﴿ وَ فِعَنْلِ رَبُ الْمَالِمَينَ فَدَمَهُ فَيُنْزَوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ تَقُولُ فَدْ ِ بَيْرٌ فِكَ وَكَرَمِكَ ا وَلا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ (٥) حَتَّى يُنْشِيُّ ٱللهُ لَمَا حَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ ﴿ (٥) أَمَا ﴿ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مَرْثُ عَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَدْعُومِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّوْاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ فَيْمُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ ٣٠ فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْمَقْ ، وَوَعْدُكَ الْمَقْ ، وَلِقَاوُكَ حَتَّ ، وَالْجَنَّةُ حَتَّ ، وَالنَّارُ حَتّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، اللَّهُمَّ الْكَ أَسْلَنتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَنَتُ ، وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ ، فَأَغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ ، وَمَا أُخْرُتُ ، وَأَسْرَرْتُ

وَصَفَا تِهِ (١) ، وَقَالَ أَنَسْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى تَقُولُ جَهَنَّمُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَقَالَ أَبُو

(١) وَسُلْطَانِهِ (٣) لأغنّاء

وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَٰهِي لاَ إِلٰهُ لِي غَيْرُكَ ﴿ مَرْضَا ثَابِتُ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفيانُ بهذا وَقَالَ أَنْتَ الْحَتْ ، وَقَوْلُكَ الْحَتْ \* قَوْلُ اللهِ تَمَالَى (١) : وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً وَقَالَ الْأَعْمَسُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ قالَتْ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمَّعُهُ الْأَصْوَات وَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى عَلَى النِّبِيِّ عِلَيْكِ قَدْ سَمِعَ اللهُ فَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ يَلِيُّ فِي سَفَر فَكُنَّا إِذَا عَلَّوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَمَمَ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ شَمِيعًا بَصِيرًا فَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَى وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَّةَ إِلاَّ بِٱللَّهِ ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ قَبْسِ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ (") بَابُ قَوْلِهِ قُلْ هُوَ ۗ قُوَّةَ إِلاَّ بِأَلَٰهِ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ أَلاَ أَدُلُكَ بِهِ مَرْثُ أَيْنَ بِي الْقَادِرُوالنسخة التي شرح السُلَمْانَ حَدَّتَني (٧) أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نِي عَرْثُو عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ أَبْنَ عَمْرُو أَنَّ أَبَا بَكُر الصَّدِّيقَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قِالَ لِلنِّيِّ يَزِلْتُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَّمْنِي دُعاء أَدْعُقَ بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ ثُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأَغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَنْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ حَدَّ ثَني عُرْوَةُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَ النِّيقُ مِنْكُ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَانِي قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ \* (") قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ حَرَثْنَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَنْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَنْ أَبِي المَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُكَمَّد بْنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جابرُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُبِمِّمٌ أَصْابَهُ الإَسْتِخَارَةَ في الْامُورِ كُلُهَا كَمَا مُعَلِّمُ (\*) السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا كُمَّ أَحَدَكُمُ بِالْأَشِ فَلْيَرْكُمْ

عليها القسطلاني باب قول الله تعالى الح

رَكْمَتَانْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَنْبِرُكَ بِيلْبِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكُ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَفْدُرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَغْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْفَيُوبِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَٰذَا الْأَمْرُ ثُمَّ تُسَيِّيهِ بِمَيْنِهِ خَيْرًا لِي في عاجل أَمْرَى وَآجِلِه قالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعِافِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدُرْهُ لِي وَيَسَّرْهُ لِي تٌ تَعْلَمُ أُنَّهُ شَرَّتُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقبَةِ أُمْرِي آوْ قال في عاجل أمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ (١) مُقَلِّبُ الْفُلُوبِ ، وَقُولُ اللهُ تَعَالَى : وَنُقَلِّبُ أَفْدِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ سَعِيدُ بْنُ سُلِّمُانَ عَنِ أَبْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ ا ٱللهِ قالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ يَعْلَيْثُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ \* " إِنَّ لِلهِ مِائةَ أَسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا (\*)، قالَ أَنْ عَبَّاسِ ذُو الْجَلَالِ الْعَظَمَةِ (\*) ٱلْبَرُّ اللَّطِيفُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْيِرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عِنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ إِنَّ لِيهِ نِسْمَةً وَتِسْمِينَ أَسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا (٦٠ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، (٧) السُّوِّ الْ بِأَسْمَاءِ أَلَّهِ ثُمَا لَى وَالِاَسْتِمَا ذَهُ بِهَا مَالِكُ عِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمُفْتُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرُ يُرْءَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ فِرَاشَهُ (١) فَلْيَنْفُضْهُ بِعِمَنِفَةٍ ثَوْبِهِ تَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلُ إِلْسِيكَ رَبِّ (١٠) وَضَعْتُ جَنْبي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَأَغْفَرْ لِهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَأَحْفَظُهَا بَمَا تَحَفَّظُ بِهِ عِبَادَكُ الصَّالِحِينَ \* تَا بَعَهُ يَحْىٰ وَبشرُ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ، وَزَادَ رُهَيْرٌ وَأَبُو صَمَرًآةً وَإِشْلُمِيلُ بَنُ زَكَرٍ يَّاء عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ مَرْكُ لِلَّهِ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَجْلَانَ عَنْ سَمِيدٍ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِّ عَلْكُ \* تَأْبَعُهُ

مير (١) كَابُ مُقَلِّبِ الْقَالُوبِ، وَقَوْلِ أَلَّهِ

> (۲) حدثنا سم

(٢) كَالِبُ إِنَّ

دست (٤) واحدة

(م) الْعَظِيمِ معالم

(٦) وَاحِدَةً

(٧) كَاْبُ السُّوَّالِ بِأَسْمَاءً اللهِ تَمَا لِي وَالإسْتِمَا ذَقِيمٍا

(۸) حدثنا

(١) كدا في البونيسة وبمن فروعا وفي الفرع المرع المكي إلى فراشه كذا بهامش الإصل

ر (1) محكنا في اليونينية رب بدون ياء وفي بعض الأصول ربىانياتها كفابهامش الاصل

مُمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن وَٱلدِّرَا وَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْسٌ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَبْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ حُدَبْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ اللَّهُمَّ مِا شَمِكَ أَخْيَا وَأُمُوتُ ، وَإِذَا أَصْبِحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ مِرْشُ سَمْدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاش عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيٌّ إِذَا أَخَذَ مَضْجُمَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ مِأْسُمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا ۖ فَإِذَا (') أَسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمَدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ مَرْثُنَا ثُنَّائِبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لَوْأَنَّ أَحَدَكُمُ ٥٠٠ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ ٱللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَفْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ رَبِيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ أَبَدا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حاتِمٍ قالَ سَأَلْتُ النِّيِّ عِنْ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلاَبِي الْمُمَّلَّةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبِكَ الْمُمَّةَ وَذَ كَرْتُ أَسْمَ اللهِ فَأَمْسَكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمُوْرَاضِ فَزَقَ فَكُلْ مَرْثُ يُوشُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَنْمُرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ نَنَ عُرْوَةَ نَجُحَدَّثْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ قَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ هُنَا ٣٠ أَقْوَامًا حَدِيثًا ١٠٠ عَهْدُهُمْ بشِرْكِ يَأْتُونَا (٥) بلخمانٍ لاَ نَدْرِي يَذْ كُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ قالَ أَذْ كُرُوا أَنْتُمُ أَمْمُ اللَّهِ وَكُلُوا \* تَابَعَهُ ثُمَّدُهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَٱلدَّرَاوَرْدِينٌ وَأَسَامَةُ بْنُ حَفْض مَرْثُ حَفْمُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ نَتَادَةً عَنْ أَنَسَ قَالَ صَعَّى النَّبِي اللَّهِ بَكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ ﴿ مَرْضًا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَبْسِ عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ۚ يَؤْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَّحَ

() وإذا (٢) أُحدَّهُمْ (٢) حَدَيْثُهُمْ (١) حَدَيْثُهُمْ (١) عَالَمُونَا قَبْلُ أَنْ يَصَلِّى فَلْيَذْ بَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ؛ وَمَنْ كَمْ يَذْ بَحْ فَلْيَذْ بَحْ بِأَسْمِ اللهِ حَدَثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِى اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي عَيْلِهِ لاَ تَحْلِفُوا بِهَ بَائِيكُمْ وَمَنْ كَانَ حَلِفا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ بِاللهِ عَلَى مَا يُذْكُرُ اللهَ فَلْ كَرَ اللهَ اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ وَمَنْ مَنْ أَسِيهِ تَعَلَى حَرَثُوا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْ فِي اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ مُنْ أَلِي اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ فَذَكُرَ اللهَ اللهِ اللهِ فَذَكَرَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَنْتُ الْمُ اللّهِ عِنَى أَفْتُلُ مُسْلِماً عَلَى أَى شِنِي كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فَى ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْهِ مُمَزَّعِ فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النّبَى بَلِيَّةً أَصَابَهُ خَبَرَهُم يَوْمَ أُصِيبُوا \* الله فَقُولُ فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النّبَى بَلِيَّةً أَصَابَهُ خَبَرَهُم يَوْمَ أُصِيبُوا \* الله فَقَلَى وَلَا أَلَٰهُ تَعَالَى وَبُحُدِّرُكُم الله تَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ (الله جَلَّ ذِكْرُهُ مُن تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْمَ ما في نَفْسِي حَدِّثَنَا الْإَعْمَسُ أَعْمَ مَعْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَيْتُ قَالَ (الله عَمْنُ أَحَد أَغْيَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَيْتُ قَالَ (الله المَنْ أَحَد أَغْيَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ اللّهُ عَنْ اللهِ مَنْ أَبِي مَا لَحَدُ أَحَبُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنُ اللهِ مَنْ أَبِي مَا لَحَدُ أَحَبُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمْنُ اللّهِ مَنْ أَبِي مَا لَحَدُ أَحَبُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

هید (۱) فاستعار میه

(۲) ماأُبَالِيٰ ت

(١) كَبْ قُولِ

(١) وَقُوْلِ ٱللَّهِ

(ه) مامن أحد أغير كذا فى النسخ المتعدة بيدنا وعليها شرح ابن حجر والقسطلانى وكتب عبد الله ابن سالم بهامش نسحته أنه كملك فى غالب الأصول ووقع فى صلب نسخته اختلاط اها

(٦) أَحَبُّ . هَده مِن

الفرع م (۷) ومو

(۱) روسو (۱) روضع<sup>د</sup>

قال فى النتج بفتج ثم مكونً أى موضوع ثم قال وحكى عباس عن رواية أبى ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبنى الفاعل ورأيته فى نسخة معتمدة سكسر الضاد مع التنوبن اه

أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَا ٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا إِخَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بشِبْرٍ (" تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرِاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعاً تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ (" بَاعاً ، وَإِنْ (" أَتَانِي عِشِي أَتَيْتُهُ مَرْيُوَلَةً ﴿ ( ) قَوْلُ أَلَّهُ تَمَالَى : كُلُّ شَيْءِ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ مَرْثُنا تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْمَا خَمَّادُ (٥) عَنْ مَمْرِوعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قالَ كُمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيةُ : قُلْ هُوَ الْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْمَتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْفِكُمْ ، قالَ النِّبُّ عَلَيْك أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قالَ (١٠ أَوْ يَلْبِيتَكُمْ شِيَعًا ، فَقَالَ النِّي عَلِيُّ هَٰذَا أَيْسَرُ ۞ فَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَنِي ، تُعَذَّى ، وَقَوْلُهُ (٨) جِلَّ ذِكْرُهُ : تَجْرى بأَعْيُنَا مُوسَى مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ أللهَ لاَ يَخْنِي عَلَيْكُم إِنَّ أَللهَ لَبِسُ بِأَعْوَرَ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ، وَإِن المسيخ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ (١) الْيُمَنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ (١٠) مَرْثُ حَفْقُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى عَالَ ما بَسَتَ اللهُ مِنْ نَى ٓ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ (١١٠ لَبْسَ بِأَعْورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ﴿ هُوَ أَلَّهُ ﴿ (١٠) الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوْرُ مَدْثُ إِسْحَتُ خَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ أَبْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَى تُحَدُّ بُنُ إيحيىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنِ أَبْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةٍ بَنِي الْمُطْلَقِ أَنَّهُمْ أُصَابُوا سَبَايَا ۖ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتُعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ عَلِي عَن الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ أَللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ نُجَاهِدُ عَنْ فَزَعَةً سَمِعْتُ (١٣٠ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّيْ يَرْكِيِّتِ لَيْسَتْ نَفْسُ تَخْلُوقَةً

(۲) منه (٢) وَمَنَ (١) كَابُ قُولِ (٠) حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ) (۲) فقال (٧) كَابُ قُوْلُ (٨) وَقُوْلُهُ كدًا منبط في النسخ يوجين الرفع على رواية غير أنى ذر والجر طىرواينه وسيأتي مثار (١) عَانِ السَّنَّى كذا في النسخ التي يسدنا وعكس التسطلاني فنسب هذه الى غيراً بي ذر والتي في الملب إلى أبي ذر اه مصححه ﴿٤٠) طافية . وضعطىالباء هرة في بمن النسخ قال التسطلاني بالياء وقد تهمز لكن أنكره بعضهم اله 面(11) (١٢) بَابُ قَوْلِ أَنَّهِ هُوَ الْحَالِقُ \* ورواية أبي ذر

هده مخالفة للتلارة

(١٢) قال سألت.

ا (۱۱) قل م

إِلاَ أَنْهُ خَالِقُهَا ﴿ ﴿ إِنَّ قَوْلُ أَنَّهِ تَمَالَى : لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۚ صَرْثَىٰ ۗ مُعَاذُ بنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ يَجْمَعُ (") اللهُ المُؤمنِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ ٱسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ شَكَانِنَا هَٰذَا وحست اسماء كلَّ شَيْءِ شَفَعْ ('' لَنَا إِلَى رَبْنَا حَتَّى يُرِيعَنَا مِنْ مَكَانِنَا هُلَدَا، فَيَقُولُ (ن) أَشْفَعْ لَسُتُ هُنَاكَ، وَيَدْ كُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، وَلَكِينِ أَثْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أُوّلُ (ن) هُنَاكَ رَسُولِ بَعَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ الْآنَ وَ مُنَاكَ مَنْ مَنْ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ الْآنَ وَ مُنَاكَ مَنْ مَنْ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ اللهُ وَاللهِ مَنْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ اللهُ وَاللهِ مَنْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ اللهُ وَاللَّهِ مَنْهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُه حَاهَ يَهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال رَسُولِ بَمَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ (٥) وَيَذْكُرُ ال خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، وَلَكِنِ أَنْتُو إِرْ اهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمُنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ ﴿ ﴿ أَمَّا المَّا عَلَيْ الرَّحْمُنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ ﴾ (﴿ أَمَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الرَّبْعُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَاكُمُ عَلَالْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٥٠٠ ، وَبَذْ كُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلَـكِينِ أَنْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ النَّوْرَآةَ وَكَالَّمَهُ تَكُلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ (<sup>٧٧</sup> ، وَلَـكِنِ أَنْتُوا عِيسَى عَبْدَ أَلَثْهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمِتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْ ثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم ، وَلَكِنِ أَثْنُوا مُحَدَّدًا مَلِي عَبْدًا غُفَر (١٠ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْثُونِي (٥) فَأَنْطَلِينُ فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ (١٠٠ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَمْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَمْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ا لِي أَرْفَعْ كُمُّذُ ، وَقُلْ (١١) بُسْمَعْ (١٢) ، وَسَلْ ثَمْطَهُ (١٢) ، وَأَشْفَعْ نُشَفِّعْ ، فَأَخْمَدُ رَبِّي عَحَامِدَ عَالَّمَنِهِمَا (١١) ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الْحِنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَتَمْتُ سَاجِدًا فَينَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ يُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ (١٥٠ وَسَلْ تُعْطَهُ (١١٦ ، وَأَشْفَعُ نُشَفَّعُ ، فَأَخْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ اللهِ (١٦) تُعْطَ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أُرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيدَعُنِي ماشاء الربور وَفُلْ نُسْمَعْ أَللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ ثُمَّلَّهُ قُل (١٧٥ يُسْمَعْ ، وَسَلْ ثُمْطَهْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ .

فَأَخْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا (١) ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأْقُولُ يَا رَبِّ ما بَقَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُالُودُ ، قالَ (1) النِّيُّ عَلِيَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ ما يَزِنُ شَعِيرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخُيْرِ ما يَرَنَّ بُرَّةً ، ثُمُّ يَخْرُجُ مِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً . حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا ٣٠ أَبُو الزِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ يَدُ ٱللهِ مَلاَّى لاَ يَغِيضُهَا () نَفَقَة سَحَّا واللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وقال أَرَأُ يَهُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ حَلَقَ (٥) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم يَغِضْ مَا في يَدِهِ وَقَالَ ٥٠ عَرْشُهُ عَلَى المَّاء وُبِيدِهِ الْاخْرَى الْمِيزَانُ يَحْفِضُ وَبَرْفَعُ صَرَّتُ مُقَدَّمُ بنُ كُمَّد (٧) قالَ حَدَّثَنَى عَمِّى الْفَاسِمُ بْنُ يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ الْفِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي أَللهِ مَا لَيْهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ ٱللهَ يَقَبْضُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ الْأَرْضَ (٥٠) وَتَكُونُ السَّوَاتُ بِيَعِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَّلِكُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مالِكِ \* وَقَالَ مُمَرُ ا أَنْ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَأَلِمَا سَمِعْتُ أَبْنَ مُعَرَ عَنِ النِّبِيِّ يَهِالَّذِ بِهِذَا وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا الشُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ صَرْثُ مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيى بْنَ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءً إِلَى النَّيِّ يَرَافِيهُ فَقَالَ يَا مُحَّدُ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَٱلْجِبَالَ عَلَى إِصْبَع وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبِيمِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِصْبِيمِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَّلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأً وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ \* قَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكَ

(۱) دن الله (۲) أخرنا (۱) خطان الله (۲) خطان الله (۷) خطان الله (۷) محمد الله (۷) الأرضان الله (۸)

رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ تَعَجْبًا وَنَصْدِيقًا لَهُ ﴿ مَرْشُنَا مُعَرُّ بْنُ حَفْصٍ بْنَ غِيَاتٌ حَدَّثْنَا أَبى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ جاء رَجُلُ إِلَى عَلِيْهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ مَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ ٱللَّهُ مُيْسِكُ السَّمُوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللَّكِ أَنَا اللَّكِ فَرُأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْتُ النَّبِيُّ مَلِكَ خَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأً وَمَا قَدَرُوا (١) قَوْلُ النَّبِّ عَلَيْكِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللَّهِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُو عَنْ عَبْدِ اللَّكِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ **عَرْثُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ <sup>(۱)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمَغِيرَةِ عَن الْمَغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرً مُصْفَح فَبَلَغَ ذُلك رَسُولَ (٣) مِنْ غَيْرَةِ سَعْدُ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّى وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ ٱللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلاَ أَحَدَ (\*) أَحَبُ (\*) إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ ٥٠ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ \* (٧) قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبُرُ شَهَادَة (٨) وَسَمَّى ٱللَّهُ تَمَا لَى نَفْسَهُ شَيْئًا قُلْ ٱللَّهُ ، وَسَمَّى النَّبَّى يَرْكِيْ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صَفَّةٌ مِنْ صفات الله ، وقال كُلُّ شَيْء هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ أَا عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّبِيُّ يَهِيُّ لِرَجُل أَمْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ ؟ قالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِشُور سَمَّاهَا بِاسِبُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَـاهِ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمُظْيِمِ، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ٱسْتُوَى إِلَى السَّمَاءِ أَرْتَفَعَ (٥) فَسَوَّاهُنَّ خَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْتَوَى عَلاَ عَلَى الْعَرْش ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَلْجَيدُ الْكريمُ ، وَالْوَدُودُ الْحَبِيبُ ، يُقَالُ حَبِيدٌ عَجِيدٌ ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ تَحْوُدٌ مِنْ

(٢) التَّمُّوذَكَ

(٢) أتعجبول

(٤) أُحَدُّ

(ه) أَحَتُ

هكذا هو بالرفع فى النسخة التى يبدئا مصححاً عايه لابى ذر وقى القسطلانى والفتح أنه يجوزونه الرفع والنصب اه

أ (٦) أُحَدُ أُحَبُ

الله بال

(۸) قُلِ آلله فَسَمَى حَسَّة

(۹) فَسَوْعی

كذا فى سسخة عبد الله بن سالم وفى الذيح أن رواية أنى ذرعن الحوى والمستملى فسوى خاق وكذا فى القسطالانى الا أنه زاد أي النفسيرية قبل خلق اه مصححه

حَمِيدِ (١) مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ (٣) أَبِي تَحْزَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ جامع بْنِ شَدَّادٍ إْعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِز عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ قَالَ إِنَّى عِنْدَ النَّيِّ مَنْ إِذْ جَاءَهُ قَوْمْ مِنْ َبِنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشِّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ فَاسْ مِنْ أَهْلِ الْيَتَنِ فَقَالَ أَفْبَكُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَتَنِ إِذْ كُمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قالُوا فَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِيَنَفَقَهُ فِي الدِّينِ ، وَلِيَسْأَلَكَ عَنْ أُوَّلِ هَٰذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ اللَّا وَلَمْ يَكُن شَيْدٍ تَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ في اللَّهُ كُو كُلَّ شَيْء ثُمَّ أَتَا فِي رَجُلْ فَقَالَ يَاعِثْرَانُ أَدْزِكْ نَاتَنَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَكَمْ أَقُمْ مَرْثُنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّى عَلَيْ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلاَّى لاَ يَغِيضُهَا (٣) نَفَقَةٌ سَحَّاهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَ يُتُمْ ما أَنْفَنَ ( ) مُنْذ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاء، وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَحْفَيضَ مِرْثُ أَمْعَدُ حَدَّثَنَا كُمُّذُ أَبْنُ أَبِي بَكْمِ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ جاء زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ يَشْكُو لَغَمَلَ النَّبِيُّ مَلِيَّةً لِيَقُولُ أَنَّى أَللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قالَتْ (٥٠ عَائِشَةٌ لَوْ كَانَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ ، قَالَ فَكَانَتْ (" زَبْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَرْكُ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَا لِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُوَاتٍ \* وَعَنْ ثَابِتٍ : وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا أَلَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فَ شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مِرْثُ خَلَادُ بْنُ يَحْبِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رِيَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ ٱلْحِيجَابِ فِي زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشِ وَأَطْمَمَ عَلَيْهَا يَوْمَتْلِا خُبْزًا وَلَهْماً وَكَانَتْ تَهْنَحُرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ مَا إِلَيْ وَكَانَتْ

ميدت (١) من خولاً (٢) قال أخبرنا أبو حزة (١) قاليضها (١) اقة (١) وكانت (١) وكانت

تَقُولُ إِنَّ أَلَهُ أَنْكَمَنِي فَي السَّمَاء مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ مَا شَعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَى هُرَبْرَةَ عَن النَّبِي يَرَائِكُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ لَكًا فَشَى الْخَلْقَ كَشَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَى ﴿ وَرَكُ الْبِرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَّى مُحَّدُّ أَبْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى هِلَالٌ عَنْ عَطَاه بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّى مَنْ قَالَ : مَنْ آمَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَّةَ ، وَصامَ رَمْضَانَ ، كَانَ (١) حَقًّا عَلَى أَلَّهِ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرضِهِ الَّتِي وُلِهَ فِيماً قَالُوا يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَفَكَ أُنَدَّى النَّاسَ بِذَٰلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدُّهَا أَللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كُلْ دَرَجَتَيْنِ ما يَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْض، فَإِذَا سَأَلْتُمُ ٱللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَرْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ وَمِنْهُ (٢) تَفَخَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ مِرْثُ الْحَنِي بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الْأَعْشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ النَّيْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَنْجِدَ وَرَسُولُ أَلَّهِ ﷺ جالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّسْ قَالَ يَا أَبَا ذَرَّ هَلْ تَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ؟ قَالَ قُلْتُ أَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنْ (٢٠) في السُّجُودِ فَيُؤذِّنُ لَمَا (١٠) وَكَأْنَّهَا فَدْ فِيلَ لَهَا ٱرْجَعِي مِنْ حَبْثُ جِنْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَنْرِبِهَا ، ثُمَّ فَرَأ : ذٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَمَا فَي قِرَاءَةِ عَبْدِ أَلْدِ مَرْثُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السِّبَّاق أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهاب عَن أَبْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكْرٍ فَتَنْبَعْتُ الْقُرْآلَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ كَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةٌ مَدَثَ يَعْنَى بَنْ بُكَنِير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَعَ أَبِى خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِي ﴿ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ

(1) وان (۲) ومنو (۲) ومنو (۳) فَلَسْتَأْذِنَّ (۲) فَلَسْتَأْذِنَّ (2) فِي السجرم أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِنْهُ إِلاَّ (١) أَللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِنْهَ إِلاَّ (٧) أَللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِرْثُ مُعَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو أَنْنِ يَحْيىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِي عَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذْ بِقَامَّةً مِنْ قَوَامُّم الْمَرْشِ \* وَقَالَ المَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ يَالِكُ قَالَ فَأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَىٰ ﴿ ۚ ٱخِذْ بِالْعَرْشِ ۞ ﴿ فَوْلُ ٱللَّهِ تَعَالَى : تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمَّرَةَ عَن أَنْنِ هَبَّاسِ بَلَغَ أَبَا ذَر مَبْعَتُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ لِأَخِيهِ أَعْلَمُ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي ا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَزْفَعُ الْسكيلمَ (٨) قَالُ أبو عبد الله كذا الطّيب، يُقَالُ ذِي الْمَارِجِ اللَّائِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى (٢) أَللَّهِ عَرْضَ إِسْلَمِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَكُ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَبَجْتَمِعُونَ في صَلاَةٍ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَبَسْأَلْهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بكُمْ (٧) فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَبْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ « (^) وَقَالَ خَالِهُ بْنُ عَفَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللهَ يَنَقَبَّلُهَا (١) بِيَبِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبِهِ (١٠٠ كَمَا يُرَبِّي أَحَذُكُمُ ۚ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

(٢) النَّاسُ مِي . (٤) بومي زه كاب قول 네 (1) (v) فى اليونينية من غير رقم عليه ونسبه القسطلاني إلى أبي ذر (١) يَقْسَلُهَا (١٠) لِصَاحِبِهَا

(۲) الحدري (۲) حدثنا (٤) في الْيَمَنَ كدا هداً التخريج في النسخ التي بيدنا تبعاً لليونينية ع**نب** قوله قتله وذكرها الفسطلاني عقب قوله من القوم اله من هامش الأصل (١) أراً. (١٠) بَابُ قُولِ

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَهِيُّ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيْبُ (١) مَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مَمَّادِ حَدِّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبَّ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ لاَ إِلٰهَ إِلاًّ أَلَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لِا إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ أَوْ أَبِي نُعْمِ شَكَّ قَبِيصَةُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) قالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيُّ إِنَّ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا عَدَّثَنَىٰ <sup>(٣)</sup> إِسْجُلْقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ قالَ بَعَثَ عَلَيْ وَهُو بِالْيَمَن النَّبِيِّ عَلِيُّكُ بِذُهَيْبَةٍ فِي ثُرْ بَيِّهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَثْرَعِ بْنِ حابس الْحَنظلي ثُمَّ أُحد بني تُجَاهِمِ وَ يَنْنَ عُيَبْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَ بَيْنَ عَلْفَمَةً بْنَ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّالَّةِ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبْتُ (٥) قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُمْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجُدْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ ۖ فَأَفْبَلَ رَجُلُ عَائْرُ الْمَيْنَيْنِ اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنتَيْنِ تَحْلُونُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُكَّدُّ أَتَّن ٱللَّهَ فَقَالَ مُ ٱللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ۚ فَيَأْمَنِّي <sup>(٢)</sup> عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي <sup>(٧)</sup> فَسَأَلَ رَجُلَ مِنْ الْقَوْمِ قَتْلَةُ ( ) أَرَاهُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَنَعَهُ النَّبِي عَلَيْكُ فَلَمَّا وَلَى قالَ النُّنيُّ بَرْكِيُّهُ ۚ إِنَّ مِنْ صِنْضِيُّ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ حَنَاجرَهُم ۚ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوْتَانِ لَئُنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ مَرْثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْنِيِّ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ قَوْلِهِ : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا ، قالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \* (١٠٠ قَوْلُ

ألله تَمَالَى: وُجُوهُ يَوْمَثْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ مَدْثُونَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ وَهُمْتُهُمْ ﴿ ۚ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنْ فَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَي ﴿ إِنَّ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْـلَةً الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ لاَ نُصْاَمُونَ فِي رُوْيَتِهِ ۚ فَإِنِ أَسْتَطَعْتُمُ ۚ أَنْ لاَ ثَعْلَبُوا عَلَى (٢) صَلاَةٍ قَبْلَ مُطلُوعِ الشَّنس وَصَلاَةٍ فَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَفْمَلُوا وَرَثُنَّ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسْفَ الْبَرْ بُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَبْسَ بْنِ أَبِي حَارِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ (" قَالَ النَّيْ عَلِيَّ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا مَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُفَنِي عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدِّثْنَا جَرِيرٌ قال خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةَ لَيْدَادُ فَقَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَا تَرَوْنَ هَٰذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَطاء بن يَزِبِدَ اللَّيْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّاسَ قَالُوا بَارْسُولَ ٱللَّهِ هَلَ زَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي عَلَى تُصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ يَا رَسُولِ أَلله ، قالَ فَهَلْ تُصَارُونَ فِي الشَّنْسِ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، قالوا لاَ تَارَسُولَ ٱللهِ، قالَ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ أَلَهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَبْئًا فَلْيَنْبَعْهُ فَيْتَبِّعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الشَّسْ الشُّسْ وَيَثَّبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الْقَمَرُ الْقَمَرُ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطُّورَاغِيتَ الطُّورَاغِيتَ ، وَتَبَقُّى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فَمِهَا شَافَعُوهَا ، أَوْ مُنَافقُوهَا شَكُ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَٰذَا مَّكَانُنَا حَتَّى بَأْتِينَا رَبُّنَا وَإِذَا جَاءَنَا (1) رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَمْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبْكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِّمُونَهُ ، وَيُضْرِّبُ الصَّرَّاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، فَأ كُونُ أَنَا

(۱) أَوْ هُمُنَّتُمْ أَنَّ (۲) عَنْ صَلاَةٍ (۲) قالَ خَرَجَ عَلَبْنَا رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْنَا الْبَدْرِ فَقَالَ

(1) جاءًا. مكذا فى النسخ للمتبدة يدناعلى الصعبر علامة السكشميمي والدي يستعاد من النسطلاني أن الضعبر وواية الستعلى اه مصححه بِمُمَلِهِ أَدِ اللُّوبَقُ بِمُمَلِهِ (۲) كىتى (٨) أعظينك

وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يجِيزُهَا (١) وَلاَ يَشَكَلُّمُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَفَي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأْ يَتُمُ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ، قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ما قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فِنَهُمُ الْمُوبَىٰ " بَتَّى " بِعَمَلِهِ أُواللُّوثَقُ " بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْخُمَرُدَلُ أَوِ الْجُازَّى أَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتُحَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْمِيَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَخْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْدِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَرْ حَمَّهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ (٥) السُّجَودِ ۖ تَأْكُلُ النَّارُ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثْرَ السُّجُودِ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السَّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ ﴿ (١) اللَّوْبَنُ أَمْثُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاهِ الْحَيَاةِ فَيَنَبُّتُونَ تَحْتَهُ ، كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحِيَّةُ فَ حَمِيلِ السَّبْلِ (ن ثُمَّ يَفْرُعُ ٱللهُ مِنَ الْقَضَاءَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقُ رَجُلُ (٦) مُقَبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ ﴿ (٦) أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجِّنَّةَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّادِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَني رِيحُهَا وَأَحْرَقَينِي ذَكَاوُهَا (٧) ، فَيَدْعُو ٱللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُورُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ ٱللهُ هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أَعْطَيتَ ( ) ذَٰلِكَ أَنْ نَسْأُلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزْ تِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَبْرَهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ (١) مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ ما شَاء فَيَصْرِفُ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا (١) أَللهُ أَقْبَلَ عَلَى الْجِنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ ما شَاء ٱللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَفُولُ أَىْ رَبُّ قَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَللهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنَي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَ يُلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَىْ رَبُّ ، وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَيَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزْ تَكِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، وَيُعْطِي ما شَاء مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا قام

إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ٱنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأًى مَا فِيهَا مِنَ الْخَبْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَبَسْكُتُ مَا شَاءَ أَلَهُ أَنْ يَسْكُنَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَللهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَ اثْيَقَكَ أَنْ لاَ تَمْثَالَ غَيْرَ ما أُعْطِيتَ ، فَيَقُولُ (١) وَ يَلَكَ يَا أُبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ ٣ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ٱللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ ٱدْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ ٱللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ ٣ كَذَا وَكَذَا حَتَّى ٱلْقَطَعَتِ بهِ الْأُمَانِيُّ قَالَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو مَعِيدٍ الْحَدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱللهَ تَبَارَكُ وَتَمَالَى قَالَ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَعَشَرَهُ أَمْثَا لِهِ مَعَهُ بَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ما حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيْ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ قَوْلَهُ ذُلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، قال أَبُو هُرَيْنَةَ فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ مترثث يَحْىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (١) عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ (٥) فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَعْواً ؟ قُلْنَا لا ، قال فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ في رُوزِيَةِ رَبُّكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ كَمَا تُضارُونَ في رُوزَيْتِهِما (١) ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِنَّى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَفْعَابُ الْأُو ْ ثَانِ مَعَ أُو ْ نَانِهِمْ ، وَأَفْعَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهمْ (٧٠) ، حَتَّى يَبْقِي مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ مِنْ بَرَ" أَوْ فاجر وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرُضُ كَأَنَّهَا سَرَابُ (٨٠) ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ ما كُنْتُم ۚ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ

(۱) هكذا ضبب ق النسخ حماً اليونينية على فيقول هده وبه عليه النسطلاني

(٢) لاَ أَكُونُ

مست (۳) ويقول مص

(١) أَنْ سَعَدُ

(٥) تُضَارُونَ

كذا فى اليونيئية بالتخفيف قى هــذا الموضع وما بعده وبالتشــديد فى الفرع وق القــطلاني أنهما روايتان

> (۱) رُو<sup>ا</sup>ُیّیهَا مُثْنَّد

المارية (V)

(١) السَّرَابُ

عُزَيْرَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَ بَتُمْ لَمْ يَكُنْ لِلهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَهُ فَا تُر يدُونَ ؟ قالوا نُريدُ أَنْ نَسْفِينَا ۚ فَيُقَالُ أَشْرَ بُوا فَيَنَسَا فَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى ما كُنتُم تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ المَّسِيحَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَ بَهُمْ لَمْ يَكُن لِلهِ صَاحِبَة وَلاَ وَلَذَ فَا اللهِ اللهِ يُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينًا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنْسَاقَطُونَ (١) حَتَّى يَبْتِي مَنْ كانَ يَعْبُدُ ٱللَّهَ مِنْ بَرْ" أَوْ فَاجِرِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبُسُكُمْ (٢) وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، فَيَقُولُونَ َ فَارَقْنَاهُمْ ۚ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ <sup>(٣)</sup> الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِيَلْعَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيأْ تِيهِمُ الْجَبَّارُ (" فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلاًّ الْإَنْبِياءِ فَيَقُولُ (٥) هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَمْرْ فُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْمَجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقُ مَنْ كانَ يَسْجُدُ لِلهِ رِيَاء وَشُمْعَة فَيَذْهَبُ كَيْما يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقاً وَاحِداً ثُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْمَلُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْجَسْرُ ؟ قالَ مَدْحَضَةٌ مَرَّلَةً (٢٠ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ (١٠ لَمَا شَوْكَةٌ عُقَيْفًا، (١٠ تَكُونُ بنَجْدٍ يُقَالُ لَمَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالَّهِ عِ وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْلِ وَالرَّ كَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَنَاجٍ يَخْذُوشُ وَمَكْذُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمُ يُسْحَبُ سَخْبًا فَمَا أَنْهُمْ بِأُشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنْ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَتْذِ لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا (١٠ رَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ (١٠٠ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا ، فَيَقُولُ أَللَّهُ تَعَالَى أَذْهبُوا فَنَ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ ٱللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَنُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ

(٣) إليه .كدا هو في جميع الاصول متونأ وشروحأ نصبير الافرادو تقدم الحديث و نفسير سورة النساء للنظ

(١) في صُورَةٍ عُسيْرِ

المدحضوا ليُز لِقُوا زَلَقًا لاَ يَثْبُتُ فِيهِ قَدَّمْ

(٧) مُعَلَّحُلُفَةً

(١٠) وَ مَنِيَ إِخْوَالِهِمُ

قَأْخْرِجُوهُ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمُ فى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَّفُوا ، قالَ أَبُوسَعِيدٍ فَإِنْ (١٠ كم ا تُصَدِّقُونِي ٣ فَأَقْرَوْا : إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفِهَا ، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَاللَّا أَكُونَ وَالْمَوْمِنُونَ وَفَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقْيِتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُغْوِجُ أَقْوَامًا قَدِ أَمْتُحِشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَّأُهُ الحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِ حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْتُ ٱلْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلُ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جانِب الصُّغْرَةِ إِلَى " جانِب الشَّجَرَةِ فَكَ كَانَ إِلَى الشَّسْ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَيْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأُنَّهُمُ الْأُوالُو ْفَيُجْمَلُ فِي وَابِهِم إِلْخُوا تِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهُلُ الجَنَّةِ هُو لاَء عُتَقَاءِ الرَّحْمَٰ إِذْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيْقَالُ لَمُمْ لَكُمْ مَارَأٌ يَثُمْ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ \* وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُمَّامُ بْنُ يَحْنِي ٰ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُوا ('' بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ ٱسْنَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ ٱللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَأُسْجَةَ لَكَ مَلاَ يُكَتَّهُ وَعَلَّمَكَ أَسْماءَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَشْفَعْ (٥) لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هُذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ، قَالَ وَيَذُكُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا وَلَـكِنِ أَنْتُوا نُوحًا أُوَّلَ نَبِي ّ بَعَثَهُ أَللُّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضَ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَّالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَكِينِ أَنْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمُنِ ، قالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ ٥٠ كَذَّ بَهُنَّ ، وَلَـكِنِ أَثْنُوا مُوسَى عَبْداً آتَاهُ ٱللهُ التَّوْرَاةَ وَكَالَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمُ

(آ) كَاإِذَا كَا تَصَدَّقُونِي (۲) تُصَدِّقُوا (۳) وإلى (۳) وإلى (۳) يَمُمُوابِذَ إِلِكَوَذُكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

> (۰) اشفع میر ۲) کذبات

وَيَذْ كُرُ خَطْيِئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَةُ النَّفْسَ ، وَلَـكُنِ ٱثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُمْ وَرُوحَ ٱللَّهِ وَكَالِمَتَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَلَـكِنِ أَثْتُوا مُحَّدًا عَلِيْكُ عَبْدًا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي (١) فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُوْذَذُ لِي عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَتَعْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِي ما شَاء ٱللهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ أَرْفَعُ ثُمَّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأُشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُمْطَ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي َ فَأُهْنِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْسِيدٍ مُعَلِّمُنِيهِ (" فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ۖ فَأَخْرُجُ ۖ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةُ قالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ شُمَّ أَعُودُ (٣) فَأَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّى فى دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِى عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَسْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ ثُمَّذً ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفِّعْ ، وَسَلُ تُمْطَ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَ ثَنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاء وَتَحْسِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، قالَ ثُمَّ أَشْفَتُ فَيَتَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلِهُمُ الجَنَّةَ قَالَ قَنَادَةُ وَسَمِعْتُهُ (٤) يَقُولُ فَأَخْرُجُ كَأْخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِيَّةَ كَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْدِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَتَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ما شَاء اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ ثَجُمَّاتُهُ ، وَقُلْ يُسْمِعْ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فأمنى عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قالَ ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ حَتَّى مَا يَبَقَىٰ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قالَ ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الآيَةَ : عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَمْؤُدًا ، قالَ : وَهَٰذَا الْمَقَامُ الْحَنُودُ الَّذِي وُعِدَّهُ نَدِيْتُكُمْ مَنْ اللهِ مَرْثُ عُبَيْدُ أَللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَى عَمَّى حَدَّثَنَا أبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلْ

أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأَنْصَارِ خَبَعَهُمْ فِي ثُبَّةٍ وَقَالَ لَمُهُ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا أَلَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّى عَلَى الْحَوْض حَرْشِي (١) ثَابِتُ بْنُ يُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَبْعٍ عَنْ مُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُمِي عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيُّ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَنِّ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّلُوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَللَّ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكُ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ خُتُّ وَالنَّارُ حَنْ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خاصَمْتُ وَبِكَ مَا كَمْتُ ۚ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَجَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَمْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بهِ مِنَّى لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَنْتَ \* قَالَ أَبُوعَبُدِ أَنَّهِ قَالَ (٢) قَيْسُ بنُ سَعْدٍ وَأَبُّو الزَّيْرِ عَنْ طَأَوْسِ قَيَّامُ ، وَقَالَ مُعِمَاهِ لِهُ الْقَيْوْمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَّأً مُعمَدُ الْقَيَّامُ وَكِلاَهُمَا مَدْحٌ مِرْشِ يُوسُف بْنُ مُوسِى حَذَنَنَا أَبُو أُسامَةً حَدَّتَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِىً بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ ۖ تُرْجُمَانُ ۖ وَلاَ حِجَابُ ٣٦ يَحْجُبُهُ ﴿ مَرْضَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَبْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةً آنِيتُهُما وَما فِيهِما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُما وَما فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءِ الْكِبْرِ (\*) عَلَى وَجْهِهِ فى جَنَّةِ عَدْنِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ أَغْيَنَ وَجامِعُ بْنُ أبي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسولُ اللهِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ أَقْتَطَعَ مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ بِيَعِينٍ كَاذِبَةٍ لَـقَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَدْدِ اللهِ

(1) حدثا (٣) وقال (٣) ذكر فى الدنح أل فى وواية الكشميهى ولاحاجب اله من هامش الاصل: في السكرير كا

وَأَيْمَانِهِمْ عَنَا عَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَاخلاَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَنَّمُهُمْ اللهُ الآيَةَ حَرْثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ أَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةِ (١) لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ يِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ ، وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلُ مَنَعَ فَضْلَ مَاء فَيَقُولُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلَى كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكُ صَرَّتُ الْمُحَدُّدُ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن مُحَدِّدٍ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهِراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثُ (٢) مُتَوَالِياتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَتِ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ، أَى شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا ا (ع) ثَلَاّنَهُ م اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُسَمَّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَيْسَ ذَأَ الحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ أَيْ بَلِدٍ هَٰذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَشْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ فَأَىٰ بَوْمٍ هَٰذَا ؟ قُلْنَا أَللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى ، قالَ فَإِن دِماءَكُ وَأَمْوَ الْكُمْ ، قالَ ثُمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، في بَلَدِكُمُ هَٰذَا ، في شَهْرِكُمُ هَٰذَا ، وَسَتَلْقَوْنُ رَبُّكُمْ فَبَسْأُلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَّا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي شُلاِّلاً يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رِقَابَ بَمْضِ ، أَلاَ لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ ، فَلَمَلَّ بَمْضَ مَنْ يَبِيْكُمُهُ أَنْ يَكُونَ أُونِهُي " مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ نُحَدَّ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيْ عَلِيُّ ثُمَّ قَالَ: أَلاَ هَلْ بَلُّنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلُّنْتُ بِالسِّ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ ٱللهِ نَمَا لَي أَنَّ إِنَّ

(٢) أَرْعَى لَهُ

رَجْمَةَ أَلَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُعْسِنِينَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةً قَالَ كَانَ أَبْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّى عَلَيْ يَقْضِي (١)، كَأْرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَأَرْسَلَ إِنَّ شِيما أَخَذَ ، وَلهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ إِلَى أَجَل مُسَمِّى ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْنَسِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَفْسَمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَقُمْتُ مَنَّهُ (") وَمُمَاذ بْنُ جَبَلِ وَأَبَنْ بْنُ كَمْبِ وَعُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ أَشِّهِ عَلِي الصِّبِيِّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِيْتُهُ قَالَ كَأْنَّهَا شَنَّة ، فَبَكِيْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي ، فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَاءِ مَرْثُ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ ا أَخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبُّهما ، فَقَالَتِ الْجِنَّةُ يَا رَبِّ مالَها لا يَدْخُلُها إلا ضُعَفاء النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ يَعْنِي أُوثِرْتُ بِالنَّسَكَبِّرِينَ ، فَقَالَ ٱللهُ تَعَالَى الْجَنَّةِ ا أنت رَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَا بِي أَصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِنْكُمَّا مِنْوُهَا ، قالَ فَأَمَّا الجَنَّةُ ۖ فَإِنَّ أَلَّهُ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لَلِنَّارِ مَنْ يَشَاءِ فَيُلْقُونَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ فيها قَدَمَهُ فَتَمْتَلِيُّ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض وَتَقُولُ قَطْ فَطْ قَطْ صَرَّتْ حَفْصٌ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ لَيُصِيبَنَّ أَفْوَاماً سَفَعْ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصا بُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلِهُمُ ٱللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ \* وَقَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أُنَسٌ عَنِ النَّبِّي عَلِيَّ \* ('' قَوْلُ ٱللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ اللهُ يُعْمِيكُ السَّلُوَّاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولًا مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ جاء (٥) حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

ر. (۱) يفضي (٢) وَمَعَةُ مُعَادُ (٣) أَنْ النَّبِيُّ (٤) أبابُ قُوْلِ (٠) جاء خار عَال في المتح بفتح الهملة ويجوز كمرها بمدها موحدة ساكنةثم راءواحد الاحبار وذكر صاحب المثارق أنه يوقع في بسض الروايات حاء جبريل قال وهو تصحيف فاحش وهوكما نال فني رواية ُلِهِ وَلِي أَخْرَى أَنَّا يهوديا جاء ولمسمجاء حبرمن مَن آليهود فعرفْ أنَّ من قال جبريل فقد محن اء

را الخَلاَّتِيّ . وَهَـِـدُهُ الزواية ليست ـ من اليونينية

(٢) كَابُ ما جاء

(r) ذكر في النتج والقسطلاني أن في رواية الكشيهني خَلْقٍ السَّلُواتِ

(٤) و كَلَامْهِ

مر (ه) نصفه

(7) فى ئىسخة النتع بأبيه
 قوله تعالى ولقد سبقت
 حسب

(y) يقول . قال

رم) ليمون . كذا هو (1) المضدوق . كذا هو قالسخ المصدق بيدنا وعليه مرست الكامة في المسيئة المدن بنشه يداله وألمن المدن بنشه يداله وألمن روايين في الكنة المصححه والنوع وفي يعن اليونينية والمحجة أو أربعين لية المصدحة من هامن الأصل

(١٠) يَبِعْتُ أَلَّهُ اللَّكَ

فَقَالَ يَانَكُمْ أَنَّ أَللَّهَ يَضَعُ السَّمَاءِ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَيعٍ ، وَأَجْبَالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشُّجْرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائَرَ الْحَلْقِ (١) عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِيكِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَصَمِكَ رَسُولُ أَلْهِ عَلِي وَقَالَ : وَمَا تَدَرُوا أَللهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* " مَا جَاء في تَعَلِيق " السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلَائِنِ وَهُوَ فِيْلُ الرَّبِّ تَبَارُكَ وَتَمَالَى وَأَرْءُ هَارَّبُ بِصِفَا تِهِ وَفِيسُلِهِ وَأَمْرِهِ (<sup>1)</sup> وَهُو الْحَالِينُ هُو ٱلْكُوِّنُ غَيْرُ خُلُوق وَما كانَ بفِيمْلِهِ وَأَمْرُهِ وَتَعَلَّلِيمِهِ وَتَكُوبِينِهِ فَهُوْ مَفْعُولُ عَلْوَقُ مُكُونَ مُرَثُن مِرْش سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمُ أَخْبُرُ نَا تُحَدُّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَ فِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُرَبْ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً لَيْمُلَةً وَالنِّيُّ مَلِيُّكُ عِنْدَهَا لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسِيُولِ اللهِ عَلِيْدِ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسْبُولُ اللهِ عَلِيْ مَتِمَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَمْضُهُ (٥) قَمَّدُ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً إِنَّ في خُلْق السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى مَوْالِدِ لِأُولِي الْالْبَابِ ثُمَّ مَامَ فَتَوْصَّأً وَأَسْنَنَّ ثُمَّ صَلَّ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَذَنَ بِلاَلْ بِالصَّلاَّةِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ السُّبْحَ والقد سَبَقَت كَلِيْنَا لِمِادِنَا الْمُسْلِينَ مَرْثُ إِنْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الرَّاهِ عَنَ الْإُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي قالَ كُمَّا تَفَنَّى ٱللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِيهِ إِنَّ رَجْعَتِي سَبَقَتَ غَضَي مَرْشِنَا آدْمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا الْاحْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ ﴾ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ﴿ ۖ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي يَعَلَىٰ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ بَوْمًا وَأَرْبِعِينَ (١) لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ مْمَّ يَكُونُ مُصْنَفَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يُبُعْنَثُ (١٠٠ إِلَيْدِ اللَّكُ فَيُؤذَّنُ بِأَرْبِيعِ كَالِمَاتٍ فَيَتَكْتُبُ رِزْقَةُ وَأَجَلَهُ وَتَمَلَهُ وَشَقَى أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ۖ وَإِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَيَمْمَلُ بِعَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ (') يَبْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاحٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنْ أَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَّا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الجِّنَّةِ فَيَدْخُلُهَا **عَرْثُنَا** خَلاَّهُ بْنُ يَحِيٰ حَدَّثَنَا ثَمَرُ بْنُ ذَرِ سَمِنْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَنْهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ يَاجِبْرِيلُ مَا يَمْنَمُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ يِمَّا تُزُورُنَا فَنَزَلَتْ: وَمَا نَتَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنِ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ هَٰذَا (٢) كَانَ الْجَوَابَ لِحُمَّدِ عَلَيْ مَرْثُ يَحْي حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ في حَرْثِ (٣) بِاللَّهِ بِنَةِ وَهُوَ مُشَّكِئُ (١) عَلَى عَسِيبٍ فَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض سَاوهُ عَن الرُّوحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ عَن الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَامْ الرُّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ قَدْ قُلْنَا لِكُمُ يْنُ كَلِمَا تِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنَّهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مِنْعُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنيِمَةٍ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سفيْ انْ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَىُّ ذَٰلِكَ فَ سُبَيلِ اللهِ قَالَ مَنْ فسبيل ألله ياب عول الله تماكى: إليَّمَا عَوْلُنَا مَرْثُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ

(۱) ما يكول (۱) ما يكول (۲) خور (۲) خور (۲) خور (۲) خور (۲) متوكئ (۱) متوكئ الله وفي الله وفي المسلم المباد المبا

زيد المروزي ام

عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّبَّ عَيْكَ لِيَقُولُ لاَ يَوَالُ مِنْ أُمَّتِي فَوْمْ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْ نِيَهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ مَرْثُ الْحُمَيْدِئُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جابِرٍ حَدَّثَنَى مُمَيْرُ بْنُ هَانِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيَّ بِإِلَيْهِ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قَائَمَةٌ بِأَنْرِ ٱللَّهِ مَا يَضُرُّهُمْ (١) مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالْفَهُمْ (١) حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُمَاوِيَةُ مُذَا مالكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذاً يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ مَرْضَ أَبُو الْمَانِ أُخْبِرَ نَا شُمَيْبٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَتَفَ النَّبِي مُلِّكُ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَٰذِهِ الْقَطْعَةَ ما أَعْطَيْتُكُما وَلَنْ تَمْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ وَلَئُنْ أَدْبَرْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ مَرْثُنَا مُوسَى أَنْ إِنْمُعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ بَيْكُ فِي بَعْضِ حَرْثِ (٢٣) اللَّدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيب مَعَهُ فَرَّرُنَا عَلَى نَفَرِ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَىءَ تَكُرَهُونَهُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النِّيُّ عَلِيٌّ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَا أُوتُوا<sup>ن</sup> مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً قَالَ الْأَعْمَشُ هٰكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا ۞ <sup>(٥)</sup> قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : قُلُ لَوْ كَانَ الْبَعْثُ مِدَادًا لَكُلِمَاتُ رَبِّي لَنَفُدَ (٦٠ الْبَعَوْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا عِشْله مَدَدًا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللهِ ، إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ (٧) يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ

(۱) لا يَصُرُّهُمْ (۲) حَذَلَهُمْ

(٣) حَرَّثِ بِاللَّدِينَةِ .

حَرَّ ثُأُو حَرَّ بِاللَّهِ يِنَةِ هذا مُنتفى وصع النسخ. للمتمدة وف القنسطلاني ما يخالفه فانظره

(4) قال فَ الفتح وونع في. رواية الكشميهي وما أوتيتم وفق التراءة المشهورة أقاده التسطلاني

(٠) تَابُ قُوْلِ

(٦) إِلَى فَوْ الِهِ ليس علما علامة فياله ننية

ليس طيها علامة فىاليونينية وظاهر أنها رواية أبى ذر م

(٧) الآية

مُستخرّات بأمره ألا لهُ الخَلْقُ وَالأَمْنُ تَبَارَكَ أَللهُ رَبِّ الْمَا لِمَن (١) مَدَّث عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أُلَّهِ عَلِيُّ قَالَ تَكَفَّلَ أَللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ يَبْيُهِ إِلاَّ ٱلجُهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ (\*) أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنيِمَةٍ \* ( ) قَوْلُ أَلَّهِ تَعَالَى : تُوْتِي الْمَلْكَ مَنْ نَشَاء ، وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنَّى فاعِلْ ذَٰلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاء ٱللهُ ، إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشَاهِ ، قالَ سَعِيدُ بنُ المسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ في أَبِي طَالِبٍ ، يُرِيدُ ٱللهُ بَكُمُ الْبُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بَكُمُ الْمُسْرَ صَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزْنِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أُللَّهِ يَرْا لِنَّهِ يَرْا لِنَّهِ إِذَا دَعَوْتُهُمُ ٱللَّهَ فَأَعْزِمُوا فِي ٱلدُّعاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ إِنْ شِيْتَ فَأَغْطِنِي فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُسْتَكُرْهَ لَهُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يُحَدِّد بْن أَبي عَنِيقِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِي عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي طَرَقَهُ وَفَاطِيةً بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ لَيْلَةً فَقَالَ لَمُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ ، قالَ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ ٱللهِ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ ذَٰلِكَ وَكَمْ يَرْجِع إِنَّ شَيْنًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُدْبِرٌ يَضْرِبُ نِغَذَهُ وَيَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَالُ أَكَثَرَ شَيْء جَدَلًا مَرْثُ عَمْدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي مُرَيْرًةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ : مَثَلُ المُؤْمِن كَمثَل خَلْمَةِ الزَّرْعِ بَنِي \* وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَنْهَا (١) الرُّبحُ ثُكَفَّتُهَا فَإِذَا سَكَنَتِ أَعْتَدَلَتْ وَكَذَٰ لِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلَاء ، وَمَثَلُ الْكَافِي كَنْكَلِ الْأَرْزَةِ صَمَّاءَ (٠٠ مُعْتَدِلَةُ

(۱) سَحَّرَ ذَلَّلَ (۲) سَحَلِمَاتِهِ (۲) تَابِّ فِي اللَّشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ بَشَاء آللهُ وَقَوْلِ اللَّهِ

(1) انتهى (1) في بعض النسيخ التي أبدينا تبعاً البوبينية ضبط صاء معتملة بالرم والنصب مع تنوين صعاء فيحالة النصب له مصححه لكن الصواب في المرية أن لا ينول اهم

حَتَّى يَقْصِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ حَرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ لِمْ بْنُ عَبْد أَلَٰهُ أَنْ عَبْدَ أَلَٰهُ بِنَ مُمَرَ ۖ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً وَهُوَ قَامُمْ عَلَى الْمِسْبَرِ (" إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيها " سَلَفَ تَبْلَكَ بَيْنَ صَلاَةٍ الْعَصْرِ ۚ إِلَى غَرُوبِ الشَّئْسِ أَعْطَىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمَ ٱنْتُصَفُّ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أَعْطِيَ أَهْلُ الْإِ فَعَيلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطَا قِيرَاطًا، ثُمَّ أَعْطيتُمُ الْقُرْآنَ كَتَّمِلْهُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِيتُمْ قِيرِ اطَّيْنِ قِيرِ اطَّيْنِ قالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا كَثَرُ أَجْرًا <sup>(1)</sup> قالَ هل ظَامَتُكُمْ مِنْ أَج هٰؤُلاءِ أُقَلُّ عَمَلاً ٣٠ وَأَ قَالُوا لاَ فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتَيهِ مَنْ أَشَاءِ " صَرْشُ عَبْدُ اللهِ الْمُسْنَدِي حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي فَى رَحْطٍ فَقَالَ أَبَايِمُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِفُوا وَلاَ تَزْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم وَلاَ تَأْتُوا بِيهُمْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُم وَلاَ تَعْصُونِي (٦) في مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخَذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَمْفًارَةٌ وَطَهُورٌ ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَذٰلكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاء عَذَّ بَهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ مُرْتُنَا مُمَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ مُحَدِّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ نَنَّ ٱللهِ سُلَيْانَ عَلَيْدِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ سِيُّونَ أَمْرَأَةً فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نَسَائَى فَلْيَحْمِلْنَ (٧) كُلُّ أَمْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِل في سبيل الله فَطَافَ عَلَى نِسَائُهِ ۚ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَةٌ وَلَدَتْ (٨) شِقَّ غُلاَمٍ \* قالَ نَيْ اللهِ يَنْ إِلَى اللَّهُ اللَّ

اللهِ مَرْثُنَ مُمَدُّ (١) حَدَّ تَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ الثَّقَنِيُّ حَدَّ تَنَا خَالِهُ الْحَدَّلَهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ

(r) أهمالا د م د جزاء

(٠) مِنْ أَجُورِكُمْ بِشَيْناً

(۲) تعصوا (۲) تعصوا

(۷) فليتحيين ر كذا هو بالتعتية والتوقية في اليونينية اه من هامش الاصلوف الفسطلان فلتحملن بسكون اللامين وتخفيف النون وقد يفتخط وتشدد النون وكذلك ضبط توله، ولتلدل اه مصعحه

> (٨) جاءت بشِقَ ن

(٩) هُو آبِنُ سَلاَم ِ
كَذَا فِي اليونينية من ضرير رقم عليه اه من جامش الأصل وفي النسطلاني أنه ابن سلام كما قاله ابن السكن أو هو ابن المثنى اه

أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَعُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْمَ عَلَيْكَ مَلْهُورٌ إِنْ شَاءَ أَلَنَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخ كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قالَ النَّيْ عَلِي فَنَعَمْ إِذًا مِرْثُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا هُسَيْمْ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِيّ وَلَيْ إِنَّ اللَّهُ قَبَضَ أَرْوَاحَكُم حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء فَقَضَو احْوَاجُهُم وَتَوَضَّو ا إلى أَنْ طَلَعَتِ الشَّسْ وَأُبْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى مِرْشُ يَحْنِي ٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ وَحَدَّثَنَا إِسْلَمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَكُمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: أَسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ يُحَدًّا عَلَى الْعَالِمَينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الَّيْهُودِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْسَلِمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيُّ لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِيسٌ بِحَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن أَسْنَثْنَى اللهُ مِرْشُ إِسْدُقُ بْنُ أَبِي عِبِسِي أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بنِ مالك مِرضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أللهِ عَلَيْ المَدِينَةُ يَأْتِيهَا ٱلدَّجَّالُ فَيَجِدُ المَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لِكُلَّ نَبِي ۖ دَعْوَةٌ فَأْرِيدُ إِنْ شَاء أَلْهُ أَنْ أَخْتِي (1) دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْشَ لِيَسْرَةُ بْنُ صَفْوَانَ

(١) أُخْتِيَى . كذا هو
 فى اليونينية من غسير
 هزةاه من هامشالأصل

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) أَللَّهِ عَلِيُّ يَنْنَا أَنَا نَائُّمْ رَأَ يُدِّنِي عَلَى قَلِيب فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْ عَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَنْنُ أَبِي قُعَافَةً ۖ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَانِي وَف نَرْعِهِ صَعْفْ وَأَللَّهُ يَعْفُرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ثُمَرُ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَريًّا مِنَ النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنِ . **وَرَثْنَ ثُمَّ**دُ بْنُ الْعَلَامِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَتَاهُ السَّاثِلُ ، وَرُبُّهَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَنْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِي ٱللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ (٢) مَرْشُ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّام سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ عَلَيْكِ قَالَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِيئْتَ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْنَتَ ، أُزَرُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْمَلُ مَا يَشَاءِ لاَ مُكْرُهُ لَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمَّرْتُو حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ خَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ (١) فَأُوحَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ خَضِرْ فَرَّ بهما أَبَيْ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي كَارَبْتُ أَنَا وَصاحِبِي هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسِلِي الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِنِّي لُفَيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً يَذْكُرُ شَأْنَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً يَقُولُ : يَيْنَا مُوسَى في مَلا ٢٦ بني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ فَقَالَ مُوسَى لاً ، فَأُوحِي ( ) إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِر ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ خَعَلَ أللهُ لَهُ الحوتَ آيَةَ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبُعُ أَثْرَ الحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ فَتَىٰ مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

أُبْنِ جَمِيلِ اللَّخَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَبَّب عَنْ

(۲) مَلَا مِنْ بَنِي

الصَّفْرَةِ ۚ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْمَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَدَا خَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْنِهما مَدِّثُ أَبُو الْيَمَالِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ بَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً ۚ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرَ ثُرَةَ عَنْ رَسُولِي اللَّهِ ﷺ قالَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُنُورُ يُرِيدُ الْمُحَصَّبِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) مُمَرَ قالَ حاصَرَ النَّبيُّ عَلَيْتُ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ (٢) إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ فَقَالَ الْمُعْلِمُونَ تَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ قَالَ فَأَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدُوا ۖ فَأَصَا بَهْمُمْ جِرَاحَاتُ ، قَالَ النَّيْ عَلِيُّ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِن شَاء ٱللهُ فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ أَعْجَبَهُم فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَّكَ اللهِ عَلَكَ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ تَنْفَتُمُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَن ثُقُوبِهِم قالُوا ماذًا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْسَكَبِيرُ ، وَكُم ۚ يَقُلُ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وقال جَلَّ ذَكُرُهُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَن أَبْنِ مَسْمُودٍ إِذَا تَكَلَّمُ ٱللهُ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمْوَاتِ شَيْئًا قَإِذَا فُزِّعَ عَنْ مُقْلُوبِهم وَسَكَنَ (٣) وَنَادَوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ، وَيُذْكُرُ عَنْ ا جابر عَنْ عَبْدِ أَلَيْهِ بْنِ أَنَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلِيَّ يَقُولُ: يَحْشُرُ ٱللهُ الْعبادَ فَيُنَادِيهمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَكُما يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْدًا قَالَ إِذَا قَضَى أَلَتُهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَّبَتِ الْمَلاَثَكَةُ بِأَ كِأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قالَ عَلِيٌّ وَقالَ غَيْرُهُ صَفَوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَٰلِكَ ، فَإِذَا فُزَّحَ

(۱) كذا فى اليونينية والنرع قال التسطلاني وفي رواية أبي ذر عن غير الحوى والمستمل عن عبد الله بن مرو بفتح المينوسكون الم أن ابن الماس وصوب الاول للدار قطني وغيره اله وهو المستجعة اله من هامش الأصل

(7) كذا في البونينية وفي
 بمن الأصول الصحيحة
 زيادة غداً اله من هامن
 الأصل

(٢) وَثُلَبَتَ

(ا) مِنْ رَبِّكُمْ مِ

(٥) خَضَعَاناً

كذا هو فى النسخ المعتمدة جنح الاول والثانى ولم نحده بفتحهما فى شىء من التراح ولا كتب اللغة التى يبدنا بل هو إما مصدر بضم الاول وقد يكسر والثانى ساكن على كل حال كالمغران والوجدان أو جم خاضع اه مصححه عَنْ مُعَلُّونِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا (١) الْمَتَى وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ \* قَالَ عَلَيْ أَنُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرًةً هُرَيْرَةَ قَالَ عَلَىٰ قُلْتُ لِسُفَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ عَكْرِمَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسِفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً رْءَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرِّعَ ٣٠ قالَ سُفْيَانُ كَهَكَذَا قَرَأً عَمْرُو فَكَرَ أَدْرِي عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَنْ شِهابِ أَخْبَرَنِي أَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَا أَذِنَ ٱللهُ لِنَيْءِ مَا أَذِنَ لِلنِّي ٣ عَلَيْ يَتَغَنَّى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال قال النَّىٰ عَلِيَّةٍ يَتُولُ اللَّهُ مَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيِّكَ وَسَعَدَيْكَ فَيُنَادَى أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّكِ بَمْثًا إِلَى النَّارِ أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ ٢٠ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى الْقُرُّآنَ أَىْ يُلْقٍ عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ أَىْ تَأْخُذُهُ عَنْهُم ٥٠٠ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ أبيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ۚ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ أَلْتُ قَدُّ

(۱) لِلَّذِي قَالَ الْحَقِّ . كذا في الله ينبية الحق مرفوع والذي فيها في تفسير سورة الحجرالذي فأن الحق النصب وهو النمين أه من هامشر مـ الاصل الذي قال الحق

اد من الدی (۲) فُزُعَ

كناك في اليونينية وقال قي النتح فرغ بالراء المهملة والغير النواءة المهملة مورة سأمن قرأها كفاك ووقع للاكثر هنا كالفراءة المشهورة والسياق. يؤيد الأول اه

(٢) لِنَبِي

(3) يُرِيدُ يَجْمَرُ بِهِ مَ
 يُرِيدُ أَنْ يَجْمَرَ بِالْمُؤْآنَ

(٠) فَيُنْكَادَى،
 ف النتح أن رواية الإكثر

فى النتح أن رواية الاكثر بالبناء الفاعل ورواية أبرذر بالبناء الهفمول وسي

(٦) هشام بن عروة \* \*

省(v)

(٨) مِنَ الْجَنَّةِ

 (٩) منهم. كذا هو بعينة الجمع في جميع النسخ المصدة يبدنا ووقع بصيفة الانراد في نسسحة النسطلاني إه

> ي څنانه (۱۰)

ت المحمد (11) هو ابن والعوية. كفاً: في البوينية

فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء وَيُوصَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الْأَرْضِ مَرْثُ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ ۖ بِاللَّيلُ وَمَلاَئِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْدِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاثُوا فِيكُمْ ، فَيَسَأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ (١) كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تُرَكَّنَاهُمْ وَثُمْ يُصَلُّونَ وَأُتَيْنَاهُمْ وَثُمْ يُصَلُّونَ مَرْثُ ثُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَن المَعْرُورِ قالَ سَمِعتُ أَبَا ذَرّ عَن النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ (٢) زَنَى ، قال وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ (٦) زَنَّى بابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَنْزَلَهُ بِيلْمِهِ وَاللَّالِكُةُ يَشْهَدُونَ ، قالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الْأَمْنُ تَبْيَنَهُنَّ بَيْنَ (٤) السَّمَاء السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَ ص حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْمُمَدَانِينُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ بَالْكُ يَا فَلاَنُ إِذَا أُوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَفُلِ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّصْتُ أَدْرِى إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأْ وَلاَ مَنْجًا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْك ، آمَنتُ بِكِتًا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَبِنَبِيْك الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِ (0) لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا (٦) مَرْثُ فُتَيْبَةُ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُفَيِّالُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَر يعَ أَلْحِسَابٍ ، أَهْزِمِ الْأُحْزَابَ وَزَلْزِلْ (٧) بِهِمْ \* زَادَ الْحَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي خَالِدٍ سَمِنْتُ عَبْدَ أَلَّهِ سَمِنْتُ النَّيِ النَّيِ اللَّهِ اللهِ المَّدَّدُ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَّا وَلاَ تَجْهْزُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ

(۱) بهم (۲) وَرَنَى (۳) وَرَنَى (۵) مِنَ الساء (۵) مِن الساء في رمز في النسخ و النسطلاني لأبي در مصحعه (۱) خَبْراً (۷) وَرَكْوَلُهُمْ

تُخَافِتْ بها، قالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِي مُتَوَادِ مِكةً ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْنَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِدِ ، وَقَالَ (١) أَلَنْهُ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَزُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ يُخَافِتْ بِها ، لاَ تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ ، حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْمَا بِكَ فَلاَ تُسْمِعْهُمْ ، وَأَبْتَنِعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ، أَسْمِعْهُمْ وَلا تَجْهَرُ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ بِاسِ قَوْلِ أَنَّهِ تَمَالَى : يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَّلُوا كَالاَمَ ألله ، لَقُولُ (") فَصْلُ حَقّ وَما هُو بِالْفَرْلِ بِاللّبِ مَرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيّانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّيُّ عَنْ قَالَ اللَّه تَمَالَى : يُؤْذِينِي أَبْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيدِي الْأَمْرُ أَقَلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَرْثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْكُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَ تَهُ وَأَكُلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ۗ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ ۚ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَ رَبَّهُ ، وَخَلُوفُ فَمِ الصَّامِّمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِبِحِ الْسِنْكِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهِ مِنْ رِبِحِ الْسِنْكِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهُ مِنْ رَبِحِ الْسِنْكِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهُ مِنْ رَبِحِ الْسِنْكِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهُ عَنْدُ اللهِ أَنْ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُواللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدُوالْكُ عَنْدُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدُ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْدُ الللّهِ عَنْدُواللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللللّهِ عَنْ الل مُمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي يَرْكُ قَالَ يَيْنَهَا أَيُّوبُ يَغْنَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب جَعْلَ يَحْدِي في مَوْبِهِ ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُن أَغْنَيْتُكَ (" عَمَّا تَرَى ؟ قالَ بَلَى يَا رَبُّ ، وَلَكِنْ لاَ غِنَّى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مَرْثُ إِسْلَمِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَتَكَرَّلُ (" رَبُّنا تَبَارَكَ وَتَمَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّبَاءِ ٱلدُّنيّا حِينَ يَتَقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَن بَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَّهُ مَنْ (٥) يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَاهِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً

(٢) إِنَّهُ لَقُوالُ إِنَّهُ لَقُوالُ إِنَّهُ لَقُوالُ إِنَّهُ لَقُوالُ إِنَّهُ لَقُوالُ إِنَّهُ لَقُوالُ إِنّ (٣) أُغْنِكَ

(٠) وَمَنَنْ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: تَعَنُّ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* وَبهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ اللهُ أَنْفِينُ أَنْفِينَ عَلَيْكَ صَرْبُ عَلَيْكَ مَرْبُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيلٍ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي ۚ زَرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَٰذِهِ خَدِيجَةٌ أَتَنْك (١) بِإِنَاء فِيهِ طَعَام (٢) أَوْ إِنَاء (٣) فِيهِ شَرَابٌ فَأَنَّدِ ثَهَا مِنْ رَبُّهَا السَّلاَمَ وَبَشِّرُهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَب لا صَنَعَبُ فِيهِ وَلا نَصَبَ مَرْثُ مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَ نَا (") عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا (") مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِي قال قَالَ ٱللهُ أَعْدُدْتُ لِمِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لأَعْبُنْ رَأَتْ وَلاَ أَذُنْ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر وَرُثُ مَا يَعُودُ حَدَّتُنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرُ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي سُلَيْانُ الأَحْوَلُ أَن طَاوُسًا أَخْبَرُهُ أَنهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : كَانَ النِّبِي عَلِي إِذًا تَهَمَّجُدَ مِنَ اللَّيلِ قالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِّنَ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقْ وَقُولُكَ الحَقُّ وَلِقَاوُكَ الحَقُّ (٦) وَالجَنَّةُ حَتَّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبَيُونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تُوكَلِّثُ وَإِلَيْكَ أَبَنْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ مَا كُمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلْعِي لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَنْتَ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَّ البُّتيرِيُّ حَدَّثَنَا يُونسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْنِ وَسَيِّيدَ بْنَ الْسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةً زَوْجُ إِللَّهِ مَّالِكُ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ۖ فَبَرَّأَهَا ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُ حَدَّثْنِي طَأَ ثُفَةً مِّنَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثَنَى عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتْ وَلَكُنْ (٢) وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ اللَّهَ أَيْنُولُ فِي بُرَاءِتِي وَحْيَا أَيْنَلَيْ وَلَشَأْنِي فَي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مَّنِن أَنْ يَتَكَلَّمُ اللَّهُ

(۱) تأديك (۳) أو شراب (۳) أو أناه أو شراب (۵) حدثنا (۵) حدثنا (۵) حدثنا (۵) و لكرفي

فَ بَأْمْرُ مُيْتَلِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله يَرْكِيُّ فِي النَّوْمِ رُوْ فِا مُيرَّ كُنِي أَنَّهُ بِهَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآبَاتِ مَرْثُ قُتَبْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْن عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ يَقُولُ ٱللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدى أَنْ يَمْمَلَ سَيِّئَةٌ فَلاَ تَكَثَّبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلُهَا فَإِنْ `(١) عَمِلُهَا فَأَكْتُبُوهَا بِمِثْلُهَا ، وَإِنْ تَرَكُهَا مِنْ أَجْلَى فَأَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً ۖ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلُهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِيانَةٍ (" وَرَشْ إِسْلِمِيلُ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلْآلِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ (٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَ خَلَقَ ٱللَّهُ الخَلْقَ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَه قالَتْ ( ) هذا مَقامُ الْمَا يُذِ بكَ مِنَ الْقَطيعَةِ فَقَالَ ( ° ) أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَفْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قالَتْ بَلَى يَا رَبِّ قالَ فَذٰلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَهَلْ عَسِيْتُمْ ۚ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ أَنْ تُفْسِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ عَنْ زَيْدٍ بْنَ خالِدِ قالَ مُطِرَ النَّيُّ مِنْ إِلَيْهِ فَقَالَ : قالَ اللهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرْ بِي وَمُؤْمِن بِي مَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي اللَّهُ قَالَ: قَالَ ٱللهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائَى أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ : وَإِذَا كُرْهَ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّالَدِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ : قَالَ اللهُ أَنَا ١٧ عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي **مَرْثُنَا** إِشْمُمِيلُ حَدَّ بْنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْتُكُ قَالَ : قَالَ رَجُلُ كُمْ يَمْمَلُ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا ٧٧ ماتَ كَفَرَّقُوهُ وَأَذْرُوا ١٨٥

1316 (1)

(٢) سَنْعِيرِاتَةِ ضِفْقٍ

(٢) مُزَرَّدِ

ضبط بفتح الراء فى اليوبينية وبالكسر فى النرع وبمس النسخ ونه ضبط فى خلاصة الندهيب اه مصححه

> (٤) فقالت لا مـ

(۰) قال --

(۱) لَانَا

امر (۷) إذا

(ُهُ) وَأَذْرُوا . كَذَا هُو بوصل الهمزة فى البوزينية نَصْفَهُ فِي البِّرِّ وَنصْفَهُ فِي الْبَصْرِ، فَوَ اللهِ لَئَنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْدِ لَيُمَذِّبَنَّهُ عَذَاباً لا يُمَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالِمَينَ فَأَمَرَ اللهُ الْبَعْرَ فَهُمَ (١) مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَهَمَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قال إِ فَمَلْتَ ؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ مَرْثُ أَخْدُ بْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْخُتُى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَلِيُّ قَالَ : إِنَّ عَبْدًا أَصابَ ذنبا وَرُبَّا قالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّكَ قالَ أَصَبْتُ فَاعْفِرْ (٣) لِي، فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِم ٣٠ عَبْدى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ ٱلذَّنْبَ ( ) وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَثَ ماشاء الله ثُمَّ أَسَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ كَأَغْفِرْهُ (" فَقَالَ أَعَلِمُ (٥) عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلدُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَقَرُّتُ لِمَبْدِي ثُمَّ مَسَكَثَ ما شاء الله ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ (٣ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلْذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدِي ثَكَرُّكًا فَلْيَسْلَ مَا شَاءَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ مَنْ عُثْنَةً بْنِ عَبْدِ الْفَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ ذَ كَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيتِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (^) قالَ كَلِمَةً يَشْنِي أَعْطَاهُ ٱللهُ مَالاً وَوَلَدًا'، فَلَمَّا حَضَرَتِ (٥) الْوَفَاهُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قِالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَدُن أَوْ كَمْ يَنْتُنُّ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ ٱللهُ عَلَّيْهِ يُمَذَّبْهُ فَا نَظُرُمُوا إِذَا مُتُ فَأَخْرِ تُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ كَفْمًا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قالَ فَأَسْتَكُونِي ۖ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ كَأُذْرُونِي فِيهَا فَقَالَ آبِي أَلَهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنَّا وَاللَّهُ مَا أَذْرُونُهُ في يَوْمٍ مِالْمِيتِ فَقَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُو رَجُلْ قامْ قالَ اللهُ أَيْ عَبْدِي ما حَمَّكَ عَلَى أَنَّ فَسَلْتَ مَا تَعَلْتَ؟ قال تَعَافَتُكَ (١٠) أَوْ قَرَقُ مِنْكَ قال فَا تَكَوَاهُ أَنْ

رَجِمَهُ عِنْدَهَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَسَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا كَفَدَّنْتُ بِهِ أَيْاعُثْهَانَ فَقَالَ سَمِيتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أُنَّهُ زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَصْرِ أَوْ كُمَّا حَدَّثَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَكُرُ وَقَالَ خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَيْتَكُرُ فَسَرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ ۚ ۚ **إِلَٰ ۚ** كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاش عَنْ مَحَيْدِ قَالَ مَعِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّي عِنْكُ بَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ شُفَعَنْ (١) فَقُلْتُ يَارَبُ أَدْخِلِ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي تَلْبُهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُون ثُمَّ أَنُولُ أَدْمِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ فَقَالَ أَنْسٌ كَأَنَّي أَنْظُرُ إِلَى أَسَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْشَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَمْبِنَهُ بْنُ هِلِالِ الْمَنْزَى قَالَ أَجْتَمَمْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أُنسِ بْنِ مالِكِ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِمَا بِتِي (٢) إِلَيْهِ بَمْأَلُهُ (١) لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ ف تَصْرِهِ قَوْ افَقُنْاُهُ يُصَلِّى الضُّعْلَى فَأَسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُو قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فقُلْنَا لِثَابِتِ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءِ أُوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ كَمَا أَبَا حَمْزَةَ هُولَاء إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاوِّكُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدْ عَلِيُّ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَمْضُهُمْ فِي بَمْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَشْفَعُ أَنَّا إِلَى رَبِّكِ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَّا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَ آهِيمَ ( ) فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّ عَمْنَ فَيَأْ تُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنِ عَلَيْكُمْ عِمُوسِي فَإِنَّهُ كَلِيمُ (٥) ٱللهِ وَيَأْثُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَمَنتُ لَمَا وَلَـكِينَ عَلَيْكِمْ بِمِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ ٱللهِ وَكَالِمَنَّهُ ۚ فَيَأْثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَـكِنْ عَلَيْكُمْ مِجْحَمَّدِ مِنْكِ فَيَأْثُونِي ٢٥٠ غَانُولُ أَنَا لَمَا فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ لِي وَمُلْهِمُنِي ٣٠ تَعَامِدَ ١٠٠ أَبْعَدُهُ بِهَا لأ

م (۱) شفَنَتُ وس

(۲) الْبِنَانِيِّ

عُــ (٣) نسأله (١) نال الت

(ُ) قال القسطلاني وفي الاحاديث السابقة ميقول آدم عليكم بنوج ولم يدكر هنا نوماً اه

(٠) كَلَّمَ اللهُ أَ

(٦) فَيَأْتُو نَفِي

(٧) فَيُكُومُ فِي (٧)

(٨) لِحَامِدَ

تَحْضُرُ فِي الآنَ فَأَحْدُهُ بِتَلْكَ الْحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيْقَالُ ( َ عَالَحُمَّدُ أَرْفَعُ رَأُسَكَ تُعْطَ (٢)، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيْقَالُ (٢) فَأَخْرِ جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ (° فَأَنْطَلِقَ فَأَفْعَلُ ْمَدُهُ بِينَكَ الْحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَلَجِدًا فَيُقَالُ (٢٠ يَمَا تَحَمَّدُ أَرْفَعُ رَأْسَكَ ، وَسَلَ تُعْطَ، وَأَشْفَعْ نَشَفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ (٧) أَنْطَلِقُ فَأْخُرُ جُ مِنْ كَانَ فِي فَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالٍ حَبَّةِ خَرْدَكٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، فَالمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْسِ ، قُلْتُ لِبَعْض أَصْحَا بِنَالَوْ مَرَرْنَا بِالْحُسْنِ وَهُوَ مَتُوارٍ فِمَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةٌ ٥٠٠ بِمَا حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مَالِكِ فَأْتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَالُهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنْسِ بْنِ مالِكِ ۚ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ ما حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهِ ۚ فَدَّنْنَاهُ بِالْحَدِيثِ ۚ فَأَنْتَعْنَي إِلَى هٰذَا المَوْضِعِ فَقَالَ هِيهِ فَقُلْنَا (١٠٠ كُمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنَى وَهُو جَمِيعٌ مُنذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِى أُنْسِي أَمْ كَرِهِ أَنْ تَشَكِلُوا ، قُلْتًا (١١) يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مِكُ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُ: كُمْ بِهِ، قَالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ وَأَحْمَدُهُ بِبَيْكَ (١٢) ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا تُحَدُّ أَرْفَعْ رَأْسُكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ لِي فِيمَن قَالَ لا إِلَّهُ إِلاَّ أَللْهُ ، فَيَقُولُ وَعِزَّ بِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَا بَى وَعَظَمْتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ مَرْثُ عُمَدُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ

(۱) بنول (۲) نفطة (۳) نيتوك (۵) نيتوك (٠) فأخرجة (٠) فأخرجة (١) نيتوك (١) من النار من النار (٨) من النار من النار (٨) من النار من النار شود (٨) من النار من النار شود (٨) فأخرجة (١) فيتوك (١) فيتوك (١) فيتاك (١) في

q (m)

(11) علن

(١٢) للحامة

مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّ آخِرَ أَهُلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةُ ، وَآخِرَ أَهْلُ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخْرُج حَبُواً ، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ (١) رَبِّ الجَنَّةُ مَلَّى فَيَقُولُ لَهُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَكُلُ (٢) ذَٰلِكَ يَعِيدُ عَلَيْهِ الْجِنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارِ (٣) مَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا عِيسْنِي بْنُ يُونُسَ عَن الْأَعْمَش عَنْ خَيْشَمَةً عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَامِنْكُمْ أَحَدُ (١) إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لِيسَ يَنِنَهُ وَيَنْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا قَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا قَدَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ (٥) أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَا تَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ عَنْرَةٍ \* قالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّنَى عَمْرُو بْنُ ۗ (؛) مِن أَحْد مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلَةً وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مِرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا (٠) ثُمَّ يَنْظُرُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالٌ جاء حَبْرُ اللهِ عَلْ الله عليه مِنَ الْيَهُودِ (١) فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ ﴿ الْقِيَامَةِ جَمَلَ ٱللهُ السَّوْاتِ عَلَى إصبيع اللهِ السَّاوَاتِ عَلَى إصبيع اللهِ السَّاوَاتِ عَلَى إصبيع اللهِ السَّاوَاتِ عَلَى أَعْمِلْتَ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالمَّاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النِّيِّ يَشْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا لِقُوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ يُشْرِكُونَ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِرَ أَنَّ رَجِلاً سَأَلَ أَنْنَ أَمْرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حُتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعَمِلْتَ كَذَأَ وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقُرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرْهُمَا لَكَ الْيَوْمُ \* وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَنَادَةٌ حَدَّثَنَا صَفْوَانٌ عَنْ أَبْنِ مُحر

أ (١) قَوْ الِدِ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَى تَكَلِيبًا مَرَثُنَا يَخْمِيا بْنُ سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَيْكُ بُكَيْرٍ حِدْتَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٢) عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَا (١٣ مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّخْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ إِنَّ النَّبِيُّ قَالَ أَحْتَجَ آفَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ (٥٠ آذَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ أَذَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برسالاً يهِ وَكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَنْ قَدْ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَجَّ آدَمُ مُوسَى مزن مسلم بن إبراهيم حدَّثنا هشام حدَّثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ ٧٠٠ أَمُّتُ عِنْ يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْفِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيْرِيحُنَا مِنْ مَكَا يَنَا هَٰذَا فَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ يَدِهِ ، وَأُسْجَدَ لَلَثَ اللَّاثِيكَةَ ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَأَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحنَا ، فَيَقُولُ لَحُمُ لَسْتُ هُنَاكُمُ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ مِرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى سَلَيْهَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ (٢) أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيْسَلَةَ أَشْرِى برَسُولِ ٱللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَفْبَةِ أَيْنَهُ (^) جاءُهُ ٱلأَنَةُ لَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحِنِّي إِلَيْهِ وَهُو َ نَائِمٌ فَي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أُوَّالُهُمْ أَيُّهُمْ هُو فَقَالَ أَوْسَطَهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ (١٠ حُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ۖ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَ تَوْتُ لَيْدَاةً أُخْرَى فِيما يَرَى قَلْبُهُ ۚ وَتَنَامُ عَيْنُهُ ۚ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياء تَنَامٌ أَعْيِنَهُمْ وَلَا تَنَامُ تُلُوبُهُمْ ۚ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى أَعْتَمَلُوهُ فَوَصَنَّمُوهُ عِنْدَ بِبْرِينَ مَنْ مَ فَتَوَلَا مُهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَى جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِّهِ حَقَّ فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَعَمَلَهُ مِنْ مَاهِ زَمْزَمَ بِيدِهِ حَتَّى أَنْيَ جَوْفَهُ ثُمَّ أَتِي بِطَسْتٍ مِنْ ذَهُ مِهِ فِيهِ تَوَرُّ مِنْ ذَهَبٍ عَشُوًّا إِيمَانًا وَحِكُمةً خَشَا (١٠) بِهِ صَدْرَه وَلَنَادِبِدَهُ يَهُ عَ مُؤَوْقَ حَلْقِيدِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرْجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا فَضَرَّبَ بَاباً مِن أَبْوَابِها

(۱) بَابُماجا:فيرَّ كَلَّمَ (۲) حدثني

(٤) رَسُولَ أَنْثِهِ

(ه) آنت . وقعت هده الرواية في اليونينية متانة لانت آدم وأنت موسى إد كانت فيها الحلتان في سطر واحد وليس على إحداهما علامة تخريج اه من هامش الاصل

(٦) النَّبِيُّ سَوْس

﴿ اللَّهُ مَا أَنْسَ مَ

(٨) أَنَّهُ . كنا نى اليونينية الهمزة مفتوحة

ومكسورة . أنه جاء . مــــ إذ جاء

(١) أَحَدُ مُن من الله من النوع

(۱۰) خَشِيَ هِر صَدَّرَهُ وَآنَادِيدُهُ

فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَٰذًا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قالوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مَّمِي بْحَدَّدْ ، قال وَقَدْ بُعِيثَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالُوا فَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ (١) أَهْلُ السَّمَاه (٢) لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاء بِمَا (٣) يُرِيدُ ٱللهُ بهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى مُيْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاء ٱلدُّنيا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هٰذَا أَبُوكَ (1) فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا اللهُ اللَّهِ الدُّبَّا وَأَهْلِا بِأَ بَنِي نِعْمَ الإَبْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطَّرِدَانِ ، فَقَالَ ﴿ (٣) مَا ماهذَانِ النَّهَرَانِ بَاجِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا ثُمَّ مَضَى به ف السَّمَاء فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُوْلُو ۚ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ (٥٠ فَإِذَا هُوَ ﴿ ٥٠ بِيَدِهِ مينك (٥) قالَ ما هذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هذَا الْكُوْرَرُ الَّذِي خَبّاً (٧) لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ الله (١) أَذْفَرُ عَرَجَ (١٠) إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ اللَّائِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْاولَى (١) المَّاء وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى البُّمَاء (١٠) فَوَعَيْتُ الْحَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى (١) السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ اللهَ عَلَى أَعَلَمُ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ اللهَ عَلَى أَعَلَمُ الْعَلَمُ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلُّ سَمَاء فِيهَا أُنْبِياء قَدْ سَمَّاهُمْ عَلُوعَيْثُ (١٠) مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَّةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ كَمْ الرَّابِ أَبْهِ . كَمَنَا مَعْمَ، أَحْفَظِ ٱشْئَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلِلاَمِ ٱللهِ ، فَقَالَ مُوسَى رَبٍّ كُمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ (١١) عَلَى ٓ أَحَدُ ثُمْمْ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ ۚ إِلاَّ ٱللهُ حَتَّى جاء سِدْرَةَ الْمُنتَعَى وَدَنَا الْجَبَّارُ (١٢) رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَكَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَالَ اللهُ الْعُرِيمِ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوحِي (١٣) أَللَّهُ فِيها أَوْحِي (١٤) إِلَيْهُ خَسْبِينَ صَلاَّةً عَلَى أُمْتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْدَاتًةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا ثُمَّذُ ماذَا عَهِدَ إِلَيْكُ

(١٢) لِلْجَبَّارِ رَبُّ

النسم ويؤخذ من القمطلاني أن إليه يعد

رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِنَّ خَسْمِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْدَلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذُلِكَ فَأَرْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّيْ عَلِيَّ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذٰلِكَ كَأْشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ (١) نَعَمْ إِنَّ شَيْمَتَ فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لا تَسْتَطِيعُ هَٰذَا فَوَ صَمَّ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَسْ صَلَوَاتٍ ثُمَّ أَحْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَسْ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَافِيلَ قَوَيِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَٰذَا (٣) فَضَعْفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّنَّكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَتُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً فَأَرْجِعْ فَلْيُخَفَّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّا ذٰلِكَ يَلْتَفِيثُ (\*) النَّبيُّ ﷺ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُرُهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَقَعَهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ فَقَالَ بَا رَبّ إِنَّ أُمَّتِي صُمَّفَاءٍ أَجْسَادُهُمْ وَثَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ (1) وَأَبْدَانُهُمْ نَخَفَفْ عَنَّا فَقَالَ الجَبَّارُ يَا نُحَمَّدُ قَالَ لَبَيْكَ وَسَمْدَيْكُ قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَصْتُ (\*) عَلَيْكَ في أُمَّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَنْنَالِهَا فَعْيَ خَسُونَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ وَهْيَ خَسْ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَّنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِمًا قَالَ مُوسَى قَدْ وَأَلَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْتَى مِنْ ذَلِك فَتَرَكُوهُ أَرْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضَا قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلِيَّ يَا مُوسَى قَدْ وَأَنَّهِ أَسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلَفْتُ (٥) إِلَيْهِ قَالَ فَأَهْبِطْ بِأَسْمِ أَلَيْهِ قَالَ وَأَسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ بِالسِبُ كَالَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ مَرَثُن يَحْنِي بْنُ السُلَيْمَانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي صَبِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَنْكُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْل الْجَنَّةِ اً أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ وَانْكَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُمْ

(1) أي الله الله (1) مند (1)

أَلاَ أُعْطِيكُمُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُجِلُ عَلَيْكُمْ رِضُوانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا حَرْثُ مُحَدَّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلُ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (١) مِرْكُ عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (١) مِرْكُ عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (١) مِرْكُ عَنْ عَطَاء بنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَسْتَأْذَنَ (٢) رَبُّهُ في الرَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَو لَسْتَ فِيها شِئْتَ قَالَ يَلَى وَلَكِنِّى (٣) أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ (' الطُّرْفَ نَبَاتُهُ وَأُسْتِوارُهُ وَأُسْتِحْصَادُهُ وَتَكُورُهُ أَمْثَالَ ٱلجُبَالِ ْ فَيَقُولُ اللّٰهُ تَمَا لَى دُونَكَ يَا اُبْنَ آدَمَ ۚ فَإِنَّهُ لاَ يُشْـبِعُكَ <sup>(٥)</sup> شَيْءٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِينَ (٤) فَبَادَرَ بَارَسُولَ اللهِ لاَ تَجِد هٰذَا إلاَّقُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعِ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ بِالسِ فَرَكْرِ اللهِ بِالأَمْرِ وَذَكْرِ الْعَبَادِ بِالْدُعاء وَالتَّضَرُّعِ وَالرَّسَالَةِ وَالْإِبْلَاغِ (٦) لِقَولِهِ تَمَالَى فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرُكُ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ بَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكري بَآيَات الله (٧) فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ فَأَجْمُوا أَمْرَكُم وَشُرِّكَاءَكُ ثُمَّ لاَ يَكُن أَمْرُكُ عَلَيْكُم غَمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِنَّى وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَ لَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلاَّ ا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُعْلِمِينَ نُمَّةٌ كُمُّ وَضِيقٌ قَالَ نُجَاهِدٌ اَقَضُوا إِلَى ما في أَنْفُسِكُمْ يُقَالُ أَفْرُق أَقْض ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ الربي وَعَمَلاً فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللهِ إِنْسَانٌ يَأْتِيهُ فَبَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ ( عَلَيْدِ فَهُو آمِنْ حَتَّى (١) يَأْ تِيهُ فَبَسْمَتَعَ كَالَامَ اللهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جاءُهُ النَّبَأُ الْعَظيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًا فِي الدُّنْيَا وَعَمَلُ (١٠) بِهِ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَلاَ تَجْمَلُوا لِلهِ

أُنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِلَيْنَ ، وَتَوْلِهِ وَالَّذِينَ

فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَارَتْ وَقَدْ أَعْطَيْنَنَا مَا لَمْ تُمْط أَحَدًا مِنْ خَلْقْكَ فَيَقُولُ

(١) رَسُولَ أَلَيْهِ: (٢) بُسْتَأْذِنُ

(۱) وَلَـكِن

رد) وَالْبِلاَغِيُّ (١) وَالْبِلاَغِيُّ

(٧) إِلَى قَوْ الِهِ وَأُمِرِ تُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(۸) أَيُنْزُلُ

(٩) حِينَ كَأْنِيهُ فَيَسْمَعُنْ

لَا يَدْعُونَ مَتَمَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْـلِكَ لَئُنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ (١) وَلَتَكُنُّوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ بَلِ اللهَ فَأَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِين وَقَالَ عَكْدِمَةُ وَمَا يُوْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَمُمْ مُشْرِكُونَ وَ (" لَئَنْ سَأَلْتَهُمْ (") مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ( اللهُ فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ (٥) الْعِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنَزَّلُ الْلاَئِكَةُ إِلاَّ بِالْخَقِ بِالرِّسَالَةِ وَالْمَذَابِ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلَّذِينَ الْمُؤَّذِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حافظُونَ (٦) عِنْدَنَا وَالَّذِي جاء بِالصِّدْقِ الْقُرْ آنُ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هٰذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ عِمَا فِيهِ مَ**رْثُ** قُتَكَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ يَرْكُ أَى الذَّنْب أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجُمْلَ لِلَّهِ (٧) نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَمَظِيمٍ ، قُلْتَ أَثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقَتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَى ٥٠٠ قالَ ثُمَّ أَن ثُرَانِيُ بِحَلِيلَةِ جارِكَ السِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ (٨) يَاهِ أَيُّ هذه مشددة الله عَلَيْكُم سَمْعُكُم (١) وَلاَ أَبْصَارُكُ وَلاَ جُلُودُكُ وَلَكِن ظَنَنْتُم أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ سَأَكَنَة فَى نَسِخَةُ عَبِدُ ۗ كَيْبِراً مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمُنْ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفَيَّانِ وَقُرَشِيُّ أَوْ تُرَشِيَّانِ وَتَقَنَىٰ ۚ كَثِيرَةُ شَحَّمُ ﴿ (١٠) بُطُونِهِمْ قَلِيَّلَةٌ فِقْهُ أَقُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَتُمُ مَا نَقُولُ ؟ قالَ الآخَرُ يَسْمَتُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَتُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْنَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعَ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَثْرَلَ ٱللهُ تَمَالَى : وَمَا كُنْتُم ۚ نَسْنَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُم ۚ شَمْعَكُم ۚ وَلاَ أَبْصَارُكُ ۚ وَلاَ جُلُودُكُم ۚ الآيةَ

(١) إِلَى قَوْ لِهِ بَلِ اللهَ فاعْبُدُ وَكُنْ مِينَ الشَّاكِرِينَ (۲) قال (٢) قال تَسْأَلُهُمْ . قالَ مَنْ سَأَلَهُمْ . وواية قال من سألهم من الغرع . كذا بهامش الأصل يآس (٤) فيقولون (٠) أُعْمَال (٦) ځانظون الله بن سالم تبعاً لليونينية

(٠) الآية

(۱۰) شخوم ا

الْخَنْانُونِينَ مَ لِقُوْلِهِ تَعَالَى ؛ لَيْسَ كِمَثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّيِّ عَلِي إِنَّ أَلَهُ بَحُدِث مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِّنَا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَّةِ مِرْشًا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا حَاثِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَتَّابِ عَنْ كُتُبهمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ ٱللهُ أَفْرَبُ الْكُنْبُ عَهْدًا بِأَللَّهِ تَقْرَوْنَهُ تَحْضًا كَمْ يُشَب مَرْثُ اللَّهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ أَنَّ الْكُنُّبُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُعْلِمِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ عَلِيَّ أَحْدَثُ الْاخْبَارِ بِٱللهِ تَحْضًا كَمْ بُشَب اللهُ اللهُ وَقَدْ حَدَّثُكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكَتِابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبُ اللهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا اللهُ (ا) إذا الدَّكرى بِأَيْدِيهِمْ (''قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَلَهِ لِيَشْتَرُوا بِذَٰلِكَ ثَمْنًا قَلِيلًا أَوَ لَا يَنْهَا كُمُ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ فَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَارَجُلاَّ مِنْهُمْ بَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ "" باسب قُولِ ٱللهِ تَمَالَى : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِيلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَيْثُ (" مِنزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةً عَنِ النِّبِّ مَلْكُ قَالَ أَللهُ تَعَالَى أَنَامَعَ عَبْدِي حَيْثُما ("كُذَّكَرَنِي وَتَحَرَّ كَتْ بِي شَفَتَاهُ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لاَ تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ قالَ

كَانَ النَّبِي عُرِيْكَ يُمَا لِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس (٥٠

أَحَرَّ كُهُمَالَكَ كَاكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ يَنِكُ يُحَرَّ كُهُمَا فَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرُّ كُهُمَا كَاكَاأُبْنُ

عَبَّاسِ يُحَرَّ كُهُمَا فَخَرَّكَ شَفَتَيَهِ فَأَنْزَلَ أَللهُ عَزَّوَجَلَّ : لاَ تَحَرَّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

إسب عَوْلِ اللهِ تَعَالَى : كُلَّ يَوْمِ هِوَ فِي شَأْنِ ، وَمَا يَأْنِيهِمْ مِنْ فِيكُرِ مِنْ رَبِّهِمْ

عُدَتْ، وَقُولِهِ تَمَالَى : الْمَلَ اللهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ كُنْ مَدْ ثَلَّهُ لا يُشْبهُ حَدَثَ

إِنَّ عَلَيْنَا جُمْعَهُ وَقُرْا نَهُ قَالَ جَمْعُهُ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَوْهُ ۚ فَإِذَا قِرَأُ نَاهُ فَا نَبْعَ قُرْا آمَهُ قَالَ فَأَسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْتَمَعَ فَإِذَا أَنْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النِّي عَلَيْهِ كَمَا أَقْرَأُهُ (١٥٠٠) المسب قُولِ أللهِ تَمَالَى: وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أُو أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، يَتَخَافَتُونَ يَتَسَارُونَ صَرَّتَنَى عَمْرُو بْنُ زُرَازَةَ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثُخَافِتْ بِهَا ، قالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مَنْ فَعَنَّف مِحَنَّف مِكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْعَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْشُرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَثْرَلَهُ وَمَنْ جاء بهِ فَقَالَ أَللُّهُ لِنَبَيَّهِ عَلَيْ وَلاَ تَجْفَرْ بِصَلاَتِكَ أَىْ بَقِرًا ، يَكَ فَيَسْمَعَ ٣٠ الْشُرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلاَ ثُمَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ وَأَبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا فِي النَّاعَاءِ مِرْثُ إِسْخُتُ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ بِاسِبُ قَوْلِ النَّبِيُّ عَلَيْكَ رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُنْآنَ فَهُورَ يَقُومُ بِهِ آنَاء (١٠) اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيْنَ ﴿ ۖ أَلَّذُ ۖ أَنَّ قِيامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَأَفْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ مِرْثُ ثُنَّيْبَةٌ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَنْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَا تَحَاسُدَ إِلاَّ ف

(۱) أَوْرَأَهُ . كنا في أَسَّخ مضمدة بيدنا ورسمت في تسخة عبد الله بنسالم بوجهين قرراًهُ وَاقْراراًهُ مصححاً عليها اله مصححه

(٢) حَبْرِ عِلَّ (٢) حَبْرِ عِلَّ (٢) فَيَتَسْمَعَ . كذا هو قى بعضها فَيَتَسَمَّعَ وهو الذي في قرع اليونينية ورسمت قى اليونينية وتسمع بالتحتية والفوقية اله مصححه (٤) . آناء الليل و آناء

(6) فَبَدِينَ النَّبِي عِلَيْهِ اللَّهُ قِرَ مِالَّهُ الْسُكِيّابَ (۱) مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ

> وس مرر (۲) يقوم بيم ۱۱ ه

(۳) من س

(١) رَسُولِهِ

(٠) اللهُ تَعَالَى

لا (٦) تعالى ميران

(۷) فَسَيْرَى،

(٨) والمؤمنون

(٩) نبه

خــ الله (۱۰)

(١١) قَوْم.

(١٢) عَبْدِ أَلَٰذٍ

كذا هو فى اليونينية بالكبير وفى نسخ مشدة عبيد الله بالتصمير وقال فى العتح إنه للاكثر اهمى هامش الاصل

ٱلْمُتَيْنِ رَجُلُ ٓ آتَاهُ ٱللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ ( ۖ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هُذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ ، وَرَجُلُ ٓ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُهُ ف حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ ما يَمْلُ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى لَا حَسكة إِلَّا فِي أَثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ الْفُرْآنَ فَهُوَ يَنْلُوهُ (٢٠ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ مالاً فَهُوْ يَنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ سَمِعْتُ ٣ سُفَيَّانَ مِرَاراً كَمْ أَسْمَعْهُ يَذْ كُرُ ٱلْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ ﴿ إِسْبُ نَوْلِ ٱللَّهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ إ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كَمْ ۚ تَفْعَلُ كَفَ بَلَّنْتَ رِسَالَاتِهِ، وَقَالَ الزُّهْرِئُ مِنَ اللهِ الرَّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ (٤) أللهِ عَلِيُّ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا النَّسْلِيمُ ، وقال (٥): لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ <sup>co</sup> : أَبْلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّى . وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ وَسَيَرَى (٧) اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (١)، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا أَعِبَكَ حُسنُ عَمَلَ أَمْرِي ۚ فَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْوَامِنُونَ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : ذٰلِكَ الْكَيَّابُ هَٰذَا الْقُرْآنُ هُدِّي لِلْمُتَّقِينَ بَيَانَ وَدِلْأَلَةٌ كَلَقُوْلِهِ تَمَالَى: ذٰلِكُمْ خُكُمْ أَللَّهِ هٰذَا خُكُمْ أَللَّهُ لاَ رَيْبَ ٧٠ لاَ شَكَّ نِلْكَ آيَاتُ يَمْنِي هَٰذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ ؛ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يَغْنِي بَكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَالَهُ (١٠٠ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ (١١٠ وَقَالَ أَنُونِينُ أَبِلِغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَعَدَّ يُهُمْ مَرْثُ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ ٱللهِ (١٦) الثَّقَقْ حَدَّثَنَا بَكُنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْمَزَفِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُمَيْدٍ بْنِ حَيَّةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً قَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْبَرَنَا نَبِينًا يَهِكُ عَنْ دِسَالَةِ رَبْنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ

مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ إِشْمُعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَدًّا عَلِيَّ كَتْمَ شَبْنًا وَقَالَ مُحَدّث حَدّثنَا أَبُو عامِر الْمَقَدِئُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبَّ عَيْكُ كَتَمَ شَبْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّقْهُ إِنّ اللهَ تَمَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ ما أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كَمْ تَفْعَلُ فَا بَلَّنْتَ رِسَالَتَهُ مِرْثُ فُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْاعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ قالَ عَبْدُ أَلَّهِ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ ٱلدَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُو للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَىْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ المَا أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قالَ ثُمَّ أَىْ ؟ قالَ أَنْ (٢) ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلَا يَقَتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاّ إِنَوْ نُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ (°) الآيةَ باب ُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : قُلْ فَأْثُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا ، وَقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّ أَعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَيْلُوا بَهَا ، وَأَعْطِي أَهْلُ ُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَيَلُوا بِهِ، وَأَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَـمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُورَزِينِ يَتْلُونَهُ (<sup>(1)</sup> يَنَّبَّحُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى عَمَلِهِ ، يُقَالُ يُشْلَى يُقْرَأُ ، حَسَنُ التَّلاَوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ الْقُرُ آنِ ، لاَ يَمَسُّهُ لاَ يَجِدُ طَعْمَةً وَنَفَّمَهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ يَحْسِلُهُ بحَقَّهِ إلاَّ الْمُوقِنُ (٥) لِقَوْلِهِ تَمَالَى مَثَلُ الَّذِينَ مُعَلُوا النَّوْرَاةَ ثُمَّ كَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَّثَلِ ٱلْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفَأَراً (٢) بَعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآبَاتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّا لِمِينَ وَسَمَّى النَّبُّ عَلِيَّ الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانَ (٧) عَمَلاً ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ النَّيْ عَلَيْ لِبِلالٍ أَخْبِرْ نِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ قَالْ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرُ إِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ الْعَلَ أَفْضَلُ قالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ أَلِجُهَا دُهُمَّ

(۱) تَحَافَةُ (۳) تَحُونَةُ (۳) يَلُقَى أَثَاماً يُضَاءَفُ لَهُ الْعَذَاتُ الآيةَ (٤) حَقَّ يَلاوَ يَهِ (٠) اللَّوْمِنُ (٧) وَالصَّلَاةَ

حَجْ مَبْرُورْ مَرْشَا عَبْدَانُ اخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ اخْبِرَ ني سَالِم " عَن أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُم فيمن سَلَفَ مِنَ الْأُمْمِ كِمَا بَيْنَ صَلاّةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّسْ أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاة فَمَيلُوا بِهَا حَتَّى أُنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَيلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْمَصْرُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطاً فِيرَاطاً، مُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِنْتُم بدِ حَتَّى غَرَبَتِ (١) الشَّسْ فَأُعْطِيتم فِيرَاطَيْنِ فيراطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هُولًا وَأَقَلُ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْراً ، قالَ اللهُ هَلَ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لاَ ؛ قَالَ فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ بِالْبِيُ وَسَمَّى النَّبِيُّ عَلِيَّ الصَّلاَةَ عَمَلًا ، وَقَالَ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَم ْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ صَرْبَى (٢٠٠) سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ أَبْنُ الْمَوَّامِ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِ وِ الشِّبْبَانِيُّ عَن أَبْنِ المونينية من غير رقم عليه مَسْنُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قالَ الصَّلاَةُ ﴿ (١) النُّنَاءِ لِوَقْتُهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ الْجُهَادُ فِي سَبَيلِ اللهِ عِلْسِيْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (٣) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُّوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوعًا هَلُوعًا ضَجُورًا مَرْثُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْحَسَن حَدَّثَنَا عَمْزُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ أَتَى النَّبِّيَّ عِلَيْكُ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْماً وَمَنَعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنَّى أَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الَّذِي أَعْطِي ، أَعْطِي أَفْوَاماً لِلَّا في ُ قُلُوبهم مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَمِ وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَمَلَ اللَّهُ فِي ثُلُوبهم مِنَ الْغِنَى <sup>(4)</sup> وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مُعْرَ النَّعَمِ بِاسِبُ ذَكْرِ النِّي عَلِيُّ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ مَرَثَىٰ (١٠) مُحَدَّدُ بُنُ عَبْدِ

الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُوزَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهُرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ مَرْكِيُّهُ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِيْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي (١) ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَإِذَا أَتَاني مَشْيا (١) ا مُستدَّد عَنْ يَحْي عَن التَّيْمي (٣) عَنْ أُنس بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبُّهَا ذَكَرَ النِّيَّ عَلَيْ قَالَ إِذَا تَقَرَّبُ الْمَبْدُ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ منهُ ذِرَاعا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنَّى ذِرَاعاً تَقَرَّ بْتُ مِنْهُ بَاعاً أَوْ بُوعاً \* وَقالَ مُمْتَمِرْ سَمِعْتُ أَبِي سَمعْتُ أَنْسًا عَنِ النِّيِّ ﷺ يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ ا ا أَبْنُ زِيَادٍ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ لِللِّهِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ قَالَ لِكُلِّ عَمَل كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخَلُوفُ فَم ِ الصَّائِم ِ أَطْيَبُ عِيْدَ ٱللَّهِ مِنْ ريحٍ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً وَقَالَ لِي خَلَيْفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَنْبَنِي لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ ( \* خَيْر من ا سَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ مَرْثُ أَجْهُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ " · أَخْبَرَ السَّبَابَةُ حَدَّ اَنَا عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ ثُرَّةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُغَهَّل (٦٠ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلله عَلَّى يَوْمَ الْفَتْمِ عَلَى نَافَةً لهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْمِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْمِ قَالَ فَرَجَّمَ كِى قِرَاءَةَ بْنِ مُغْفَل وَقَالَ لُولاً أَنْ يَجْتَبَعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ كَمَا رَجَّعَ أَبْنُ مُغَفَّل يَحْكِى النَّىَّ ﷺ فَقُلْتُ لِلْمَاوِيَةُ ۖ ﴿ مَا يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبُ اللهِ بِالْمَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِنِينَ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ نِي أَبُوسُهُيَّانَ بنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقُلَ دَعَا تُرْمُجُمَا لَهُ شُمَّ دَعا

<sup>(</sup>۱) إن

<sup>(</sup>۲) عشي

<sup>(</sup>٢) التّبنيّ

هو سليال بن طرخان هسذا هو الصواب ووقع في اليونينية التعيمي بميمين ولعله سبق قلم أخاده القسطلاني

VI (8

 <sup>(•)</sup> قلت سریج سین مهمة
 اه من البونینیة اه من
 هامش الأصل

<sup>(</sup>٦) الْمُثَلِّ

بَكِيْنَابِ النَّبِيِّ مُرْكِيِّ فَقَرَأَهُ: بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَّدٍّ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَيَا أَهْلَ الْكَتِابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاهِ يَيْنَنَا وَيَنْتَكُمْ الآيَةَ مَ**رْثُنَ** مُخَذَّهُ أَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُحَرِّ أَخْبَرَ نَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَيَّابِ يَقْرُونُ التَّوْرُاةَ بِالْهِبْرَانِيَّاتِ وَيُفْسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكَتَابِ وَلاَ تُسْكَدَّ بُومُمْ وَتُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ الآيَةَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبِّي (١) النَّيُّ عَلَيْكِ برَجُلِ وَأَمْرَأُهِ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بَهِمَا ؟ قَالُوا نُسَخْمُ وُجُوهَهُمَا وَثُخْزِيهِما قالَ فَأَثُوا بِالتَّوْرَاهِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَارُا فَقَالُوا لِرَجُل مِّنْ يَرْضُونَ يَا أَعُورُ (٢) أَثْرَأَ فَقَرَأً حَتَّى أَنْتُهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (٣) قالَ أَرْفَعْ يَدَكُ فَرَّفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَالُوحُ فَقَالَ يَا تُحَدُّدُ إِنَّ عَلَيْهِما ( أَ) الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَايَمُهُ ( أَ) يَنْنَا فَأَمَّرَ بِهِما فَرُجِما ، فَرَأَيْنَهُ يُجَافِئُ ( ) بالسب عَنْ لِللَّهِ عَلَيْ المَّاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ١٠ الْكُرَامِ الْبَرَرَةِ عَلَمْاً أَلْحَارَةً وَرَّيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ﴿ مَرْثَىٰ ( ۖ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَرْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ يَقُولُ: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجَهْرُ بِهِ مَرْثُ يَحْىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بير وَسَعِيدُ بْنُ السَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائيشَةً حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ماقالُوا وَكُلُ حَدَّثَني طَأَيْفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ فَأَضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيقَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُيرَدَّ ثَنِي وَلَـكِنْ ٣ وَأَلْثِهِ ما كُـنْتُ

(١) إِنْ النِّي يَكِيُّ أَنِّيَ

(٢) أعورُ كذا هر في اليونينية مضمومة وأعربه ابن حجر والقسطلاني مجروراً بالفتحة مسنة لرجل وكذا ضط في الفرع كذة بهامش الأصلي

> مرد (۲) علیها لاط

(٤) بينهما مس (٥) نَتَكُما نَهُهُ. نَهُ

ره) انتخ (٦)

كذا هو بالحاء للهداة في البوينية من غير رقم ولم غيد في كتب اللذة التي يسدنا يحتا بالمهاة والهنز بمن يجائي الله الدى نيها يجنأ بالمبم أو يحنى من غير هز اهم مصحمه المسمسة

(٧) مَعْ سَنُوكَةِ الْسَكِرَامِ مَدُّتْ مَعَ السُّنُونَةِ

ة (۸) المدنتا المدنتا المدنتا

(۹) ولكنى

أَظنُّ أَنَّ ٱللَّهَ مُينْزِلُ (١) في شَأْنِي وَحْياً يُنْلَى وَلَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَسَكُمْمَ ٱللهُ فِي بِأَسْ يُسْلَى ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : إِنَّ الذِينَ جَاوُا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الآباتِ كُلُّهَا مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ أَرَاهُ (١١) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ( ' ) سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمِشَاءِ وَالتَّيْنِ ( ° وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًّا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءةً مِنْهُ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مُتَوَّارِياً عِمَكُةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جاء بِهِ فَقَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجِلَّ لِنَبِيِّهِ مِنْ قَالَ تَجْهَرُ بِصَلاَّتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْدِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ ثُحِبُ ۖ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَّةَ َ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنْمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذْنْتَ لِلصَّلاَةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى (٦) صَوْتِ المُوَّذَٰنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْءٍ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَبُوسَعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَللهِ عَنْي مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمَّهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبَي عَلَيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ في حَجْرى وَأَنَا حَايِضٌ بِالْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَأَقْرَوا مَا تَبَسَّرَ مِنَ ١٠٠ الْقُرْآنِ مَرْثُ يَعْيِيٰ بْنُ بُكَنِيرٍ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّثَنَى عُرُوقُهُ أَنَّ الْمِنورَ أَبْنَ غَرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعا مُمَرَّ بْنَ الخَطَّاب يَقُولُ سَمِنْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقانِ في حَيَاةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لقِرَاءتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَكِذْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَيْتُهُ ﴿ اللَّهِ مِ وَاللَّهِ مَ فَقُلْتُ مَن أَفْرَأُكَ هَذِهِ

(۱) مُنْزِلُّ (۲) عُصْبَةُ مِنْ كُمْ (۲) عُلْنَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ (۵) يَتُولُ (٥) مِنْهُ (٧) مِنْهُ (٨) فَلْبَبْتُهُ مِنْهُ الْمِنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمِنْهِ الْمُنْهِ اللَّهِ الْمُنْهِ الْمُنْمِ الْمُنْهِ الْمُنْمِ الْمُنْهِ الْمِنْمُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْمِ الْمُنْهِ الْمُنْمُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْمُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْمُنْمُ الْمُنْهِ الْمُنْهِ الْم السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُورًا قَالَ (١) أَثْرَأْنِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَفْرَأْنِهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَأُ نُطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ كَمْ ۚ ثُقْرِئْنِيهَا فَقَالَ أَرْسِلُهُ ۚ ٱقْرَأُ ۚ يَا هشامُ فَقَرَأً الْقِرَاءَةُ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ كَذَلِكَ (٢) أُنْزِلَتْ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَهُ أَفْرَأُ يَا ثَمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَفْرَأَنِي فَقَالَ كَذَٰلِكَ ٣٠ أَنْزَلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآلَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَفْرَوُا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ ﴿ إِلَيْكُ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى وَلَقَذَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اللذُكْرِ ( ) وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ كُلُّ مُبِسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ يُقَالُ مُبَسَّرٌ مُبِيّاً ( ) وَقَالَ مَطَّرَّهُ الْوَرَّاقُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرُّآنَ لِلذَّ ثَرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرٍ قالَ هَلْ مِنْ طَالِبِ عِلْمٍ فَيُعَانَ عَلَيْهِ حَرْثُ أَبُو مَعْنَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ عَنْ عِنْرَانَ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله فِمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيْسَرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ حَرِثْنِ (١) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَش سَمِعاً سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ يَرْكُ أَنَّهُ كَانَ في جَنَازَةِ فَأَخَذَ عُودًا لَجْمَلَ يَنكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ كُتِب مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَّةِ قَالُوا أَلاَ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيُسَّرُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّتِي الآيَةَ عِلى مُن تَوْلِ أَلَّهِ تَعَالَى: بَلْ هُوَ ثُرْآنٌ تَحِيدٌ في لَوْح يَحْفُوطِ وَالطُّورِ وَكِتاب مَسْطُورٍ، قالَ قَتَادَةُ مَكْتُوبٌ: يَسْطُرُونَ يَخُطُّونَ في كَتِابِ وَأَصْلِهِ مَا يَلْفِظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءِ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس يُكُنِّبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، يُحَرِّفُونَ يُزيلُونَ وَلَيْسَ أَحَدُ يُزيلُ لَفُظَ كِتاب مِنْ ُوجَلَّ وَلٰكِيْنَهُمْ ۚ يُحَرِّفُونَهُ كِتَأُوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ كَأُويلِهِ دِرَاسَتُهُمْ تِلاَوْتَهُمْ ۚ وَاعِيَةٌ مَافِظَةٌ ۗ وَتَعِيهَا (٥) تَحَفْظُهَا ، وَأُوحِيَ إِلَىَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ

(1) مثال (۲) كذا (۲) كذا (۲) كذا

(٤) فَهَلَ مِنْ مُدُّ كَرِ أَسَّرُهُ (٠) وَقَالَ نُجَاهِينُ بَسَّرْنَا الْقُرُآنَ بِلِسَافِكَ حَوِّفًا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ

(٦) حدثنا (٧) مُجْلِةُ الْسَكِتَابِ وأسله مكذا مشبطت في نسخة عبد الله بن سالم جنة بالرفع والمجر وأصله بالجر فقط مع كونه تابعاً لما عطف عليه رفعاً وجراً اله مصححه (٨) وتعيهاً

كذا هو نَى اليونينية ساكن الياء والتلاوة بنتحا وبعضبط فىالفرع ادمن هامش الاصل

يَمْنِي أَهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هَٰذَا الْفُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ ، وَقَالَ فِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيّ بَاللَّه قالَ لَمَّا قَضَى (١) أَللهُ الخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش صَرِيْنَ مِنْ أَبِي غالِبِ حَدَّثَنَا لَهُمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَعْتَرِهُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ كَتَبَّ كِتَا بَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْحَلْقَ إِنَّ رَجْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّى فَهُو مَكْنُوبْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ بَاسِبُ قُولِ ٱللهِ تَمَالَى : وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ، إِنَّا كُلَّ شَيْءُ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ، وَيُقَالُ (٣٠ لِلْمُصَوِّرِينَ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللهُ النِّي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ () () إِلَيْ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ يَعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّسْ وَالْقَتَرَ وَالنَّاجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَّا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَالِمَينَ . قَالَ أَبْنُ عُيَنْنَةً بَيَّنَ أَلَهُ الْخَلْقَ مِنَ الْأَسْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَلاَّ لَهُ الخَلْقُ وَالأَشُ وَسَمَّى النِّيُّ عَلِيًّ الْإِيمَانَ عَمَلًا، قَالَ أَبُوذَرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النِّبُّ عَلِيًّا أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَل ؟ قالَ إِيمَانٌ بِأَللهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ ، وَقالَ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَقالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ لِلنِّيِّ عَلِيُّهُ مُرْنَا بِجُمُلِ مِنَ الْأَرْدِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَرَاهُمْ بِالْإِعَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ كَفَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ عَنْ زَهْدَم قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جُرْم وَ بَيْنَ الْاشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَإِخَاء فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْدِ الطَّمَامُ فِيهِ لَخْمُ دَجاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي ۚ تَيْمِ ِ ٱللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ ۖ يَأْ كُلُ شَيْنَا فَقَذِرْتُهُ ۗ

(۲) حدثنا الْعَا لِمَنْ ،

منبط في بعض النسخ المتمدة، بكون اللام والثثة تماً. لليونينية وفى بعضها بكس اللاموفتح المثلثة كتيه

(٦) أَنْ لاَ يَعْمِلُنَا

(1) وإن

취 (s) 라 (d)

(٨) وَالْزَفْتُقُ

كَ فَلَفْتُ لَا ١٦٠ كُلُهُ فَقَالَ هَلُمُ ۚ فَلْرَحَدُنْكَ ٣٠ عَنْ ذَاكَ إِنِّي أَبَيْتُ النَّيَّ عَلِي فَ نَفَر مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ وَأَلَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ فَأْتِي النَّبِي عَلِي بِنَهْ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَبْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِ يُونَ فَأَمَرَ لَنَا بِخَسْ ذَوْدٍ غُرِّ ٱلنَّرى ثُمَّ ٱنْطَلَقْنَا قُلْنَا ماصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لاَ يَحْدِلْنَا " وَما عِنْدَهُ () أَنْ لاَآكُهُ مَا يَحْدِلْنَا ثُمَّ خَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ يَمِينَهُ وَأَلَّهِ لَا نُقْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَمَّا أَجِلُكُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ خَلَكُمْ إِنَّى (") وَأَللهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِنِ فَأْرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا حَرْثُ عَرْو أَبْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضبّعِيُّ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ مَلْكَ فَقَالُوا إِنَّ يَيْنَنَا وَيَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرّ ، وَإِنَّا لاَ نصِلُ إِلَيْكَ إِلا فَي أَشْهُرُ (٥) حُرُم، فَرُونَا بِجُمَلَ مِنَ الْأَمْرُ إِنْ تَمَمِلْنَا بِهِ (٧) دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهَا (٧) مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمُرُكُمْ لِالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ، شَهادَةُ أَنْ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِمَّامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَتُعْطُوا مِنَ المَغْتَمِ الخُمُسَ،وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ لاَ نَشْرَ بُوا فِي النُّبَاءِ وَالنَّفِيدِ وَالظَّرُوفِ (٨٠ الْمَزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَةِ **مَرْثُ** فُتَيْبَةُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ **مَرْثُنَا** أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَنْ مُمَرّ رَمْنِي أَلْلُهُ عَنْهُما قال قال النّبيُّ عَلَيْ إِنْ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَفْتُمْ مِرْثُ عُمَّدُ بْنُ الْمَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَن مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ يَكُلُ قَال

ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُنُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلَتُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلَقُوا حَبَّةً أَوْ شَمِيرَةً بِاسِبُ قِرَاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمَنَافِقِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَيَلاَوَيْهُمْ لاَ تَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُمَّامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ ٱلقُرْآنَ كَالْأُنْرُجَّةِ طَعْنُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ، وَالنَّبِي (" لاَ يَقْرَأُ كَانتَنْزَةٍ طَعْنُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحٍ لَمَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنُ كَمَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبْ وَطَعْنُهَا بُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَنَالُ الْمُنْظَلَةِ طَعْنُهَا مُنَّ وَلاّ دِيحَ لَمَا حَرْثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْنَرٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ حِ وَحَدَّثَنَى أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةً حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي يَعْيى بْنُ عُرُوةَ بْنِ الْ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً بْنَ الزُّ بِيْرِ قَالَتْ مَا يُشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ أَنَاسُ النِّيِّ يَلِكِمْ عَنِ الْسَكُمَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بشَىْء فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنْهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّيْء يَكُونُ حَقًّا قالُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ رَنْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَتْ يَخْطَفُهُا (" الْجِنَّىٰ فَيْقُرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ كَفَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (٣) فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كُذْبَةٍ مَرْثُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا مَهْدِئ أَنْ مَيْنُونٍ سَمِعْتُ تُحَدِّدُ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبِلِ المَشْرِقِ وَيَقْرَوُنَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجَاوِرُ تَرَاقِيَتُهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلٌ ما سِيمَاهُمْ قالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيتُ أَوْ قَالَ النَّسْبِيدُ عِلى مَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَنَضَعُ الْوَازِينَ الْقِيسْطَ (4) وَأَن أَعْمَالَ رَبِي آَدَمَ وَقَوْلَمُهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ (٥) الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِيسْطُ مَعَدُرُ الْمُسْبِطِ وَهُو الْمَادِلُ ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ هَوْ الْجَارُ مَرْهَى ٥٠ أَحْدُ بْنُ

و مَنْكُ اللهِي اللهِي اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) إشكاب قال و الناح غير منصرف قال و الناح غير منصرف و بنصرف في البوينية كما ترى وق الناموس وأحد بن إشكاب من هامش الاصل.

(٣) في هامش اليونينية بخط الاحادث سبعة آلاف وماثنان وخسة وسبعول حديثاً المكذا بهامش في خالم المنا وخسة وسبعول حديثاً المكذا بهامش نسخة الله بن سالم

إِشْكَابِ (') حَدَّنَنَا نَحَدُّ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ مُمَارَةً بْنِ القَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرِّئِيْتُهُ كَامِتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى السَّمْنِ تَقْيِلَتَانِ فِي ٱللهِ عَلْمَ مُنْ عَلَى السَّمْنِ ثَقْيِلَتَانِ فِي الْمُنْظِيمِ (٣٠ .

﴿ ثُمَّ صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ تَمَاكَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾

### فهر*سس* الجزءالسابع

#### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والنراجم )

| ( من صحيح الأمام البحاري مقتصرا فيها على الذنب والمهاك الأبواب والتراجم) |                                             |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|--|
| صفحة                                                                     | صفحة                                        |   |  |  |
| ١٠٨ كتاب العقيقة                                                         | ۲ کتاب النکاح                               |   |  |  |
| ا الدبائح والصيد والتسمية على ألصيد ألصيد                                | ٥٢ كماب الطلاق                              |   |  |  |
| ۱۲۸ کتاب الاضاحی                                                         | ٦٠ باب الخلع                                |   |  |  |
| ١٣٥ كتاب الأشربة                                                         | ٦٤ باب قول الله تعالى الذين يؤلون من تسائهم | • |  |  |
| ١٤٨ كتاب الطب ما جاء في كفارة الرفش                                      | تربص أربعة أشهر الخ                         |   |  |  |
| ١٥٨ كتاب الطب باب ما النزل الله داء الا أنزلُ                            | باب حكم المفقود في أهله وماله               |   |  |  |
| له شفاء                                                                  | ٦٥ باب قد سمع الله قول التي تجادلك الآية    |   |  |  |
| ١٨٢ كتاب اللباس                                                          | ٦٧ باب اللعان                               |   |  |  |
| ۲۱۶ باب التصاوير                                                         | ٨٠٠ كتاب النفقات                            |   |  |  |
| ١١٧ باب الارتداف على الدابة                                              | ٨٧ كتاب الأطعمة                             |   |  |  |

# فهرسس الجزءالشامن

### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

| *"                                          |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مفحة                                        | صفحة                                                   |
| ۲ كتاب الأبدب                               | ١٠٩ باب ما جاء في الرقائق وأن لا عيس الا عيشر          |
| <ul> <li>و باب فضل صلة الرحم</li> </ul>     | الآخرة                                                 |
| ١٠١ باب فضل من يعول يتيما                   | ۱۱۸ باب الغني غني النفس<br>۱۵۲ باب في القدر            |
| ١٦٪ باب حسن الخلق والسخاء الخ               | ١٥٤ باب العمل بالخواتيم                                |
| ٣١ باب الصبر على الأذى                      | ١٥٨ كتاب الايمان والنذور                               |
| ٣٨ باب حق الضعيف                            | ١٦٤ باب لا تحلفوا بآبائكم                              |
| ٦٢ كتاب الاستثذان                           | ۱۷۶ باب ائم من لا یفی بالنذر<br>۱۷۹ باب کھارات الاممان |
| ٦٨ باب تسليم الرجال على النسماء والنساء على | ۱۸۴ باب طارات الایمان ۱۸۶ ۱۸۶ کتاب الفرائض             |
| الوجال                                      | ١٩٥ كتاب الحدود                                        |
| ٨٢ كتابي الدعوات                            | ١٩٦ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر                       |
| ٦٦٪ باب التعوذ من الفتن                     | ٢٠١ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة                 |
|                                             |                                                        |

# فهرسس الجزءالتاسع

### ( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

| صفحة                                         | سفحة                                        |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ١١٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة             | ۲ كتاب الديات                               |  |
| ١٢٦ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتسالو | ١٧ كتاب استتابة المرتدين الماندين الخ       |  |
| أهل الكتاب عن شيء                            | ٢٤ كتاب الاكراه                             |  |
| ١٣٩ كتاب التوحيد                             | ٢٦ باب في ترك الحيل                         |  |
| ۱۵۱ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش     | ۳۷ بایب فی العبیر                           |  |
| العظيم                                       | ۸۰ کتاب الفتن<br>۱۳۰۰ کیلی ۱۳۰۰ کیل         |  |
| ١٦٥ باب وللفد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين   | ۷۷ کتاب الاحکام<br>۱.۲ باب ما جاء فی التمنی |  |
| ١٨٤ باب كلام الرب مع أهل الجنة               | ١٠٧ باب ما جاء في اجازةً خبر الواحد الصدوق  |  |
| ۱۸۷ باب قول الله تعالَى كل يوم هو في شأن     | فى الأذان والصلاة النح                      |  |





